





# الفائع النوا المحالية المحالية

شَرَح عَلَىٰ نُظِهُم رسَالة ابن إنِيْ زَيْدِ القَيْرُوانِيُ

> تَأْلَيْفَ محسّمّد المحسّمَد المحسّمَد الدَّاه الشَّنقيْطئ للورْيْتاني

> > أبجنزة الأولك



## جَميعُ أَلَجُمْتُونَ مَحَنُونَطِهُ لِلنَاشِرَ الطَبُعَــة الأولى 1211هـ - 2006م

موقعنا على الإنترنت: www.almaktaba-alassrya.com



بَشِيْرُوتَ مَن بَ ۸۳۵۵ ۱۱ - تِلْفَاكَسِّ ۱۵۵۰۱۵ ۱۹۲۱۰ . صَيْبِ ۱۵۰ مَن بِ ۲۲۱ - تِلْفَاكْسُ ۲۲۰۷۷ ۲۰۳۱۰ ۰۹۲۱۷

E-mail: alassrya@terra.net.lb alassrya@cyberia.net.lb

## السالخ المرا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول مؤلف الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن زيد القيرواني: فهذا الجزء الأول قد صححته وراجعته وهو جاهز للطبع تم تصحيحه يوم الإثنين الموافق خمسة من ربيع الأول سنة ألف وثلاث مائة وتسع وسبعين من هجرة النبي

محمد بن أحمد الملقب بالداه

## السلاح المالخ

الحمد لله رب العالمين الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين ونَوَّر به بصائر عباده العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام، وأشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له شهادة ننال بها أعلى عليين، وأشهد أن سيدنا محمداً على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم المرسلين، المبعوث إلى كافة الخلق أجمعين، القائل: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيقول العبد الفقير إلى اللَّه المعترف بالتقصير لقلة ما حواه الراجي من الله عفوه ورضاه، وأن يجعل جنة الفردوس مثواه، محمد بن أحمد الملقب بالداه، وهو الذكاء والفطنة والأدب، وقد لقبه أبواه بهذا اللقب رجاء أن يكون أديباً ذكياً فطناً، الشنقيطي إقليماً: فخير العلوم وأفضلها علم الدين لما اشتمل عليه من إظهار الحق المبين، إذ به يعرف فساد العبادة وصحتها وبه يبين حل الأشياء وحرمتها، وإن الله بفضله ورحمته ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم، وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بهم وينتهي إلى رأيهم، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مَهَّد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة تَخيَى القلوب بعلومهم، وتحصل السعادة باقتفاء أثرهم، ثم اختص منهم نفراً على قدرهم وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام وبمذاهبهم فتوى فقهاء الإسلام.

وهذا ولما كان مذهب الإمام مالك من أهم المذاهب وكانت رسالة ابن أبي زيد القيرواني من أجل المؤلفات في الفقه المالكي وكان نظمها أسهل لحفظ المدارك، وضعت على نظمها شرحاً ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، راجياً من الله أن ينفع به كما نفع بأصله، مع الاستدلال على بعض المسائل بالآية أو الحديث، والتعرض في بعض المسائل لما اتفق عليه أهل المذاهب الأربعة وما اختلفوا فيه، واسأل من له بصيرة في العلم أن ينظر إليه بعين الرضا، فقلما يخلص مؤلف من الهفوات، والله أسأل أن ينفعني به يوم الجزاء أو من سعى في شيء منه، وأن يكون سبباً في رضوانه الكريم يوم الوقوف في اليوم العظيم، وعلى الله على اعتمادي وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

|  |  |   | · |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

#### برد باب ترجمة النظم محد عالم

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الإِلْهُ الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الإِسْلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صَاحِبِ الرَّسَالَةُ

لِيَنْظِمِ النَّشْرَ الَّذِي جَلَا حُلَاهُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ تَنْظِمُهُ وَصَحْبَهُ وَآلَهُ

(قال أبو محمد عبد الإله لينظم) النظم خِلافُ النثر (النثر) وهو رسالة أبي زيد (الذي جلا) ظهر (حلاه) حسنه وجماله (الحمد لله) ابتدأ المصنف بالحمد اقتداء بالحديث، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد للَّه فهو أقطع». [رواه ابن ماجه والبيهقي] وهو حديث حسن، والحمد لغة: «الوصف بالجميل على جهة التعظيم لأجل جميل اختياري»، واصطلاحاً: فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعماً فالحمد مملوك ومستحق للَّه واللَّه علم على الذات الواجب الوجود وباقي الأسماء صفات المستحق لجميع المحامد (على الإسلام) الإسلام لغة: الانقياد، وشرعاً: الإذعان والتصديق بما جاء به سيدنا محمد ﷺ وهو دِين اللَّه الذي ارتضاه لعباده، فمن تمسك به نجا في الآخرة ومن تمسك بغيره فهو في الآخرة من الخاسرين، قال اللَّه: ﴿ شَهِــدَاللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْمِيْرِ فَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْجِينُ الْمُكَتِكُةُ وَأُولُوا ٱلْمِيْرِ فَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْجِينُ الْمُكَتِكُةُ وَأُولُوا ٱلْمِيْرِ فَآيَا بِأَلْقِسْطِ لَالَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْجِينُ الْمُكَتِ ٱلدِّينَ عِنــٰدَ اللَّهِ ٱلْإِسۡـٰلَـٰمُ ﴾ [آل عــمـران: ١٨، ١٩] وقـال: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسۡلَىٰمِ دِينَا فَلَن يُقْبَـٰلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـٰرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عــمــران: ٨٥] وقــال: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَأَ ﴾ [المائدة: ٣] (وأفضل الصلاة والسلام) الصلاة من اللَّه الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم الدعاء بخير، والسلام معناه التحية والإكرام (على النبي) هو سيدنا محمد ﷺ (صاحب الرسالة) أرسله اللَّه إلى الإنس والجن كافة ، ورسالته إليهم رسالة تكليف، قال اللَّه: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ. وَيُبِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ. وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْـتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقال: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكْنًا لِهِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: ٨٦] (تنظمه) تجمعه (وصحبه) وأصحابه وهم من اجتمع بالنبي عَلِيًّا ولو قليلاً في حياته الدنيوية وآمن به ومات على الإيمان سواء رآه أو لم يره كالأعمى (وآله) قرابته المؤمنين.

لِعِلْمِ دِينِ اللَّهِ كَالْحِبَالَةُ وَتَحْمَعُ الْبَرِّيِّ وَالْبَحْرِيُّ حتى يَعُمَّ جَذْرَهَا لِلسَّيْقِ وَآتَتْ أَكْلَهَا مِنَ المَسَائِلِ هَذَا وَلَهُ اللهُ السَّرَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْإِنْسِيَّ وَالْإِنْسِيَّ وَالْإِنْسِيَّ وَالْإِنْسِيَّ وَلَا اللهُ رُوحِ يَسُقِي وَلَا اللهُ رُوحِ يَسُقِي فَأَنَا اللهُ رُوحِ يَسُقِي فَأَنَا اللهُ رُوحِ يَسُقِي فَأَنَا اللهُ رُوحِ يَسُقِي فَأَنَا اللهُ ا

(هذا ولما كانت الرسالة) وهي رسالة أبي محمد عبد اللّه بن أبي زيد واسمه عبد الرحمن أو عبد اللّه القيرواني نسبة لقيروان، وهي بلدة معروفة بالمغرب نسب المصنف إليها لأنها مسكنه ومولده سنة ستة

عشر وثلاثة مائة، وتوفي سنة ستة وتسعين وثلاث مائة وعمره ثمانون سنة، ومناقبه كثيرة، منها: كثرة حفظه وديانته وعلمه (لعلم دين الله) وهو ما يدان إليه به (كالحبالة) الشَرَكُ الذي يُصاد به (تقتنص) تصطاد (الوحشي والإنسي) والمراد البعيد من المسائل والقريب (وتجمع البري والبحري) والمراد أنها تأتي في بعض المسائل بالأصل وبعضها بالفرع (ولم يكن سيل الشروح يسقي) ينفع متعلماً (حتى يعم) بأن يكون واسعاً مبيناً (جذرها للسيق) فشبه الشرح الذي يوضح وينتفع به بالسيل الذي يمر على الشجر فينفعها إذا بحم أصولها (فأنبتت جواب كل سائل) شبه مسائلها بما ينبت من الثمار وأنها أتت بكل ما يحتاج إليه المتعلم (وآتت أكلها من المسائل) أعطت متعلمها المسائل التي ينتفع بها من قرأها وفهمها.

مِـنْهَا خَـفِـبَّةٌ فَـكُـلُّ تَـادِكُ دُرًّا وَمَـا الـخَـبَـرُ كـالْـعِـيَـانِ فِي شِعْرِهَا الـمُرَغِّبِ الـمُنَفِّرِ

ولْكِنْ لِعُسْرِ حِفْظِهَا المُتَدَادِكُ مشَّلتها فِي كَفَّتَيْ ميزَانِ لِكَيْ يُسَالَ حِفْظُهَا بِالشَّظَرِ

(لكن لعسر حفظها) لأن النثر يصعب على المتعلم حفظه، وأما النظم فحفظه سهل لمن أراده (المتدارك منها خفية) لعدم حفظها (فكل تارك) لقراءتها إذا وجد نظمها لأنه أيسر في الحفظ وأعلق بالقلب (مثلتها في كفتي ميزان درا) وهو الحجر النفيس (وما الخبر) وهو ما تسمعه من الغير لأنه يحتمل الصدق والكذب (كالعيان) وهو الذي تشاهده بنفسك (لكي ينال) يدرك (حفظها) عن ظهر قلب (بالنظر) والقراءة (في شعرا المُرَغِّبِ) في امتثال أمر الله (المنفر) عما نهى الله عنه.

ورُبَّمَا أَحَلَتَ فيهِ النَّاظِرَا أَنْسِي وَزَانُ وَلَسَسْتُ شَاءِرَا وَتَارَةً يَرْقُصُ مِنْ تَذْكِيرِي بِالْنِ نَبَاتَةً وَبِالْحَرِيْدِي طَوْراً أَخُو جِدُ وَطُوراً عَابِثُ حَتَّى كَأَنِّي لِلأَنَام وَادِثُ

(وربما أحلت) بأن يظن (فيه الناظرا) في هذا النظم (أني وزان) وهي الإتيان بالكلام موزوناً لا على طريق الشعر (ولست شاعراً) الشعر هو الكلام الموزون المقفا المعبر عن الأخيلة والصور وهو ثلاثة أنواع: غنائي؛ وهو أن يعبر الشاعر عن شعوره، وقصصي؛ وهو نظم الوقائع الحربية والمفاخر، وشعر تمثيلي؛ وهو أن يعمد الشاعر إلى واقعة فيصور الأشخاص الذين جرت على أيديهم ويقول في كل منهم ما يناسبه، والشعر الغنائي أسبق هذه الأنواع إلى الظهور، لأن الشعر أصله الغناء، وأول من عمل له خمسة عشر بحراً يوزن بها الخليل بن أحمد الفراهيدي المولود سنة مائة بالبصرة ونشأ بها وأخذ النحو والقراءة والحديث عن أئمة ونبغ في اللغة، ومن جملة من أخذ عنه الخليل سيبويه، وتوفي سنة مائة وإحدى وسبعين، وقد رُوي أنه قال: أريد أن أعمل نوعاً من الحساب تمضي به الجارية إلى البقال فلا يظلمها، فدخل المسجد وهو يعمل فكره فاصطدم بسارية صدمة شديدة ارتج منها مخه، فأودت بحياته رحمه الله مؤلف الخطب المنبرية جعلها على عبر وجمع السنة (وبالحريري) هو أبو محمد القاسم بن علي البصري عربي من بني حرام، ولد بقرية يقال لها: المشان سنة أربع مائة وستة وأربعين ونشأ بالبصرة وتخرج على علمائها، وكان أول أمره يبيع الحرير أو يصنعه فلقب بالحريري، وله مؤلفات منها مقاماته وهي خمسون عقامة ألفها على لسان أبي زيد السروجي وأسند روايتها إلى الحارث بن همام، نسجها على منوال البديع، مقامة ألفها على لسان أبي زيد السروجي وأسند روايتها إلى الحارث بن همام، نسجها على منوال البديع، مقامة ألفها على لسان أبي زيد السروجي وأسند روايتها إلى الحارث بن همام، نسجها على منوال البديع،

الجد ضد الهزل (وطوراً) تارة (عابث) لاعب (حتى كأني للأنام وارث) في الجد والهزل وقد أخذه المؤلف من قول الحريري:

أَنَّا الَّذِي تَعْرِفُهُ بِحَادِثُ حِذْثُ مُسلوكِ أُطْرِبُ مَا لَا تُطْرِبُ الْمَثَالِثُ طَوْراً أَخُو جِ مَا غَيَّرَتَنِي بَعْدَكَ الْحَوَادِثُ وَلَا التَحى عُ وَلَا فَرَىٰ جِلْدِ نَابٌ فَادِثُ بَلْ مِخْلَبِي بِ وَكُلُ صَرْحٍ فِيْهِ ذَنْبِي عابثُ حَنَّى كَالَّ وَكُلُ صَرْحٍ فِيْهِ ذَنْبِي عابثُ حَنَّى كَالَّ

حِـذْتُ مُسلوكِ فَـخَـةُ مُسنَافِـتُ طَـوْراً أَخُـو جِـدُ وَطَـوْراً عَـابِـثُ وَلَا السَّحَى عُـودِيَ خَـطْب كَارِثُ بَـلْ مِـخُـلَيِي بِـكُـلٌ صَـذْرِ ضَابِتُ بَـنْ مِـخُـلَيِي بِـكُـلٌ صَـذْرِ ضَابِتُ حَـنَّـى كَـاأَنْـي لِـلأَنَـامِ وَارِثُ

سام وحام ويافث أولاد نوح على أنشأ الله منهم الخلق بعد الطوفان ولم ينجُو منه إلا من آمن وكان عددهم قليلاً، ولم يعقبوا ذرية إلا أبناء نوح، ولذلك يقال لنوح آدم الصغير، قال الله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا عَلَهُ أَمُّهُ وَفَارَ اللَّهُ وَلَمْ فَيْمَا مَن صُلِ رَوْجَيْنِ أَنْيَنِ وَأَهْلَكَ إِلاَ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ مَامَنً وَمَا مَامَن مَعَهُم الْاَفُولُ وَمَنْ مَامَنُ وَمَا مَامَن مَعَهُم الْلَّوفَاتُ وَهُمْ الْلُوفَاتُ وَهُمْ الْلُوفَاتُ وَهُمْ الْلُوفَاتُ وَهُمْ الْلُوفَاتُ وَهُمْ الْلُوفَاتُ وَهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَجَعَلَنكُ وَجَعَلَنكُ وَجَعَلَنا لُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلِينَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَسِيبَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ الْلُوفَاتُ وَهُمْ الْلُوفَاتُ وَهُمْ اللهُ وَلَقَدْ نَادَننا لُوحً فَلَيْعَم اللهُ عَلَيْ فَي وَلَا الْمُولِينِينَ أَمْ أَغُرُقنَا ٱلْكُوبِينَ هُمْ أَغْرَفنا أَلْاَقِينَ وَتَرَكّنا عَلَيْهِ فِي الْعَلْمِينَ إِنَّا كَذَلِكُ مَنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَاوِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغَرَفنَا ٱلْاَخْرِينَ ﴾ [الصافات: ٥٧ - ٨٢] وقيل إن سام أبو العرب وفارس والروم ويافث أبو يأجوج ومأجوج والترك والصقالب وحام أبو القبط والبربر والسودان، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَني : « فولد نوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم، وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم، وولد لحام القبط والبربر والسودان» . [رواه البزار] .

وَكَيْفَ أُطْرِي نَسْجَهَا وَأَمْدَهُ وَلَهُ مَا وَأَمْدَهُ وَلَهُ أَكُونُ جُدَدُ الْهُ فَا اللَّهُ فَا يَهُ وَى الذَّكِى وَجُلْتُ فِيمَا مِنْهُ مَا يَهْ وَى الذَّكِى

وَالْسَهُ تُلْفِي مَا حَوَاهُ السَّهَدُهُ وَمَا عَسلَسَى لَسوْمُسِهِ لأَنْسِي وَإِنَّ هَسنَذَانِ لَسسَساحِسرَانِ فَاسْتَغُرَقَ الْكُوفِيُّ قَلْبِ المَلِكِ

(وكيف أطري نسجها) أبالغ في مدحها (وأمدح والبد تلف) تجد (ما حواه القدح) من مأكول ومشروب وغيرهما (ولم أكن جذيل) تصغير جذل وهو أصل الشجرة بعد ذهاب فرعها وعود فينصب للإبل الجرباء لتحتك به، ومنه قول الحباب بن المنذر، خطيب الأنصار، يوم بيعة أبي بكر رضي الله عنه بسقيفة بني ساعدة: أنا جُذَيْلُهَا المُحَكِّكُ وعذيقها المُرَجِّب، يقصد أنا ممن يستشفى برأيه كما تشتفي الإبل الجرباء بالاحتكاك بالجذل (الفني) يقصد فن الفقه (وما على لومه لأني شغلت بالنحو) النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من إعراب وبناء، وأول من وضع قواعده أبو الأسود الدُولي المتوفى سنة تسع أواخر الكلمات الغربية من إعراب وبناء، وأول من وضع قواعده أبو الأسود الدُولي المتوفى سنة تسع وستين، والسبب الذي حداه إلى وضعه فُشُو اللَّحن، وسبب اللحن فتوح العرب للبلاد بالجهاد في سبيل اللَّه وإعلاء كلمة اللَّه، فامتد ملكهم من الهند والصين شرقاً إلى أقصى المغرب، فانبسط سلطانهم على الله الشعوب واستولى دينهم على الأفئدة ولغتهم على الألسنة، فتعربت هذه الأمم المختلفة وامتزجت تلك

العناصر المتباينة وسارعوا إلى تعلم اللغة العربية والتكلم بها تقرباً في الفاتح وتفقهاً في الدين، فكثر اللحن حتى نشأ في كل إقليم لغة عامية مؤلفة من العربية ومن لغة الإقليم الوطنية، ومن أهم ما ألف في هذا الفن كتاب سيبويه؛ وهو أبو بشر عمرو بن عثمان، الملقب بسيبويه؛ وهي رائحة التفاح، ولد ببلاد فارس ونشأ بالبصرة، وكان في بدء أمره يطلب الحديث والفقه، ثم طلب النحو فأخذ عن الخليل وغيره، ولما آنس في نفسه التفوق في النحو وفد إلى بغداد وقصد البرامكة، والكسائي يومئذ بها يعلم الأمين بن الرشيد فجمع بينهما يحيى بن خالد فتناظرا في مجلس أعد لذلك فكان من أسئلة الكسائي لسيبويه ما تقول في قول العرب: كنت أظن أن العقرب أشدُّ لسعاً من الزنبور، فإذا هو إياها، فقال سيبويه: فإذا هو هي ولا يجوز النصب، فقال الكسائي: بل العرب ترفع ذلك وتنصبه فغادر سيبويه بغداد \_ مغموماً لأنه رأى الأمير مع الكسائي \_ إلى بلاد فارس وأقام في قرية من قرى شيراز تعرف بالبيضاء وتوفي بها سنة مائة وسبع وسبعين وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة أو أربعون سنة ونيفاً، وقال حزام في منظومته مشيراً بما حصل بينهما:

> والْعُرْبِ قَدْ تَنْحُذِفُ الأَخْبَارَ بَعْدَ إِذَا ورُبِّما نَصَبُوا بِالْحَالِ بَعْدَ إِذَا فَإِنْ تَوَالَىٰ ضَمِيرَانِ اكْتَسَى بهمَا لـذَاكَ أَعْـيَـتْ عَـلَى الأَفْـهَـام مَـسْـأَلَـةٌ قَدْ كَانَتِ الْعَقْرَبُ الْعَرْجَاءُ أَحْسِبُ وَفِي الْجَوَابِ عَلَيْهَا هَلْ «إِذَا هُوَ هِيَ» فَخَطَأَ ابْنُ زَيَّادٍ وابْنُ حَمْزَةَ فِي وَلَيْسَ يَخْلُو آمْرُوْ مِنْ حَاسِدٍ أَضِم وَالْغُبْنُ فِي الْعِلْمِ أَشْجَى مِحْنَةً عُلِمَتُ

إِذَا عَنَتُ فَحُالَةُ الأَمْسِ الَّذِي دَهَمَا وربِّسا رَفَعُوا مِنْ بَعْدِهَا ربِسَا وَجْهُ الْحَقِيقَةِ مِنْ إِشْكَالِهِ غَمَمَا أهدت إلى سبيويه الحشف والغمما حهَا قِدْماً أَشَدُّ مِنَ الزُّنْبُورِ وَفْعَ حُمَا أَوْ هَـلْ «إِذَا هُـوَ إِيَّاهَا» قَـدِ اخْتَصَمَا ما قال فِينها أبوبشر وَقَدْ ظَلَمَا لَوْلَا التَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا لَمَا أُضِمَا وَأَبْرَحُ النَّاسِ شَخِواً عالِمٌ هُضِمَا

(وبالبيان) هو العلم الذي يعرف به كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة من نسبة وحقيقة ومجاز واستعارة وكناية، وقيل: إن أول من تكلم فيه أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن، ثم جاء عمرو بن بحر الجاحظ وكان نابغةً، المولود بالبصرة، المتوفى سنة مائتين وخمسة وخمسين، فألمَّ ببعض أغراضه في كتابه البيان والتبيين، ويعرف الفضل في هذا الفن للإمام عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة مائة وإحدى وسبعين، وللإمام أبي يعقوب السكاكي المتوفى سنة مائة وستة وعشرين، ذاك اخترع مباحثه ومهد قواعده، وهذا محض زُبْدته وماز المعاني من البيّان فجعلهما علمين مستقلين، أما علم البديع فأول من ألف فيه عبد الله بن المعتز جمع منه سبعة عشر نوعاً، ووقع معاصره قدامة بن جعفر على عشرين، توارد معه على سبعة منها، ثم اقتفاهما الناس بالاستخراج حتى بلغت الأنواع في خزانة الأدب لابن حجة الحموي المتوفى سنة ثمان مائة وثمان وثلاثين، اثنين وأربعين ومائة نوع (وإن هذان لساحران) لمن اشتغل بهما عن غيرهما (وجعلت فيما منهما يهوي الذكي) العاقل (فاستغرق الكوفي) هو أبو الحسن على بن حمزة الملقب بالكسائي، نشأ بالكوفة وأخذ القراءة عن حمزة الزيّات وتميز بقراءة خّاصة فَعدُّ من القراء السبعة وهم كما قال الشاعر:

بِـنَــافِــعِ وابــنِ كَــثِــيــرٍ وَأَبِــي عَــمُــرو وبــابــنِ عَــامِــرِ ذِلْ كُــرَبِــي

وعَاصِمَ حَمرَةً وَالْكِسَائِي يَدْعُوهُمْ بِالسَّبْعَةِ السُّواءِ

ولم يكن له في الشعر يد، حتى قيل ليس في علماء العربية أجهل من الكسائي بالشعر، وبعدما تعلم

القراءات والنحو وغيرهما أقامه الرشيد ـ أمير المؤمنين ـ مؤدباً لولده الأمين وعظمت مكانته عنده، حتى كان يجلسه هو والقاضي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة على كرسيين متميزين بحضرته، ومكث معه على هذه المنزلة حتى خرج إلى الرِّيِّ وهما معه، فماتا في يوم واحد برنبوية على مقربة من الري فبكاهما وقال: دفنت الفقه والعربية بالرِّيِّ (قلب الملك) هو هارون الرشيد بن محمد المهدى من أمراء العباسيين، بويع له بالخلافة في الليلة التي توفي فيها أخوه موسى الهادي، وولد له في تلك الليلة المأمون فكانت ليلة عجيبة مات فيها خليفة وولي فيها خليفة وولد فيها خليفة، ولما بويع الرشيد قلد يحيى بن خالد بن برمك وزارته واستخلص ابنه جعفراً وزيره الخاص، ولكن فتك بهما بعد ذلك لأسباب اختلف فيها أهل التاريخ، فقتل جعفراً وسجن والده يحيى وولد يحيى الفضل إلى أن ماتا في السجن، وكان البرامكة في غاية من الكرم حتى صار يضرب بهم المثل في الكرم، ولما صلب جعفر وقف عليه يزيد الرقاشي، وقال:

أما والسلِّهِ لَولًا خَوفُ واش وَعَيْنُ لِلْخَلِيهَ إِلَّا تَنَامُ لَكُفْنَا حَوْلَ قَبْرِكَ وَاسْتَلَمْنَا كَمَا لِلنَّاسِ لِلْحَجَرِ اسْتِلَامُ عَلَى اللَّذَّاتِ وَالدُّنْيَا جَمِيعاً

فبلغ الرشيد مقالته فأحضره، وقال: ما حملك على ما فعلت وقد بلغك ما توعدنا به كل من يقف عليه أو يرثيه؟ قال: كان يعطيني كل سنة ألف دينار، فأمر له الرشيد بألفي دينار، وقال: هي لك منا ما دمنا في قيد الحياة، وقال: إن امرأة وقفت على جعفر ونظرت إلى رأسه معلقاً، فقالت: أما والله لئن صرت اليوم آية، لقد كنت في المكارم غاية، ثم أنشدت تقول:

وَلَمَّا رَأَيْتُ السَّيْفَ جَنْدَلَ جَعْفَراً وَنَادَى مُنَادٍ لِلْخَلِيْفَةِ يَا يَحْيَى بَكَيْتُ عَلَى الدُّنْيَا وَأَيْقَنْتُ أَنَّمَا وَمَا هِـيَ إِلَّا دَوْلَـةٌ بَـغـدَ دَوْلَـةٍ إِذَا أَنْسِزَلَسِتْ هَلْذَا مَسنَسَازِلَ رَفْعَةِ

قُصَارَى الْفَتَى يَوْماً مُفَارَقَةُ الدُّنْيَا تُخَوُّلُ ذَا نُعْمَى وَتَعْقِبُ ذَا بَلْوَى مِنَ المَجْدِ حَطَّتْ إِلَى الْغَايَةِ السُّفْلَى

ولما بلغ سفيان بن عيينة قتل جعفر وما نزل بالبرامكة حَوَّل وجهه إلى القبلة وقال: «اللهم إن جعفراً كان قد كفاني مؤونة الدنيا فاكفه مؤونة الآخرة». وكانت مدة وزارة البرامكة للرشيد سبعة عشر سنة. ولد هارون الرشيد بالري وتوفى سنة ثلاثة وتسعين ومات بطوس ليلة السبت لثلاث ليالٍ خَلُوْنَ من جمادي الآخرة هو ابن سبع وأربعين سنة، وكانت مدة خلافته ثلاثاً وعشرين سنةً، وكان جواداً مجاهداً شجاعاً مهيباً مليحاً أبيض طويلاً قد وخطه الشيب، يقال: إنه منذ استخلف كان يصلي كل يوم مائة ركعة ويتصدق من خالص ماله بألف درهم، وكان له معرفةٌ جيدةً بالعلوم.

> وَالسَّلِّهُ أَسْسَأَلُ بِهِ أَنْ يَسْنَفَعَا وَأَنْ يَسكُونَ سَبَبَ السَّعَادَةِ بِجَاهِ ذِي الْجَاهِ عَظِيم الْجاهِ

بفضله ومَنْ هُو فِي شَيْءٍ سَعَى لنا ومَوتِنا عَلَى الشَّهَادَةِ جَاهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ السَّلِيهِ

(واللَّه أسأل) لا سواه (به) بهذا النظم (أن ينفعا) الناس (بفضله) كرمه وجوده (ومَنْ هو في شيءٍ سعى) وأن ينفع من سعى في شيء منه بأن يتعلمه أو يعلمه (وأن يكون) هذا التأليف (سبب السعادة لنا) في الدنيا والآخرة (وموتنا على الشهادة) على شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه محمداً رسول اللَّه (بجاه ذي) صاحب (الجاه عظيم الجاه) عند الله (جَاهِ محمد رسول الله) عند الله، اتفق علماء السنة والصَّالحون وعامة المسلمين خاصِّهم وعامِّهم على جواز التوسل والاستغاثة والتوجه ممن له جاه إلى الله بالأنبياء ولا سيما أشرفهم وأعظمهم وهو سيدنا محمد عَلَيْق، والأولياء في حياتهم الدنيوية والبرزخية وفي حشرهم، فمكانتهم عند الله في حياتهم الدنيوية هي مكانتهم عنده في برزخهم وحشرهم، فهم صفوة الله من خلقه، اصطفى الله الأنبياء بالنبوة والرسالة، واصطفى الأولياء بأن جعلهم أولياءه.

#### ما جاء فيمن آذي ولياً

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ عن الله تبارك وتعالى: "من أهان لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه " [رواه البخاري]، ما جاء في التوسل بكل مؤمن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق مَمْشَايَ هذا إليك، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت أقبل عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك " [رواه ابن ماجه وغيره].

وعن بلال مؤذن رسول الله على قال: كان رسول الله على إذا خرج إلى الصلاة قال: "بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلّا بالله، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فإني لم أخرج بطراً ولا أشراً ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة "[رواه ابن السني بإسناد صحيح]، ما جاء في التوسل بالأنبياء في حياتهم الدنيوية والبرزخية، فعن عثمان بن ضيف أن أعمى أتى إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصري، فقال رسول الله على: "إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك "قال: فادع. وفي رواية "ليس لي قائد"، فقال رسول الله على: "انطلق فتوضأ ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري " فذهب الرجل وفعل ما قيل له، ثم رجع في وقته وقد كشف الله عن بصره، [رواه الترمذي والبخاري في تاريخه وغيرهما].

وكان الصحابة يدعون بهذا الدعاء لقضاء حوائجهم ومن بعدهم كذلك. وعن أنس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب \_ وكانت رَبَّت النبي عَلَيْ \_ دخل عليها رسول اللَّه عَلَيْ وجلس عند رأسها، وقال: «رحمك اللَّه يا أمي بعد أمي» وذكر ثناءه عليها وتكفينها بِبُرْدِهِ، وأمر بحفر قبرها فلما بلغوا اللحد حفره على بيده، فلما فرغ دخل فاضطجع، فيه ثم قال: «اللَّه الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت إغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مُدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين» [رواه الطبراني بسند جيد] [وابن حبان والحاكم وصححه].

#### (أبيات في مدح النبي ﷺ والتوسل به)

اللَّهُ أَحْمَدُ فَوْقَ خَلْقِهِ جَعَلَهُ قَدْ فَضَّلَ الرُّسُلَ عَنْ عِبَادِهِ وَلَهُ أَصْدَعْ بِأَنَّكَ قَبْلَ لَعَلَى خُلْقِ وَأَذْكُرْ لأَنَّا فَتَحْنَا وَالَّذِيْنَ يُبَا وَأَذْكُرْ لأَنَّا فَتَحْنَا وَالَّذِيْنَ يُبَا

لَمَّا قَضَى قَبْلَنَا فِي سَابِقٍ أَزَلَهُ أَعْطَى مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يُعْطِهِ رُسُلَهُ مَـوْصُـوفَـةٍ بِعَـظِـيـمٍ قَـالَ ذَلِكَ لَـهُ يِعُونَكَ الخَيْرَ فِيمَا قَالَ أَوْ فَعَلَهُ أَوْفَى كَمَالٍ تَرَاءَت دُونَهَا الكَمَلهُ

فَهُوَ اللّٰهِ عَذْ سَمَا فَوْقَ السَّمَاءِ رَأَى وَهُوَ الْمُشَفَّعُ فِي الْعِبَادِ يَوْمَئِذِ وَهُوَ الْمُشَفَّعُ فِي الْعِبَادِ يَوْمَئِذِ هَا وَلَمْ تَأْتِ أَمْدَاحُ العِبَادِ لَه هَذَا وَلَمْ تَأْتِ أَمْدَاحُ العِبَادِ لَه صَلَّى عَلَيْهِ الَّذِي بِالْحَقِّ أَرْسَلَه مِلَّى عَلَيْهِ الَّذِي بِالْحَقِّ أَرْسَلَه بِهِ سَأَلَتُ الّٰذِي أَعْطَاهُ مَنْزِلَه صَلَّى وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّه مُنْذِلَه مَا اللَّه مُنْذِلَه فَعُلْنَهُ اللَّه مُنْذَع بِنَا اللَّه اللّٰهِ مُنْذَع بِنَا اللّٰهِ مُنْذَع بِنَا اللَّهُ اللّٰهِ اللَّه مُنْذَع بِنَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

لِسِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْعَرْشِ وَالْحَمْلَة يَوْماً بِهِ سَرَّ فِعْلُ الْخَيْرِ مَنْ عَمِلَة بِعُشْرِ مِعْشَارِ مَا مِنْ رَبِّهِ وَصَلَة لِعُشْرِ مِعْشَارِ مَا مِنْ رَبِّهِ وَصَلَة لِلنَّاسِ وَاعْتَرَّ كُلُّ سَالِكِ سُبُلَة فَوْذِي فَبِالْخَيْرِ فَازَ مَنْ بِهِ سَأَلَة فَوْذِي فَبِالْخَيْرِ فَازَ مَنْ بِهِ سَأَلَة فَمَا لَنَا مِنْ مَلْجَا إِلَّا هُو مُتَكَلاً عَلَيْهِ مُسْتَكِينا

(ﷺ) الصلاة من اللَّه الرحمة المقرونة بالتعظيم والسلام التحية (فما لنا من ملجأ إلَّا هو) في شدائد الدنيا والآخرة فنلتجئ به إلى اللَّه في زوالها عنَّا (فقلت بالإله مستعيناً) طالباً العون (متكلًا) معتمداً (عليه مستكيناً) متواضعاً.

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهُ وَكُلُّنَا أَبْرَزَهُ لِرِفْقِهِ وَكُلُّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَا

بَدَأْنَا مُصَوِّراً بِحِكُمَةِ فَ وَمَالَا مُصَوْراً بِحِكُمَةِ فَ وَمَالَا هُ يَاسَدُهُ مِنْ دِذْقِهِ وَكَانَ فَضْلُهُ عَلَيْهِ أَغْظَمَا

(الحمد) الثناء بالجميل (الذي بنعمته) بإنعامه (بدأنا) أوجدنا على غير مثال سابق (مصوراً) في الرحم على الشكل الذي أراده مصحوباً (بحكمته) وهو الإصابة والإتقان فابتدأ خلقنا من تراب ثم من نطفة، وما من كل الماء يخلق الولد فإذا أراد الله خلقه منه مزج ماء المرأة وماء الرجل قال الله ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ لَلْ الماء يخلق الولد فإذا أراد الله خلقه منه مزج ماء المرأة وماء الرجل قال الله ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ لَمُتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢، ٣] فيكون أربعون يوماً نطفة ثم أربعون يوماً مضغة، وهي نطفة من اللحم وفيها يتصور ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد قال الله ﴿ يَنَائِهُمَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْمَثْنِ فَإِنَّا خَلَقَنكُمْ مِن ثُرابِ ثُمَّ مِن لَا لَعْمُ مِن مُنْ عَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلِّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَيُقِرُ فِي ٱلْزَعامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلُ شَمَّى ثُمَّ مُخْوِمُ مَن يُنوف وينكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلعُمُر لِكَيَّلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥].

(وعن عبد الله بن مسعود) قال: حدثنا رسول الله على وهو الصادق المصدوق «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيدخلها، بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» [رواه البخاري ومسلم].

(وكلنا أبرزه) أخرجه من ضيق الرحم، وهو أول منزل للإنسان يخرج منه إلى سعة الدنيا وهي واسعة على المؤمن والكافر، ومنها إلى ضيق القبر، وهو واسعٌ على البعض وضيقٌ على البعض، ومنه إلى الجنة وهي واسعة على المؤمن لا تنقطع أو النار وهي ضَيِّقة لا تنقطع عن الكافر، فالناس منذ خلقوا مسافرون إلى أن ينزلوا منازلهم من الجنة أو النار، فالإنسان في الدنيا مكلف بإصلاح نفسه بامتثال أمر الله

واجتناب ما نهى عنه، فإذا أصلحها فما يضره إذا فسدت الأنفس كلها، وإن أفسدها فما ينفعه إذا صلحت الأنفس كلها. (لرفقه) إرفاقه لما يجده بعد خروجه من النعيم (وماله يسره) سَهَّلَه (من رزقه) وهو ما ينتفع به أكلاً أو شرباً أو لبساً أو ملكاً سواء كان من حلالٍ أو حرام، وهو مقسوم لا يزيده الإيمان والطاعة ولا ينقصه الكفر والمعصية قال الله ﴿ غَنُ قَسَمْنَا بَيْهُم مَعِيشَتَهُم فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا وَرَفَعَنَا بَمْضَهُمْ فَوَّقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَكِي بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوَّقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَكِي بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوَّقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَكِي فَكُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوَّقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَكِي بَعْضُا سُخْرِيًا وَرَفَعَنَا بَعْضَا لَهُ وَيَا لِهُ اللهِ الله اللهِ عَلَيْهُمْ فَقَ الله الله الله الله فَعْنَا سُعْمَا اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(وعلَم الإنسان) ما لم يكن (يعلما) قال الله ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا لِهَ لَمَ لَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلُ لَكُمُ السّبَعَ وَالْأَبْصَلَرَ وَالْأَقْفِدَةُ لَعَلَّكُم لَشَكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨] (وكان فضله عليه أعظماً) بسبب ما امتن به عليه وتعليمه ما لم يكن يعلم، وأعظمها معرفة الله فيها الخلود في الجنة، والفضل إعطاء الشيء بدون عوض لا في الحال ولا في المآل، وهذا خاص بالله لأنه غني عن كل شيء حالاً ومآلاً، وكل شيء مفتقر إليه حالاً ومآلاً، وكل شيء مفتقر إليه حالاً ومآلاً، وأما غيره فإنما يعطى طالباً العوض في الدنيا أو الآخرة لافتقاره فيهما.

نَــبَّــهَــهُ بِــصُــنُــعِــهِ وَأَعُــذَرَا إلَــنِـهِ بِـالــرُسُـلِ خِــيـرَةِ الْــوَرَى هَــدى الَّــذِي وَفَــقَــهُ بِــغَــذلِــهِ وَضَــلَّ مَــنْ خَــذَلَــهُ بِــعَــذلِــهِ

> وَالهُ وَمِنُونَ يُسْرُوا لِليُسْرَى فَآمَنُوا بِاللَّهِ نَاطِقِينَ وَقَدْ تَعَلَّمُوا الَّذِي عَلَّمَهُمْ ثمَّ اكْتَفُوا بِمَا أَحَلً لَهُمُ

وَشُرِحَتْ صُدُورُهُمْ لِلدَّخُرَى لُسناً وَبِالْقُلُوبِ مُخْلِصِينَ وَوَقَفُسوا عِنْدَ الَّذِي حَدَّ لَهُمُ عَن الَّذِي حَرَّمَهُ عَلَيْهِمُ

(والمؤمنون) الإيمان: هو التصديق بالقلب بالله ورسله وبما جاء به رسله (يسروا) هون الله عليهم

ووفقهم (لليسرى) للطاعة بأن جعلها فيهم مجبولة حتى تكون عليهم هينة، قال اللَّه ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّنَىٰ وَصَدَّقَ بِالْمُسْتَنِي فَسَنُيْسِرُمُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥، ٦] (وشرحت) فتحت ووسعت (صدورهم) قلوبهم (للذكري) بالإيمان وقبول الحق، قال اللَّه ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَيْرِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] وهذا كله على جهة المجاز فالشرح حقيقة في صفات الأجسام، وعلامة انشراح الصدر الإيمان والعمل لدار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله (فآمنوا بالله) بوجوده ووحدانيته (ناطقين لسنا) قائلين بألسنتهم: أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأن محمداً رسول اللَّه (وبالقلوب مخلصين) مصدقين بما علم مجيء الرسول به ضرورة (وقد تعلموا) المؤمنون (الذي علمهم) اللَّه على لسان الرسول على (ووقفوا عند الذي حد) بَيِّنَ (لهم) والمراد بالحد الذي حد اللَّه الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات، فوقوفهم على المأمورات بالامتثال والمنهيات بالاجتناب، قال اللَّه ﴿ وَمَاۤ ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــٰذُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُواْ وَاتَّقُواْ آللَّةً إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الــحــشـــر: ٧] وقـــال ﴿ تِـالْكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ ۖ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِــالْهُ جَنَّنتِ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهِكَأْ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيــدُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٣، ١٤] (ثم اكتفوا) استغنوا (بما أحل) الله (لهم) مقتصرين عليه (عن الذي حرمه عليهم) فلا يتعاطوه، ومن فضل الله على العباد أنه ما حرم عليهم شيئاً إلَّا وجعل بإزائه حلالاً خيراً منه، حرَّم الميتة وأباح المذكاة، حرم الربا وأحلُّ البيع، حرَّم الزنا وأباح الزواج، حرَّم الخمر وأباح أشربة كثيرة، سبحانك ربي ما أعظمك وأجلك وأكرمك فلكرمك تجرأ عبادك على معصيتك بعد معرفتك وقد قلت وقولك الحق ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّي صُورَةٍ مَّا شَآةً رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٦ ـ ٨] فلقنته حجته لأن الكريم يرجى عطاؤه وعفوه وحلمه.

> أَعَانَا اللَّهُ عَلَى وَدَائِعِهُ فَهَاكَ مَا سَأَلْتَنِي مِنْ مُختَصَرْ مِنْ نُطْقٍ أَوْ مِنْ اعْتِقَادٍ أَوْ عَمَلْ مِنْ نُطْقٍ أَوْ نِفلِ أَوْ رَغِيبَهُ مِنْ سُنَّةٍ أَوْ نِفلِ أَوْ رَغِيبَهُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْفِقْهِ لِللَّمُدَرِّسِ

وَحِفْظِ مَا أَوْدَعَ مِنْ شَرَائِعِهُ مِنْ وَاجِبٍ مِنِ اللدِّيَانَةِ انْتَصَرْ جَوَارِحٍ وَمَا بِفَرْضِ ذَا اتَّصَلْ وَأَدَب وَجُهَمَا لِمَعَجِدِينَةَ عَلَى طَرِيقِ مالِكِ بنِ أَنَسِ

(أعاننا الله) خلق فينا القدرة على الطاعة (على ودائعه) على حفظ جوارحنا (وحفظ ما أودع) أئمتنا عليه وكلفنا (من شرائعه) شرائع الله أحكامه وحفظها الإتيان بها على أحسن وجه (فهاك ما سألتني) الذي سأله «مُخرِز» مقرئ القرآن بتونس، ولعل المؤلف اجتمع به فطلب منه هذا الطلب (من مختصر) هو قله اللفظ وكثرة المعنى (من واجب في الديانة) وهي دين الله الحق الذي (انتصر) على ما سواه من الأديان الباطلة (من نطق) بالشهادة وقراءة القرآن وغير ذلك (أو من اعتقاد) هو ما يجزِمُ به القلب من الإيمان (أو عمل جوارح) وهي سبعة: ثلاثة في الرأس؛ وهي اللسان والعين والأذن، وأربعة في غيره؛ وهي اليد والرجل والبطن والفرج، وتسمى: الكواسب لأن بها يكتسب الإنسان الخير والشر (وما يفرض ذا اتصل من سنة) وهي لغة: الطريقة، وفي اصطلاح الفقهاء: ما فعله النبي على وداوم عليه وأظهره في جماعة واقترن به ما يدل على أنه ليس بفرض، وفي اصطلاح الأصوليين: أقواله وأفعاله وتقريراته (أو نفل) النفل لغة: الزيادة، واصطلاحاً: ما فعله النبي على ولم يداوم عليه، أو داوم عليه كأربع قبل الظهر ولم يظهره في جماعة (أو رغيبة) هي لغة: الحث على فعل الخير، واصطلاحاً: ما رغب فيه الشارع وَحَدَّه ولم يظهره في جماعة (أو رغيبة) هي لغة: الحث على فعل الخير، واصطلاحاً: ما رغب فيه الشارع وَحَدَّه ولم يظهره في جماعة (أو رغيبة) هي لغة: الحث على فعل الخير، واصطلاحاً: ما رغب فيه الشارع وَحَدَّه ولم

يفعله في جماعة كركعتي الفجر (وأدب) هو ما تحسن به حالة العبد فيما بينه وبين اللَّه وتكون بالتقوى، ومن ذلك أدب الأكل ونحوه فيما سيذكره في آخر الكتاب (وجمل عجيبة من أمهات الفقه للمدرس) من أصول الفقه والمراد بها الأحاديث (على طريق) مذهب (مالك بن أنس) ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وأمه طليحة الأسدية أو العالية بنت شريك، وجده عامر صحابي شهد مع رسول اللَّه ﷺ الوقائع كلها إلَّا بدراً، وأبويه من التابعين، ولد مالك سنة ثلاث وتسعين وهو مدني الدار والمولد، ولد يوم الأحد لعشر خلت من ربيع الأول وتوفي يوم الأحد سنة مائة وتسع وسبعين بالمدينة ودفن بالبقيع، وجواره نافع المقرئ وإبراهيم ابن النبي ﷺ، ونشأ بالمدينة وأخذ عن علمائها حتى صار حجة في الحديث وإماماً في الفقه، وكان طُويلاً شديَّد البياض أصلع كبير الرأس كث اللحية حسن البزة مهيباً عفيفاً لا يُحَدِّثُ إلَّا على وضوء ولا يركب دابةً في دار الهجرة على ضعفه، وكان أميناً على العلم ولا يترفع أن يقول في الشيء لا يعلمه لا أدري، فكان من حجج اللَّه على خلقه لا يروي إلَّا عن ثقة، قد توفر حظه من السُنَّةِ فبنَّى مذَّهبه عليها، وانفسح زرعه في الفقه فانتهت إليه الفتوى، وبذلك صار المثل: لا يُفْتَى ومالك بالمدينة، قال ابن وهب: سمعت منادياً ينادي بالمدينة ألَّا يُفْتِيَنَّ الناس إلَّا مالك بن أنس، وقال: ما جلست للفتوى والحديث حتى شهد لي سبعون شيخاً مُحَنَّكاً من أهل العلم أنى مستحق لذلك، وجلس للتدريس وهو ابن سبعة عشر سنة، وقال: لقد أدركت بالمدينة أقواماً لو استسقى بهم المطر لسقوا، وقد سمعوا في العلم والحديث شيئاً كثيراً، وما أحدُّث عن واحد منهم، وذلك أنهم كانوا قد ألزموا أنفسهم خوف اللَّه والزهد، وهذا الشأن يعني الحديث والفتيا يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم، ويعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غداً في القيامة، فأما زهدٌ بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به وليس هو بحجة ولا يحمل عنهم العلم.

وقال إسحاق: سئل مالك أيُؤخذُ العلم عن من ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا، فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يُحَدُث؟ فقال: لا يكتب العلم إلّا عمن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع، وقال معن بن عيسى: كنت أسأل مالكاً عن الحديث وأكرر عليه أسماء الرجال: قال: فأقول: لم تركت فلاناً وكتبت عن فلان، فيقول لي: لو كتبت عن كل من سمعت لكان هذا البيت ملآناً كتباً، يا معن اختر لدينك ولا تكتب في ورقك إلّا من تحج به ولا يحتج به عليك، وعنه قال: كان مالك يقول لا يؤخذ العلم من أربعة: لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله ﷺ، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إن كان لا يعرف ما يُحَدُث.

وعن حبيب الورَّاق كاتب مالك قال: سألت مالكاً عن ثلاثة رجال لم يرو عنهم فأطرق ثم رفع رأسه وقال: ما شاء اللَّه لا قوة إلَّا باللَّه، وكان كثيراً ما يقولها، ثم قال: يا حبيب أدركت هذا المسجد وفيه سبعون شيخاً ممن أدرك أصحاب النبي ﷺ وروى عن التابعين، ولم يؤخذ العلم إلَّا عن أهله.

وقال سفيان بن عيينة في حديث «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة » يرى أنه مالك [والحديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه في حديث أبي هريرة مرفوعاً]، وقال: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاً ولا يُحَدِّث إلا من ثقة الناس، وقال: لما بلغته وفاته: ما ترك على الأرض مثله، وقال الشافعي: مالك حجة الله على خلقه وعنه أخذنا العلم، وقال: إذا جاء الأثر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمنُ عَلَيَّ في علم الله من مالك، وإذا جاء الحديث عن مالك فأشدد به يديك، وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما بقي على وجه الأرض أحد آمن على حديث رسول الله على مالك، وقال سفيان بن عيينة: رحم الله مالكاً ما أشد انتقاد مالك للرجال، وقال يحيى بن سعيد: مالك أمير المؤمنين في الحديث، وقال عبد الله بن

أحمد بن حنبل: قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء، وقال ابن معين كان مالك من حجج اللَّه على خلقه، وقال حمَّاد بن سلمة: لو قيل لي: إختر لأمة محمد على إماماً يأخذون عنه دينهم لرأيت مالكاً لذلك موضعاً وأهلاً، ورأيت ذلك صلاحاً للأمة، وقال البخاري: أصح الإسناد مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهم، وروي عن مالك أكثر من ألف رجل، من مشاهيرهم عبد الرحمن بن القاسم والشافعي وأشهب، وقد ألَّف الدارقطني جزءاً في مرويات أبي حنيفة عنه فهو إمام الأئمة لأن أحمد شيخه الشافعي، وقال الليث بن سعد: علم مالك علم نقي، علم مالك أمان لمن أخذ به من الأنام، وكان الأوزاعي إذا ذكر مالكاً قال: قال عَلَمُ العلماء وعَالِمُ أهل المدينة ومُفْتِي الحرمين.

وَقَوْلَ صَحْبِهِ مَعَ الَّذِي قد سَهً لَا سَبِيلَ مَا مِنْ ذَا عَلَيْنَا أَشْكَلَا يُفَادُ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاسِخِينَا وَمِنْ بَيَانِ المُتَفَقَّه ينَا

(وقول صحبه) كعبد الرحمن بن القاسم ونظرائه، صحب مالكاً عشرين سنة وانتفع به أصحابه بعد موته، وهو الذي أُخِذَتْ عنه المدونة، توفي بمصر سنة مائة وإحدى وتسعين ليلة الجمعة لسبع ليالِ خلت من صفر، ودفن خارج باب القرافة الصغرى ومعه أشهب. والمدونة مِن أَجَلِّ المؤلفات في الفقه المالكي، وعنه أخذها عبد السلام بن سعيد التَنُّوخِي الملقَّب بسُحْنُون، وهو لقب طائر حديد الذهن يسمونه بالمغرب سُحْنُوناً لحدة ذهنه وذكائه، وقد انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب ووُلِّي القضاء بالقيروان، وكانت ولادته أوَّل ليلة من رمضان سنة مائة وستين وتوفي يوم الثلاثاء لتسع خلت من رجب سنة مائتين وأربعين (مع الذي سهلا) يسر (سبيل) طريق (ما من ذا علينا أشكلا) التبس وعسر فهمه (يفاد) يؤخذ (من تفسير الراسخينا) الثابتين في العلم كالصحابة رضي اللَّه عنهم وكمالك والشافعي (ومن بيان المتفقهينا) من أصحاب مالك كابن القاسم وغيره.

لِـمَا رَغِبْتَ فِيهِ لِـلْـولْـدَانِ كَـمَا تُـرِيهِ مُ أَحْـرُفَ الـقـرآنِ لِـمَا رَغِبْتَ فِيهِ فَ الْـقـرآنِ لِـدَن اللهُ لُـوبِ خَـالِـيَـةَ مِـن كَـدَدِ الـذُنُـوبِ

(لما) لأجل الذي (رغبت) الخطاب لمحرز (فيه للولدان) أولاد المؤمنين ذكوراً وإناثاً (كما تريهم) تعلمهم (أحرف القرآن) الدالة على معانيه، فأول ما يعلمون الحروف ليتوصلوا إلى معرفة القرآن (ليسبق) لأجل أن يسرع إلى الدخول في قلوبهم في فهم (الدين) هو دين الله الذي يُدَانُ به (إلى القلوب خالية من كدر الذنوب) في ظلمتها.

فَسَبْقُهُ تُرْجَى لَهُمْ بركَتُهُ دُنْيَا وَتُحْمَدُ لَهُمْ عَاقِبَتُهُ وَلَلَّهُمْ عَاقِبَتُهُ وَلِللَّهُمُ عَاقِبَتُهُ

(فسبقه ترجى لهم بركته) الرجاء تعلق القلب بمرغوب فيه مع المستقبل في الأخذ في السبب وإلّا فطمع (دنيا) في الدنيا لأنه لا شيء يوصف به الإنسان في الدنيا أشرف من العلم (وتحمد لهم عاقبته) في الآخرة لأن العلم لا يوازيه شيء في الآخرة لمن تعلمه ابتغاء مرضاة الله وعمل به، ما جاء في ذلك عن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: "من يُرِد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله الرواه البخاري] (وللثواب) وهو الجزاء في الآخرة بنعيم الجنة المؤبد (من أودعا لعلم دين الله) بأن يعلمه (جل أودعا) إلى تعليمه ما جاء في العلم وطلبه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله علي يقول: "من سلك طريقاً

يلتمس فيه علماً سَهَّل اللَّه له طريقاً إلى الجنَّة، وإنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإنَّ العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يُورِّثوا ديناراً ولا درهماً، إنما وَرَّثُوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر» [رواه أبو داود والترمذي]، وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ (إذا مات العبد انقطع عمله إلَّا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» [رواه مسلم]. وعن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يبعث العالم والعابد فيقال للعابد: أدخل الجنة ويقال للعالم: أثبت حتى تشفع في الناس بما أحسنت دينهم» [رواه البيهقي].

وَاعلَم بأَنَّ أَف ضلَ الْقُلُوبِ وَأَقْرَبُ الْقُلُوبِ لِللَّحَيْرَاتِ مَا وَأَنَّ أَوْلَى ما يَهُمُ النَّاصِحُونَ وَأَنَّ أَوْلَى ما يَهُمُ النَّاصِحُونَ إِيصَالُ خَيْرٍ لِقُلُوبِ المُؤْمِنِينَ إِيصَالُ خَيْرٍ لِقُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لَيهُمُ اللَّه المُؤْمِنِينَ لَيهُمُ اللَّه اللَّه اللَّه وَمَا لِحَيْ يُذَلِّلُوا عَلَى اغْتِقَادِ لِحَيْلُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

أَحفَظُهَا للخَيَرِ كالمَنْدُوبِ لَمْ يَسْبِقِ الشَّرُ إِلَيْهِ مُسْلِمَا بِهِ وَقَدْ رَغِبَ فِيهِ الرَّاغِبُونَ لِيرْسِخَ الخَيْرُ بِهَا أَنْ يَبِينَ هُو حُدُودُ للِشَرِيعَةِ أَنْ يَبِينَ وَعَمِلُ لِيخِيدِ فَيةِ الشَّرَادِ

(واعلم) أيها الناظر في هذا الكتاب وغيره (بأن أفضل القلوب أحفظها للخير) ضد الشر (كالمندوب) هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (وأقرب القلوب للخيرات ما) الذي (لم يسبق الشر إليه مسلماً) لأن القلب الذي لم يسبق الشر إليه يقبل كل خير يرد عليه، وأما إذا سبق إليه اعتقاد الشر كالكفر والبدعة عظمت الحيلة في إزالته كالآنية الجديدة يقع فيها القطران فلا تزول رائحته إلَّا بتعب (وأن أولى) أحق (ما يهم الناصحون) لله ورسله وكتبه (به وقد رغب فيه الراغبون إيصال خير لقلوب المؤمنين) صغيرهم وكبيرهم (ليرسخ الخير بها) يثبت (وأن يَبينَ لهم معالم الديانات) قواعد الإسلام (وما هو حدود للشريعة) وهي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين (أنتما) انتسب (لكي يذللوا) يتمرنوا عليها وليكونوا (على اعتقاد) صحيح (وعمل) وليتمرنوا على فعل الطاعة (لخيفة الشراد) النفور عن الطاعة.

إِذَا جَاءَ تَعْلِيمُ الصِّغَارِ لِكِتَابُ اللَّهِ يُطْفِي غَضَبَ اللَّهِ الْعَذَابُ وَأَنَّ تعليمَ الْعُلُوم فِي الصَّغَرُ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ تَعْساً لِلكِبَرْ

(إذا جاء) في الحديث (تعليم الصغار لكتاب الله) وهو القرآن (يطفي خضب الله) والمراد به (العذاب في الدنيا وفي الآخرة أجارك الله منه، والحديث عن حذيفة مرفوعاً "إن القوم يبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ الصبي من صبيانهم في الكتاب (المحكمد لله رب العكليين) [الفاتحة: ٢] فيسمعه الله فيرفع عنهم بذلك العذاب، أخرجه الثعلبي، وله شواهد تؤيده (وأن تعليم العلوم في الصغر كالنقش في الحجر) ثابت (تعساً للكبر) التعس الهلاك والسقوط على الوجه، وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش الرواه البخاري] والمراد أن الكبير وإن كان أفهم فإن الصغير أثبت حفظاً منه لقلة الشواغل عليه، ما جاء في ذلك عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على «مثل الذي يتعلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر ومثل الذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء» [رواه الطبراني في الكبير].

فَلَكَ مَثَلْتُ الَّذِي يَنْتَفِعُونَ بِحِفْظِهِ وَعِلْمِهِ وَيَشْرَفُونَ وَيَسْعَدُونَ بِاغْتِقَادٍ وَعَمَلْ بِهِ إِذَا مَا شَاءَهُ عَزَ وَجَلْ

(فلك مثلت) بَيَّنت (الذي ينتفعون بحفظه وعلمه) مع فهمه (ويشرفون) في الدنيا والآخرة فشرف العلم وعلو منزلة صاحبه العامل به لا ينازع فيها عاقل (ويسعدون) في الآخرة (باعتقاد) صحيحٍ (وعملٍ به) بالعلم (إذا ما شاءه) الله (عز) العزة القوة والغلبة (وجل) عظم فهو أعظم من كل عظيم.

وَقَدْ أَتَى أَنْ يُوْمَرُوا لِسَبِعِ سِنِينَ بِالصَّلَةِ دُونَ دَعُ وَيُصَرِّبُوا لَهَا لِعَشْرِ ثُمَّ أَنْ يُفَرِّقُوهُم فِي المَضَاجِعِ حَسَنْ (وقد أتى) في الحديث (أن يؤمروا) الأولاد والبنات على جهة الندب (لسبع سنين بالصلاة) ولهم

الثواب إن صلوا لأن الصبي قبل البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه.

وللآخر كذلك (دون دع) تعنيف وضرب (ويضربوا عليها لعشر) من السنين (ثم أن يفرقوهم في المضاجع حسن) مستحب، ولفظ الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله على «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع» [رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح].

وَيَـنْبَخِي كَـذَاكَ أَنْ يُـعَـلَّمُوا قَبْلَ الْبُلُوغِ مَا بِـهِ يُحَتَّمُ لَي الْبُلُوغِ مَا بِـهِ يُحَتَّمُ لَي لِي الطَّفُلُ وَقَدْ تمكَّنا مِنْ قَلْبِهِ مُسْتَأْنِساً وَسَكَنَا لِيبلُغَ الطَّفُلُ وَقَدْ تمكَّنا

(وينبغي) يستحب (كذاك أن يعلموا) الأولاد (قبل البلوغ ما به يحتموا) وهو ما فرضه الله على المكلف (ليبلغ الطفل وقد تمكن) الذي علمه (من قلبه مستأنساً وسكنا) إليه بحيث لا يَمَلُ من فعله بعد بلوغه ويثاب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة.

وَيَحجِبُ الإِسمَانُ بِالْفُواَدِ أَنَّ الإِلْسنَة وَاحِسدٌ قَسدِيسرٌ وَجَلً عَن صَاحِبِةٍ وَعَن وَلَدُ لَن شِسَ لأَوَّل يَستِهِ الْستِداءُ

وَالنَّطْنُ بِاللِّسَانِ بِاسْتِسْهاد لينسسَ لَهُ شِسبه وَلَا نَسْظِيرُ أَوْ وَالِدِ وَعَسنْ شَسرِيْكِ انْفَسرَدْ وَلَا لآخِسرَتِهِ انْسقِسطَاءُ

(ويجب الإيمان) التصديق (بالفؤاد) بالقلب (والنطق باللسان باستشهاد) بالشهادة (أن الإله واحد) لا شريك له (قدير) فقدرته لا يعجزها شيء متعلقة بكل ممكن، قال الله ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى مَّكِي تَدِيرٌ ﴾ (ليس لم شبه ولا نظير) في ذاته وصفاته وأمثاله، والشبيه والنظير والمثيل ألفاظ مترادفة قال الله ﴿ فَلَ هُو شَي يَّ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] (وجل عن صاحبه) زوجة (وعن ولد أو والد) قال الله ﴿ فَلْ هُو اللهَ أَحَدُ اللهُ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] (وجل عن صاحبه) زوجة (وعن ولد أو والد) قال الله ﴿ فَلْ هُو اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّكَمَدُ لَمْ يَكِذُ وَلَمْ يَكُن لَمُ صَعُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٤] فنسبه الولد إلى المخلوق كمال لأنه ناقص (وعن شريك الفرد) قال الله ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلهِ اللّهِ عَلَى المُعْلَى وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِ وَكَيْرَهُ تَكْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١] (ليس ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلهُ وَلَوْ يَكُن لَمُ وَلِي الْمَلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِي المُعْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ يَكُن لَمُ وَلَوْ يَكُن لَمُ وَلا لاَحْرَته انقضاء) انتهاء لامتناع لحوق العدم له قال الله ﴿ هُو الْأَوْلُ وَالْأَخِرُ وَالنَّامِ وَالْبَاطِنُ وَهُو يَكُلُ شَيْءً عَلِيمُ ﴾ [الحديد: ٣].

لَـمْ يَـذرِ كُـنْـهَ وَصْـهِـهِ مُحَـبُّـرُ ذُو السفِـكُـرِ يَـعْـتببر فـي آيَـاتِـهِ فَـهُــوَ كَــمَـا فِـي آيَــةِ الــكُــرْسِـيً وَهُـوَ الْـخَـبِيـرُ وَالـمُـدبِّـرُ والـقـدِيـرُ

وَلَهُ يُحِطْ بِأَمْرِهِ مُهَ كُرُ وَ مُهَ كُرُ وَمَهُ كُرُ وَمَالَهُ تَهُ تَعْمَرٌ فِي ذَاتِهِ مُسَبِّحَانَه مِنْ عَالِمٍ علي وَالْمَاسِيرُ والْكَبِيرُ والْكَبِيرُ

(لم يدركنه) حقيقة (وصفه مخبر ولم يحط بأمره) شأنه (مفكر) متأمل (ذو الفكر يعتبر) يتأمل ويتعظ (في آياته) العقلية المحسوسة وهي مخلوقاته والشرعية على أنه موجود واحد قال الله ﴿ وَفِ آنَفُسِكُو ٓ أَفَلا رَبُينَ ﴾ [الذاريات: ٢١] (وماله تفكر) تأمل (في ذاته) لعجزه عن الوصول إلى العلم بحقيقتها فهو عاجز عن معرفة حقيقة ذاته من باب أولى وأحرى عن معرفة حقيقة ذاته من باب أولى وأحرى عن معرفة حقيقة ذاته من باب أولى وأحرى (فهو كما) قال (في آية الكرسي) وهي ﴿ اللهُ لا آياته آلهُ وَ المَيُّ الْقَيُومُ لا تَأْخُذُمُ مِينَةٌ وَلا يُومُ السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فَل اللهُ عَلَم إحاطة، قال الله ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم إحاطة، قال الله ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى المَعْرَتِ وَمَا فَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى المعلع على جميع الأشياء، قال الله على عوالم الله على عالم الله على على المحدة في القدرة (وهو السميع المبر فهو النظر في عواقب الأمور لتقع على الوجه الأصلح (والقدير) مبالغة في القدرة (وهو السميع والبصير) صفتان أزليتان متصلتان بكل موجود قال الله ﴿ سُبْحَنَ اَلْيَقَ أَسْرَى يِعَبْدِهِ لَيْلاَمِنَ الشَعْرِ الْمُحَرَامِ إِلْهُ السَمِيعِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمَى النَّمَةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَعْمِ اللهُ المُعْمِد اللهُ اللهُ عَلَى المَعْمِ اللهُ المُعْمَى المَعْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعْمَلُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَهُو فَوْقَ عَرْشِهِ المجيدِ وَمَا تُوسُوسُ فِي مِن المُرِيدُ وَمَا تُوسُوسُ بِهِ نفسُ المُرِيدُ وَعِندَهُ مفاتِحُ الْغَيْب حَوَى

بعلمه أفرَبُ مِن حبلِ الوديدُ صِفَةَ عِلم مَنْ على الْعَرْشِ اسْتَوَى

مِن وَرَقَة إِلّا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمُن ِ ٱلْرَضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَاسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ شُينِ ﴾ [الأنعام: ٥٥] (حوى صفة علم من) الذي (على العرش استوى) قال الله: ﴿ الله الذي خَلَقَ السّمَوَنِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَنْ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ [السجدة: ٤] فالاستواء معلوم من كتاب الله والكيف غير معقول، والإيمان والتفويض والتسليم وتنزيه الله عن صفات الحوادث واجب، والسؤال عنه وعن المتشابه والخوض فيهما بدعة لأن العجز عن إدراك حقيقة ذاته إيمان وإدراك، والخوض فيهما هلاك، فالله جل شأنه خلق الزمان والمكان والكائنات ولم يفتقر إلى شيء منها قبل وجوده ولا بعده وحاشاه من فالله جل شأنه خلق الزمان والمكان والكائنات ولم يفتقر إلى شيء منها قبل وجوده ولا بعده وحاشاه من ذلك، وكلها مفتقرة إليه وهو على ما عليه، كان قبل أن لا زمان ولا مكان، ما جاء في النهي عن الخوض في المتشابه. عن عائشة قالت: تلا رسول الله ﷺ ﴿ هُوَ ٱلْذِي اَلْوَيلِهِ وَمَا يَشْ لَمُ تَأُويلُهُ وَالْآسِحُونَ فِي ٱلْمِلْوِي مَنْهُ الله عَلَيْ وَالْمَالُهُ وَالْآبِهِ وَمَا يَشْ لَمُ تَأُويلُهُ وَالْآبِهُ وَاللهُ عَلَيْ وَالْمَالُهُ وَالْمَالِهُ وَاللهُ وَالدَى ومسلماً الله فاحذروهم الوه المتعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم الرواه البخاري ومسلماً.

وَهُوَ لِهِ الْمُلْكُ وَالْأَسْمَا الحُسنَى وبِالصِّفَاتِ الْعَالِيَاتِ يُسنَى وبِالصِّفَاتِ الْعَالِيَاتِ يُسنَى وَلِلسَّفَاتِ الْعَالِيَاتِ يُسنَى وَلِلسَّفَاءِ حَقِيقَةُ الْقِدَم وَالْبَقَاءِ

(وهو له الملك) هو الخالق لكل شيء، والمالك له لا شريك له في خلق شيء ولا في ملكه «والأسماء الحسني» قال اللّه: ﴿قَلِ اَدْعُواْ اللّهَ أَوْ الرَّمْنَ أَيّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ ﴾ [الإسراء: ١١٠] وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلّا واحداً من أحصاها دخل الجنة) أحصيناه حفظناه [رواه البخاري] (وبالصفات العاليات) المرتفعة عن كل نقص (يسنى) يرفع (ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء) لم يزل ولا يزال متصفاً بها.

كلَّمَ مُوسى بِكَلَمِهِ الَّذِي صِفَتُهُ لَا خَلَقُهُ فَاتَّخِذِ وَلَا تُكَيِّف وَتَجَلَّى لِلْجَبَلْ فَصَارَ دَكًا مِن جَلَلِ اللَّهِ جَلْ أَمَّا الْقُرآنِ فَكِلامُ الْلَّهِ لَا مَخْلُوقٌ أَوْ وصفٌ لمخلُوقِ الْبلَا

(كلم موسى بكلامه) القديم (الذي) هو (صفته لا خلقه) فكلام اللَّه قديم ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد (فاتخذ) اتخذ هذا معتقدك (ولا تكيف وتجلى) اللَّه (للجبل) هو طور سيناء بالقدس (فصار) الجبل (دكاً) مستوياً مع الأرض (من جلال) عظمة (الله جل) عظم، قال الله: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنا وَكُمْ اللهِ عَلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَعْمَلُهُ وَرَيْقُ فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ سُبَحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ اللهُ وَمِينَ قَالَ يَنْمُوسَى إِنِي اصَطَفَيْتُكَ عَلَى النَاسِ بِرِسَلَتِي وَيَكُلّنِي فَخُذْماً ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِن الشّيرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٤] (أما القرآن فكلام الله) القائم بذاته (لا مخلوق أو وصف لمخلوق البلا) الذي يبلى، وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يُعَوِّذُ الحسن والحسين والحسين والمحسين والحسين والمحاعيل وإسحاق الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة » ثم يقول: «كان أبوكم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق » [رواه أبو داود]، وكان أحمد بن حنبل في محنته يستدل بقوله \_ بكلمات الله التامة على أن الموصوف بالتمام هو كلام الله وما من كلام مخلوق إلا وفيه نقص.

وواجِبٌ إِسمَانُ نا بالْقَدَرِ وَالسكِلُ قَدْ قَدْرَهُ السلَّهُ ولا علِمَ كُلاً قبل كَونِهِ فَلاَ وكيف لا يَعلمُ رَبُّ خَلَقًا

خَيْرهِ وشَرُهِ كَمَا فِي الخَبَرِ يَصِدُرُ إِلَّا عِنْ قَضَائِهِ عِلَا يحه لَ أَولاً لِللهِ وَمَلَا يحه لَ قُولاً لِللهِ وَدى وعدم لَا وَهُوَ اللَّطِيفُ والخبيرُ مطلَقًا

(وواجب إيماننا) تصديقنا (بالقدر) بأن اللَّه علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجدها فكل محدث صادر عن علمه وإرادته وقدرته، هذا هو المعلوم من الدين بقواطع البراهين، وعليه السلف من الصحابة والتابعين، ثم ظهرت القدرية وهم قوم يَنْفُونَ القدر، والمعتزلة وزعيَّمهم واصل الذي اعتزل مجلس الحسن البصري (خير) وهو الطاعة (وشره) المعصية (كما في الخبر) الحديث فعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حَاجَّيْن أو معتمرين، فوفق لنا عبد الله بن عمر، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفُرقون العلم، يزعمون: ألًّا قدر والأمر أنُّف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء منهم، وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول اللَّه ﷺ إذْ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا نعرفه حتى جلس إلى رسول اللَّه ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول اللَّه ﷺ: «أن تشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأن محمداً رسول اللَّه وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: صدقت قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد اللَّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة رَبَّتُها وأن ترى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يتطاولون في البنيان، قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثاً، ثم قال يا عمر: تدري من السائل، قلت: اللَّه ورسوله أعلم قال: فإنه جبريل أتاكم يُعَلِّمُكُمْ دينكم » [رواه أبو داود] واللفظ له [والبخاري ومسلم]. (والكل) وهو الخير والشر (قد قدره) حَدَّهُ وخَصَّهُ بزمان ومكان (اللَّه ولا يصدر إلَّا عن قضائه) وإرادته (علاً) ارتفع أن يكون معه خالق لشيء (علم كُلَّا قبل كونه فلا يجهل قولًا لِلوَرى وعملا) (وكيف لا يعلم رب خلقاً) سائر المخلوقات وما يصدر منها من قول أو فعل. فالصانع يعلم ما صنع فالاستفهام إنكاري (وهو اللطيف) المحسن على عباده والموصل النعم إليهم برفق (والخبير) المطلع على كل شيء (مطلقاً) فلا يفوته علم قليل ولا كثير.

نَعَمْ وَيَهُدِي مَنْ يَشَا بِفَضْلِهِ فِي عِلْمِهِ مِنْ سَعَدِ أَوْ ذِي شَقَا لأَحَدِ عَنْهُ غِنْسَى فَعَمَّمَا وَقَصِيرً الأَزْزَاقَ وَالآجَصِيالَا يُضِلُ مَنْ يَشَاؤُه بِعَدْلِهِ كَلُّ مُسِسَرٌ إِلَى مَا سَبَقَا كَلُّ مُسِسَرٌ إِلَى مَا سَبَقَا لَـمْ يَـكُنْ إِلَّا مَا يُرِيدُهُ وَمَا خَلَقَ كَلُّ الْخَلْق وَالأَغْمَالَا

(يضل) يخذل (من يشاؤه) من عباده (بِعَدْلِهِ) عدلاً منه لا جوراً (ويهدي) يُوَفِّقُ (من يشاء بفضله) تفضلاً منه وتكرماً، قال اللَّه: ﴿مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْنَدُّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيَّا مُنْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧] (كل) من العباد (ميسر) مُسَهَّل (إلى ما) الذي (سبقا في علمه من سعدٍ) سعادة (أو ذي شقا) أو شقاء، ما

جاء في ذلك عن علي قال: كنا في جنازة فيها رسول اللَّه ﷺ ببقيع الغرقد فجاء رسول اللَّه ﷺ فجلس ومعِه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال: «ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلَّا وقد كتب مكانها في النار أو الجنة إلَّا قد كتبت شقية أو سعيدة " قال: فقال رجل من القوم: يا نبيَّ اللَّه أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة من كان منا من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة قال: «يعمل فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشقاوة؟ فييسرون لْلَشْقَاوَة »، ثم قرأ نبي اللَّه ﷺ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَالنَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّىٰ فَسَنُيْسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغَىٰ وَكَذَّبَ بِٱلْحَسْنَىٰ فَسَنُيْسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغَىٰ وَكَذَّبَ بِٱلْحَسْنَىٰ فَسَنُيْسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥ ـ ١٠] [رواه أبو داود] واللفظ له [والبخاري] (لم يكن) في الكون (إلَّا ما يريده وما لأحد) لمخلوق (عنه غِنيَ فعما) افتقار كل شيء، إليه وغناه عن كل شيء قال الله: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُدُ ٱلْفُــَقَرَاَّةُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] (خلق كل الخلق) فلا خالق لشيء سواه (والأعمالا) وخلق الأعمال، فنسبتها إلى اللَّه نسبة خلق وإيجاد، ونسبتها إلى العباد نسبة مجاز واكتساب ليترتب عليها الثواب والعقاب، قال اللَّه: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] وقال: ﴿ قُلْ مَن زَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَآغَنْذَتُم تِن دُونِيهِ ۚ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِى ٱلظُّلُمَنَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرِّكَاتَهُ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِۦ فَتَشَبُهَ ٱلْحَلَقُ عَلَيْمٍمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ هَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَّارُ ٱنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاآءِ مَاآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا زَابِيكًا وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ٱبْيِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتِعِ زَبَدُ مِثْلُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَسْكُثُ فِ ٱلْأَرْضُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبْهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ ﴾ [السرعد: ١٦ \_ ١٨]، (وقدر) حَدَّدَ (الأرزاق) لعباده في الدنيا (والآجالا) فلا تزيد ولا تنقص، قال اللَّه: ﴿ وَلِكُلِّ أَتَةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعـــراف: ٣٤] وقـــال: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلَةَ أَجَلُهَمَّأُ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١] وقال: ﴿ قُل لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [سبأ: ٣٠].

وَبَسَعَتَ السَّرُسُلَ إِلَى الْسِبَادِ لِحُجَّةِ تُلَقَامُ فِي المِسِعَادِ وَبَسَرَسُولِ الْسَلِيَاءِ وَالسَلْسَذَارَهُ وَبِسَرَسُولِ الْسَلْسَذَارَهُ فَاعِسَادَ آخِرَهُ مُ بَسْسِيراً وَدَاعِياً وَقَدَمَ راً مُسنِسِيراً وَدَاعِياً وَقَدَمَ راً مُسنِسِيرا

(وبعث) أرسل الرسل إلى العباد (لحجة تقام) لإقامة الحجة عليهم (في الميعاد) وهو يوم القيامة (وبرسولنا) وهو سيدنا محمد على بن عبد الله بن عبد المطلب أُمهُ آمنة بنت وهب، وتوفي أبوه بالمدينة وأمه حامل به، ولد عام الفيل وأرضعته أمه وثويبة، وبعد ولادته بقليل جاءت حليمة بنت ذؤيب السعدية فأخذته لترضعه، فذهبت به إلى باديتها فأدَرَّ اللَّه لبن غنمها وكثر خيرها ببركته على وشُقَ صدره عندها، ثم ردَّتُهُ إلى أمه. وفي سنة ست من ميلاده ذهبت به أمه ومعها أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه وحاضنته إلى زيارة أخواله بني النجار بالمدينة، وفي رجوعهم توفيت أمه بالأبواء، ثم كان في كفالة جده، وفي سنة ثمانِ من ميلاده توفى جده، فكان في كفالة عمه أبي طالب.

وفي سنة اثنا عشر من ميلاده سافر مع عمه إلى الشام، فوصلوا بصرى، وبها بحيرة الراهب، فقال لعمه: رُدَّه فإني أخاف عليه، فرده إلى مكة، وفي سنة عشرين من ميلاده حضر حلف الفضول؛ وهو تحالف قريش على أن لا يتركوا قريباً يُظُلَم بمكة، وفي سنة خمسة وعشرين من ميلاده سافر بتجارة لخديجة بنت خويلد، وبعد رجوعه تزوج بها وعمرها أربعون سنة، ولم يتزوج عليها، وهي أول من آمن به من النساء بعد الرسالة، وهي أعظم امرأة في قريش جمالاً ومالاً، ورزق منها القاسم وبه كان يكنى،

والطَيِّب ماتا صغيرين بمكة، وزينب وكانت زوجاً لابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وتوفيت بالمدينة، ورزق منها ولداً مات صغيراً، وأمامة وهي التي حملها رسول اللَّه ﷺ في صلاة الصبح وتزوج بها علي بعد وفاة فاطمة، ورقية وكانت زوجاً لعثمان بن عفان، وتوفيت بالمدينة بعد وقعة بدر، وأم كلثوم تزوج بها عثمان بعد أختها وتوفيت عنده بالمدينة، وفاطمة وكانت زوجاً لعلي بن أبي طالب. وكان له ابن من مارية القبطية سماه إبراهيم ولد بالمدينة وتوفي صغيراً بها. فكل أولاده وبناته ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها توفيت بالمدينة بعده بستة أشهر وعمرها تسع وعشرون سنة.

وفي سنة خمس وثلاثين من ميلاده هدَّمت قريش الكعبة واختلفت قبائلها في رفع الحجر، وتحالفوا على الحرب، ثم حكَّموه فقال: ضعوه في ثوب ثم انْتَدَبَ من كل قبيلة رجلاً فرفعوه ووضعه هو في مكانه. وفي سنة أربعين من ميلاده جاءه جبريل بالوحي يوم الإثنين في رمضان وهو يتعبد في غار حراء وفي سنة اثنين وخمسين ماتت خديجة وعمه، وتزوج بسودة بنت زمعة وهي التي وهبت يومها لعائشة، وتوفيت في خلافة عمر، دفنت بالبقيع، وعائشة بنت أبي بكر وأمها أم رومان، تزوجها وهي بنت ست سنين ودخل بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين، وكان مولدها سنة أربع في الرسالة، وتوفيت سنة ثمان وخمسين من الهجرة، وصلى عليها أبو هريرة ودفنت بالبقيع.

وفي سنة اثنين وخمسين من ميلاده أُسري به إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء فيه، وجاءه راكباً على البراق؛ وهو دابة من دواب الجنة دون البغل وفوق الحمار، يضع حافره عند منتهى طرفه، ثم عرج إلى السماء وتجاوزها إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. وقيل: إن الإسراء كان ليلة سبع وعشرين من رجب.

وفي سنة ثلاث وخمسين من ميلاده هاجر إلى المدينة بعد ما بايعه أهلها وانتشر الإسلام بها، ثم أقام بها يجاهد في سبيل الله إلى أن توفاه الله. وفي السنة الأولى من الهجرة فرض الجهاد، وشرع الأذان، وفي السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة والصيام، وشرعت زكاة الفطر وصلاة العيدين والضحية، وحولت القبلة، وكانت فيها وقعة بدر في رمضان يوم الجمعة وكان النصر فيها لرسول الله على قريش، فقتل منهم سبعين وأسر منهم سبعين، وتزوج عَلِيَّ بفاطمة.

لَّكُمْ أَن تُؤَذُّواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آنَ تَنكِحُوّاْ أَزُوْجَمُهُ مِنْ بَعْدِهِ الْبَدَّا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٥]، وتوفيت سنة عشرين وعمرها ثلاث وخمسون سنة، وصلى عليها عمر بن الخطاب، ودفنت بالبقيع، وهي أول زوجاته لحوقاً به. وفي سنة خمس من الهجرة كانت غزوة المصطلق وكان فيها حديث الإفك في عائشة وصفوان بن المعطل السلمي، فبرأهما الله، وفيها تزوج رسول الله ﷺ بجويرية بنت الحارث، وتوفيت سنة ست وخمسين وعمرها سبعون سنة، وصلى عليها مروان ودفنت بالبقيع.

وقد توفي رسول الله على عن تسع زوجات. وفي سنة ثمان من الهجرة كان فتح مكة في رمضان يوم الجمعة، والسبب فيه نقض قريش العهد لقتالهم خزاعة حلفاء رسول الله على مع بني بكر، فغزاها رسول الله على بعشرة آلاف وفتحها عنوة، وقابله أبو سفيان قبل دخولها، فقال له: "إذهب إلى قومك وقل لهم من دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل منزله فهو آمن»، فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً، فقال: "ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». ولم يكن بها كثير حرب، وفي سنة تسع منها، كانت غزوة تبوك وهدم مسجد الضرار، وكثرة الوفود وتتابعها وفيها حج أبو بكر بالناس، وفي سنة عشرين منها كانت حجة الوداع، فحج رسول الله على بالناس، ونزل عليه وهو وقف بعرفة يومها في يوم الجمعة: "ألموني أكما وتوفي يوم الإثنين ضحوة في بيت عائشة، والمائدة: "] وبعد رجوعه أصابته الحمى في ربيع الأول، وتوفي يوم الإثنين ضحوة في بيت عائشة، وغسله على والفضل بن العباس، وكفن في ثلاثة أثواب بيض، وصلى الناس عليه أفذاذاً، ودفن في بيت عائشة، وذفن معه فيه أبو بكر وعمر وهو الآن جزء من مسجده على والفضل بن العباس، وكفن في ثلاثة أثواب بيض، وصلى الناس عليه أفذاذاً، ودفن في بيت عائشة، ودفن معه فيه أبو بكر وعمر وهو الآن جزء من مسجده .

(الذي اختاره) فَضَّلَهُ على سائر الخلق (ختم الأنبياء) فلا نبي يأتي برسالة بعده، قال الله: ﴿ مَّا كَانَ مُحَدُّ أَبَّا آَعَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللّهِ وَعَاتَم الْبَيْتِ وَكَان اللّه بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا يَتَايُّمُ اللّهِ وَعَاتَمُ مَّ وَمَلَتِهِ كُتُمُ لِيُخْرِمَ مُن الظُّلُمَتِ إِلَى النّوْرِ وَكَان بِاللّه لمن كفر به أو عصاه سَلَمٌ وَأَعَد هُمُ أَجُو كُوبِمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠ ـ ٤٤]، (النذارة) التخويف من عقاب الله لمن كفر به أو عصاه (فصار آخرهم بشيرا) مبشراً من آمن بالله وأطاعه بالجنة ونعيمها الذي لا ينقطع (وداعياً) جميع المكلفين إلى الإيمان بالله وطاعته (وقمراً منيراً) يستضاء به من ظلمة الجهل كما يستضاء بالقمر في الليلة المظلمة قضال الله: ﴿ يَتَأَيُّهُ النّبِيُ إِنّا آرسَلْنَكُ شَهِدًا وَمُهُرَّم وَلَا إِلَى اللهِ الله في الدنيا يقظة، والنصر بالله عن عالمكنفين فَضَلًا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٧] فهو آخر الرسل وأفضلهم وأعمّهم رسالة، رخص بأشياء لم تكن فضلًا كَبِيرًا والسلة العامة، والإسراء، والنظر إلى جلال الله في الدنيا يقظة، والنصر بالرعب مسيرة شهر، وأحلت له الغنائم، وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً، وأعطي الشفاعة العامة في فصل القضاء، ما وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأي ما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأي ما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي: وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة الوراه البخاري].

عَلَيْهِ أَنْزَلَ كِتَابَهُ الْحَكِيمُ ثَمَّ بِهِ شَرَحَ دينَه الْقَوِيمَ وَقَصِدُ فَصِدَ الْصَرَاطَ الْمُستَقِيمِ وَقَصِدَ الْسَمِرَاطَ الْمُستَقِيمِ وَقَصِدَ الْعَلَامَةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامَةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَلَا وَلَامِهُ وَالْعَلَامِةُ وَلَالْعَلَامِةُ وَالْعِلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَامِولَ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِولُومُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِةُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَ

(عليه) على سيدنا محمد ﷺ (أنزل كتابه) وهو القرآن العظيم قال اللّه: ﴿ كِنَابُ أُحَكِمَتَ ءَايَنَكُمْ ثُمّ فُعِلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيرٍ خَيرٍ ﴾ [هسود: ١] وقسال: ﴿ وَإِنَّمُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِةٍ تَزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ خَيدٍ ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢] قيل إن اللّه أنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في شهر رمضان ليلة القدر ثم كان يأتي به جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب ما يعرض من الحوادث، ثلاثة عشر سنة في مكة، نزل فيها ثلاث وثمانون سورة وكل ما كان قبل الهجرة يسمى مدنياً. وعشر سنين بالمدينة نزل فيها إحدى وثلاثين سورة، وكل ما كان بعد الهجرة يسمى مدنياً. وإن نزل عليه خارجها.

وأول ما نول منه ﴿ أَقُرُا بِاسْ رَبِكَ ٱلّذِي خَلَقَ خَلَقَ ٱلإِسْنَ مِنْ عَلَقِ ٱلْأَكُرُمُ ٱلّذِي عَلَمَ بِالْقَلَرِ عَلَمَ ٱلإِسْنَ مَا لَا يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ١ ـ ٥]، جاء بها جبريل إلى النبي ﷺ يوم الإثنين في رمضان وهو يتعبد في غار حراء وآخر آية نزلت ﴿ ٱلْيَوْمُ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ وَبِنَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، نزلت على النبي ﷺ وهو واقف بعرفة يومها في يوم الجمعة وقيل آخر آية نزلت ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفِّنَ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وآخر سورة نزلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَنْوَاجُا فَسَيّحٌ عِمَدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّا مُ كَانَ نَوَّابًا ﴾ [النصر: ١ ـ ٣].

وتشتمل السور المكية على أصول الدين، وأصول الدين جماعها الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فالمكية تشتمل على أهم ما جاء رسول الله على أجله، ففيها توحيد الله بذكر صفاته وتمجيد آياته وتأييد الرسول على المعجزات التي تحدى بها الكافرين، وضرب الأمثال بأحوال الغابرين، والتغير والتقبيح لعبادة الأوثان، وما يتصل بها من اعتقادات وعادات فاسدة، وإثبات اليوم الآخر وما يتعلق به من جنة ونار، وتشتمل المدينة على أصول الأحكام وهي العبادات والمعاملات والجهاد وفضله ونتائجه وغير ذلك، وفيها نتيجة العبادة كالصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك.

وفي كل ذلك ترى الألفاظ مؤلفة مع المعاني، والمعاني متفقة مع الأغراض، وهو على أربعة أقسام:

قسم ليس فيه منسوخ ولا ناسخ، وهو ثلاثة وأربعون سورة وهي: الفاتحة ويوسف ويس والحجرات والرحمن والحديد والصف والجمعة والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات والنبأ والنازعات والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والفجر والبلد والشمس والليل والضحى وألم نشرح والقلم والقدر والقيامة والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والهمزة والفيل وقريش وأرأيت والكوثر والنصر وتبت والإخلاص والفلق والناس.

وقسم فيه ناسخ ومنسوخ وهو خمس وعشرون سورة: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة وإبراهيم ومريم والأنبياء، والحج والنور والفرقان والشعراء والأحزاب وسبأ والمؤمنون والشورى والذاريات والطور والمجادلة والواقعة والمزمل والمدثر والتكوير والعصر.

وقسم فيه منسوخ فقط وهو أربعون: الأنعام والأعراف وهود والرعد والحجر والنحل والإسراء والكهف وطه والنحل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة وفاطر والصافات والممتحنة والمعارج والقيامة والإنسان وعبس والطارق والغاشية والتين والكافرون ويونس والدخان والمؤمنون والزمر وحم السجدة وص والزخرف والجاثية والأحقاف ومحمد وق والنجم والقمر.

وقسم فيه ناسخ فقط وهو ستة: الفتح والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والأعلى.

وقد تظافرت الأدلة وانعقد الإجماع على أن القرآن معجز لكل الخلق، فلو اتفق الإنس والجن على أن يأتوا بمثل أقصر سورة كالكوثر لما استطاعوا، وإنما الخلاف في إعجازه، فمن قائل إنه تَشَرُّفُ الغرض، وتَنَوُّعُ المقصد والإخبار بالغيب، ومن قائل إنه الفصاحة الرائعة، والمذهب الواضح والأسلوب المؤنق، ففي القرآن من دقة التشبيه والتمثيل والبلاغة والتفصيل وروعة الأسلوب وقوة الحجاج ما يعجز طوق البشر عنه، ويرمى المعارضين بالسكات والحقد.

توفي رسول الله على والقرآن إما مسطور في العسب واللّخاف والأكتاف، وإما محفوظ في الصدور لم يجمع في مصحف واحد في حياة رسول الله على، وفي السنة الأولى من خلافة أبي بكر أرسل جيشاً بقيادة خالد بن الوليد لقتال مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة باليمامة، وتسمى الآن بالرياض عاصمة نجد، وقتل في تلك الوقائع سبعون من قُرًاء القرآن، فأشفق عمر أن يذهب القرآن بذهاب حُفَّاظه، فكلم أبا بكر في جمعه فتردد، وقال: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله على ولم يعهد إلينا فيه عهداً! وفما زال يراجعه حتى اتضح له أنَّ ذلك حق وصواب، فأمر أبو بكر زيد بن ثابت بجمعه، وكان أحد كتبة الوحي فجمعه من السطور والصدور، وكتبه في صحائف كانت عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة بنته أم المؤمنين.

وفي خلافة عثمان اتسع الإسلام وانتشر القراء واختلفوا في قراءتهم لاختلاف لهجاتهم، وفخر بعضهم على بعض بحسن قراءته وصدق روايته، فخشي عثمان أن يختلفوا في دلالته كما اختلفوا في قراءته، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوا تلك الصحف في مصحف واحد ورتبوا سوره على الطول والقصر واقتصروا فيه على لغة قريش لنزول القرآن بها، وأمر عثمان الناس أن يكتبوا المصاحف في هذا المصحف وبعث في كل بلدة بواحد منها وكانت سبعة، فأرسل إلى مكة والشام واليمن والبحرين والكوفة، وحبس بالمدينة واحداً وهو مصحفه المسمى بالإمام، ثم أمر بجمع ما عدا ذلك فأحرق.

(الحكيم) المحكم (ثم به) بالقرآن (شرح) بين وأفهم الله (دينه) وهو دين الإسلام (القويم وقد هدى به الصراط) المستقيم الذي لا اعوجاج فيه (وأنه لا ريب) لا تنكر (في القيامة) وهو يوم طويل على الكافر قصير على المؤمن، وأوله نفخة الصعق، وبعدها نفخة البعث، وبينهما أربعون سنة، وستكون نفخة الصعق بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، قال الله: ﴿ وَنُفِخَ فِي الشُورِ فَصَعِقَ مَن فِي الشَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلَا مَن شَآةَ اللهُ وَهُو فَعَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨] (وبعث من يموت) قال الله: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو اَلْحَقُ وَانَّهُ يُحِي الْمُونَى وَأَنَّهُ مُن فِي الْقُبُورِ ﴾ [الحرج: ٦، ٧] وقال: ﴿ بَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَفِيرًا وَإِنا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ومسلم]. والنساء عائل بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذلك» [رواه البخاري ومسلم].

فالخلق أقسام: قسم خلقه الله للبقاء فهو اللوح والقلم والعرش والكرسي والجنة وما أعد فيها والنار وما أعد فيها والروح، وقسم يخلق ثم يعدم ثم يخلق للبقاء وهو الملائكة والأنس والجن. وقسم يخلق ثم يعدم، وهو كل ما على الأرض من الحيوانات.

ما جاء في حشر الحيوانات، قال اللّه: ﴿ وَمَامِن دَآبَتَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيّهِ إِلّاۤ أَمَّمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكَرْضِ وَلا طَلَيْرِ يَظِيرُ بِجَنَاحَيّهِ إِلّآ أَمَّمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِرْتَ فِي مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨] وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ: «لتؤدى الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» [رواه مسلم]. وقسم يخلق ثم يعدم، وهو في الأرض وما عليها من جبال وغيره، والسماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم.

ما جاء في طول هذا اليوم على الكافر وقصره على المؤمن: عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول اللّه، يَوْمٌ كان مقداره خمسين ألف سنة، ما طول هذا اليوم؟ فقال رسول اللّه على: "والذي نفسي بيده إنه ليخفف حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا" وعنه عن رسول اللّه على انصب الكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن "نصب الكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيره أربعين سنة ارواهما أحمد]، ما جاء في أنها بعد طلوع الفجر عن ابن عمر عن النبي على: "ما هلك قوم لوط إلّا في الأذان ولا تقوم الساعة إلّا في الأذان" [رواه الطبراني]. (بالعلامة) وهو عجب الذنب، لم يعدم، ومنه يخلق ابن آدم، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "ما بين النفختين أربعون" قيل: أربعون يوماً. قال أبو هريرة: قال: "أربعون شهراً، قال أبيت: ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس في الإنسان شيء إلّا يبلى إلّا عظم واحد وهو عجب الذب منه يُرَكّب الخلق يوم القيامة" [رواه البخاري ومسلم].

لِلْمُؤْمِنِيْنَ الحسنَاتِ مُخْبِرَا عَنِ الْسَكَبَائِرِ وَكَلَّ حَوْبَهُ كَبَائِرٍ بِالنَّصِّ فِي الْبَكِتَابِ مِنَ الْسَكَبَائِرِ وَذُو الشَّرْكِ أُبِي

(وأنه سبحانه) تنزه عن كل نقص (قد كثرا) ضاعف (للمؤمنين الحسنات مغبراً) عن ذلك في كتابه العزيز قال: ﴿ مَنَ اللهُ عَلَمُ مَنْ المُنَالِقَا وَمَن جَاتَه بِالسَّبِعِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَإِذَا عَبْدَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ وَإِذَا اللّهُ عَلَيْ اللّهِ وَإِذَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

بذنب» [رواه الأصبهاني]. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي على قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» [رواه ابن ماجه]. وعن أبي هريرة عن النبي على: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم» [رواه مسلم].

(عن الكبائر وكل حوية) كالسبع المهلكات، وحقوق الناس، وغير ذلك ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» [رواه البخاري]. وعن أنس عن النبي على في الكبائر، قال: «الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور» [رواه مسلم]. وعن غمر بن شُرَحبيل قال: قال عبد الله: يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نِداً وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: ثم حَرَّمَ الله إلا يَوْتَكُن وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّقِ كَان يَلْكُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: ١٨] [رواه مسلم]. (صغيرة غفرت باجتناب كبائر بالنص في الكتاب) وبالصلاة والصيام، قال الله: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايِر مَا لُنَهُونَ عَنْهُ ثُكُونَ عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَدُ يَلْكُونَ النَفسان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر» [رواه مسلم].

(وفِي المشيئة) المؤمن (الذي لم يتُب) من الكبائر إلى أن مات ما جاء في ذلك عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة» [رواه مسلم]. وعن معاذ قال: كنا ردف رسول الله ﷺ على حمار يقال له: عفير، فقال: «يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد؟ » قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على اللَّه عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً». قال: قلت يا رسول اللَّه أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا»، وعن جابر قال: قال رجل للنبي ﷺ يا رسول اللَّه ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك باللَّه شيئاً دخل الجنة. ومن مات يشرك باللَّه شيئاً دخل النار» [رواه مسلم]. وعن محمود بن الربيع قال: سمعت عِتْبَان بن مالك قال: غَدَا عَلَيَّ رسول اللَّه ﷺ فقال: «لن يُوافِيَ عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلَّا اللَّه، يَبْتَغي بها وجه اللَّه إلَّا حرَّم اللَّه عليه النار » [رواه البخاري]. وعن أبي برزة عن النبي عَلَيْ أنه قال: «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك باللَّه شيئاً دخل الجنة » قلت وإن زنى وإن سرق! قال: «وإن زنى وإن سرق». وعن جابر قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار» [رواهما مسلم]. (وذو الشرك أبي) لا يغفر له سواء كان كتابياً أو مجوسياً إذا مات على الكفر. قال اللَّه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِنْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨].

وَمَن يُسعَاقَبْ مِن ذَوِي الإِسمَانِ يَخْرُجُ مِنَ النِّيرَانِ لِلجِنَانِ وَمَن يُسعَاقَبُ مِن النِّيرَانِ لِلجِنَانِ وَمَن النَّيرَانِ لِلجِنَانِ وَمَن النَّيرَانِ لِلجِنَانِ وَمَن النَّيرَانِ لِلجِنَانِ وَمَن النَّيرَانِ وَاللَّهُ الْمُعَرَامُ وَيِسمَا الْمُفَرَجُ وَيُسمَا الْمُفَرَجُ

(ومن يعاقب) اللّه (من ذوي الإيمان) من المؤمنين (يخرج من النيران للجنان) إما بفضل اللّه أو بشفاعة الأنبياء أو غيرهم، لأن النار لا يخلد فيها إلّا كافر. (وبشفاعة النبي يخرج) من النار (أهل الكبائر) من المؤمنين (ففيها الفرج) لهم، قال اللّه: ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ ۚ نَافِلَةَ لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَالِمَا عَمُودًا ﴾

[الإسراء: ٧٩] وفسر المقام المحمود بشفاعته لفصل القضاء وهي أعم، وكذلك يشفع في خروج عصاة المؤمنين فيخرجون من النار. ما جاء في ذلك عن علي أن رسول الله على قال: «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي تبارك وتعالى، فيقول: أقد رضيت يا محمد؟ فيقول أي رب قد رضيت » [رواه البزار والطبراني]. وعن أنس قال: قال رسول الله على: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » [رواه أبو داود]، وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: «يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترؤا على معصيته، وخالفوا طاعته، فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجداً كما أثني عليه قائماً، فيقال لي: إرفع رأسك وسل تُعطه واشفع تشفع » [رواه الطبراني]. وعن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله على: «لقد ظننت أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه » [رواه البخاري].

وَالْجَنَّةُ الَّتِي أُعِدَّتْ مَخْلَدَا لِلمُؤْمِنِيْنَ حَتْمٌ أَنْ تُعْتَفَدَا وَأَنَّهُ أَكُرَمَهُمْ بِالنَّظُرِ فِيْهَا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ المُسْفِرِ وَهْيَ الَّتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمَا نَبِيَهُ بِسَابِقِ الَّذَ عُلِما

(والجنة التي أعدت) هيئت (مخلداً) دار خلود (للمؤمنين) وستملأ منهم، ويدخلها سبعون ألفاً من أمة النبي على بغير حساب، وأهلها شبان جرد مرد على قامة واحدة، وهي ستون ذراعاً، وعرض أحدهم سبعة أذرع، وخلق واحد وصورة واحدة، وهي البياض، ولسان واحد وهو اللسان العربي نساؤهم الحور ونساء الدنيا، ولكل رجل زوجات من الحور وزوجات من نساء الدنيا، وليس في الجنة عازب، ويتمتعون بالنساء، ولكن لا توالد في الجنة، ويأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يموتون ولا ييأسون ولا يهرمون، خالدون فيها أبداً، وأمة النبي على نصفها، فالمؤمنون وأبناؤهم الذين ماتوا صغاراً مقطوع لهم بدخول الجنة، إما من الموقف وإما بعد دخول النار، ثم يخرجون منها بالشفاعة، وإذا كان أحد أبوي الصغير مؤمناً فهو تابع للمؤمن، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومن مات من الكفار بعد البلوغ وقد بلغته الدعوة فمقطوع له بالخود في النار، وأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة، ومن مات من أبناء الكفار صغيراً ففيه خلاف في نجاتهم بالخلود في النار، وأهل الفترة ومن أدلة ذلك قول الله ﴿ وَمَا كُنّا مُعَدِّينَ حَتَى نَبْعَكَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: 10].

وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "(رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ الرواه أبو داود]. والجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ما جاء فيها وأهلها قال الله: ﴿ نَتَجَافَى جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَسَاجِعِ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ خَوفًا وَهُمُ عَالَ رَبِّعَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧] وعن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ﷺ في قبة نحوا من أربعين رجلاً فقال: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ » قال قلنا: نعم، فقال: "أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ » فقلنا نعم، فقال: "والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلّا نفس مسلمة، وما أنتم في بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب "قالوا: ومن هم يا عمر أنه قال: "هم الذين لا يكتبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون " فقام عكاشة وقال: ادء الله أن يجعلني منهم قال: "أنت منهم" قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: "سبقك بها عكاشة "[رواهما مسلم].

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: "يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، قال: يقول أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال: "أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل»، ثم قال: "والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» قال: فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: "والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار» [رواه البخاري]. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله على: "جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم» [رواه البخاري]، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "احتجت النار والجنة فقالت هذه: يدخلني الجبارون وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ين الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها» [رواه مسلم].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنَّ أولَ زمرةٍ يدخلونَ الجنةَ على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشدُ كوكب دريٍّ في السماء إضاءةً لا يبولون ولا يتغوَّطون ولا يَتَمَخَّطُونَ ولا يتغلون، أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، ومجامرهم الألُوَّةُ، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعاً في السماء» [رواه البخاري ومسلم]. وعن معاذ أن النبي على قال: "يدخلها أهل الجنة جرداً مرداً مكحَّلين، بين ثلاث وثلاثين» [رواه الترمذي].

وعن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه» [رواه أحمد]. وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام» [رواه الترمذي]. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام» [رواه أحمد]، وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة، ويُنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد كما بين الجابية إلى صنعاء» [رواه الترمذي]. وعن المقدام، أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحد يموت سقطاً ولا هرماً، وإنما الناس فيما بين ذلك، إلّا بعث ابن ثلاث وثلاثين سنة، فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم، وصورة يوسف، وقلب أيوب ومن كان من أهل النار عظموا كالجبال» [رواه البيهقي].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبداً، وإنَّ لكم أن تَنْعَمُوا فلا تيأسوا أبداً، وإنَّ لكم أن تَنْعَمُوا فلا تيأسوا أبداً، وإن لكم أن تَنْعَمُوا فلا تيأسوا أبداً، وذلك قول اللّه ﴿ وَنُودُوَا أَن تِلكُمُ لَلْمَنَةُ أُورِثُتُهُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٣]» [رواه مسلم].

وعن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت \_ وكلهم قد رأوه \_ ثم ينادي مناد يا أهل النار فَيَشْرَئِبُونَ وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت \_ وكلهم قد رأوه \_ فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِ غَلْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩] [رواه البخاري]. (حتم) واجب

(أن تعتقدا) بأنها موجودة الآن وأنها لا يدخلها إلا مؤمن (وأنه أكرمهم) أي المؤمنين (بالنظر) فيها (لوجهه المكريم المسفر) فالنظر إلى جلال الله ورضوانه أعظم من الجنة ونعيمها، وقد خصّ الله بهما أهل الجنة دون أهل النار والإجماع على أن الرجال من المؤمنين يرون الله، وإنما الخلاف في النساء قال الله: وون أهل النار والإجماع على أن الرجال من المؤمنين يرون الله، وإنما الخلاف في النساء قال الله: ﴿ وَعَدَ اللهُ المُؤمِنِينَ وَاللّهُ وَمَن عَنْهُ وَمِن عَنْهُ إِلَى مَن المؤمنين وَيَها وَمَسَدِكِنَ مَلِيبَةُ فِي جَنّتِ عَدَّوْ وَرِضُونٌ مِن اللهِ الجنة المجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئاً وعن صهيب قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إذا دخل أهل الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أزيدكم؟ \_ فيقولون: ألم تُبيِّضُ وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم » ثم تلا هذه الآية ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا المُسْتَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً "[رواه البخاري]: (وهي) أي الجنة (التي أهبط) أنزل اللَّه إلى الأرض (منها آدماً) أبونا آدم وأمُنا حواء (نبيه) ورسوله إلى بنيه، فهو أول رسول خلق يوم الجمعة بعد العصر وأهبط يوم الجمعة، وتوفي يوم الجمعة، وبعث الله ملائكة فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه، وقالوا لبنيه: هذه سُتُتُكُم يا بني آدم، والملك إذا جاء يكون بصورة بني آدم، وقيل: إنه عاش ألف سنة، ما جاء في ذلك عن أُبي بن كعب عن النبي ﷺ "أن الملائكة دخلوا على آدم وقبضوا روحه ثم غسلوه وحَنْطُوه وكَفْنُوه ثم صلُوا عليه ثم حفروا له ثم دفنوه، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سُتَتُكُم في موتاكم فكذا كم فافعلوا "[رواه الحاكم] (بسابق الذعلماً) علم اللَّه في سابق أزله هبوط آدم إلى في موتاكم فكذا كم فافعلوا "[رواه الحاكم] (بسابق الذعلماً) علم اللَّه في سابق أزله هبوط آدم إلى الأرض وخلق هذا الخلق منه ومصير ذريته؛ فريق في الجنة وفريق في السعير.

والنَّارُ دَائرُ مَخْلَدِ لِمَنْ كَفَرْ بِهِ وَٱلْحَدَ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ وَالْخَدَ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ وَالْخَارُ وَالْمُ الْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا

(والنار دار مخلد) خلود (لمن كفر به) لمن مات كافراً بعد البلوغ وقد بلغته الدعوة سواء كان من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أم من المجوس، قال الله: ﴿ إِنَّ الَذِينَ كَفُوا مِنَ أَهُلِ الْكِنَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي اَلِهِ جَهَنَّهُ خَلِينَ فِيما أَوْلَيْكَ هُمُّ شُرُّ الْمَرِيَةِ ﴾ [البينة: ٦] فالنار حرُها شديد وقعرها بعيد، أَخُلُ أهلها الزَّقُوم والضريع، وشرابهم الحميم، والنار محيطة بهم قد عظمت أجسامهم وهم فيها لا يموتون فيستريحون، ولا يحيون حياة نافعة، قال الله: ﴿ إِنَّ النَّيْنَ كَنَبُوا بِنَايَئِنَا وَاسْتَكَبُرُوا عَنَها لا نُفْتَعُ مُنَمُ أَوْنُ السَّمَاءَ وَلا يَدَّفُونُ الْجَنَّةُ حَقَى لا يعيد عُورُ اللهَ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عن النبي على النار ألف سنة حتى احمرًت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضًت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضًت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى النبي على النار ألف سنة حتى احمرًت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى البيضّت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودًت فهي سوداء مظلمة » [رواه الترمذي]، وعن أبي موسى عن النبي على «لو أن حجراً قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعرها » [رواه البيهقي] وعن ابن عباس أن النبي على أهذه الآية ﴿ أَتَّمُوا أَلَهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا تُوثِنَّ إِلا وَأَشُم مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] فقال رسول الله على: "لو أن قطرة من الزَّقُوم قطرت في الدنيا الفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه » [رواه الترمذي] وعن أبي هريرة عن النبي على قال: «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاث أيام للراكب المسرع » النار كما بين قديد ومكة، وكثافة جسده اثنان وأربعون ذراعاً على المذار على البيضاء، مقعده في ومسلم]، وعن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «يعظم أهل النار حتى إنَّ بين شحمة أذن أحدهم ومسلم]، وعن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «يعظم أهل النار حتى إنَّ بين شحمة أذن أحدهم عن الحق إلى عاتقه سبع مائة عام وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً وإن ضرسه مثل أحد» [رواه أحمد] (والحد) مال عن الحق إلى الباطل (بما) بالذي (منه ظهر) من الجبل عن الحق الذي جاء به الرسل (وهم) الكفار (عن المؤهة) للم المؤدي إلى الحرمان من رؤية الله إكرام وهم ليسوا أهلاً للإكرام (ومثلها في العظم لن يكون) أجازنا الله من الكفر المؤدي إلى الحرمان من رؤية الله عز وجل، ونسأله أن يمتعنا بالنظر إلى جلاله ورضوانه الأكبر والدرجات في الفردوس.

وَجَاءَ وَالسَمَلَكُ صَفًا صَفًا صَفًا لِلعَرْضِ وَالحِسَابِ مَنْ لَا يَخْفَى وَالسِمَاكِ مَنْ لَا يَخْفَى وَالسوزْنُ لِللَّاعُمَالِ بِالسمِيْزَانِ حَتَّ وَأَفْلَحَ ذُو السرُّجُحَانِ

(وجاء) في القرآن (الملك صفاً صفاً) ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف محدقين بأهل الموقف فيكونون سبع صفوف (للعرض) لأعمال العبد (والحساب) عليها (من لا يخفى) عليه شيء وهو اللَّه يعرض على العبد أعماله ويحاسبه عليها. عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿ لَا تَزُولَ قَدْمًا عَبْدُ يُومُ القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه الرواه الترمذي]. وعن عائشة أن النبي علي قال: «من نُوقِشَ الحساب عُذَّبَ ﴾ فقلت: أليس يقول اللَّه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ مَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ [الانشقاق: ٧ \_ 9]؟! فقال: «إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلَّا هلك» [رواه مسلم] (والوزن للأعمال) الحسنة والسيئة (بالميزان حق) فيؤتى بالحسنات مُجسَّمة أو بصحائفها، ويؤتى بالسيئات مجسمة أو بصحائفها قال اللَّه: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْـلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَيْنَا بِهَأُ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيبَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] (وأفلح) فاز (ذو الرجحان) من رجحت حسناته على سيشاته قبال اللَّه: ﴿ فَمَن تَقُلَتْ مَوَزِينُهُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَزِينُهُم فَأُولَكَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِهَا كَلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢ \_ ١٠٤] وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة» فقلت: يا رسول اللَّه واسوأتاه، ينظر بعضنا إلى بعض! قال: «شغل الناس»، قلت: ما شغلهم؟ قال: «نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل » [رواه الطبراني في الأوسط]. وعن عائشة قالت: يا رسول اللَّه هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة، قال: «يا عائشةً عند ثلاثة مواضع فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإمَّا أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحِين يخرج عنق من نار فينطوي عليهم ويضغط عليهم فيقول ذلك العنق: وُكُلْتُ بثلاثة بمن ادعى مع اللَّه إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب،

ووكلت بكل جبار عنيد، فينطوي عليهم ويطرحهم في غمرات جهنم " [رواه أحمد]. وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يوضع الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثل صؤابة دخل النار » قيل: يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته ؟! قال: «أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون » [رواه خيثمة بن سفيان في مسنده].

وَصُحُفُ الْأَغْمَ الْ بِسَالْمِيهِ فَاتِنَا اللَّهُمَّ بِالْمَدِينِ وَصَحُفُ الْأَغْمَ الْفَائِنُ وَحَدَّ السَّالِ الْمَعْمَ الْفَائِنُ وَحَدَّ اللَّهُمَ الْفَائِنُ وَحَدَّ اللَّهُمَ الْفَائِنُ وَحَدَّ اللَّهُمَ الْفَائِنُ وَحَدَا اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّلِي اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

(وصحف) التي فيها (الأعمال باليقين فآتنا اللهم) يا اللَّه صحائفنا (باليمين) إذا كان يوم القيامة تطايرت صحائف الأعمال فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، والكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، قال السُّله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِيمِينِذِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَآةَ ظَهْرِةِ فَسَوْفَ يَدْعُوا نَبُورًا وَيَصْلَىٰ سَمِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِى أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ طَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٓ إِنَّ رَبَّتُم كَانَ بِهِ بَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨] وقال: ﴿ فَأَقَامَنْ أُوقِى كِننْبَهُ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَاقُمُ ٱقْرَءُوا كِنَبِيَة إِنِّ ظَنَتُ آنِ مُلَنِي حِسَابِيَة فَهُوَ فِي عِيشَةِ زَاضِيَةٍ فِي جَنَيَةٍ عَالِيسَةٍ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْرُ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْمَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوقِىَ كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ مَيْقُولُ يَلَيْنَنِي لَرْ أُوتَ كِنَبِيَّةٌ وَلَرْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّةٌ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَّةٌ هَلَكَ عَنِي سُلطَنينَة خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُرَّ لَلْمَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِراعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ ٱلْمَظِيدِ وَلَا يَحُشَّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَنْهُنَا مَمِيمٌ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴾ [الحاقة: ١٩ ـ ٣٧] (وحق الصراط) وهو جسر على متن جهنم رأسه في الموقف وآخره عند باب الجنة، ولا طريق إلى الجنة سواه (كل جائز) عليه بحسب الأعمال سرعة المرور عليه (ثم الفائز) من تجاوزه (تفاوتوا بسرعة النجاة) على الصراط فكل من كان أحسن عملاً كان أسرع مروراً (وقوم أُوقِعُوا بالسيئات) أَوْقَعَتهُم سيآتهم في النار. ما جاء في الصراط قال الله: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَآرِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنكِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وُّنذَرُ ٱلظَّلَامِينَ فِيهَا جِيْبًا ﴾ [مريـمّ: ٧١، ٧٢]، وعـن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يجمع اللَّه الناس»، فذكر الحديث إلى أن قال: ﴿ فيؤتون محمداً ﷺ فيقوم فيؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً فيمر أوَّلُكم كالبرق ، قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: «أولم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثِم كمِر الريّح ثم كمر الطير، وشر الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم على الصراط يقول: رب سلّم سلّم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلَّا زاحفاً، قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة يأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومُكَرُّدُسٌ في النار، والذي نفس أبي هريرة بيديه، إن قعر جهنم لَسَبْعُونَ خريفاً ﴾ [رواه مسلم]، وعن أبي مسعود عن النبي ﷺ: «الصراط كحد السيف دحض مزلة قال: فيمرون على قدر نورهم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل، ويرمل رملاً على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدميه، تخريد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، فتصيب جوانبه النار» [بعض من حديث رواه الحاكم].

وَحَسوْضُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُسْجَلا فَا إِنْ مَا اللهُ مُسْجَلا فَا إِنْ مَا اللهُ مُسْجَلا فَا إِنْ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

(وحوضه) أي النبي على (ترده أمته) فتشرب منه (ولا يظمأ من شرب) منه (متسجلًا) ملآن، فحوض النبي على ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، آنيته عدد نجوم السماء، ماثة وأربعة وعشرون ألفاً، تجده أمته في الموقف فتشرب منه، ومن شرب منه لا يظمأ بعد ذلك، وإنما يكون

شرابهم من أنهار الجنة على طريق التنعم والتلذذ لا عن عطش، ومسافته شَهْرٌ أو أكثر طولاً وعرضاً، ويصب فيه ميزابان من الجنة. ما جاء فيه عن أنس قال: بينا رسول الله على أنفا سورة فقرأ: بسم إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزل الله على آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّا أَعَطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ فَصَلِّلِ رَبِكَ وَأَغَرٌ إِنَّ شَانِقَكَ هُو ٱلأَبْثَرُ ﴾ [الكوثر: ١ ـ ٣]، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ » قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه نهر وَعَدَنِيهِ رَبِّي عز وجل، خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك » [رواه مسلم]، وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي على: «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، مَنْ شَربَ منه فلا يظمأ أبداً » النبوة باليمامة أو سراً، ما جاء في الحوض عن عقبة أن النبي على خرج يوماً فصلى على أهلِ أُحدِ صلاته على المنبوة باليم أو مفاتيح الأرض وإني شهيد عليكم وإني والله لانظر إلى حوضي الآن وإني المميت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تشركوا بولي والكن أخاف عليكم أن تشركوا بولي والكن أخاف عليكم أن تشركوا بولي والكن أخاف عليكم أن تشركوا ورواه البخاري].

وَأَنَّ الإِيْسَمَانَ لَفَّوْلٌ بِاللَّمَانَ يَنْ اللَّهِ مَالَ لَسَانَ يَنْ اللَّهُ مَالَا عَمَالِ يَنْ اللَّعَمَالِ بِسَلَّا عَمَالٍ وَلَا يَسْطِحُانِ بِسلَا وَلَا يَسْطِعُانِ إِسلَا وَلَا يَسْطِعُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَسْطِعُانِ إِسلَا وَلَا يَسْطِعُانِ إِسلَا وَلَا يَسْطِعُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَلَا يَسْطِعُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْطِعُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا يَسْطِعُونَ اللَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوانِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَ

وَعَمَلُ الأَعْضَا وَإِخْلَاصُ الْجَنَانُ وَالْفَصُولُ اللَّعْضَا وَإِخْلَاصُ الْجَنَانُ وَالْفَصَالِ وَالْفَصَالِ ذُو كَمَالِ قَصَدِ لِللَّهِنَّةِ كَلِّهَا تَلَا مَانُ أَخْلُهَا تَلَا مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ بِذَاكَ أُنْبِي

(وأن الإيمان) وهو التصديق (لقول باللسان وعمل الأعضاء) فالنطق بالشهادة شرط لإجراء أحكام الدنيا، وعمل الجوارح شرط لكمال الإيمان، (وإخلاص الجنان) بتصديق ما جاء به رسول الله هيئ، ما جاء في ذلك عن عبد السلام بن أبي صالح أبو الصلت عن علي بن موسى الرضى، عن أبيه عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله هيئة: «الإيمان معرفة القلب وقول باللسان وعمل بالأركان»، قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ. [رواه ابن ماجه]. (ويزيد) بالأعمال (أو ينقص بالأعمال والقول بالإيمان ذو كمال بعمل ولا يصحان) القول والعمل (بلا قصد) نية في الأعمال التي يشترط في صحتها النية (وللسنة كلها تلا) ولا يصحان إلا إذا وافق السنة؛ وهي ما جاء به رسول الله ينه فكل عمل خالف السنة لم يصح ولم يكن مقبولاً عند الله ولا ثواب فيه. (ولا يكفر أحد بذنب) سوى الشرك (من أهل الإيمان بذاك أنبي) أخبر وأفتى بأن المؤمن لا يكفر بأي ذنب كالقتل والسرقة وغير ذلك من الكبائر، وأول من كَفَّر بالذنب الخوارج، وهم فرقة خرجوا عن طاعة علي وقتلهم بالنهروان وهم أول فرقة ضلت في الاعتقاد.

وَالسَّهُ هَدَاءُ يُرزَقُ ونَ أَحْيَا وَرُوحُ مَنْ سَعِدَ نالتْ بُغْيَا ناعِمَةً وَرَوحُ ذِي السَّهَ اللَّهَاء ناعِمَةً وَرَوحُ ذِي السَّشَقاءِ عَذَابُهَا بِاقِ إلى اللَّهَاء وَالمُؤْمِئُونَ فِي الْقُبُورِ فُتِئُوا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

(والشهداء) وهم من مات مجاهداً في سبيل الله لإعلاء كلمة الله (يرزقون) في الجنة (أحيا) حياة برزخية والأنبياء أفضل، فهم كذلك. ما جاء في الشهداء عن مسروق، قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمَوْتًا بَلَ أَحْيَاتًا عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] فقال: أما إنا قد سألنا عن

ذلك رسول الله على المعاد المالة القناديل الرواه مسلم]. (ورُوحُ مَن سَعِد نَالَت بُغْيَا) وهو النعيم في الجنة ما جاء حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل الرواه مسلم]. (ورُوحُ مَن سَعِد نَالَت بُغْيَا) وهو النعيم في الجنة ما جاء في ذلك عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله على الله المحتل الله إلى جسده يوم يبعثه الرواه مالك]، وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة الرواه مالك والبخاري ومسلم]. (ناعمة) منعمة (وروح ذي الشقاء عذابها باق إلى اللقاء) إن كانت كافرة، وأما العصاة فبعضهم يعذب شهراً، ومنهم من يعذب، ثم يرفع عنه العذاب وهم في ذلك متفاوتون، فمنهم من يعذب يوماً ومنهم من يعذب شهراً، ومنهم من يعذب سنة فأكثر، وإن كان الميت لا يعلم تعاقب الليل والنهار قال الله: ﴿ فَلُولَا إِذَا بَلَقَ الْمُنْتُ مُنْ مُؤَمِّ وَرَقَانٌ وَحَنُنُ أَنْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِنَ لَا الله وَ الله الله الله الله الله عنه ويقون أنت كان مِن المُكتبينُ مُرتبع فَنَا أَن كَان مِن المُكتبع وَتَصَلِيهُ جَمِيمٍ إِنَّ هَذَا لَمُو حَقُ الْيَتِينِ فَسَيَعٌ فَالله وَ الله الله الله وعن أنس أن النبي على قال: "لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الوام مسلم] (والمؤمنون في القبور فتنوا) يسأل الميت سواء قبر أو لم يقبر، وسواء كان مؤمناً أو كافراً إذا مات بعد البلوغ فلا خلاف، وفي سؤال الذي يموت قبل البلوغ خلاف.

(يُثَبِّت اللَّه الذين آمنوا) عند السؤال في القبر قال اللَّه: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْمَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَّ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] ما جاء في سؤال القبر ونعيمه وعذابه عن أنس قال: قال نبى اللَّه عِين اللَّه عَلى اللَّه عَلَي اللَّه عَلَي اللَّه عَلَي اللَّه عَلى اللَّه على اللَّه ع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال: فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك به مقعداً في البجنة، قال ﷺ: فيراهما جميعاً » قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويملأ عليه خَصْر إلى يوم يبعثون، وعن البراء بن عازب عن النبي ﷺ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾ نزلت في عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبتي محمد عليه، وذلك قول الله عز وجل: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [رواهما مسلم] عنه قال: خِرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر. ولما يلحد، فجلس رسول اللَّه ﷺ وجملسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: «استعيذوا باللَّه من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة في السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر ويجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرةٍ من اللَّه ورضوان، قال: فيخرج فَيُسَلِّ كما تسل القطرة في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يديه طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسكِ وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون فلا يمرون على ملا من الملائكة إلَّا قالوا ما هذا الريح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون لهم فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول اللَّه: أكتبوا كتاب عبدي في عِلِيِّن وأعيدوه إلى الأرض في جسده، فيأتيه ملكان

فيجلسانه، فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربى الله، فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: رسول اللَّه، فيقولان له: ما علمك، فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. فينادى مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. قال: فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده، فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذُها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟! فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيستفتح له فُـلا يَـفْـتَـح، ثــم قَـراً رسـول الـلَّـه ﷺ: ﴿لَا نُفْنَتُ لَمُكُمْ أَبْوَبُ السَّمَآءِ وَلَا يَنْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِيجَ الْجَمَلُ فِي سَرِّ الْخِيَالَٰلِ ﴾ [الأعراف: ٤٠]، فيقول اللَّه عز وجل: أكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم تطرح روحه طرحاً، ثم تلا: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ [الحبَّج: ٣١] فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك فيقول: هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الذي يأتي بالشر؟ فيقول: «أنا عملك الخبيث، فيقول: رب لا تقم الساعة » [رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح].

وَإِنَّ لِللْعَبْدِ كِرَاماً حفظه تَكْتُبُ مَا عَمِلهُ وَلَفَظَهُ وَلَا الْمَارِدِ وَلَا فَظَهُ وَلَا الْأَسْرَادِ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْأَسْرَادِ وَمَلكُ الدموتِ المُوكَدلُ به ينقب خُسُ الأرواحَ باذِنِ رَبُّهِ وَمَلكُ الدموتِ المُوكَدلُ به ينقب خُسُ الأرواحَ باذِنِ رَبُّهِ

(وأَنَّ للعبد) ملائكة (كراماً حفظة تكتب ما عمله) العبد من طاعة ومعصية وفي كتابتهم لغير ذلك خلاف (ولفظه) كذلك قال اللَّه: ﴿ لَهُمُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ أَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]، وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ، قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون » [رواه البخاري ومسلم]. وقال اللَّه: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِدُ ﴾ [ق: ١٨].

(وليس يحتاج إلى استظهار) استعانة (بهم تعالى عالم الأسرار) الخفيات قال الله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَىٰ ۗ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآيِ ﴾ [آل عمران: ٥] ﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٣] (وملك الموت) عزرائيل عليه السلام (الموكل به يقبض الأرواح بإذن ربه) قال الله: ﴿ فَهُ قُلْ يَنَوَفَّنَكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴾ [السجدة: ١١] فيقبض أرواح الجن والإنس وغيرهم من المخلوقات.

وَأَفْضَلُ الْقُرُونِ قَرِنُ المُصْطَفَى وَأَفْضَلُ النَّبِي وَأَفْضَلُ الأُمَّةِ أَصِحَابُ النَّبِي

مَن آمَنُوا فَمن قَفَى فمن قَفى وَمن قَفى وَمن قَفى وَالسَّرُونَ مِن أَبِي وَالسَّالِيهِ فِي الْفَضْلِ عَلَي عُنْمَانُ وَالتَّالِيهِ فِي الْفَضْلِ عَلَي

(وأفضل القرون قرن المصطفى من آمنوا) وهم الصحابة رضي الله عنهم (فمن قفي) تبعهم؛ وهم التابعون، وهم من اجتمع بأحد من الصحابة (فمن قفي) تبع وهم تابع التابعين، وهم من اجتمِع بمن اجتمع بأحد من الصحابة. ما جاء في هذه القرون عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه عَلَيْهَ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ﴾ [رواه البخاري ومسلم]، والخلفاء الراشدون من أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، وأمه سلمي بنت صخر بنت عم أبيه، وكلاهما أسلم. ولد بمكة بعد الفيل بسنتين وأربع أشهر، ولقب بالصديق وبالعتيق، وهو أول من آمن من الرجال، هاجر مع رسول اللَّه ﷺ إلى المدينة وكان معه في الغار وبويع له بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه رسول اللَّه ﷺ في سقيفة بني ساعدة، وخطب قبل البيعة، يقصد الأنصار، فقال: أيها الناس نحن المهاجرون أول النّاس إسلاماً وأكرمهم أحساباً، وأوسطهم داراً، وأحسنهم وجوهاً، وأكثرهم ولادة في العرب وأمسهم رحماً برسول اللَّه ﷺ، أسلمنا قبلكم، وقدمنا في القرآن عليكم، فقال تبارك وتعالى : ﴿ وَالسَّيِقُونَ ٱلْأَوُّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَيِّجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُثُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الـتـوبـة: ١٠٠] فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين، وشركاؤنا في الفيء، وأنصارنا على العدو، آويتم وواسيتم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تدين العرب إلَّا لهذا الحي من قريش، فلا تنفسوا على إخوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله، ثم قال: بايعوا أحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة عامر بن الجراح، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فقام وبايعه وبايعه أهل السقيفة، ثم خطب بعد البيعة في المسجد النبوي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس: قد وُلِّيت أمركم ولست بخيركم، وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه، أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني، وكان أبيض نحيفاً خفيف العارضين. توفي لسبع بقين من جماد الأخير سنة ثلاثة عشرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة وغسلته زوجته أسماء بنت عميس بوصاية منه، ودفن مع النبي ﷺ في حجرة عائشة، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام، وله ثلاث أولاد وثلاث بنات عبد اللَّه وهو أكبر أولاده، وتوفي في خلافة أبيه، وأسماء زوجة الزبير، وأمهما فيلة، وعائشة أم المؤمنين وعبد الرحمن وأمهما أم رومان، ومحمد وأمه أسماء بنت عميس، وأم كلثوم وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد، كان أبو بكر نزل عليه في الهجرة فتزوجها وتوفي وهي حبلى فولدت بعد وفاته.

يليه عمر ابن الخطاب، وأمه خيتمة بنت هشام، ولد بمكة في السنة الثالثة عشرة من ميلاد النبي، ولقبه رسول الله على بالفاروق يوم أسلم، وكناه بأبي حفص، وكان أبيض أصلع بويع له بالخلافة بوصاية من أبي بكر، وبعد البيعة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله على ثم قال: أيها الناس إني داع فأمنوا، اللهم إني غليظ فألني إلى أهل طاعتك بموافقة الحق ابتغاء وجهك والدار الآخرة، وارزقني الغلظة والشدة على أعدائك، من غير ظلم مني ولا اعتداء عليهم، اللهم إني شحيح فسخني في نوائب المؤمنين قصداً من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة، أبتغي بذلك وجهك الكريم والدار الآخرة، وارزقني خفض الجناح ولين الجانب للمؤمنين، فإني كثير الغفلة والنسيان، وألهمني ذكرك على

كل حال، ثم قال: ألا ورب الكعبة لأحملنّهم على الطريق، ثم نزل وكان من دعائه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. وسبب وفاته خرج إلى صلاة الصبح وبعد ما كبر طعنه غلام المغيرة أبو لؤلؤة الفارسي بخنجر له رأسان ثلاث طعنات، إحداهن تحت سرته ثم حمل إلى داره، فقال لولده عبد اللّه: أنظر من قتلني، فقال: أبو لؤلؤة، فقال: الحمد للّه الذي لم يجعل قتلي إلّا على يد رجل لم يسجد لله سجدة، ثم قال لولده عبد اللّه: إذهب إلى عائشة فاسألها هل تأذن لي أن أدفن مع النبي على فأبي بكر فأذنت، وعاش ثلاثة أيام بعد الطعنات، وتوفي لأربع بقين في ذي الحجة، وعاش ثلاثاً وستين سنة، وكانت مدة خلافته عشر سنين وستة أشهر، وقيل: إنه في أيام الحج في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة سأل اللّه فقال: اللهم انتشرت رعيتي وضعف جسمي، فخذني إليك غير مفرط ولا مضيع. وكان دعاؤه هذا في مكة.

وأما ذريته فتسع أولاد وأربع بنات: عبد الله وعبد الرحمن وأم المؤمنين حفصة وأمهم زينب بنت مظعون، وزيد الأكبر ورقية، وأمهما أم كلثوم بنت علي، وأمها فاطمة الزهراء وعاصم وأمه جميلة، وهو الذي تزوج بابنة العجوز التي قالت لابنتها: يا بنتاه اعملي على اللبن الماء واذهبي فبيعيه، فقالت: يا أماه أو ما سمعت أمير المؤمنين عمر نهى عن ذلك، فقالت: وأين أمير المؤمنين الآن، فقالت لها: إن كان أمير المؤمنين غائباً، فرب أمير المؤمنين ليس بغائب، وصادف أن أمير المؤمنين كان يسمع كلامهما، فأعجبته هذه البنت، فرجع إلى منزله وقال لبنيه: أيكم يريد الزواج؟ فقال عاصم: أنا فزوجه بهذه البنت، فرزق منها أم عاصم أم عمر بن عبد العزيز، وعياض وأمه عاتكة، وزيد الأصغر وعبد الله، وأمهما مليكة، وعبد الرحمن الأوسط، ويكنى بأبي شحمة وعبد الرحمن الأصغر وفاطمة وأمهم أم حكيم بنت الحارث ابن هشام.

(ثم يلي عثمان) بن عفان وأمه أروى بنت كريز، وأمها أم حكيم بنت عبد المطلب، ولد بالطائف في السنة السادسة في عام الفيل وهو من السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر الهجرتين وكان شديد الحياء، أبيض ربعة حسن الوجه، كث اللحية، جميلاً بويع له بالخلافة في اليوم الثالث من وفاة عمر، وأول من بايعه في المسجد عبد الرحمن بن عوف، ثم تتابع الناس على بيعته وكانت مدة خلافته اثنا عشر سنة وقتل بالمدينة في ذي الحجة يوم الجمعة، وعاش سبعاً وثمانين أو تسعين سنة، وذريته خمسة عشر، ثمانية ذكور وسبعة بنات، عبد الله وأمه رقية بنت رسول الله على مات صغيراً، وعبد الله الأكبر وأبان وخالد وعمر وسعيد والوليد وعبد الملك ومريم الكبرى وأم سعيد وعائشة وأم أبان وأم عمر ومريم الصغرى وأم البنين.

(والتاليه في الفضل علي) بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، ولد بمكة داخل البيت الحرام على قول، يوم الجمعة ثالثة عشر رجب، سنة ثلاثين من عام الفيل أسلم قبل البلوغ، وهو أول من أسلم من أبناء قريش وغيرهم، وتربى في كفالة النبي على كان أسمر أقرب إلى القِصَر، عظيم العينين، كثير الشعر، عريض اللحية أصلع حسن الوجه، عريض ما بين المنكبين بويع له بالخلافة بعد قتل عثمان، وكانت مدة خلافته أربع سنين وتسعة أشهر، وسبب وفاته ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الخوارج بسيف على طرف جبهته بمسجد الكوفة بعد طلوع الفجر، يوم الجمعة وتوفي ليلة الأحد لثلاثة عشر من رمضان وعمره ثلاثة وستون سنة ودفن ليلاً وأخفى بنوه قبره، وقالت سودة بنت عمارة الهمدانية ترثيه:

قَبْرٌ فَأَصْبَحَ فِيْهِ الْعَدْلُ مَدْفُونَا فَصَارَ بِالْحَقُ وَالإِيْمَانِ مَذْفُونَا

صَلَّى الإلهُ عَلَى جِسْمِ تَضَمَّنَهُ قَدْ حَالَفَ الْحَقَّ لَا يَبْغِي بِهِ بَدَلاً

ولما سمع القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله قول عمران بن حطان الرشاقي الخارجي يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي:

لِلَّهِ دَرُّ المُرَادِي الَّدِي فَتَكَتْ
يا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيِّ مَا أَرَادَ بِهَا
إنِّي لأَذْكُرُهُ يَوْمَا فَأَحسِبُهُ
أَجابه بقوله:

إنّ لأبُرأ مِمّا أنْت قَائِلُهُ يا ضربة مِنْ شَقِي مَا أَرَادَ بها إنّي لأَذْكُرُهُ يَوماً فَأَلْعَنُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ عليهِ الدَّهْرُ مُتَّصِلاً فَأَنْتُمَا مِنْ كِلَابِ النَّارِ جاءَ بِهِ عليْكُمَا لعنَهُ الجَبَّارِ مَا طَلَعَت وأجابه كذلك بكر بن حسان بقوله:

قىلْ لابْنِ مَلْجَمَ والأَقْدَارُ غَالِبَةً وَمَا وَأَعْلَمَ الْخَاسِ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ بِمَا وَأَعْلَمَ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ بِمَا صِهْرُ النَّبِي وَمَوْلاَهُ وَنَاصِرُهُ وَكَانَ مِنْهُ عَلَى رَغْمِ الْحَسُودِ لَهُ وَكَانَ مِنْ اللَّهُ عَلَى رَغْمِ الْحَسُودِ لَهُ وَلَدَّ مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَفَاهُ مُهجَةً شَرُ الخَلْقِ إِنْسَانَا إِلَّا لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي العَرْشِ رِضُوانا أَوْفَى الْبَرِيَّةِ عِنْدَ اللَّهِ مِيزَانا

عَنِ ابْنِ مَلْجَمَ الملعُونِ بُهنانا إلَّا لِيهَ هِ لِمَ لهِ السِلَامِ أَرْكَانا دُنيا وَأَلْعَنُ عِمْرَانَ وَحَطَّانا دُنيا وَأَلْعَنُ عِمْرَانَ وَحَطَّانا لعائِنُ السَّهِ إِسْرَاراً وَإِعْلَانا نَصُّ الشَّرِيْعَةِ بُرهاناً وَتبيانا شمسُ وَمَا أَوْقَدُوا فِي الكونِ نيرانا

وقال معاوية لضرار بن ضمرة: صف لي علياً، فقال: أعفني، فقال: أقسمت عليك لتصفه، قال: أما إذا كان ولا بد فإنه والله كان بعيد المدى، يقول فصلاً ويحكم عدلاً، يتفجر العلم في جوانبه، وتنطق الحكمة من لسانه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته، وكان غزير الدمعة، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس والطعام ما خشن، وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول يا دنيا غري غيري، إليَّ تَعَرَّضْتِ أَمْ إليَّ تَشَوَقْتِ؟ هيهات هيهات قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، فبكى معاوية، وقال: رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه، قال كمن ذبح ولدها في حجرها فهي لا يرقؤ دمعها.

وصيته لكميل بن زياد، عن كميل بن زياد قال: أخذ على بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانة، فلما أسحرنا جلس ثم تنفس ثم قال يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، إحفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع، كل ناعق، يميلون مع الريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو مع الإنفاق، والمال تنقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، هاه إن ههنا \_ وأشار بيده إلى صدره \_ علماً لو أصبت له حملة بلى أصبته لقنا غير مَأمونِ عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج اللَّه على كتابه، وبنعمه على عباده، أو منقاداً لأهل الحق، لا بصيرة له في إحيائه، يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لاذا ولا ذاك، أو مفهوماً بالذات، سلسل القياد للشهوات أو مفراً بجمع الأموال والإدخال، وليسا من دعاة الدين، أقرب شبهاً بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامِليه اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا تبطل حجج اللَّه وبيناته، وأولئك هم الأقلون عدداً، الأعظمون عند اللَّه قدراً، بهم يدفع اللَّه عن حججه حتى يؤدوها إلى نظراتهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منهم المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك خلفاء اللَّه في بلاده ودعاته إلى دينه هاه شوقاً إلى رؤيتهم واستغفروا اللَّه لي ولك، إذا شئت فقم.

وأما ذريته فله من فاطمة الزهراء الحسن والحسين وبينهما سنة وزينب، ومحسن مات صغيراً ومحمداً وأمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، ويحيى وعون أمهما أسماء بنت عميس، ومحمد الأوسط أمه أمامة بنت العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت النبي تزوجها علي بعد فاطمة، والعباس بن الكلابية وعمر بن التغلبية، وقد اختلف في عدد ذريته، فقيل اثني عشر ولداً، وقيل غير ذلك، والذي عقب منهم الحسن والحسين وزينب ومحمد والعباس وعمر، وأغلب من ينتسب الآن ينتسب إلى الحسن أو الحسين، فأفضل المؤمنين بعد الأنبياء أصحاب النبي على وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وحشرنا في زمرتهم وجعلنا معهم في أعلى الجنة.

وَلَا يَسَجُوزُ ذِخُرُ شَخْصٍ مُفْتَنى صُخْبَتَهُ إِلَّا بِلذِكْرِ حَسَنِ وَيَسِجِبُ الإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَا بَيْنَهُمْ فَهُمْ أَحَتُ أَنْ يُرَى أَخْسَنُ مَخْرَج لَهُمْ وَأَنْ يُظَنْ أَخْسَنُ مَذْهَبِ لَهُمْ فَهُوَ الْحَسَنُ

(ولا يجوز ذكر شخص مفتنى صحبته) من أصحاب رسول الله على (إلّا بذكر حسن) إلّا بالثناء عليهم والدعاء لهم (ويجب الإمساك) الخوض (عما شجرا) حصل (بينهم) من الحرب (فهم أحق أن يرى أحسن مخرج لهم وأن يظن) بهم أحسن الظنون فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران أو مخطئ له أجر (بهم أحسن مذهب فهو حسن) لمن أراد الله به خيراً. ما جاء في فضلهم وترك سبهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً لم يبلغ مد أحدهم ولا نَصِيفَهُ ارواه البخاري ومسلم]. وعن ابن عمر أن رسول الله على قال: «احفظوني في أصحابي فمن حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة، ومن لم يحفظني فيهم تخل الله عنه، ومن تخل الله عنه أوشك أن يأخذه وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «من سب أصحابي لعنه الله والملائكة والناس أجمعون» [رواهما الطبراني].

وعن عبد اللّه بن معقل قال: قال رسول اللّه ﷺ: «اللّه اللّه في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبّي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى اللّه، ومن أذى اللّه فيوشك أن يأخذه » [رواه الترمذي].

وَطَاعَةُ الوُلَاةِ قُلْ وَالْعُلْمَا وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ فَاتْبَعْ مُسْلِمَا وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ فَاتْبَعْ مُسْلِمَا وَاقْتَفْ آلْدَوُهُمْ وَاسْتَغْفِرِي لَهُمْ جُزُوا خَيْراً وَسَبَّهُمْ ذَرِي

(وطاعة الولاة) وهم أمراء المؤمنين، قال الله عز وجل: ﴿ أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]، وأول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فطاعتهم واجبة إذا أمروا بجائز، وأما إذا أمروا بمعصية فتحرم طاعتهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (والعلما) العاملون إذا أفتوا بالحق، والعلم آية محكمة أو سنة قائمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ما جاء في ذلك عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال رسول الله على العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة أو فريضة عادلة الرواه ابن ماجه] (والسلف الصالح) وهم الصحابة (فاتبع مسلماً) أيها المسلم لهم في أقوالهم وأفعالهم (واقتف) اتبع ماجه] (والسلف الصالح) وهم الصحابة (فاتبع مسلماً) أيها المسلم لهم في أقوالهم وأفعالهم (واقتف) اتبع (أثرهم واستغفري لهم) أطلب لهم المغفرة من الله، قال الله: ﴿ رَبّنا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا ٱلْذِينَ سَبَمُّوناً بِآلِإِينِنِ وَلَا عَمْ المسلمين الجزاء (وسبهم ذري) أترك فإنه من أكبر الكبائر وكان مالك يقول: من سب الصحابة لا حظ له في أحسن المنه يتقول: هن مُحمّدًا يَشِعُونُ فَشَلا مِن اللّه الشيء، فإن اللّه يتقول: هن مُحمّدًا يَشِعُونَ فَضَلا مِن اللّه عَلَا اللّه عَلَا المَعْدِي مُنْهُم مَنْ وَجُوهِهِم مِنْ أَثْرَ السُّمُوذُ وَالِي مَنْهُم أَشِيَالُم في التَورَيةُ وَمَنْلُمْ في التَورَيةُ وَمَنْلُمْ في التَورَيةُ وَمَنْلُمْ أَلَيْنَ مَعُهُ الْفَيْلِاحَةِ مِنْم مَنْهُمُ وَيُعْلِمُ اللّهُ المَنْولُوعَ عِلُوا الفَلْاحِيْنِ مَنْهُم مَنْفِرةً وَلَجْلُوا وَلُولُهُ وَالْمَعْ فَانَرَهُ وَلَا المَنْعِود وَي المُعْرَاء وَلَكُمُ اللّهُ المَنْاوَع مِنْهُ مَنْفِرةً وَلَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

وَالتَّوْكُ لِلمِرَاء جَحْدُ الحقْ مَعْ ظُهُ ودِهِ وَلَا تُسجَسادِلْ ذَا بِسدَعْ وَتَسرُكُ مَسا أَحْسدَثَ مُسخدِ أُسونَ مِسمَّنُ بِعَيْسِ السحقُ يَسْفُسُونَ وَتَسرُكُ مَسا أَحْسدَثَ مُسخدِ أُسونَ

(والترك للمراء) منازعة الغير، وهو (جحد الحق مع ظهوره) بعد ظهوره للمنازع وهذا هو المذموم

فالواجب على المنازع الرجوع للحق بعد ظهوره لأن الرجوع للحق حق وفي ذلك يقول الشاعر:

لَيْسَ مَنْ أَخْطَأَ الصَّوَابَ بِمُخْطٍ إِنْ يَـوُبُ لَا وَلَا عَـلَيْهِ مَـلَامَـهُ إِنَّـما الْمُخْطِئُ الْمُسيءُ مَنْ إِذَا مَا ظَهَرَ الحقُّ لَجُ يَخْمِي كلامَـهُ

(ولا تجادل ذا) صاحب (بدع) البدعة هي التي يحدثها صاحبها زاعماً أنها من الشرع مع أنها على خلافه، فلا مسند لها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، وأما مَالَهُ مسند فهو في الشرع كجمع أبي بكر للقرآن وجمع عمر الناس لصلاة قيام رمضان، فالواجب على المؤمن ولا سيما العالم ترك المراء والجدال والتمسك بالكتاب والسنة وما عليه سواد المسلمين، واجتناب البدع وأهلها وعدم إكرامهم وصداقتهم. ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: «عليكم بتقوى الله والجماعة فإن الله لا يجمع هذه الأمة على الضلالة، وعليكم بالصبر حتى يستريح براً ويستراح من فاجر» وراوه الحاكم]. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله على: «من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في وسطها، ومن حسن خُلُفُه بني له في أعلاها» [رواه أبو داود ربض الجنة، ومن تركه وهو محق، وببيت في وسطها، ومن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى المعن تمن حسن حسن محموعاً. وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله على: ما الجنة لمن حسن صحيح].

وعن ابن عباس أن رسول الله على خطب الناس في حجة الوداع فقال: (إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون، فاحذروا إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه (رواه الحاكم). وعنه قال: خطب رسول الله على فقال: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا إن الله قد فرض فرائض، وسن سننا، وحد حدوداً، وأحل حلالاً وحرم حراماً، وشرع الدين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً، ولم يجعله ضيقاً. ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمة الله طلبه، ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته قلبت عليه، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي، ولم يرد علي الحوض (رواه الطبراني في الكبيراً. وعن العرباض قال: وعظنا رسول الله على موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح]. وعن عائشة قالت: قال رسول الله على: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [رواه مسلم]. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: «لكل عمل شِرَةُ ولكل فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك (رواه ابن حبان).

وعن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله على: «تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها» [رواه ابن ماجه] وعن معاوية قال: قام فينا رسول الله على فقال: «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاثة وسبعين، اثنتان وسبعين في النار، وواحدة في الجنة» [رواه أحمد وأبو داود]، وأحل ثلاث وسبعين فرقة، عشرة أهل السنة والخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة والمشبهة والجهمية والضرارية النجارية والكلابية، فأهل السنة طائفة واحدة

والخوارج خمسة عشر فرقة، وسموا خوارج لخروجهم عن طاعة عليّ، منهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي من اليمامة، ومنهم الأزارقة وزعيمهم رافع بن الأزرق، والشيعة اثنتان وثلاثون فرقة، والمعتزلة ست فرق ومن زعمائهم واصل به عطاء، والمرجئة اثنتا عشر فرقة، والمشبهة ثلاث فرق والنجارية والجهمية والضرارية والكلابية كل واحدة فرقة، والناجي من هذه الفرق أهل السنة والجماعة لصحة اعتقادهم.

ولا ينبغي للعالم أن يتعلم العلم للجاه أو المراء. ما جاء في ذلك عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، أو لتمارواً به السفهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار» [رواهما ابن ماجه] وعلامة المبتدع مخالفة أهل السنة والجماعة، وتكفير من لم يكن معه على معتقده، وما وافق هواه من الأدلة استدلُّ به، وما خالف هواه رفضه، والطعن في السلف الصالح والعلماء والأولياء، ولا يرضى عن أحد من الأمة إلَّا من كان معه على معتقده، ما جاء فيمن فارق الجماعة عن أبي سعيد قال: سمعت النبي علي يقول: «يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقومهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » [رواه البخاري]. وعن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: \_ وهو مستقبل القبلة \_ «إن الفتنة هاهنا، إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان» [رواه مسلم]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من أمتي، ومن خرج من أمتى على أمتى يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني " [رواه مسلّم]. وعن عرجفة قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: «إنه ستكون بعدي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جمع فاضربوه بالسيف كائناً من كان» [رواه مسلم]. واللفظ له، وزاد: «فاقتلوه فإن اللَّه مع الجماعة، فإن الشَّيطان مع من فارق الجماعة يركض». وعن أبي ذر عن النبي ﷺ أنه قال: «إثنان خير من واحد، وثلاثة خير من أربعة، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمتي إلَّا على هدى " [رواه أحمد] وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « لا يجمع اللَّه هذه الأمة على الضلالة أبداً »، وقال: «يد الله مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شَذْ في النار » [رواه الحاكم].

#### ميريد السياب ما يجب منه الوضوء والغسل محمد المسيحة

وتسمى نواقض الوضوء، وهي ثلاثة أقسام: أحداث؛ والحدث ما خرج من أحد السبيلين من غائط وريح وبول وودي ومذي، وأسباب أحداث؛ وهي النوم الثقيل، وزوال العقل بجنون أو غماء، أو سكر، وقسم ليس بحدث ولا سبب في الحدث؛ وهو اللمس، ومس الذكر بباطن اليد، والردة، والشك في الحدث، وموجبات الغسل أربعة خروج المني بلذة معتادة ومغيب الحشفة من بالغ في فرج وإن لم يخرج منه مني وانقطاع دم الحيض والنفاس.

وَيَحِبُ الوصُوصُ وَ مِحَا خَرَجَا خَرَجَا غَلَا مَا خَرَجَا غَلَا اللهُ الله

يَعْتَادُ عَادَةً مِنَ الْمَخْرَجِ جَا وَمِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعَ غَسْلِ النَّكَرِ عِنْدَ الْمُلاَعَبَةِ وَالتَّنْذَكَادِ أبين خَاثِرُ تَلَا الْبَوْلَ اعْلَمَا أبين خَاثِرُ تَلَا الْبَوْلَ اعْلَمَا

(ويجب الوضوء مما خرجا) من أحد السبيلين (يعتاد عادة من المخرج) القبل أو الدبر (جا) خرج (غائط) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الغائط ينقض الوضوء (أو بول وريح دبر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن البول والريح ينقضان الوضوء إن خرجا من المخرج المعتاد. ما جاء في الحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، قال رجل من حضرموت: ما أجدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، وعن أنس قال: كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث [رواهما البخاري]. وعن علي بن طلق قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة" [رواه أبو داود]. (ومن مذي مع غسل الذكر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المذي ينقض الوضوء ويوجب غسل الذكر. ما جاء فيه عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلاً مذًاء وكنت أستحي أن أسأل رسول اللَّه ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأل فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ". [رواه البخاري ومسلم]. (والذي) صفته (أبيض رقيق جاري) يسيل (عند الملاعبة والتذكار) التفكر وهو في النساء أكثر (للذة ومنعظ والودي ما أبيض خائر تلا البول) يخرج بأثر البول غالباً (اعلما) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الودى كالبول ينقض الوضوء فقط.

أَمَّا المَنِيُّ فَهُوَ مَاءً دَافِقٌ وَفِيهِ رَائِحَةُ طَلِعٍ وَمَنِي وَمِنْ دَمِ اسْتِحَاضَةٍ وسَلسِ إِلَّا فَيُسَنَدَبُ بِنَعَيْرِ نَقضِ إِلَّا فَيُسَنَدَبُ بِنَعَيْرِ نَقضِ

باللَّذَةِ السَّكُبُرَى بِوَطَءٍ مَارِقُ الأَنْتَى رَقِيقٌ أَصْفَرٌ قَدْ يَنْتَنَي الأَنْتَى رَقِيقٌ أَصْفَرٌ قَدْ يَنْتَنَي إِنْ فَاذَ هَمْ وَاقِسِ إِنْ فَاذَ هَمْ وَاقِسِ أَنْ يَستَسوَضًا لِسكُل فَسرْضِ

(أما المني) من الرجل (فهو ماء) أبيض (دافق) يخرج دفعة دفعة (في اللذة الكبرى بوطء مارق) خارج

(وفيه رائحة طلع ومني الأنثى رقيق أصفر قد ينثنى) ينعكس، وإذا أراد اللّه أن يخرج جنيناً من مائهما فإن سبق ماء الرجل إلى الرحم يكون ذكراً بإذن اللّه وإن سبق ماء المرأة يكون أنثى بإذن اللّه، وإن جاءا في آن واحد يكون ذكراً، وأما كثرة الشبه فلأكثرهما ماءً، ما جاء في ذلك عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثت أنها سألت رسول اللّه على عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول اللّه على الأرأت الماء فلتغتسل فقالت أم سلمة واستحت من ذلك: وهل يكون هذا؟ فقال النبي: «فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه وعن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله على المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم قالت عائشة: تربت له يداك؟ وأنالت فقالت: فقال لها رسول الله على الرجل ماءها وهل يكون الشبه إلاً من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه ».

وعن ثوبان مولى رسول اللّه على قال: كنت قاعداً عند رسول اللّه على فجاء حبر من أحبار يهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم دفعتني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول اللّه؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول اللّه على: "إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي» فقال اليهودي: جئت أسألك، فقال له رسول اللّه على: "أينفعك شيء إن الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول اللّه على: "هم في الظلمة دونه الجسر» الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول اللّه على: "هم في الظلمة دونه الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: "فقراء المهاجرين» قال اليهودي: فما تُخفّتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: "ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها»، قال فما شرابهم عليه؟ قال: "من عين فيها تسمى سلسبيلاً» قال: صدقت، قال: وجئت أطرافها» من أي ليعلمه أحد من أهل الأرض إلّا نبي أو رجل أو رجلان، قال: "ينفعك إن حدثتك» قال: أسمع بأذني، قال جئت أسألك عن الولد؟ فقال: "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أضفر فإذا اجتمعا اليهودي: صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب فقال رسول الله على: "لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه عنى أتانى الله به [رواهم مسلم].

(ومن دم استحاضة وسلس) بول أو غيره (إن فارق أكثر) الزمن (فافهم) ما ذكر (واقِسِ) وقس عليهما غيرهما (إلّا فيندب) الوضوء (بغير نقض) للوضوء، إن لازم أكثر الزمن (أن يتوضأ لكل فرض) ما لم يشق عليه.

وَيَسِجِبُ السوُضُوءِ مِسنَ زَوَالِ عَقَلِ بِنَوْمِ صاحِبِ استِ شقالِ أَوْ سُكرٍ أَوْ إِغَمَاءِ أَوْ جُنُونِ أَو لَه سَسِ وَقُبْلَةِ لِللَّهَ اللَّهَ وَأُوا أَوْ مُسلَّدٍ وَكُنُونِ أَو لَه سَسِ وَقُبْلَلَةٍ لِللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الْلِلْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللِّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الل

(ويجب الوضوء من زوال عقل بنوم) النوم فترة طبيعة تَحدُثُ فتمنع الحواس عن العمل، وعن استعمال العقل، مع قيامه (صاحب استثقال) فعند المالكية والحنابلة النوم الثقيل ينقض الوضوء، وعند الشافعية والحنفية النوم الثقيل ينقض الوضوء إلّا من جالس ممكن مقعدته. ما جاء في النوم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: "إن العين وكاء السّه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ارواه أحمد وأبو داود]. والسه حلقة الدبر. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن النعاس لا ينقض الوضوء. ما جاء فيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا نعس أحدكم وهو يُصَلِّي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه الرواه البخاري]. (أو

سكر أو إخماء أو جنون) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن زوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون أنه ناقض للوضوء، لأن الحديث في نقضه بالنوم مع أن صاحبه إذا أيقظوه استيقظ فالمذكورات من باب أولى، فالسكر زوال العقل مع نشاط.

والإغماء زوال العقل مع استرخاء في الأعضاء (أو لمس) لامرأة تشتهئ، فعند المالكية إذا لمس البالغ امرأة غير محرم تُشتهئ عادة انتقض وضوؤه إن قصد اللذة أو وجدها، فإن لم يقصد ولم يجد فلا نقض، ما جاء في اللمس لغير قصدٍ لذة عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله على ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، [رواه البخاري]. وعند الشافعية إذا لمس الرجل امرأة غير محرم تُشْتَهئ عادة بلا حائل انتقض الوضوء وإن لم يقصد لذة ولم يجدها. وعند الحنابلة ملاقاة جسم الرجل لجسم امرأة بلا حائل لشهوة وهي تُشتهئ ينقض الوضوء. وعند الحنفية اللمس لا ينقض الوضوء.

(وقبلة للذة رأوا) القبلة بضم القاف وَضْعُ فم على فم، وبكسر القاف بيت الله الحرام، فعند المالكية والشافعية والحنابلة إذا قبل الرجل امرأة تُشتَهى انتقض وضوؤه وعند الحنفية لا ينتقض. ما جاء في القبلة واللمس عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته أو لمسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو لمسها بيده فعليه الوضوء. [رواه مالك] (أو مسه ذكره) فعند المالكية من مس ذكره المتصل بلا مائل أو من فوق حائل خفيف بباطن يده انتقض وُضُوؤه، وعند الشافعية من مس ذكره ولو منفصلاً بباطن يده بلا حائل انتقض وُضوؤه. وعند الحنابلة من مَسَّ ذكره المتصل بباطن يده أو ظهرها بلا حائل انتقض وُضوؤه. وعند الحنفية لمس الذكر لا ينقض الوضوء، ويندب منه خروجاً من الخلاف ما جاء في أنه ينقض عن أبي هريرة عن النبي على المرأة إذا لمست (فرجها) فقيل ينقض مطلقاً وقيل لا ينقض مطلقاً (ثالثها أحمد]. (واختُلِفا) نقض وضوء المرأة إذا لمست فرجها إلا إذا ألطفت، بأن تدخل أصبعها بين شفريها أو قبضت. وعند الشافعية ينتقض وضوء المرأة إذا لمست فرجها بلا حائل مطلقاً. ما جاء في أنه تدخل أصبعها بين شفريها أو قبضت. وعند الشافعية ينتقض وضوء المرأة بلمسها فرجها بلا حائل مطلقاً. وعند الحنفية لا ينقض مطلقاً. ما جاء في أنه تدخل أصبعها بين شغريها أو قبضت. وعند الشافعية ينتقض وضوء المرأة بلمسها فرجها بلا حائل مطلقاً. وعند الحنابلة قول بالنقض وهو المشهور، وقول بعدمه. وعند الحنفية لا ينقض مطلقاً. ما جاء في أنه ناقض عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على المن مس ذكره فليتوضاً، وأيما امرأة مست فرجها فتتوضاً» [رواه أحمد].

ومن نواقض الوضوء الردة؛ وهي ناقضة عند المالكية والحنابلة مطلقاً، وعند الشافعية تنقض وضوء صاحب السلس دون غيره. وعند الحنفية لا تنقض مطلقاً والشك في الحدث أو السابق منهما ينقض ما لم يكن موسوساً عند المالكية وعند الشافعية والحنفية والحنابلة يعمل على اليقين فإن تحقق الطهارة وشك في الحدث عمل على أنه على طهارة وإن تحقق الحدث وشك في الطهارة بني على أنه محدث.

لِسلسذَّةِ أَوْ حَسيسضِ أَو نِسفَساسِ وَيسفُسِدُ السَّسُومَ وكُسلُ حَسجٌ ويسفُسُ الطَّلاق

والسغُسسلُ فسرضٌ بسمِسنيٌ رَاسِ أو بسمَسغِسبِ كسمسرَةٍ فسي فسرجِ ويُسوجِبُ السحدة وإكسمالَ السعَسداقِ

(والغسل) لجميع الجسد (فرض) بخروج (مني راس للذة) معتاده اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن خروج المني بلذة معتادة يوجب الغسل على الرجل والمرأة سواء كان يقظة أو مناماً، ما جاء في ذلك عن على قال: كنت رجلاً مَذًاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي على أو ذُكر له، فقال

رسول الله ﷺ: «لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل ﴾ [رواه أبو داود]، وعن عائشة، قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، قال: «يغتسل» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً قال: «لا غسل عليه» قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: «نعم إن النساء شقائق الرجال» [رواه الترمذي] (أو حيض أو نفاس) اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب الغسل على المرأة لانقطاع دم الحيض والنفاس. (أو بمغيب كمرة في فرج) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن البالغ إذا غيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج بالغة وجب الغسل عليهما وإن لم يُنْزِلَا، وعلى أنَّ البَالِغَ إن وطئ غير بَالِغَةِ وجب عليه الغسل، وعلى أن البالغة إذا وطئها غير بالغ وأنزلت وجب عليها الغسل، وإن لم تنزل، فعند المالكية لا يجب عليها، وعند غيرهم يجب عليها. وعلى أن غير البالغ يؤمر به، وإذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يفعل ما يحتاج إلى الطهارة لا يفعل شيئاً من ذلك إلَّا بعد الغسل، وعند الحنابلة يجب على ابن عشر سنين وابنة تسع سنين. واتفقوا على أن مغيب الحشفة في الدبر يوجب الغسل. وعند المالكية والشافعية والحنابلة مغيبها في فرج بهيمة أو ميتة يوجب الغسل، وعُند الحنفية مغيبها في فرج بهيمة أو ميتة لا يوجب الغسل إلَّا إذا أنزل. ما جاء في وجوب الغسل على من غيب الحشفة وإن لم ينزل عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ﴿ إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ﴾. وفي حديث مطر وإن لم ينزل. وعن عائشة قالت: إن رجلاً سأل رسول اللَّه ﷺ عن رجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول اللَّه ﷺ: «إنَّى لأفعل ذلك أنَّا وهذه ثم نغتسل» [رواهما مسلم].

(ويُفسد الصوم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجماع يفسد الصوم (وكل حج) ويفسد الحج إن حصل بعد الإحرام، وقيل: يوم النحر أو في يوم النحر قبل الرمي والطواف، فإن حصل بعد أحدهما أو بعد يوم النحر فلا يفسد الحج (ويوجب الحد) على العاقل البالغ إن توفرت الشروط (وإكمال الصداق) ويتكمل به الصداق للزوجة (ويحصن الزوج) إذا كان عاقلاً بالغاً طائعاً (ويسلب الطلاق) ويمنع الحيض الطلاق، فإن وقع فيه لزم وأجبر على الرجعة، إلا إذا خالعته أو حرمها، وإلا فلا رجعة.

وإِنْ رَأَتْ قَصَّةً أَوْ جَفَافَا وَإِنْ رَأَتْهُ بَعْدَ لَحْظَةٍ فَإِنْ لِخَمْسَةً عَشَرَ أَقَلَ الطَّهْرِ إِنْ تَكُ مُبْتَدَأَةً في الظَّاهِرِ إِنْ تَكُ مُبْتَدَأَةً في الظَّاهِرِ

تَطَهُرَتْ محانها إِذْ وافَا عَاوَدَ لَفُ قَنْهُ حَتَّى يَسْتَكِنْ فَإِنْ تَمَادَى تَبْقَى نِضْفَ شَهْرٍ فُإِنْ تَمَادَى تَبْقَى نِضْفَ شَهْرٍ ثُمَّ هِي مُسْتَحَاضَةٌ كَالطَّاهِرِ صَلَّتْ فَإِنْ دَامَ لِسِنِّينَ رَسَا

(وإن رأت قصة) وهي ماء أبيض كالجير (أو جفافاً) بأن لم تر أثراً للدم (تطهرت مكانها إذا وافا) فهي طاهر (وإن رأته) أي الطهر (بعد لحظة) بعد مدة قليلة (فإن عاود لفقته) ضمت أيام الحيض بعضها إلى بعض (حتى يستكن) ينتهي (لخمسة عشر أقل الطهر فإن تمادى تبقى) تنتظر (نصف شهر إن تكن مبتدئة في الظاهر ثم هي) بعد ذاك (مستحاضة كالطاهر) تفعل ما تفعل الطاهرة وأما المعتادة فإن تجاوز عادتها استظهرت بثلاثة أيام ما لم تتجاوز خمسة عشر فإن تجاوزتها فهي مستحاضة (ثم إذا انقطع) ولو في يوم الولادة (دم النفسا صلت) فهي طاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها (فإن دام لستين رسا) فعند المالكية والشافعية أكثر دم النفساء ستون يوماً، فما زاد عليها فهو استحاضة وعند الحنفية والحنابلة أكثره أربعون يوماً فما زاد عليها فهو استحاضة وعند الحنفية والحنابلة أكثره أربعون

# مهرد إ باب الطهارة والستر للصلاة المنت

فَلْيَتهِ عِلَاً بِطُهُ رِحَبُّهُ أَوْ طاهر لِعَادَةٍ قَدْ صَلْحَا

وَمَـنْ يُـصَـلُـي كـالـمُـنَـاجِـي رَبُّـهُ بِمُطْلَقِ مُطَهَّرِ مَا غُيِّرَا بِشَيْءِ إِلَّا بِالْقَرَارِ كَالَّهِٰ رَيْ إِذَا تَسغَيُّ رَبِسَ جُسس طُرحَا

(ومن يصلي كالمناجي) كالمسارر (ربه) عن أنس بن مالك قال: قال النبي ﷺ: ﴿ إِنَّ المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه وعن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه ﴾ [رواه البخاري] (فليتهيأن) يتهيأ (بطهر حبه) قال الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْنَطَهَرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] (بمطلق) هو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد (ما غُيْرًا بشيء) لم يتغير أحد أوصافه بما يفارقه غالباً اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه بما يفارقه غالباً يرفع الحدث وحكم الخبث سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو ماء بحر عذباً أو مالحاً، ما جاء في المالح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنَّا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «هو الطهور ماؤه الحل ميته» [رواه مالك]. (إلَّا بالقرار كالثرى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بقراره أو بطول المكث أو بمجاوره أنه طهور يرفع الحدث، وحكم الخبث (إذا تغير بنجس طُرحا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجس، أنه نجس لا يصلح لعادة ولا لعبادة (أو طاهر لعادة قد صلحا) فعند المالكية والشافعية والحنابلة إذا تغير أحد أوصاف الماء بطاهر مفارق له غالباً كاللبن صلح للعادة كالشرب والطبخ دون العبادة.

قَـلً بِـهِ أَذَى قَـلِـيـلُ سَـلَـمَـا لِلْعُسْلِ سُنَّةُ ذَوي الأَحْكَام وَقَدْ تَروَضَاً دَسُولُ الشَّرْعَـةُ وَقَدْ تَطَهُ رِبِصَاعِهِ فَبُثُ

وَكَسِرِهُ وَا مَسِعَ وُجُسودِ الْسغَسِيْسِ مَسا وَقِــلَّــةُ الــماءِ مَـعَ الإخــكَـام وَسَرَفٌ مِـنْـهُ غُـلُـوً بِـذَعَـه بالسمُدُ وَهُدوَ وَزْنُ رَطْلِ وَثُلُث

(وكرهوا) الوضوء أو الغسل (مع وجود الغير ما قل) وهو قدر آنية الوضوء والغسل. (به أذى) بأن وقعت فيه نجاسة (قليل سلما) من التغير. ما جاء في أن الماء طهور سواء كان قليلاً أو كثيراً، إلَّا إذا تغير أحد أوصافه. عن أبي أمامة الباهلي عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ لا يُنَجِّس الماء شيء إلَّا ما غَيَّرَ ريحَهُ أو طَعْمَهُ ﴾ [رواه الطبرانيّ في الكبير والأوسط] وعّنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجَّسُهُ شيء إلَّا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه " [رواه ابن ماجه]. وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنَّتَنُ؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طهور لا ينجُّسه شيء ﴾ [رواه الترمذي]، وعند الشافعية والحنابلة إذا كان الماء دون القلتين، \_ ومقدار

القلتين وَزْناً: تقريباً خمس مائة رطل بالبغدادي وأربع مائة رطل وأربعون رطلاً بالمصري - تنجس بالنجاسة القليلة وإن لم يتغير أحد أوصافه، وإن بلغ قلتين فأكثر لم ينجس إلاً إذا تغير أحد أوصافه، ما بالنجاسة القليلة وإن لم يتغير أحد أوصافه، وإن بلغ قلتين فأكثر لم ينجس إلا إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس جاء في القلتين عن عبد الله بن عمر عن رسول الله على العضو (مع الإحكام) الإتقان (للغسل سنة) طريقة (ذَوي الأخكام) العلماء العاملين بالشرع. (وسرف منه) من الماء وهو الإكثار، فقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه مكروه، ما جاء في الإسراف عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا مسرف؟» فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم، وإن كنت على نهر». وعن ابن عمر قال: رأى رسول الله على رجلاً يتوضأ فقال: «لا تسرف لا تسرف» [رواهما ابن ماجه]. (فلو) في الدين إذا أكثر صب الماء أو تجاوز الحد الذي حده الشارع، وهو يعمم العضو ثلاث مرات، وقد في الدين إذا أكثر صب الماء أو تجاوز الحد الذي حده الشارع، وهو يعمم العضو ثلاث مرات، وقد العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي على يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثة، ثم قال: «هكذا العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي يسي يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثة، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» [رواه أحمد]. (بدعة) عمل مخالف للشرع (وقد توضأ رسول الشرعة) صاحب الشريعة، وهو سيدنا محمد على (بالمد) بمده ي وهو ين راطل وثلث) بالبغدادي (وقد تطهر بصاعه) وهو أربعة أمداد بمده. (فبث) فأفتى بذلك ما جاء في ذلك عن أنس قال: كان النبي ي يعسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد [رواه البخاري ومسلم].

وَوَجَبَتْ طَهَارَةُ المَكَانُ وَتُكُرَهُ الصَّلَاةُ فِي مَعَاطِنِ حَمامٍ أَوْ مَزْبَلَةٍ أَوْ مَعْاطِنِ إِنْ أُمِنَتْ وَهِي مِنَ الْحَرامِ إِنْ أُمِنَتْ وَهِي مِنَ الْحَرامِ

وَالسَفْوْبِ أَوْ وُجُوبَ الاسْتِسَانِ الإِنْسِلِ أَوْ مُسحَبِّهِ السَمْوَاطِسِنِ الإِنْسِلِ أَوْ مَسحَبِّهِ السَمُواطِسِنِ لِي مُسْرِكِ كَنِيسِةٍ وَمَسجَزَرَهُ لِي مُسْرِكِ كَنِيسِةٍ وَمَسجَزَرَهُ فِي ظَهْرِ بَيْتِ رَبُّنَا الْحَرامِ

(ووجب طهارة المكان والثوب) المكان هو محل قيام المصلي وسجوده، والتَوْبُ المراد به ملبوس المصلي، اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن طهارة المكان وملبوس المصلي من النجاسة، ولم كانت نجاسة معفواً عنها فتصح شرط في صحة الصلاة، ولكن عند المالكية شرط مع الذكر والقدرة، فإن صلى بها ناسياً أو عاجزاً فصلاته صحيحة وتندب له الإعادة في الوقت المختار إن وجد ثوباً طاهراً أو ما يزيل به النجاسة، وإن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه ولا يصلي عُرياناً، فإن صلى عرياناً مع وجوده فصلاته باطلة، وعند الحنابلة شرط مع القدرة دون النسيان والجهل، فإن صَلَّى بها ناسياً أو جاهلاً فصلاته باطلة وإن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه، ولا يُصَلِّي عُرياناً، وعند الشافعية شرط مطلقاً، فمن صلى بها ناسياً أو جاهلاً فصلاته باطلة وإن لم يجد ثوباً نجساً صلى عرياناً، وعند الحنفية شرط مطلقاً، ولكن من لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه ولا يصلي عُرياناً (أو وجوب الاسْتِنَانِ) وعند المالكية واجبة وجوب السنن على قول مرجوح، ولكن من صلى بالنجاسة عامداً ولو على القول بالنية أعاد أبداً، فالخلاف لفظى.

(وتكره الصلاة في معاطن الإبل) وهو موضع بروكها، فعند المالكية والشافعية والحنفية الصلاة في معاطن الإبل مكروهة، وعند الحنابلة قول ببطلان الصلاة في مباركها وهو المشهور، وقول بالكراهة، ما جاء فيه عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: «لا تُصَلُّوا في مباركِ الإبل، فقال: «صَلُوا فِيهَا فَإِنَّها بَرَكَة» مباركِ الإبلِ فَإِنَّها منَ الشَّيَاطِينِ» وسُئِلَ عن الصَّلَاةِ في مرابض الغنم، فقال: «صَلُوا فِيهَا فَإِنَّها بَرَكَة»

الرواه أبو داود] (أو مَحَجِّةِ المُواطِن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على كراهة الصلاة على مَحَجَّةِ الطريق المسلوك، وعند الحنابلة قول بالبطلان، (حمام) اتفق أهل المذاهب الأربعة على كراهة الصلاة في الحمام، وعند الحنابلة قول بالبطلان، ما جاء فيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» [رواه أبو داود والترمذي]. (أو مزبلة) هي موضع طرح الزُبالة، اتفق أهل المذاهب الأربعة على كراهة الصلاة فيها، وعند الحنابلة قول بالبطلان. (أو مقبرة لمشرك) اتفق أهل المذاهب الأربعة على كراهة الصلاة في المقبرة مطلقاً وعند الحنابلة قول بالبطلان. (كنيسة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على كراهة الصلاة في الكنسية وهي محل معبد النصارى، والبِيعة محل معبد اليهود، وبيت النار محل معبد على كراهة الصلاة في المحوس. (ومجزرة) وهي المحل المعد للمذبح، اتفق أهل المذاهب الأربعة على كراهة الصلاة في المجردة، وعند الحنابلة قول بالبطلان. (إن أمنت) من النجاسة بأن أمن تحقق نجاستها، فإن تحققت نجاستها المجزرة، وعند الحنابلة قول بالبطلان. (إن أمنت) من النجاسة بأن أمن تحقق نجاستها، فإن تحققت نجاستها فلا تصح فيها. ما جاء فيها عن عمر أن رسول الله علي نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله [رواه الترمذي وابن ماجه].

(وهي من الحرام في ظهر بيت ربنا الحرام) فعند المالكية تصح صلاة الفريضة في جوف الكعبة مع الكراهة، ولا تصح فوقها، ويستحب النفل داخلها ويصح فوقها. ما جاء في النفل داخلها عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله على هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته، هل صلى فيه رسول الله على قال: نعم بين العمودين اليمانيين. [رواه البخاري ومسلم]. وعند الشافعية تصح مطلقاً بشرط أن يكون أمامه منها قدر ثلثي ذراع، وعند الحنفية تصح مطلقاً ولكن تكره فوقها لترك التعظيم، وعند الحنابلة لا تصح الفريضة داخل الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة والمنذورة مطلقاً إذا كان أمامه منها شيء، وعلى قول أن الفرض كذلك إن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها.

وَسَشْرُ عَوْرَةِ المُصَلِّي بِكَشِفْ وَكَرِهُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَلِّيا وَتَسَشَّدُ السَرْأَةُ حَشْمَا السَبَدَنْ

لَمْ يَصِفْ أَوْ يَشْفِفْ وُجُوبَهُ أَضِفْ بِـمَا يَسكُونُ كَـتِفْيْهِ مُبْدِيَا لَا وَجُهَهَا وَكَفَيْهَا كَمَا عَلَنْ

(وستر عورة المصلي بكثيف) طاهر (ولم يصف) البدن وإلاً كره (أو يشف) بأن يكون شَفَافاً فإن كانت تظهر البشرة تحته بدون تأمل فلا تصح الصلاة باتفاق أهل المذاهب الأربعة وإلاً كره. (وجوبه أضف) ما جاء في وجوبها قال الله ﴿ يَبَيْ اَدَمَ خُلُواْ زِينَتُكُمْ عِندُ كُلِ مَسْجِلِ ﴾ [الأعراف: ٣١]. والمراد ما يواري العورة في الصلاة وتجوز في ثوب واحد. ما جاء في ذلك عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله على يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه [رواه البخاري ومسلم]. وعن أبي هريرة أن رسول الله يشخ سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: «أولكم ثوبان؟ » [رواه البخاري ومسلم]. وعن سلمة بن الأكوع قال: وقلت يا رسول الله إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم زرره ولو بشوكة » [رواه البخاري ومسلم]. اتفق أهل المذاهب فأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم زرره ولو بشوكة » [رواه البخاري ومسلم]. اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعند المالكية السرة والركبة داخلين في العورة، وعند الشافعية ليس بداخلين في العورة ولكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق الستر للعورة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعند الحنابلة ليسا من العورة، وعند الحنفية الركبة عورة دون السرة (وكرهوا للرجل أن يصليها) إذا كان قادراً (بما يكون كتفيه مبدياً) مكشوف الكتفين، مع القدرة على (وكرهوا للرجل أن يصليها) إذا كان قادراً (بما يكون كتفيه مبدياً) مكشوف الكتفين، مع القدرة على

سترهما، فعند المالكية والشافعية يكره وعند الحنابلة يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئاً من اللباس إن قَدَرَ، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » [رواه البخاري ومسلم]. وعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «من لم يجد ثوبين فَلْيُصَلِّ في ثوب واحد، فإن كان الثوب قصيراً فُليَتَزِرُ به »، قال مالك: أحب إِليَّ أن يجعل الذي يُصَلِّي في القميص الواحد على عاتقه ثوباً أو عمامة [رواه مالك].

ما جاء في عورة الأمة والرجل؛ عن جعفر بن محمد بن على قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ما بين السُّرَّةِ والرُّكْبَة عَوْرَةٌ » [رواه الطبراني في الأوسط]. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «لَا بَأْسَ أَن يُقَلِّب الرَّجُلُ الجَارِيةَ إِذَا أَرادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مَا خَلَا عَوْرَتَها، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْها إلى مَعْقَدِ إزارِها » [رواه الطبراني في الكبير].

واتفقوا على أن المصلّي كُلّما كانت ثيابه أكثر وأجمل وأنظف فهو أفضل، وعلى أن من لم يجد ما يستر به عورته صلى عُزيّاناً وعلى أن ما وجب ستره في الصلاة وجب ستره عن أعين الناس، وعلى أن الصلاة تجوز في النّغل بشرط أن يكون طاهراً، فإن تنجس فلا يطهر إلّا بالمطلق ولا يطهر بالمشي أو الجفاف، ما جاء فيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: رأيت رسول الله على يصلي حافياً ومنتعلاً. وعن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله على يأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى صلاته، قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً» [رواهما أبو داود]، وعن عائشة قالت: رأيت رسول الله على يشرب قائماً وقاعداً ويصلى منتعلاً وحافياً ويتفل عن يمينه وعن شماله. [رواه الطبراني].

وَلَيْسَ الاِسْتِنْجَاءُ مِمَّا يَحِبُ بَلْ هُو فِي بَابِ زَوَالِ النَّجَسِ كَيْ لا يُصَلِّي بِهِ وَمَا افْتَقَرْ فَي الوصْفِ أَنْ يَبْدَأَ بَعْدَ بَلً وَبَعْدَهُ يَهْ سَعُ مَا فِي الدُّبُرِ وَحَكَّهَا بِالأَرْضِ وَهُو يَغْسِلُ صَبَاً وَيَسْتَرْخِي قَلِيلاً وَيُجِيْدُ

أَنْ يُسوصَسلَ السؤضُوءَ بِسهِ أَوْ يُسنَدَبُ بِالسَمَا أَو السَّتِجْمَارِهِ بِيَابِسِ كَسلَاهُ مَا لِنِيَّةٍ وَمَا الشَّتَهَرُ يُسسرَاهُ يَسغُسِلُ مَحَلَّ الْبَوْلِ مِسنَ الأَذَى بِسيَسدِهِ أَوْ مَسدَرِ فُسم يَسْتَنْجِي بِمَاءِ وَيَصِلُ عَرْكاً إِلَى أَن يَتَنَظَفَ العُريدُ وَمَا عَلَيْهِ غَسْلُ مَا قَدْ بَطَنَا وَلَيْسَ الاسْتِنْجَاءُ فِي الرِّيحِ لَنَا وَيُ خُرِئ السَّتِنْجَاءُ فِي الرِّيحِ لَنَا وَيُحْرِئ السَّتِخْمَارُهُ بِمُنْقِى حَلَّ والإسْتِنْجَاءُ نَدْبٌ أَرْقِي

(وليس الاستنجاء) وهو إزالة ما على المخرجين بجامد لما هو منق غير محترم من مكتوب ومطعوم، أو بماء، وعند المالكية والشافعية والحنابلة إزالة ما على المخرجين بما ذكر واجبة، وعند الحنفية سنة. (مما يجب أن يوصل الوضوء به) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا يجب أن يوصل الوضوء به (أو يندب) فعند المالكية والشافعية والحنفية لا يندب، وعند الحنابلة يسن (بل هو من باب) طريق (زوال النجس) النجاسة عن المخرجين (بالما) وهو أفضل (أو استجماره بيابس) لما هو منق. اتفق أهل المذاهب الأربعة أن الجمع بين الاستجمار بحجر ونحوه، والاستنجاء بالماء أفضل وإلَّا فالماء أفضل، وعلى أن الاقتصار على الاستجمار كافٍ، وعند المالكية والشافعية والحنفية الإيتار في الاستجمار بعد الانقاء مستحب، وعند الحنابلة واجب، واتفقوا على أن الاستجمار يكون بيابس كما هو طاهر منق غير محترم من مطعوم ومكتوب، فلا يستجمر بنجس وعظم وروث ومبتل، ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن النبي ﷺ دخل الخلاء فَوَضَعْتُ له وَضُوءاً فقال: «من وضع هذا؟ » فأخبر فقال: «اللهم فقهه في الدين » [رواه البخاري]. وعن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. وعن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿ إن ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه» [رواهما أبو داود]. وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من توضأ فليستنفر، ومن استجمر فليوتر ﴾ [رواه البخاري]. وعن عبد اللَّه بن مسَّعود قال: قال رُّسول اللَّه ﷺ: ﴿ لا تُستجمرُوا بِالرَّوْثِ ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن » [رواه الترمذي]. (كي لا يصلي به) بالنجس (وما افتقر كلاهما لنية). اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن زوال النجاسة لا يفتقر لنية. (**وما اشتهر في الوصف)** للاستنجاء (أن يبدأ بعَدَ بلّ يسراه) بالماء (يغسل محل البول) ما على ذكره (وبعده يمسح ما في الدبر من الأذى) من النجاسة بيده أو مدر طوب أو حجر ونحو ذلك من كل مزيل. (وحكمها بالأرض وهو يغسل) لهما (ثم يستنجي بماء ويصل صباً) للماء (ويسترخي قليلًا ويجيد عَزكاً إلى أن ينظف العَريد) الطهارة للمحل.

اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الاسترخاء مستحب، وعلى أن قاضي الحاجة يندب له أن يبعد في الفضاء، وأن يسمى الله عند دخول المرحاض، وأن يقدم يسراه دخولاً ويمناه خروجاً، وأن يمسك ذكره بشماله ويستنجي بها ويترك الكلام، ولا يدفع ثيابه حتى يدنو من الأرض، وفي الفضاء يستتر، ويأتي بذكر قبله وبعده، ما جاء في ذلك عن جابر أن النبي على كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد [رواه أبو داود]. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله تله يلهب لحاجته إلى المَغمَس، قال نافع: نحو ميلين من مكة. [رواه الطبراني في الكبير]. وعن أنس قال: قال رسول الله تله: "ستر ما بين أعين وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسما الله » [رواه الطبراني في الأوسط] وعن أبي قتادة عن النبي بله قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء » [رواه البخاري]. وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله بله يقول: النبي يله كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. [رواهما أبو داود]. وعن أبي هريرة عن النبي يله: " «من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد النبي آدم، فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ». [رواه أبو داود]. وعن أنس قال: كان رسول الله يله إذا خرج من الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » [رواه البخاري] وعن عائشة قالت: كان النبي يله دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الحبث والخبائث » [رواه البخاري] وعن عائشة قالت: كان النبي يله ذخر من الخلاء قال: "الملهم إني أعوذ بك من الحبث والخبائث » [رواه البخاري] وعن عائشة قالت: كان النبي الخدم من الخلاء قال: " العفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني » [رواه ابن ماجه].

وعند المالكية والشافعية والحنابلة يحرم استقبال القبلة واستدبارها لقاضي الحاجة في الفضاء بلا ساتر، ويجوز في المعد والفصل بساتر، وعند الحنفية يكره كراهة تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقاً، ما جاء في ذلك عن أبي أيوب قال: قال رسول الله على الله المعلقة ولا يستدبرها، شرقوا أو غربوا»، وعن عبد الله بن عمر قال: رقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله على: "يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام» [رواهما البخاري].

واتفقوا على أنه يحرم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في محل يستظلون تحته، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «اتقوا اللَّمَائينِ»، قالوا: وما اللَّمَانانِ يا رسول اللَّه؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم» [رواه مسلم]. (وما عليه خسل ما قد بطنا) بأن يدخل أصبعه في المخرج بل يحرم. (وليس الاستنجاء من الربع لنا) مشروعاً اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن لا يستنجي منه. ما جاء في ذلك عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من استنجى من ريح فليس منا» [رواه الطبراني في الصغير] (ويجزئ استجماره بمنقي) للمحل (حل) كحجر (والاستنجاء) بالماء (ندب أرقي) أفضل من الاستجمار، وجمعهما أفضل، ما جاء فيه عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿ فِيهِ رَبِّلُ يُجُونُ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعَلِّمِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨] فسألهم رسول اللَّه ﷺ فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، [رواه البزار]. واتفقوا على أن قاضي الحاجة يندب له أن يعتمد على رجله اليسرى. ما جاء في ذلك عن سراقة بن مالك قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نتوكاً على اليسرى وأن ننصب اليمنى. [رواه الطبراني في الكبير] وعلى ندب تغطية الرأس وعدم الالتفات.

سُنَنُهُ غَسَسُلُ يَسدَيهِ أَوَّلاً وَمَسَسَحُ الأُذُنَيْنِ وَتُسنَدَبُ لَسَا وَبَسغَدَ تَسْلِيثِ يَسدَيْهِ قَبضَا وَبِسفَسلَاثِ غَسرَفَاتِ ذي تُسسَنْ فَاسْتَنْشِقِي بِالأَنْفِ وَاسْتَشِرِي فَاسْتَنْشِقِي بِالأَنْفِ وَاسْتَشِرِي وَإِنْ أَقَسلٌ مِسنْ ثَسلَاثِ عَسوَّضَهُ وَهُو لَهُ جَمْعُهُ مِا فِي غَرْفَهُ

مَضْمَضَةً مُسْتَنْشَقٌ وَمَا تَلَا تَسْمِينَةٌ مَعَ تَينامُنِ الإِنَا مَاءً وَفَهَ هُ ثَلَاثًا مضمضما ثم استِيناكِه بِأَضبُع حَسَنُ وَشَدُه لا كامْتِخُاطِ الْحُمُرِ أَجْزَأَ فِي اسْتِنْشَاقِهِ وَالمَضْمَضَة وَالسَّتُ أَفْضَلُ فَتَمْمُ وَصْفَة وَالسَّتُ أَفْضَلُ فَتَمْمُ وَصْفَة

(سننه غسل يديه أولًا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، وعند الحنابلة قول بوجوبه على المستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء دون نوم النهار (مضمضة) هي جعل الماء في الفم وخضه ومجه (مستنشق) جذب الماء إلى الأنف (وما تلا) تبع الاستنشاق وهو الاستنثار، فعند المالكية والشافعية والحنفية المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة، وعند الحنابلة وجوب المضمضة والاستنشاق، وعندهم قول بأنهما سنة، ما جاء في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، عن عبد خير قال: أتانا علي بن أبي طالب وقد صلى فدعا بطهور فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا، فأوتي بإناء فيه ماء وطست فأفرع من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنشر ثلاثاً، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده الشمال ثلاثاً، ثم جعل يده في الإناء، فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال ثلاثاً، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله على هو هذا. [رواه أبو داود].

(ومسح الأذنين) فعند المالكية والشافعية والحنفية مسح الأذنين سنة والحنابلة واجب، وعندهم قول بأنه سنة، ما جاء في مسحهما عن ابن عباس أن النبي على: «مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما». [رواه الترمذي]. (وتندب لنا تسمية) فعند المالكية التسمية مندوبة، وعند الشافعية والحنفية سنة، وعند الحنابلة تجب مع الذكر، ما جاء فيها عن عائشة قالت: كان رسول الله على: «حين يقوم للوضوء يكفيء الإناء فيسمي الله تعالى، ثم يسبغ الوضوء»، [رواه أبو يعلى]، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حَفظتَكَ لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء» [رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن]. (مع تيامن الإنا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن جعل الإناء على اليمين إن كان مفتوحاً مستحب لأنه أيسر في التناول.

(وبعد تثليث يديه قبضا ماء وفمه ثلاثاً مضمضاً وبثلاث غرفات ذي تسن ثم استياكه بأصبع حسن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن السواك سنة والإراك أحسن وإن بأصبع، ويتأكد في حق المستيقظ من النوم. ما جاء فيه عن ابن عباس أن النبي على قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ومجلاة للبصر» وعنه قال: قال رسول الله على: «مالكم تدخلون عَلَيَ قحا! استاكوا فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور». [رواهما الطبراني في الكبير]. (فاشتنشيقي بالأنف واستنثري) بسبابة يسراك وإبهامهما (وشده لا كامتخاط الحُمْرِ) وليكن استنثارك بغير صوت شديد (وإن أقل من ثلاث عوضه أجزأ في استنشاق (والسِتُ أفضل عوضه أجزأ في استنشاق (والسِتُ أفضل

فَيَاخُدُ السَمَاءَ بِسِرَاحَتَيْهِ فَيُهُ فُوهُ وَاللَّهُ لِوَجُهِ فَي حَدُّ الشَّعَرِ فَهِ وَدَوْدِ وَجُهِ فِي اللَّحَيَيْنِ وَدَوْدِ وَجُهِ فِي اللَّحَيْنِ وَدَوْدِ وَجُهِ فِي اللَّحَيْنِ الْحَبْهَةِ وَالأَجْفَانَا وَلَيَ ذُكُرِ الْجَبْهَةِ وَالأَجْفَانَا وَلَيَ لَكُرُ الْحَبْهِ فِي اللَّحَيْنِ وَالْجُهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَوْ يَسَدِهِ السِيُسَمْ نَسَى إِلَسَى يَسَدَيْ هِ
عَسَلَيْهِ عَاسِلاً لَهُ وَيُسبَلِغُهُ
رَأْسِ إِلَسَى طَسرَفِ ذِقْسِهِ يَسجُسرُ
فِي حَدِّ عَظْمَني ذَينِ للمَصْدُعَيْنِ
وَظَاهِ رَأُ مِس عَسارِنِ مِسا لَانَسا وَضَرَّكِ السلِّحَية بِسالسكَفُ إِذَا
وَحَرَّكِ السلِّحية بِسالسكَفُ إِذَا
وَحَرَّكِ السلِّحية بِسالسكَفُ إِذَا
وَحَرَّكِ السلِّحية بِسالسكَفُ إِذَا
وَحَرَّكِ السلِّحية بِسالسكِف إِذَا
وَخَلَّلْ السَّحْدِيدِ أَن تُسمَاطًا
لِمُلَلْفَة السَّحَدِيدِ أَن تُسمَاطًا
يُسُرَاكَ وَالسَّرَأْسَ امْسَحَن مُكَمِّلا
مَسُواكَ وَالسَّرَأْسَ امْسَحَن مُكَمِّلا
مَسُواكَ وَالسَّرَانِ الشَّعَرِ عُرِفاً وَاجْمَعِ
مُسَرَاكَ وَالسَّامِ الْمُسَحِّن مُكَمِّلا
مُسْدَاكَ وَالسَّامِ الْمُسْتَحِيدِ الْمُنْ وَاجْمَعِ
مُسْرَاكَ وَالسَّرَانِ الشَّعَرِ عُرِفاً وَاجْمَعِ
مَسَابِ بِ الشَّعَرِ عُرِفاً وَاجْمَعِ
وامْرُر بِإِبْهَامَيْكَ خَلْفَ الأَذُنَيْنِ
وامْرُر بِإِبْهَامَيْكَ خَلْفَ الأَذُنَيْنِ
جَدِّذُ لَا إِنْهَامَيْكَ خَلْفَ الْأَذُنَيْنِ

بِمَسْحِ مَا اسْتَرْخَىٰ إِلَى النَّهَايَة وَلْيُدْخِلَا يديهِمَا تحتَ عِقاض فَلْيَغْسِلَنَّ رِجْلَيْهِ وَلْيُخَلِّلِ عُرِقُوبَهُ وَعَقباً وَكُلِّمَا

وَمَا لَهَا المَسْحُ عَلَى الوِقَايَة شَغرِهِمَا بِردٌ مَسحِ باڤتِصَاص نَدباً أَصَابِعَهُمَا وَلْيَغسِلِ يُدرُلِقُ عَنْهُ المَاءُ أَو يُعَمُمَا يُرلِقُ عَنْهُ المَاءُ أَو يُعَمُمَا

(فيأخذ الماء براحتيه) يديه (أو يده اليمنى إلى يديه ينقله لوجهه فيُفرغه عليه غاسلًا له ويُبلِغُه) ويبالغ في غسله (من أول الوجه أي حد الشعر) المعتاد (رأس إلى طرف ذقنه يجر ودور وجهه من اللحيين في حد عظمي ذين) يعني اللَّحْيَيْن (للصدغين) غاسلاً له (وليذكر الجبهة) أساريرها (والأجفانا) يتتبع ما غار منهما بالغسل (وظاهراً من عارنٍ ما لانا) في الأنف (بغسل وجهك ثلاثاً هكذا) على الوصف المذكور (وحرك اللحية بالكف إذا) كانت كثيفة ليداخلها الماء (وأَجرِهِ لِظَاهِرِ الكثيفة ويجب التخليل في الخفيفة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن تخليل اللحية الخفيفة فرض، وعند الشافعية والحنفية والحنابلة يسن تخليل الكثيفة، وعند المالكية قول بالندب. ما جاء في تخليلها عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء. [رواه أحمد].

واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن غسل الوجه في الوضوء فرض، قال الله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦] (فاغسل يديك) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن غسل اليدين مع المرفقين فرض في الوضوء (بادئاً باليمني) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن تقديم الميامن على المياسر مندوب، ما جاء فيه عن عائشة قالت: كان النبي على يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره. [رواه البخاري ومسلم]. (وخَلَّلْنَهُما وجوباً يُعنَى) فعند المالكية تخليل أصابع اليدين فرض وعند غيرهم سنة. ما جاء في تخليلهما عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إذا توضَّأت فخلل أصابع يديك ورجليك » [رواه الترمذي]. (بمرفقيك) أدخلهما في الغسل وجوباً (معهما احتياطاً لكلفة التحديد أن تُماطا) تزال (فأفرغ الماء بيمناك على يسراك) واغسلها (والراس امسحن مكملًا) فعند المالكية والحنابلة يجب تعميم الرأس بالمسح، وعند الشافعية يجب مسح البعض ولو قليلاً، ويسن التعميم، وعند الحنفية يجب مسح الربع ويسن التعميم، ما جاء في تعميمه عن الربيع بأن رسول اللَّه ﷺ توضأ عنده فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. [رواه أحمد وأبو داود]. (وابدأه من مقدم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن البدء بمقدمه سنة، وعند المالكية قول بأنه مستحب وهو المشهور. ما جاء فيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله ﷺ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. [رواه البخاري والترمذي]. (من مطلع منابت الشعر عرفاً واجمع عليه أطراف الأصابع) في المسح (وفي صدغيك) ضع (إبهاميك حتى طرف شعرك للقفا) ماسحاً له (وعد للصدغين) في رد المسح. اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن رد مسح الرأس سنة (وامرر بإبهاميك خلف الأذنين) وهذه الصفة ندباً (ثم جَدُّد لإبهاميك أيضاً الما) فعند المالكية تجديد الماء للأذنين مستحب، وعند الشافعية والحنابلة سنة، وعند الحنفية مندوب، ما جاء فيه عن عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ: "يتوضأ فأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه" [رواه الحاكم].

(ومعهما السبابتين وامسحن أذنيك ظاهرهما وما بطن) ويمسح الصماخ؛ وهو الثقب الداخل في الأذن، ما جاء في مسح الصماخ عن أم الربيع قالت: «توضأ رسول الله ﷺ فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه»

[رواه ابن ماجه]. (يمسح ما استرخى إلى النهاية) يعني الشعر (وليس لهما) للمرأة (المسح على الوقاية) وهو الخمار الذي تجعله فوق رأسها وليس للرجل أن يمسح فوق العمامة. (وليدخلا يديهما) في رد المسح (تحت عقاص شعرها برد مسح باقتصاص فليفسلن رجليه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن غسل الرجلين مع الكعبين فرض. (وليخلل ندبا أصابعهما) فعند المالكية تخليل أصابع الرجلين مندوب وعند غيرهم سنة، ما جاء فيه عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله هي «توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره». [رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود]. (وليغسل عرقوبه وعقباً وكلما يزلق) ينبو (عنه الماء أو يعمما) حتى يعمم، ما جاء في الأعقاب. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ي رأيق أرأى قوماً وأعقابهم تلوح، فقال: «ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء» [رواه أبو داود]. ومن فرائض الوضوء؛ النية عند المالكية والشافعية، وعند الحنابلة شرط، وعند الحنفية سنة، والفَوْرُ عند المالكية فرض إن ذكر، وفي العمد يبني ما لم يحصل الطول المقدر بجفاف آخر عضو في زمن معتدل، وفي النسيان يبني مطلقاً، العمد يبني ما لم يحصل الطول المقدر بجفاف آخر عضو في زمن معتدل، وفي النسيان يبني مطلقاً، وعند الحنابلة فرض، وهو أن لا يؤخر عضواً حتى يجف ما قبله بزمن معتدل، وعند غيرهم سنة، والدلك عند المالكية فرض، وعند غيرهم سنة،

والشَّفْعُ وَالتَّفْلِيثُ مَنْدُوبَانِ وَليسَ كُلُّ النَّاسِ فِي إِحْكَامِ وَذِكْرُهُ الوَارِدُ بَعِدَهُ اسْتُحِبْ كَمَا بِهِ أَمَرَ وَالتَّطْهِيرَا كَمَا بِهِ أَمَرَ وَالتَّطْهِيرَا لِيَكُونَ ذَا تَاهُبا تَنْظُهُا بَيينَ يَدَيْهِ لأَدَاءِ مِا افْتَرَضَ فَينْتُحُ الْعَمَامُ كُلُّ عَمَالِ

(والشفع والتثليث) في المغسول (مندوبان لمن بالأولى كان ذا إتقان) بأن تكون عمت العضو وإلّا فتعبر الثانية أولى. اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن تعميم العضو المغسول فرض، وشفع غسله وتثليثه عند المالكية مندوبان، وعند غيرهم سنة، ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده البمنى، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يده الأخرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمين حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ. وعن عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعى بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاً ويده إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله على: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه الرواهم البخارى].

(وليس كل الناس في إحكام الأمر) التعميم بالغرفة الواحدة (سواء) إذ منهم السمين الذي لا تعمم الغرفة الواحدة عضوه فيتعين عليه ما يحصل به التعميم ولو الثلاث، وينوي بها الفرض ثم يعمل الشفع والتثليث (للوي الأحكام) الشرعية (وذكره الوارد) في الحديث (بعده استحب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الإتيان بالذكر الوارد بعده مستحب. ماجاء فيه عن عمر قال: قال رسول الله على: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» [رواه مسلم والترمذي]. وزاد: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»، (عمل الوضوء لله) خالصاً (يجب كما به أمر) في كتابه (والتطهيرا من اللذوب يرتجى) الرجاء تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في السبب، والوضوء يرتجى به المتوضئ أن يطهره من الأوساخ الحسية والمعنوية وهي الذنوب، ما جاء في تطهيره للذنوب عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر رسول الله يعنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت من يديه كل خطيئة بسطتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل ومسلم].

(وليشعرا) لنفسه (ليكون ذا) الوضوء (تأهباً) استعداداً (تنظفاً) تطهيراً من الأحداث والذنوب (لأن) العبد (يناجي ربه ويقف بين يديه لأداء ما افترض) عليه (ولخضوعه) بالركوع والسجود (لما منه عرض) حصل (فينتج العمل باليقين) بالإخلاص (في ذاك مع تحفظ في الدين) في الوضوء بأن يأتي به على الوجه الأكمل (فإنما تمام) صحة (كل يعمل بحسن نية به فأكمل) وحسنها يكون بالإخلاص، والوضوء فيه الثواب الجزيل ما جاء فيه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عليه: «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» [رواه مسلم والترمذي وابن ماجه]. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن استقبال القبلة حال الوضوء والاشتغال بالذكر مندوبان. وكذلك تجديد الوضوء، ما جاء في تجديده عن ابن عمر قال: كان رسول الله عليه يقول: «من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات» [رواه أبو داود والترمذي].

#### بيد باب الغسل ميم

والغسل للجسد بالجنابة والخيابة وبالأذى العناسل ندبا بسدا وقيد والتأخير وقيدل بالتقديم والتأخير شم يُحلك الشعد ولات الشعد والمشعر والتشعر والانتخاب المشعد والايك بالسط والرفق وبين الأليتين والابط والرفق وبين الأليتين والنخسل يُرى والنخسل يُرى وليت حدا والنخسل يُرى وليت حدا الذكرا والنخسط يُدى والنخسط يُرى والنخسط والمناسل يُرى والنخسط والمناسلة يُرى والنخسط والمناسلة يُرى والنخسط والمناسلة والم

وَالْسَحَيْضِ وَالنِّفَاسِ خُذْ إِجَابَهُ وَمَا مَضَى تَسَوَضًا وَمَ فَي غُسُلِ رِجْلَيْهِ وَبِالتَّخِيبِ فِي غُسُلِ رِجْلَيْهِ وَبِالتَّخِيبِ فِي غُسُلِ رِجْلَيْهِ وَبِالتَّخِيبِ بِبَسَلَلْ لِنَزْدٍ مِنَ السَمُ وَخُورِ بِبَسَلَا لِيهِنْ وَاكِفَانَ يَغُرِفُ غَاسِلاً بِهِنْ وَاكِفَانَ ضَغُرو فَ غَاسِلاً بِهِنْ وَاكِفَانَ ضَغُرو أَفَيهُ الأَيهُ مَنْ قَبْلُ وَعَاوَدَ الْمَشْكُوكَ أَوْ يُعَمَّما وَعَاوَدَ الْمَشْكُوكَ أَوْ يُعَمَّما وَعَاوَدَ الْمَشْكُوكَ أَوْ يُعَمَّما وَأَنْ فَيْنِ وَالْمَا أَخُرا وَطِي الرَّكُ بَتَيْنِ وَالْمَا أَخُرا فِي عَسْلِ رِجْلَيْهِ إِذَا مَا أَخْرا فِي مَا قُنْ عَرا فِي مَا قُنْ فِي فَي وَكَنْ وَيَسَوِي مَا قُنْ فِي فَي فَي فَي فَي مَا قُنْ فِي فَي فَي فَي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فَي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فَي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فَي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فَي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فَي مَا قُنْ فَي مَا قُنْ فَي مَا قُنْ فَي مَا قُنْ فِي مَا فَي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فِي مَا قُنْ فِي مِنْ فَي مِنْ فَي مَا فَي مِنْ فَي مَا فَي مِنْ فَي مَا فَي مَا فَي مَا فَي مَا فَي مِنْ فَي مِنْ فَي مَا فَي مَا فَي مِنْ فَي مَا فَي مِنْ فَا مَا فَي مَا فَي مِنْ فَي مِنْ فَي مَا فَي مُنْ فَي مَا فَي

(والغسل للجسد بالجنابه) من الجنابة (والحيض والنفاس خد إجابه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الغسل من الحيض والجنابة والنفاس فرض، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبُا فَاطَّهُرُواً ﴾ [المائدة: ٢] وعلى أن تعميم الجسد بالماء فرض (وبالأذى الغاسل ندباً بدأ) فأول ما يعمل المغتسل التسمية، وهي مندوبة عند المالكية، وسنة عند الشافعية والحنفية وواجبة عند الحنابلة، وتسقط بالسهو والجهل. ثم النية وهي فرض عند المالكية والشافعية، وشرط عند الحنابلة، وسنة عند الحنفية، ثم يغسل يديه إلى الكوعين، فعند المالكية مندوب وعند غيرهم سنة. ثم يغسل ما بفرجه وما على جسده من الأذى، وهما عند المالكية مندوبان وعند غيرهم سنة. ما جاء في ذلك عن عائشة: أن رسول الله ﷺ: «كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله» [رواه البخاري ومالك]، وعن ميمونة قالت: وضعت للنبي ﷺ ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه [رواه البخاري]. وعند غيرهم فرض.

(وقيل بالتقديم) للغسل (والتأخير في خسل رجليه وبالتخيير) إن شاء قدم غسلهما وإن شاء ختم بهما غسله (ثم يخلل أصول الشعر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن تخليل الشعر إلى أن يصل الماء إلى أصوله فرض على المغتسل. ما جاء فيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة» [رواه أبو داود]. وعن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاثة مرات ثم غسل سائر جسده، وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد نغترف منه الرأس لثلا يزكم (ثم على الرأس ثلاث غرفات يغرف غاسلاً بهن واكفات) تثليث الرأس مندوب عند الرأس لثلا يزكم (ثم على الرأس ثلاث غرفات يغرف غاسلاً بهن واكفات) تثليث الرأس مندوب عند على أن المغتسل ليس عليه نَقْضُ شعره المضفور سواء كان رجلاً أو امرأة، ما جاء في ذلك عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقُضُه لغسل الجنابة قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفضين عليك الماء فتطهرين» [رواه مسلم وأبو داود]. وعند الحنابلة قول بأنها تنقضُهُ للغسل من الحيض والنفاس دون الجنابة.

(فشقه الأيمن قبل) فعند المالكية تقديم الأعالي على الأسافل والميامن على المياسر مندوب، وعند غيرهم تقديم الميامن على المياسر سنة، (ويتدلك بإثر صب ما) فعند المالكية الدَّلْكُ والموالاة فرض، وعند غيرهم سنة (وعاود المشكوك أو يُعَمِّمًا) إلى أن يتحقق التعميم (وعمق سُرَّةٍ وتحت الذقن تابع) هما (وخلل كل شعر وأيقن) بوصول الماء إلى ما ينبو عنه الماء (والإبط والرفق وبين الأليتين وأسفل الرجل وطي الركبتين) تابع هذه المذكورات بالغسل (والختم للوضوء والغسل يُرَى في غسل رجليه إذا ما أخَّرًا) إذا أخر غسلهما (وليتتَحَفِّظ) إذا كان يريد أن يصلي بهذا الغسل (أن يمس الذكرا ببطن أو جنب يد فإن عرا) فإن وقع شيء من نواقض الوضوء (من بعد إيعاب) بعد تمام الغسل (توضأ وفي غسل أعاده) يعني ما تقدم من أعضاء الوضوء (وينوي ما قفي) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الغسل يكفي عن الوضوء لأنه أعم منه، ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن النبي على شل عن الوضوء بعد الغسل فقال: «وأي وضوء أفضل من الغسل؟» [رواه الحاكم].

### برد عرب باب التيمم عرب مركز عرب

التيمم في اللغة: القصد، واصطلاحاً: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية بالصعيد الطاهر. قال اللّه تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مِّهَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن ٱلْغَايِطِ أَوْ لَنَمْسُمُ ٱللِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآهُ فَلَمْ مَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [النساء: ٤٣].

لِعَدَم المَا يَجِبُ التَّيَمُمُ وَآخِرَ السوقسةِ لِرَاجِ وَالْسوَسَطْ وَلْيُسِعِدَنْ فِي الوقتِ مَنْ لم يحِدِ وَراج إِن قَدَمُ والسيَسائِسُ إِنْ وَلَا يُصلِّى بِتَيَمْم فَرَدْ وَبِصَعِيدٍ طاهِر وَهُو مَا يَحْدِبُ الأَرْضَ بِعِدَيْدِ وَنَهْ ضَ فَيَسمُسعُ الوَجْهَ جَمِيعاً بهما وَلْيَبْ خِعَلْنُ أَصَابِعَ الْيُسْرَى عَلَى مَرْفِقِهِ وَقَدْ حَنْسَى الأَصَابِعَا لِلْكُوع يُجْرِي بِاطِنَ الْبَهْم عَلَى وَهَ كَذَا الْيُسْرَى فَإِنْ كُوعَا وَصَلْ وَهَدِدِهِ صِفَةُ الإِسْةِ حُبَاب وَلَـيْـسَ لِـلْحَـدَثِ رَافِـعـاً فَـمَـا وَلَا يُحِلُّ وَظُأُ مَن عَنها الْفَطَعْ حَتَّى تَطَهُ رَا بِمَا انتَبِه

أو مَسرَضٌ خِسيفَ بِسِهِ أَوْ مُسولِسمُ لِـلْمُـتَـرَدُّدِ بِـعَـكُـس مَـنْ قَـنَـطُ مُــنَــاولاً وَخَــائِــفَــاً كَــأَسَـــدِ وَجَدَ غيرَهُ بِعَكْس مَن يَقِن فرضان وَالــــُّانِــى إِذَا صُــلِّــى فَــسَــدْ ظَهرَ فَوْقَ أَرْضِهِ تَدِيَّهُ مَا نَفْضَا خَفِيفاً مَا عَلَيْهِ مَا عَرَضْ مَسْحَا خَفِيفاً ثُمَّ يَضْرِبْ بِهِمَا أَطْرَافِ يُسمُنَاهُ يَسمُرُهَا إلَى ثبةً عَلَى البياطِينِ يَسلُوي طالِعَا ظَاهِر إِبْهَام الْيُمْنَى وَعَلَى مَـسَحَ كَفَّهُ بِكَفِّهِ كَـمَـلْ وَالْفَرْضُ مَسْحُهُ مَعَ الإيْعَابِ يَسْفُطُ غُسْلُ جُنُب وَجَدَما دَمْ كَحَيْضٍ بِتَيَمُم وَقَعْ وَيَهِ حِدًا مَها يَهِ تَهُ طُهُ رَانِ بِهُ

(لعدم الماء يجب التيمم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن التيمم يجب على المصلي إذا لم يجد الماء للصلاة (أو مرض خيف به أو مؤلم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أن حكمه التيمم للصلاة، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي على فقال: يا رسول الله على إني أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر فتكون فينا النفساء والحائض والجنب فما ترى؟ قال: «عليك بالتراب» [رواه أحمد]. وعن جابر قال: خرجنا في سفر

فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العَيِّ السُّؤَالُ، إنما كان يكفيه أن يتيمم» [رواه أبو داود]. (وآخر الوقت لراج) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن راجي الماء يندب له تأخير الصلاة لآخر الوقت (والوسط للمتردد) اتفقوا على أن المتردد يندب له أن يصلى وسط الوقت. (بعكس من قنط) فيصلى في أول الوقت استحباباً ليحوز فضيلة أول الوقت (وَلْيُعِدْنَ) ندباً (في الوقت) المختار (من لم يجد مناولًا) يناوله الماء وهو عاجز عن الوصول إليه لمرض أو زمانة (وخائفاً كأسد) أو لص إن تبين عدم ما يخافه لتقصيره، وأما لو تبين ما خافه أو لم يتبين شيء فلا إعادة (وراج إِنْ قَدُّم) أول الوقت ما جاء في إعادته. عن أبي سعيد قال: خرج رجلان فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمَّما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، فأتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت السُنَّة »، وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» [رواه أبو داود]. (واليائس إن وجد غيره بعكس من يقن) من تيقن عدم الماء وصلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه، اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أن تيممه بطل، وعلى أن من تيمم وصلى وبعد ما فرغ من الصلاة وجد الماء أن صلاته صحيحة، وعند المالكية والشافعية من دخل الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء فيها أتم صلاته وهي صحيحة، وعند الشافعية القطع أفضل، وعند غيرهم بطلت صلاته، ومن خاف باستعمال الماء فوات الوقت، فعند المالكية قول بأنه يتيمم محافظة على الوقت، وقول بأنه يتوضأ وعند غيرهم يتوضأ ولا يصح له التيمم (ولا يصلي بتيمم فرد فرضان والثاني إذا صلى فسد) فعند المالكية والشافعية لا يصلح أن يُصَلِّي بالتيمم فرضان ما جاء في ذلك عن ابن عباس: من السنة أن لا يُصَلِّيَ الرَّجُل بالتيمم إلَّا صلاة واحدة، ثم يتيمم للأخرى. [رواه الطبراني في الكبير] وعند غيرهم يجوز أن يصلي به ما شاء من الفرائض.

(وبصعيد طاهر وهو ما ظهر فوق أرضه تيمماً) فعند المالكية الصعيد الذي يصح به التيمم هو كل ما كان من أجزاء الأرض من تراب ورمل وحجر وغير ذلك إذا كان طاهراً ما عدا الذهب والفضة والمعدن إذا نقل والجص والجير والمحروق، وعند الشافعية والحنابلة الصعيد الذي يصح به التيمم، هو كل ما كان من الطاهر الذي له رمل يعلق باليدين، وعند الحنفية الصعيد الطهور الذي يصح به التيمم، هو كل ما كان من أجزاء الأرض ولو طوباً محروقاً ما عدا الزجاج والمعادن المنقولة واللؤلؤ والجص والذهب والفضة والنحاس والحديد فكل شيء يضيع بالإحراق لا يصح به التيمم، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا يصح التيمم بنبات الأرض كالحشيش والخشب، ومن وجد ماء يكفيه لبعض أعضاء الوضوء فعند المالكية والحنفية لا يجب عليه استعماله بل يقتصر على التيمم، وعند غيرهم يجب عليه استعماله ثم يتيمًم، واتفقوا على أنه إذا كان معه ماء وخَشِيَ باستعماله فوات نفسه أو محترم معه أنه يتيمم، وعلى أنه إن وجد ماء يباع أخذه إن كان لا يضطر لثمنه ولم يطلبوا فيه أكثر من ثمنه وإلاً فلا. (يضرب الأرض بيديه ونفض) ماء يباع أخذه إن كان لا يضطر لثمنه ولم يطلبوا فيه أكثر من ثمنه وإلاً فلا. (يضرب الأرض بيديه ونفض) مسح الوجه في التيمم فرض وعلى أن الضربة الأولى كذلك، ما جاء في ذلك عن عمار بن ياسر قال: مسح الوجه في النبي شي فقال: «إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي يكنيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه» [رواه البخاري].

وعن الأسلع بن شريك أن رسول الله على علمه التيمم، فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه [رواه البيهقي]. (ثم يضرب بهما) بيديه (وليجعلن أصابع اليسرى على أطراف يمناه يمرها إلى

مرفقه وقد حنى الأصابع ثم على الباطن يلوي طالعاً للكوع يجري باطن البهم على ظاهر إبهام اليُمنئي وعلى وهكذا اليسرى) بها يفعل (فإن كوعا وَصَل مسح كفه بكفه كَمَل وهذه صفة الاستحباب والفرض مسحه مع الإيعاب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن مسح اليد إلى الكوع في التيمم فرض، وعند المالكية والحنابلة المسح من الكوع إلى المرفق سنة، وعند غيرهم فرض، والضربة الثانية سنة. ما جاء فيهما عن ابن عمر عن النبي على قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» [رواه الحاكم]. وعند المالكية الموالاة؛ وهي أن يكون متصلاً بالصلاة وموالاته فرض، وعند الحنابلة الموالاة واجبة وعند غيرهم سنة، وعند المالكية والشافعية والحنفية النية فرض، وعند الحنابلة شرط، والترتيب؛ بأن يقدم الوجه على المياسر عند الشافعية والحنابلة فرض، وعند غيرهم سنة، وعند المالكية تقديم الميامن على المياسر مستحب، وعند غيرهم سنة، واتفقوا على أن نزع الخاتم إلى أن يمسح ما تحته فرض، وعند المالكية والحنفية تخليل أصابع اليدين فرض، وعند غيرهم سنة.

(وليس للحدث رافعاً) فعند المالكية التيمم لا يرفع الحدث، ولكنه يبيح العبادة، وإن كان حدثاً أكبر نواه، وينقضه ما ينقض الوضوء، ووجود الماء للقادر على استعماله، ويجوز للمسافر والمريض أن يتيمما للفريضة والنافلة استقلالاً ولغير ذلك، وأما الحاضر الصحيح العادم للماء فيتيمم للفريضة ويصلي به ما شاء من النوافل وغيرها، ولا يتيمم للنفل استقلالاً، ولا يجوز أن يصلي الفرض بتيمم النفل ولا يتيمم للجمعة والجنازة إلا إذا تعينت، وعند الشافعية التيمم لا يرفع الحدث ولكن ينوي استباحة الصلاة، فالمريض والعادم للماء يصلي به ما شاء، ويصلي النفل بتيمم الفرض، وكذا الجنازة ومس المصحف والطواف ولا يصلي الفرض بتيمم ويصلي بتيمم النفل على الجنازة ويمس المصحف، ومبطلاته نواقض الوضوء ووجود الماء.

وعند الحنفية التيمم يرفع الحدث فينوي الطهارة أو استباحة الصلاة، ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة، ويصلي به ما شاء، فيجوز أن يصلي فرائض بتيمم، وأن يصلي الفريضة بتيمم النفل، وإن خاف فوات الجنازة أو العيد لو اشتغل بالوضوء تيمم، ولا يتيمم للجمعة إن خاف فوتها إذا اشتغل بالوضوء، وينقضه نواقض الوضوء ووجود الماء إن قدر على استعماله، وعند الحنابلة التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح العبادة وتتعين النية لما يتيمم له فينوي استباحة الصلاة من الجنابة إن كان جنباً أو من الحدث إن كان محدثاً أو منهما، ويصلي به ما يشاء من فرض ونفل ويصلي النفل بتيمم الفرض، وأما تيمم النفل فلا يستبيح به الفرض، ومبطلاته نواقض الوضوء ووجود الماء إن قدر على استعماله، وخروج الوقت وهو فيها فلا تبطل.

(فما يسقط غسل جنب وجد ما) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجنب العادم للماء أو الخائف من استعماله حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أن فرضه التيمم، فإذا وجد الماء وقدر على استعماله وجب عليه الغسل. ما جاء في ذلك عن أبي ذر قال: إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله على بذود من نعم، فقال لي: إشرب من ألبانها، فقال أبو ذر فكنت أعزب على الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله على بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال: «أبو ذر» فقلت: نعم هلكت يا رسول الله، قال: «وما أهلكك»، قلت: إني كنت اعزب عن الماء ومعي أهلي لَتُصِيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله على بماء فجاءت أعزب عن الماء ومعي أهلي لَتُصِيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله على بماء فجاءت أعزب عن الماء ومعي أهلي لَتُصِيبني الجنابة فأصلي بغيري واغتسلت، ثم جئت فقال رسول الله على: «يا أبا ذر إنَّ الصعيد الطَيِّبَ طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فَأمِسَّهُ جلدك»،

وعن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صَلَّيْتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب»، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، فقلت إني سمعت اللَّه يقول: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩] فضحك رسول اللَّه ﷺ ولم يقل شيئاً [رواهما أبو داود].

(ولا يُحَلُّ وطأ من عنها انقطع دم كحيض) أَدْخَلَتِ الكاف النَّفَاسَ (بتيمم وقع) حصل، فعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يحل الاستمتاع بالحائض أو النفساء بما بين السُرَّة والرُّكبة ولو انقطع الحيض وتيممت وصلت، إلَّا أن يحصل طول ويتضرر الزوج بعدم الاستمتاع كأن يتعذر على المرأة الطهر بالماء لعدمه، أو لعدم قدرتها على استعماله، فيجوز له وَطُوُها بتيمم، تحل به الصلاة، وعند الحنفية يحرم الاستمتاع بما بين سرة وركبة الحائض، والنفساء، فإذا انقطع الحيض لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام جاز الاستمتاع بدون غسل، وإن انقطع لأقل من ذلك فلا يحل إلَّا أن تغتسل أو يمضي وقت الصلاة التي انقطع فيها الدم، وحتى تطهرا بما) بأن تغتسلا قال الله: ﴿ وَيَسْتُونَكَ عَنِ المَحِينِ قُلْ المَحِينِ وَلاَ نَقَطع فيها الدم، (حتى تطهرا بما) بأن تغتسلا قال الله: ﴿ وَيَسْتُونَكَ عَنِ المَحِينِ قُلا المَحْدِينِ قُلا نَقَطع فيها الدم، وعند عير المائكية يجوز أن يدخل على نفسه الحدث الأكبر إلَّا لمطول يحصل به ضرر، فيجوز له، وعند غير المائكية يجوز له مطلقاً، ما جاء في ذلك عن عمرو بن لطول يحصل به ضرر، فيجوز له، وعند غير المائكية يجوز له مطلقاً، ما جاء في ذلك عن عمرو بن الماء أيجامع أهله؟ قال: «نعم» الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: «نعم» الرواه أحمداً. وعن حكيم بن معاوية عن عمه قال: قلت: يا رسول الله إني أغيب عن الماء ومعي أهلي، أفأصيب منهم؟ قال: «نعم»، قلت: يا رسول الله إني أغيب الشهر، قال: «وإن غبت ثلاث سنين» [رواه الطبراني].

#### برد السح على الخفين المسح على الخفين ما

بابٌ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَذَا إِذَا أَذْخُلَ بَعْدَ الْغَسْلِ فِي
وَذَا إِذَ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغَسْلِ فِي
وَذَا إِذَ أَحْدَثَ بَعْدَ أَصْعَفَى عَلَى
وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ اليُمْنَى عَلَى
وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ اليُمْنَى عَلَى
وَيَدَهُ اليُسْرَى تُحِيتَها إِلَى
يُسْرَاهُ فَوْقَهَا وَاليُمْنَى أَسْفَلًا
وَقِيلَ يَبْدَأُ مِنَ الْكَعْبِ إِلَى

وَبَطَلَ السَمَسُحُ بِنَنْعِ ذَينِ طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ لَا تَنْتَفِي شَمَّ تَوَضَّاً فَسَمَسُحُهُ يُسرَى خُفُ من أَظْرَافِ الأَصَابِعِ الْعُلى كَعْبَيْهِ وَالْيُسْرَى كَذَا أَو جَعَلا وَكُلُّ حَائِلٍ كَطِيبٍ أَلْا يَحْمِلًا أَصابِع لِلْقَشْبِ أَلَّا يَحْمِلًا

(باب له المسح على الخفين) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز المسح على الخف بِشَرْطِ أن يكون محزوزاً طاهراً سَتَرَ مَحَلَّ الفرض وأمكن تتابع المشي به، ما جاء فيه عن المغيرة أن رسول الله على خرج لحاجة فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليها حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. [رواه البخاري ومسلم]. وعن إبراهيم عن همام قال: بال جرير بن عبد اللَّه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تَفْعَلُ هَذَا وقد بُلْت؟ قال: نعم رأيت، رسول اللَّه على بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. [رواه مسلم وأحمد]، وقال: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً، وعند المالكية ليس في المسح حَدِّ، ما جاء في ذلك عن أبي عمارة وكان قد صلى مع رسول اللَّه على لقبلتين أنه قال: يا رسول اللَّه أمسح على ذلك عن أبي عمارة وكان قد صلى مع رسول اللَّه على لقبلتين أنه قال: يا رسول اللَّه أمسح على وما شئت» [رواه أبو داود وأحمد]، وعند غيرهم يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها تبدأ من الحدث، ما جاء في ذلك عن عوف بن مالك أن رسول اللَّه على أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام للمسافر وليالبهن وللمقيم يوماً وليلة [رواه أحمد].

(وبطل المسح بنزع ذين) فعند المالكية والشافعية والحنفية، من نزع خفيه أو أحدهما وهو على طهر غسل قدميه، ولكن عند المالكية يغسلهما حالاً كالفور، فإن حصل طول بطل وضوؤه وعند الحنابلة من نزع خفيه أو أحدهما بطل وضوؤه (وذا إذا أدخل) خفيه (بعد الغسل) لهما (في طهارة) مائية (كاملة لا تنتفي) فعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يصح المسح على الخفين إلّا إذا لبسهما بعد طهارة مائية كاملة، ما جاء في ذلك عن المغيرة قال: كنت مع النبي على فأهويت لأنزل خفيه، فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» [رواه البخاري ومسلم]. وعند الحنفية لو غسل رجليه مقدماً ثم أدخل خفيه أتم وضوءه جاز له المسح. (وذا إذا أحدث بعد أصغرا) وأما إذا كان الحدث جنابة وجب عليه نزع

خفيه وغسل رجليه. وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك. ما جاء في ذلك عن علي قال: كان يأمرنا النبي على إذا كنا سفراً أو مسافرين ألا ننزع خفاً في ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة «ولكن غائط ونوم وبول» [رواه أحمد]. (ثم توضأ فمسحه يرى) بلا خلاف (وينبغي) يندب (أن يجعل) يده (اليمنى على خف من أطراف الأصابع العلى) وعند المالكية مسح أعلى الخف كله فرض، وعند الشافعية الفرض مسح جزء من أعلاه ولو قل، ويسن مسح أعلاه، وعند الحنفية الفرض مسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد من أعلاه، وعند الحنابلة يجب مسح أكثر أعلى الخف.

ما جاء في مسح أعلاه عن علي قال: لو كان الدذقينُ بالرَّأيَ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه على يسمح على ظاهر خفيه، [رواه أبو داود]. وعن المغيرة قال: رأيت رسول اللَّه على نهور الخفين [رواه أحمد]. (ويده البسرى تُجتَيها إلى كعبيه) فعند المالكية مسح أسفل الخف مندوب، وعند الشافعية يُسَنُ، وعند غيرهم لا يُسَن، ما جاء في مسح أسفله عن المغيرة أن رسول اللَّه على توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه، [رواه أحمد]. (والبسرى كذا أو جعلا يسراه فوقها) أي الرجل (واليمنى أسفلا) الرجل (وكل حائل كطين أبطلا) فكل حائل على الخف أزاله ليكون المسح على الخف. (وقيل يبدأ) في المسح (من الكعب) ويمر يديه (إلى) جهة (أصابع) لئلا يصل شيء من خفيه إلى عقب خفه (للقشب) مخافة القشب (أن لا يحملا) الذي تحمله اليدان.

## ميره السائها الصلاة وأسمائها المرائها المرائها المرائها المرائها المرائد

أهُ لِ السَمَدِينَةِ وَوقْتُهَا ابْتَدَا بِالضَّوْءِ فِي أَقْصَى المَشَارِقِ ارْتُضَى مِنْهَا بَدَا حَاجِبُ شَمْسِهِ وَمَا أَوَّلُهُ ووقَتْ ظُهُ رِ أَوَّلُهُ ووقَتْ ظُهُ رِ أَوَّلُهُ أَيْ أَخَذَ النظُلُ يَنِيدُ وَسَمَا أَيْ أَخَذَ النظُلُ يَنِيدُ وَسَمَا أَيْ أَخَذَ النظُلُ يَنِيدُ وَسَمَا قَدَرَا ثَيْ أَخَدَ النظَي عُرُبُعَا قَدَرَا ثَيْ أَخِدَ النَّهُ عَي عُربِ النَّهُ عَي عُربِ النَّهُ عَي الْحَدِيثِ أَبْرِدُوا يَسِيرَ فَي عُ الشَّيءِ مِثْلُهُ وَعَن إِن بَقِي يَعِيدُ النَّهُ عَيْ إِن بَقِي لِللَّهُ الشَّيءِ مِثْلُهُ وَعَن المُمْسِ لِللَّهُ الْمَنْ المُهُ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ ا

وعن مالك بن صعصعة قال: قال النبي ﷺ: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر ـ يعني ـ

رجلاً بين رَجُلَيْنِ فَأُتِيتُ بطست من ذهب مليءً حكمة وإيماناً، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملأ حكمة وإيماناً، وأتيتُ بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا سماء الدنيا قيل: من هذا، قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال مرحباً بك من ابن ونبي.

فأتينا السماء الثانية قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على عيسى ويحيى، فقال: مرحباً بك من أخ ونبي، فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قال جبريل قيل: من معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء، فأتيت يوسف فسلمت عليه، قال: مرحباً بك من أخ ونبي، فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل، قال: من معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على إدريس فسلمت عليه، فقال: مرحباً بك من أخ ونبي، فأتينا السماء الخامسة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء، فأتينا هارون فسلمت عليه، فقال: مرحباً بك من أخ ونبي، فأتينا السماء السادسة، قيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: من معك؟ قال: محمد، محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على موسى فسلمت عليه، فقال: مرحباً بك من أخ ونبي، فأتينا السماء السادسة، قيل: ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتى.

فأتينا السماء السابعة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قال: من معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه، فقال: مرحباً بك من ابن ونبي، فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل، فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ورُفِعْتَ إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذن الفيول في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان، فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات، ثم فرضت عَليَّ خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت فرضت عَليَّ خمسون صلاة، قال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فاسأله، فرجعت فسألته، فجعلها أربعين، ثم مثله، ثم ثلاثين، ثم مثله، فجعل عشرية، فأتيت موسى فقال: مثله، فجعلها خمساً؟ فقال مثله، قلت: فسلمت فنودي: إني قد خمساً، فأتيت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت جعلها خمساً؟ وقال مثله، قلت: فسلمت فنودي: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشراً» [رواهما البخاري واللفظ له ومسلم].

وأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة الصلاة، ما جاء فيها عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله على يقول: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً، ما تقول ذلك يبقى من درنه، قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا » وعن عثمان أن رسول الله على توضأ، ثم قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم رُكُوعَها وسجودها كفرت عنه ما بينها وبين الصلاة الأخرى ما لم يصب مقتلة \_ يعني كبيرة \_ » [رواهما أحمد].

(الصبح والفجر هي الوسطى لدى أهل المدينة) فعند المالكية والشافعية الصلاة الوسطى هي الصبح، وعند الشافعية قول بأنها العصر، ما جاء في ذلك عن يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني ﴿ حَنْفِظُواْعَلَى ٱلصَّكَوَةِ وَالصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ

وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فلما بلغتها آذنتها فأملت عليَّ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين [رواه مالك والشافعي] وعن مالك أنه بلغه أن على بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، قال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلى في ذلك. وعند غيرهم الصلاة الوسطى صلاة العصر. ما جاء في ذلك عن سمرة بن جندب أن رسول الله عَلَيْ قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» [رواه أحمد]. (ووقتها ابتدا هو) من (انصداع فجرها المعترض بالضوء في أقصى المشارق ارتضى) هو الفجر الصادق دون الكاذب. ما جاء فيه عن قيس بن طلق عن أبيه أن النبي عَلَيْ قال: «ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر» [رواه أحمد]، اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن أول وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق. (آخره الإسفار ذو إن سَلَّما منها بَدَا حَاجِبُ شمسه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن وقت الصبح يمتد إلى طلوع الشمس وينتهي بطلوعها. ما جاء في وقتها وغيرها، عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان الله الله الله الله الله عن عطاء بن يسار قال: جاء في ذلك عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله عِين فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله عِين حتى إذا كان من الغد، صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة » قال: ها أنا ذا يا رسول الله، قال: «ما بين هاذين وقت» [رواه مالك] (وأفضله أوله) فعند المالكية والشافعية والحنابلة صلاة الصبح في أول وقتها أفضل. ما جاء في ذلك عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. [رواه مالك والبخاري] وعند الحنفية الإسفار بها أفضل. ما جاء في ذلك عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» [رواه أحمد].

(وعن للاصفرار) وأما وقت العصر فعند المالكية والشافعية والحنابلة يدخل مختار العصر من انتهاء مختار الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم تكون في الضروري إلى الغروب، وعند الحنفية وقتها

من انتهاء مختار الظهر إلى الغروب، وعند المالكية والشافعية والحنابلة الأفضل صلاتها في أول الوقت، وعند الحنفية يندب تأخيرها ما لم تتغير الشمس، ما جاء في تعجيلها عن أنس قال: ما كان أحد أشد تعجيلاً لصلاة العصر من رسول الله على العصر والشمس مرتفعة حية. [رواه مسلم]، ما جاء في الذي تفوته، عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: «من ترك العصر متعمداً حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله» [رواه مالك ومسلم وأحمد]، واللفظ له، وعن أنس قال: قال رسول الله على " (ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يدع العصر حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فينقرها نقرات الديك، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» [رواه أحمد ومسلم].

(وغروب الشمس للمغرب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس، ما جاء في ذلك عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله على كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب. [رواه مسلم]. (الشَّاهِدِ) النجم، ما جاء فيه عن أبي نضرة الغفاري: صلى بنا رسول اللَّه على العصر بالمخمص، قال: «إنَّ هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين، لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد، النجم» [رواه النسائي].

(وقت المنس وللعشاء من مغيب الشفق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق، وهو الحمرة الباقية بعد غروب الشمس، ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» [رواه الدارقطني] (للثلث) فعند المالكية والشافعية والحنابلة مختار العشاء إلى ثلث الليل، وضروريها إلى طلوع الفجر الصادق، وعند الحنفية وقتها من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر. (والبياض لغو إن بَقِي) هو الذي يكون بعد الشفق. اتفق أهل المذاهب الأربعة على الشفق أنه لا عبرة به (ثم المبادرة بالصلاة تندب في أوائل الأوقات) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الصلاة في أول الوقت أفضل، ما جاء في ذلك عن أم فروة قالت: سئل رسول الله على الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها» [رواه الترمذي]. (وفي المعونة تأخير العشا نزراً) قليلاً (للاجتماع مندوب فشا) اتفق أهل المذاهب على أن تأخيرها ليجتمع الناس لجملاتها مندوب، ما جاء في ذلك عن جابر قال: كان رسول الله على يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس بيضاء نَقِيّةٌ، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحياناً كان إذا رآهم اجتمعوا عَجَل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخّر. [رواه النسائي] (والنوم قبلها كرية) مكروه (والكلم لغير شغل بعلها من المهم) ما جاء في ذلك عن سعيد، عن سَيًار قال: سمعت أبا برزة يقول: كان رسول الله على لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها. قال سعيد: ثم لقيته مرة أخرى فقال: أو ثلث الليل. [رواه مسلم]. وعن عائشة قالت: قال رسول الله على: "من نام قبل العشاء فلا نامت عينه» [رواه البزار].

وعند المالكية والشافعية من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدركها ومن طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها وهي صحيحة، وكذلك العصر، وعند الحنابلة: تُدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، ومن طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها وهي صحيحة، والعصر كذلك. وعند الحنفية تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، ويصح أن يصلي عصر يومه عند غروب الشمس مع الكراهة. وأما عند طلوع الشمس فلا تصح الصلاة، ولو صبح يومه. فمن طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت، ما جاء في أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». [رواه البخاري ومسلم]. وعنه قال رسول الله على «من أدرك الصبح» المن الله الله المناه الصلاة ركعة فقد أدركها كلها» [رواه أحمد ومسلم].

### ميد السياب الأذان والإقامة المحمد

سُنَّ الأذَانُ فِي الْمَسَاجِدِ وَفِي الْمَسَاجِدِ وَفِي ثُلِمَ الْإِقَامَةُ عَلَى كَلَّ ذَكَرْ ثُلَمَ الْإِقَامَةُ عَلَى كَلَّ ذَكَرْ وَإِنْ أَقَامَتْ هِي سِراً فَحَسَنْ إِلَّا لأَجْلِ الصَّبْحِ فَلْيُوذَن وَعَلَا وَرَجَّعِ السَّهَادَتَيْنِ وَعَلَا وَفِي نِدَا الصَّبْحِ زِيدَتِ الصَّلَاتُ وَمَا سِوَى الْإِقَامَةُ وَما سِوَى الْإِقَامَةُ

جَـمَاعَـةِ رَاتِـبَـةٍ لَـمْ تُـخـلَـفِ وَيَــنْـبَـغِـي أَذَانُ فَــذُ فِـي سَـفَـرْ وَقَــبُــلَ وَقُــتِ الأَذَانِ حُــرٌ مَــنْ فِي السُّدْسِ الأَخِيْرِ فَـهـوَ أَحْسَنُ صَـوْتُكَ فِي السَّرْجِيعِ صَـوتاً أَوَّلا حَـيْرٌ مِـنَ النَّوْم وَثَـنُ الـكَـلِـمَات وتــرٌ وَهِــيَ تَــفُـضـلُ الإمَـامَــة

(سُنَّ الآذان في المساجد وفي جَمَاعة رَاتِبَةٍ لَم تُخلَف) فعند المالكية والحنفية الأذان لهما سنة، وعند الشافعية الأذان فرض كفاية في المصر على الرجال الأحرار، ويسن للمنفرد. (ثم الإقامة على كل ذَكَر) فعند المالكية والشافعية والحنفية الإقامة سنة، وعند الحنابلة فرض كفاية. (وينبغي أذان فذ في سفر) يندب للفذ ومِثلهُ الجماعة إذا كان في فلاة، ولو لم يكن في سفر، ما جاء في ذلك عن عبد الرحمن، عن أبيه، أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله على المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله والمؤذن وأنا لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صَلَّى معه ملكان، وإن أذَن وأقام صَلَّى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه (رواه عبد الرزاق] وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذَن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة والشافعية، وعند الحنفية والحنابلة الجبال [رواه مالك]. (وإن أقامت هي سراً فحسن) مندوب عند المالكية والشافعية، وعند الحنفية والحنابلة تكور ما المالكية والمالكية ولاء ملك ولاء ملك ولاء ملك ولمالكية والمالكية والمالكي

اللّه أكبر ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن محمداً رسول اللّه تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة، أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه أشهد أن محمداً رسول اللّه، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح، فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر، لا إله إلّا اللّه» [رواه أبو داود].

(وثن الكلمات) فعند المالكية الأذان مثنى، وعند الشافعية والحنابلة الأذان مثنى، ويُربَّعُ التكبير في أوله، (وما سوى التكبير في الإقامه) فعند المالكية الإقامة مفردة إلَّا التكبير فيثنَّى. وعند الشافعية والحنابلة الإقامة مفردة ويُثنَّى التكبير، وقد قامت الصلاة. الإقامة مفردة ويُثنَّى التكبير، وقد قامت الصلاة. وعند الحنفية الإقامة تثنى كالأذان. (وتر وهي تفضلُ الإمامه) لأنها سنة، ولكن لا تبطل الصلاة بتركها عند أهل المذاهب الأربعة، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المؤذن يشترط فيه أن يكون ذكراً مسلماً عاقلاً، ويندب أن يكون على طُهْرِ عَالِي الصَّوْتِ حَسنَهُ، على مرتفع، وتندب حكايته لسامعه والدعاء عند سماعه، ما جاء في ذلك، عن معاوية أنه سمع رسول الله على يقول: "من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره". [رواه الطبراني]، عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله على فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله على قال عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله على قالم بلال ينادي فلما جابر أن رسول الله على قال عن أبي هريرة قال المناء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة المعادي والبخاري والبيهقي]. وزاد: إنك لا تخلف الميعاد...

# باب الصلاة

وَهَاكَ فِي الصَّلاةِ تَوْصَافَ الْعَمَلْ وَإِنَّهُ مَا يُحِرِئُ فِي الإِحْرَام وَيَسرْفَعُ الْيَسَدَيْسِن حَدُو السَمْسُكِبَيْسُنْ بِ أُمِّ قُرْءَانِ وَلَا تُربَ سُرِءِ لَا إذا سَمِعْتُهُ وَأُمَّنَ الإِمَامُ مِنَ الْمُفَقَصِّلِ طِوَالُهُ وَمَا وَكَبِّرْ إِنْ أَتَمَمْتَ فِي أَنْ تَسْحَنِي مِنْ رُكْبَتَيْكِ وَلْتُسَوِّ ظَهْرَكَا وَابْعُدْ عَنِ الْجَنْبِ بِضَبْع قَاصِدًا وَفِي الرُّكُوعِ كُرَّهَ الدُّعَا ٱلْحَيفَا فَرَأْسَكَ ارْفَع وَتَفَوه عِنده إِن كُنت فَذًا أَو إِمَاماً ثُمَّ قَالْ إِنْ كَانَ مَا أُمُومَا أَوْ فَذَا واسْتَوى بلا جُلُوس سَاجِداً وَكَبِّرَا ومَـكِّنْ أَنْفَكَ وَجَنْهَ تَكَ مِنْ نَـذْباً ولِـلْقِبْلَةِ سَـوِّينَهُمَا واقْلَ افْتِرَاشَكَ ذِرَاعَيْكَ وَلَا بَىل جَنْحَنَّ بِهِمَا تَجْنِيحاً وَأَقِهِ الرَّجْلَيْنِ فِيهَا وَبُطُونَ وَادْعُ بِ فِ نَدِياً وَلَهُ مُ يُصطَوّلِ فازفع مَعَ التَّكبير وَاجْلِسْ وَاعْطِفِي وَقِهِ الأصابِعَ بُطُونَهَا إلَى

مِنَ الفَرائِضِ وَمَا بِهَا اتَّصَلْ السُّلُّهُ أَكْبَرُ فَفَطْ مِنَ الْكَلَام وَاقْرَأُ وَفِي الصُّبْحِ اجْهَرَنْ سُنَّةَ عَيْنُ وَأَمُّ نَانُ فَاذًا وَمَا أُمُوماً بَالَى فِي السِّرُ وَالسُّورَةُ سُنَّتْ بِقِيامُ بِحَسَبِ التَّغْلِيسِ طَالَ يُعْتَمَا إِلَى السرُّكُوع وَيَسدَيْكَ مَسكُن وَلَا تَسرُفِعُ أَوْ تُسطَاطِئ رَأْسَكَ بِذَا الْـخُـضُـوعَ رَاكِـعَـاً وَسَـاجِـدَا وَسَبْحِكُنْ وَالْحَدُّ كَاللَّبْثِ انتفا بستجع اللَّهُ لِمَنْ حَجِدَهُ اللَّهُمَّ رَبِّنا لَكَ الْحَمْدُ امْتِمَالُ قَسائِسمَا اطْسَمَانًا ثُسمَّةً هَسوَى فى الانتجاطاط لِلسُّجُودِ مُعْمِرا أَرْض وبَاشِرْهَا بِكَفَّيْكَ وَدِنْ وَحَــذُو أُذُنَـيْـكَ فَــدُونَ اجْعَـلْهُ ما تَضُمُّ ضَبَعَيْكَ لِجَنْبِيكَ فَلَا وَسَطَا اسْتِحْبَابِاً إِنْ صَحِيحًا أَصَابِع الرِّجْلَيْنِ لِللَّازْضِ تَكُونُ تَحْدِيلُدا أَذْنَاهُ ثُبُوتُ المَفْصِل يُسْرَاكَ فِي الْجُلُوسِ وَالْيُمْنَى قِفِي أرْض وَرَاحَتَيْكَ عَنْها ارْفَعْ عَلَى

رُكْبَتَيْكَ فَاسُجِدْ أَيْضًا وقُمِ مُعْتَمِداً عَلَى يَدَيْكَ وَاحْتَمِي مُعْتَمِداً عَلَى يَدَيْكَ وَاحْتَمِي مِسْنَ الْسَجُـلُوسِ لِتَسَقُّومَ مِسْنَهُ وَكَبِّرَنْ حَسالَ الْسَقِيدَام عَسْنَهُ

(وهاك في الصلاة تَوْصَافُ العمل من الفرائض وما بها اتَّصَلُ) من السنن والمندوبات (وإنما يجزئ في الإحرام اللَّه أكبر فقط من الكلام) فعند المالكية النية ومحلها القلب فرض، والتلفظ بها جائز، وتكبيرة الإحرام والقيام لها في الفرض فرض. ولا بد من حركة اللسان بها للقادر، ولا يجزئ غير الله أكبر، فإن عجز عنه سقط، ويندب الجهر بها لإمام وغيره، وعند الشافعية النية ركن واللفظ بها أفضل، وتكبيرة الإحرام والقيام لها في الفرض كذلك، ولا يجزئ غير اللَّه أكبر أو اللَّه الأكبر أو اللَّه الجليل أكبر، ومن عجز ترجم بأي لغة، ويُسْمِعُ نفسه التكبير إن لم يكن به عارض، وسن جهر به لإمام ومُبَلِّغ احتيج إليه، وأما غيرهما فيسر به ويكره له الجهر. وعند الحنفية النية؛ وهي الإرادة الجازمة شرط، والنطق بها جَائز وتكبيرة الإحرام والقيام لها في الفرض للقادر، كذلك والنطق بها بحيث يسمع نفسه إن لم يكن أصم، كذلك وهي الله أكبر، فإن قال بدل التكبيرة: اللَّه أَجَلُّ، أو غير ذلك من أسماء اللَّه أجزأ عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف إن كان يحسن التكبير لم يُجْزِّءُهُ إلَّا اللَّه أكبر أو اللَّه الأكبر أو اللَّه الكبير، ۚ فإن افتتح الصلاة بالعجميَّة وهو يحسن العربية أجزأ عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجزئه، وقيل: إنه رجع إلى قولهما، وعليه الاعتماد، وعند الحنابلة، النية شرط والتلفظ بها جائز، وتكبيرة الإحرام ركن، والقيام لها في الفرض للقادر كذلك، ولا يجزئ غير اللَّه أكبر، فإن عجز عنه بالعربية كبر بلغته، ويجب عليه أن يسمعه نفسه إماماً أو غيره، ما جاء في تكبيرة الإحرام عن على أن رسول الله على قال: «مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» [رواه الشافعي وأحمد] وعن رفاعة بن رافع أن النبي ﷺ قال: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول اللَّه أكبر ﴾ [رواه الطبراني].

(ويرفع اليدين حذو المَنْكِبَين) فعند المالكية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مندوب، وعند غيرهم سنة. ما جاء فيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، [رواه مالك والبخاري]. (واقرأ) فعند المالكية قراءة الفاتحة فرض في الصلاة على الإمام والفذ دون المأموم، والقيام لها في الفرض كذلك، وعند الحنابلة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، على الإمام والفذ فقط، والقيام لها في الفريضة للقادر كذلك، وعند الشافعية قراءة الفاتحة فرض في الصلاة على الإمام والفذ والمأموم إلا مسبوقاً لم يتمكن من قراءتها والقيام لها في الفريضة كذلك. وعند الحنفية: الفرض قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات على الإمام والفذ وقراءة الفاتحة واجبة عليهما، والقيام للقراءة فرض.

ما جاء في قراءة الفاتحة عن أبي هريرة عن النبي على قال: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاجٌ غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك »، فإني سمعت رسول الله على يقول: «قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى، حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله: أثنى عليّ عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». [رواه مسلم ومالك].

(وفي الصبح اجهَرَنْ سُنَّةَ عَين بأمّ قرآن) فعند المالكية والشافعية والحنابلة الجهر بالقراءة في الصبح

سنة وعند الحنفية الجهر بالقراءة في الصبح واجب على الإمام، والفذّ مخير، والجهر له أفضل. (ولا تبسملا) فعند المالكية البسملة في النفل جائزة، وفي الفرض مكروهة، إلّا إذا قصد الخروج من الخلاف، فيندب أن يقرأها سراً، وهي آية ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلّا في النمل من السورة، فإنها من السورة. وعند الشافعية البسملة آية من الفاتحة وتجب قراءتها معها في كل ركعة. ما جاء في عدم قراءتها، عن أنس أن النبي على وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين [رواه البخاري ومسلم]. وعنه قال: صليت خلف النبي على وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها [رواه مسلم] وعن عائشة أن النبي على القراءة بالحمد لله رب العالمين. [رواه أحمد].

(وأَمْنَنْ فَذَا ومأموماً بلي إذا سَمِعْتَهُ وأمّنَ الإمام في السِرّ). آمين اسم فعل؛ بمعنى استجب، ما جاء فيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنّ من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " [رواه مالك]. وعنه أن رسول الله على قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ". [رواه مسلم] وعند المالكية التأمين مندوب للفذ والمأموم مطلقا، وللإمام في السِرِّية، والأفضل الإسرار به. ما جاء في الإسرار به عن وائل بن حجر قال: صلى بنا رسول الله على فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين، وأخفى بها صوته [رواه أحمد]. وعند غيرهم التأمين سنة في حق الإمام وغيره، وعند الحنفية الأفضل إخفاؤه، وعند الشافعية والحنابلة الأفضل الجهر به. في الجهرية ما جاء في الجهر به عن أبي هريرة قال: كان رسول الله على إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول [رواه أبو داود].

(والسورة سُنَّت بِقيام) فعند المالكية والشافعية والحنابلة قراءة السورة أو بعضها في كل ركعة من الصبح سنة، والأفضل إتمامها، وعند الحنفية تجب قراءة سورة قصيرة أو ثلاث آيات في كل ركعة من الصبح. (من المُفَضَّلِ طواله وما بحسب التغليسِ طال يُغتَمَا) فعند المالكية يندب أن يقرأ في الصبح من طواله المُفصَّل، وعند غيرهم يُسنَّ، ما جاء في الجهر بالقراءة في الصبح والتطويل فيها عن سماك عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي عَيَّة، فسمعه يقرأ في صلاة الفجر ق ويس، وعن ابن عباس: أنَّ رسول الله عَيِّة كان يقرأ في صلاة صبح يوم الجمعة: ألم تنزيل، وهل أتى، وفي يوم الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون [رواهما أحمد].

(وكَبِّر إِنْ أَنْمَمْتُ) القراءة فعند المالكية والحنفية التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام في الصلاة سنة، وعند الحنابلة التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام واجب، تبطل الصلاة بتركه عمداً لا جهلاً أو سهواً فيسجد. وعندهم الفرض والواجب بمعنى. إلَّا أنَّهم عَدُّو للصلاة واجبات، وقالوا: إن الصلاة تبطل بتركها عمداً، ويسجد لها في الجهل والنسيان، وعند المالكية والشافعية الفرض والواجب بمعنى، وعند الحنفية الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلوات الخمس، والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كالوتر. ما جاء في التكبير. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويُكبًر حين يقوم من السُنتين بعد الجلوس. [رواه البخاري].

(في أن تَنْحَنِي) حال انحنائك (إلى الركوع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الركوع؛ وهو أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه فرض. (ويديك مَكُن من ركبتيك) فعند المالكية تمكين اليدين من الركبتين

في الركوع مندوب وعند غيرهم سنة. (ولتُسوّ ظهركا ولا ترفع أو تُطَأطِئ رَأْسَكا وابعُد عن الجنب بضبع) هذه الهيئات عند المالكية مندوبة وعند غيرهم سنة، ما جاء فيها عن علي قال: كان رسول الله على إذا ركع، لَوْ وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق [رواه أحمد]. وعن عائشة قالت: كان رسول الله على يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليمنى، وكان ينهي عن عقبة الشيطان، وينهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. [رواه مسلم].

وعن سالم البراد قال: أتينا عقبة فقلنا: حدثنا عن صلاة رسول اللَّه على، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده، ثم قام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، ثم قال: هكذا رأينا رسول اللَّه على [رواه أحمد وأبو داود].

(وفي الركوع كُرِه الدعا اقْتِفا وسبحلن والحد كاللبث انتفا) فعند المالكية التسبيح في الركوع مندوب ولا حد فيه، وعند الشافعية التسبيح فيه سنة. ويحصل بواحدة، ويندب أن يكون ثلاثاً، وهي أدنى الكمال أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً، إلا أن الإمام يسن له أن لا يزيد على الثلاث خوف التطويل، فإن علم أن من خلفه كلهم يحبون التطويل زاد. وعند الحنفية والحنابلة التسبيح فيه سنة، وأقله ثلاثاً وهي أدنى الكمال، وإن سبح مرة أجزأه، ما جاء فيه عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله على فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها». [رواه أحمد]. وعن عون أن رسول الله على قال: «إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه» [رواه الشافعي]. (فرأسك ارفع) فعند المالكية والشافعية والحنابلة الرفع من الركوع فرض، وعند الجنفية الرفع منه واجب. ما جاء فيه عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يشي: «أسوء الناس سرقة الذي يسرق داود]. وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله يشي: «أسوء الناس سرقة الذي يسرق داود]. وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله يشي: «أسوء الناس سرقة الذي يسرق

من صلاته »، قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها». أو قال: «لا يقيم عليه صلبه في الركوع والسجود» [رواه أحمد]. (وتفوه) قل (عنده) أي الركوع (بسمع الله لمن حمده إن كنت فذا أو إماماً) فعند المالكية والحنفية سن أن يقول الإمام والفذ: سمع الله لمن حمده دون المأموم. وعند الحنابلة يجب أن يقولها الإمام والفذ دون المأموم، فإن تركوها عمداً بطلت، وإن كان جهلاً أو نسياناً سجدا. وعند الشافعية سن أن يقولها الإمام والفذ والمأموم.

(ثم قال اللهم ربنا لك الحمد امتثال إن كان مأموماً أو فذاً) فعند المالكية تندب لهما دون الإمام. وعند الحنفية تسن لهما دون الإمام. وعند الشافعية تسن للإمام وغيره، وعند الحنابلة تجب على الإمام وغيره. ما جاء في التسميع والتحميد عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَلَيْ قال: «إذا قال الإمام سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربناً ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه "، وعنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها. [رواهما مسلم]. (واستوى قائماً اطمأن) فعند المالكية الاعتدال في الرفع من الركوع فرض، والطمأنينة كذلك. وعند الشافعية والحنابلة الاعتدال في الرفع من الركوع ركن، والطمأنينة كذلك. وعند الحنفية واجب والطمأنينة كذلك. ما جاء فيهما عن أبي هريرة قال: دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي ﷺ فسلم فرد عليه السلام، وقال: «إرجع فصلُ فإنك لم تصل »، فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات قال: فقال: والذي بعثك بالحق ما أُخسِنُ غير هذا فعلمني، قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تَيَسَّر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» [رواه أحمد]. وعن رفاعة قال: جاء رجل ورسول الله على جالس في المسجد فصلى قريباً منه ثم انصرف إلى رسول الله على فقال رسول اللَّه ﷺ: «أُعِدْ صلاتك فإنك لم تصلِّ » قال: فرجع فصلى كنحو مما صلى، ثم انصرف إلى رسول اللَّه ﷺ فقال له: «أعد صلاتك فإنك لم تصل»، فقال: يا رسول الله علمني كيف أصنع، قال: «إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومَكِّن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم افعل ذلك في كل ركعة وسجدة ». [رواه أحمد والشافعي]..

(فَمَة هوى بلا جلوس ساجداً) فعند المالكية والحنفية السجود فرض، وعند الشافعية والحنابلة ركن، والفرض والركن بمعنى واحد. (وكبرا في الانحطاط للسجود معمراً ومكن أنفك) فعند المالكية والشافعية السجود على الأنف سنة، وقيل مندوب. وعند الحنفية قول بوجوب السجود عليه، وقول بأنه سنة وهو أشهر، ولا يصح الاقتصار عليه في السجود إلا من عذر بالجبهة. وعند الحنابلة قول بوجوب السجود عليه وهو أشهر، وقول بأنه سنة. (وجبهتك من أرض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن السجود على الجبهة فرض. (وباشرها بكفَيك وَوِن) اتخذ ذلك عادة، فعند المالكية والحنفية السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين سنة. وعند الشافعية والحنابلة قول بأنه واجب وهو الأظهر، وقول بأنه سنة. ما جاء فيه عن ابن عباس قال: قال النبي على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكف الثياب والشعر» [رواه البخاري ومسلم]. بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكف الثياب والشعر» [رواه البخاري ومسلم]. (وللقبلة سوينهما وحذو أذنيك فدون اجعلهما) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن جعل اليدين حذو الأذنين

أو دون ذلك مندوب. ما جاء في ذلك عن البراء قال: كان رسول اللَّه عَلَىٰ إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة [رواه البيهقي]. وعنه قال: كان رسول اللَّه عَلَىٰ: «يضع وجهه إذا سجد بين كفيه» [رواه الترمذي]، وعن وائل قال: رأيت النبي عَلَىٰ حين يسجد يديه قريباً من أذنيه [رواه ابن أبي شيبة]. (واقل افتراشك ذراعيك) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن افتراش الذراعين في السجود مكروه. (ولا تضم ضبعيك لجنبيك فلا، بَل جَنْحَنَّ بهما تجنيحاً وسطاً استحباباً إن صحيحا) فعند المالكية هذه الهيئة مندوبة للرجل وعند غيرهم سنة له ما جاء فيها عن أنس عن النبي على قال: «اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». وعن عبد بن مالك أن النبي على فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. [رواه البخاري ومسلم].

(وأقم الرجلين فيها وبطون أصابع الرجلين للأرض تكون) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن هذه الهيئة مندوبة، ما جاء فيها عن عائشة قالت: فقدت رسول الله على ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» [رواه النسائي] (وادع به ندباً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الدعاء في السجود مندوب، ما جاء فيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» [رواه مسلم]، وعن علي أن رسول الله على يقول: «اللهم لك سجدت وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صورته، فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين» [رواه أحمد].

(ولم يطول تحديداً أدناه ثبوت المفصل فارفع مع التكبير واجلس واعطفي يسراك في الجلوس واليمنى قفي وقف الأصابع بطونها إلى أرض) فعند المالكية الرفع من السجود فرض والاعتدال والطمأنينة كذلك والتورُكُ في جميع جلسات الصلاة مندوب للرجل والمرأة. ما جاء فيه عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله في إذا قعد في الصلاة جعل قدميه اليمنى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليسرى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار باصبعه [رواه مسلم]. وعن عائشة قالت: كان رسول الله في إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعداً. [رواه أحمد]. وعند الشافعية والحنابلة الرفع من السجود ركن والاعتدال والطمأنينة كذلك، ويسن الافتراش في الجلوس سواء كان رجلاً أو امرأة إلا في الجلوس الأخير فيتورك، وهو الجلوس على قدمه اليسرى، وينصب اليمنى. ما جاء فيه عن محمد بن عمرو قال: سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله في قال: أنا أعلمُكُم بصلاة رسول الله في، فذكر الحديث قال: ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أَخرَ رِجُله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر. [رواه أبو داود] وعند الحنفية: الرفع من السجود واجب والاعتدال والطمأنينة كذلك، ويسن للرجل الافتراش في جميع الحنفية: الرفع من السجود واجب والاعتدال والطمأنينة كذلك، ويسن للرجل الافتراش في جميع الحانات الصلاة، ويسن للمرأة التورك في جميعها، ما جاء فيه عن إبراهيم قال: كان النبي في إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه. [رواه أبو داود].

(وراحتيك) يديك (عنها ارفع على ركبتيك) فعند المالكية رفعهما عن الأرض قيل: واجب، وقيل مندوب، ووضعهما على ركبتيه مندوب. وعند الشافعية من الهيئات وهي السنن التي لا تجبر بالسجود، وعند الحنفية سنة، وعند الحنابلة من السنن التي يباح السجود لتركها. ما جاء في رفعهما، عن ابن عمر رفعه قال: "إن اليدين يسجدان، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما" [رواه أحمد وأبو داود]. ويدعو بين السجدتين إن شاء ما جاء فيه عن ابن عباس أن النبي على كان يقول بين

السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» [رواه الترمذي وأحمد]. (فاسجد أيضاً) على الوصف المتقدم (وقم معتمداً على يديك) فعند المالكية يندب في حال النزول إلى السجود أن يقدم يديه أولاً فيضعهما، ثم ركبتيه، وعند القيام أولاً ثم يديه، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه» [رواه أحمد]. وعن نافع أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال: كان النبي على يفعل ذلك. [رواه الحاكم]. وعند الشافعي والحنفية والحنابلة يسن في حال أهوى إلى السجود أن يقدم ركبتيه ثم يديه، وعند القيام يرفع يديه أولاً ثم ركبتيه، ما جاء في ذلك عن وائل قال: رأيت رسول الله على إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، [رواه الترمذي]. (واحتمي من الجلوس لتقوم منه وكبرن حال القيام عنه) أي السجود.

قَبْلَ رُكُوعِكَ الْقُنُونَ وَاسْتَمِدُ مَقْعَدَنيكَ بِالتُّرَابِ يُسْرَى وَجَنْبُ بَهْ مِهَا إِلَى التُّرَابِ يُسْرَى وَجَنْبُ بَهْ مِهَا إِلَى التُّرَابِ وُجَنْبُ وَلَى ذَا الْمَذْهَبِ ثُلِسَنُ لَا تَجِبُ فِي ذَا الْمَذْهَبِ عَلَي كُم التَّحْلِيلُ ذَا الْكَلَامُ عَلَي كُم التَّحْلِيلُ ذَا الْكَلَامُ وَتَتَيَامَ نُ بِحَم بِقِطَلَهُ وَتَسْلِيمَا وَتَتَيَامَ نُ بِحَم بِقِطَلَي مَا عَلَى فَخُذَيْكَ كَفَيكَ بِمَا عَلَى فَخُذَيْكَ كَفَيكَ بِمَا وَاجْعَلْ عَلَى فَخُذَيْكَ كَفَيكَ بِمَا وَالْمِنْ فِيلَ يَقْتَفِي وَأَنْ مَيسَمَهَا اللَّهِ فِيلَ يَقْتَفِي وَأَنَّ مَيسَمَهَا اللَّعِينَ يَطُرُدُ وَأَنْ مَيسَمَهَا اللَّعِينَ يَطُرُدُ وَأَنْ مَيسَمَهَا اللَّعِينَ يَطُرُدُ وَأَنْ مَيسَمَةً السَّهُ وَ بِهَا وَالْإِلْتِفَاتُ وَأَنْ مَيسَمَا وَالْالْتِفَاتُ وَالْالْتِفَاتُ اللَّهُ وَالْمِنْ قِيلَ يَعْمَلُ وَالْمِنْ فَي اللَّهُ وَالْمِنْ فَي اللَّهُ وَالْمِنْ فَي اللَّهُ وَالْمُنْ فَي اللَّهُ وَالْمُ الْعَلَى اللَّهُ وَالْمِنْ فَي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُلَالِيْفِيقَالُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ فَالِلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ عُلَالُتُ وَالْمُ الْمُنْ فَي اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ عُلَى الْمُنْ عُلِيلًا اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ فَي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلُكُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ عُلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ الْ

(وَأَورا بأقصر من الأولى وزد قبل ركوعك القنوت) فعند المالكية القنوت مندوب في الصبح والأفضل الإسرار به، يقول بعد القراءة في الركعة الثانية. وعند الشافعية القنوت في الصبح سنة يقرأ بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية، والأفضل الجهر به للإمام، ويؤمن من خلفه، فإن لم يسمعه المأموم قرأه سراً ولنازلة ما جاء فيه عن أنس قال: ما زال النبي على يقنت حتى فارق الدنيا. [رواه أحمد]. وعند الحنفية لا يقنت في الصبح ولا في غيرها من الصلوات الخمس. وعند الحنابلة لا يقنت في الصبح ولا في غيرها من الصلوات الخمس إلا لنازلة ما جاء في النازلة عن أنس قال: قنت رسول الله على يدعو على رعل وذكوان وقال: عصية عصت الله ورسوله. وعن أبي هريرة قال: لما رفع النبي على رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال: "اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم الشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين لسنى يوسف" [رواهما أحمد].

(واستمد فاجلس كما مر وأَلْصق يسرى مَقْعَدَتَنِك بالتُّراب يسرى حاني يُمْنَاك بالانتصاب وجنب بهما إلى

التراب ثم تشهد) فعند المالكية التشهد الأول والثاني سنة والجلوس لهما كذاك والجلوس بقدر السلام فرض، وعند الشافعية الجلوس الأول سنة والجلوس له كذلك والتشهد الذي يسلم بعده ركن والجلوس له كذلك. وعند الحنابلة التشهد الأول له كذلك. وعند الحنابلة التشهد الأول والثاني واجب والجلوس لهما كذلك، وعند الحنابلة التشهد الأول واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً ويسجد لتركه سهوا أو جهلاً والجلوس له كذلك، والتشهد الثاني ركن والجلوس له كذلك، واتفقوا على أنه ينتهي عند: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ولا يدعو بعد الأول ويدعو بعد الثاني ندباً. ما جاء في ذلك عن عبد الرحمٰن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله على التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله عليه علمه إياه فكان يقول في وسط الصلاة وفي آخرها: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين فرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعوه [رواه أحمد].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» وعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فقال له قائل: المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرم»، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال: "إن الرجل إذا غرم حَدَّث فكذب ووعد فأخلف» [رواهما مسلم وأحمد].

(والصلاة للنبي تسن لا تجب في ذا المذهب) فعند المالكية والحنفية الصلاة على النبي على بعد التشهد الأخير سنة وعند الشافعية والحنابلة ركن. (ثم سلّم فقل السلام عليكم التحليل ذا الكلام تسليمة واحدة ولا المالكية المفروض تسليمة واحدة ولا يجزئ غير هذا اللفظ فعند المالكية المفروض تسليمة واحدة ولا يجزئ غير هذا اللفظ وهو السلام عليكم، ما جاء فيها عن عائشة أن رسول اللّه على كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئاً [الترمذي]. وعند الشافعية والحنابلة المفروض تسليمة واحدة ولا يجزئ إلا السلام عليكم، والثانية سنة، وسن أن يزيد مع التسليمتين: ورحمة الله، وسن أن يتيامن من الأولى ويتياسر مع الأخرى. ما جاء فيهما عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده [رواه مسلم]. وعن وائل قال: صلّيت مع النبي فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله؛ السلام عليكم ورحمة الله. [رواه أبو داود]. وعند الحنفية السلام واجب ولفظه: السلام عليكم وسن أن يسلم تسليمة ثانية، وأن يزيد فيهما ورحمة الله يلتفت مع الأولى إلى جهة اليمين والثانية إلى الشمال. (للقبله وتتيامن بكم بقِله) ندباً (إماما أو فذاً) فعند المالكية يقتصر الإمام والفذ على تسليمة واحدة.

(وَرَدَّ مأموماً على الإمام نحوه تسليماً واردد على من باليسار سَلَماً) فعند المالكية الرد على إمام وعلى من باليسار مندوب للمأموم فقط وعند غيرهم الرد سنة مطلقاً. ما جاء فيه، عن سمرة قال: أمرنا النبي على أن نرد على الإمام وأن نتحابب وأن يسلم بعضنا على بعض. [رواه أبو داود]. (واجعل على فخذيك كَفَيْكَ بما) عند (تشهُد وابسط به مُسَبِّحا يمناك واقبض غيرها ملوحاً بنصب بنصب حرفها لوجهك وفي تحريكها خلفان قيل يَقْتفي) يعتقد (بنصبها أن الإله أحد وأن ميسها) تحريكها (اللعين) وهو الشيطان (يطرد) فعند المالكية هذه الهيئات مندوبة وعند غيرهم سنة ما جاء فيها، عن الزبير قال: كان رسول اللَّه على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار باصبعه. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا

جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه ويتبعها بصره ثم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لَهِيَ أَشَدُ على الشيطان من الحديد يعني السبابة» [رواهما أحمد]. (وظنه ابن أبي زيد أن تحريكها (يذكر من أمر الصلاة ما يمنع السهو بها والالتفات وامدد على الفخذ الأيسر يدا يسرا ولا تحرِّكنها أبدًا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المصلي يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ولا يحرك شيئاً من أصابعها.

ونُدب النَّذُ كُرُ بِإِثْرِ السُلَواتُ وَبَعْدَ فَخِرِ ركعت الهُ قَبْدِلا وَبَعْدَ فَخِرِ ركعت الهُ قَبْدِلا ثُمَّ الْقِرَاءَةُ لَدَى النَّلْ هِرِ تَلِي لَكِن عَلَى أُمُّ النَّهُ راءَنِ يَنْقَتَ صِرْ لِنَّالَ الْمُولِيةُ الْمَولِيةُ الْمَولِيةُ وَلَى عَلَى رَسُولِيةً وَلِي الجَلْسَةِ الأُولَى عَلَى رَسُولِيةً وَي النَّارَ والسَمَا أُمُومُ لَا يسشرَعُ في يَ

والذّكرُ في الصبّح إِلَى الطّلوعِ يَاتُ صُبْح بِأُمُّ الذّكُر سِراً تُستَلَى فِرَاءَةَ الصببُح وَسِرًا تَبِختَلِي فِي أُخْرَينِهَا والتَّسهُدُ قُصرْ وَبَعدد أَن قام وتَم طُوله أَمْرٍ مَعَ الإمَام فَهُ وَ مُقْتَفى

(ويندب الذكر بإثر الصلوات) الخمسة فعند المالكية والحنفية والحنابلة: الذكر بعد الصلوات مستحب، وعند الشافعية سنة، ما جاء فيه عن ثوبان قال: كان رسول الله عَلِيَّة: إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام. وعن وردان قال: كتب المغيرة إلى معاوية أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهِ وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواهما مسلم]، وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبي على قال: «من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيى ويميت وهو على كل شيء قَدير، عشر مرات كُتِبَ له بكل واحدة عشر حسنات ومُحِيَتْ عنه عشر سيئاتٌ ورفع له عشر درجات وكان حرزاً من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إلَّا الشرك، فكان من أفضل الناس عملاً إلَّا رجلاً يقول أفضل مما قال » وعن أبي أيوب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قال إذا صلى الصبح لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كن كعدل أربع رقاب، وكتب بهن عشر حسنات، ومحا بهن عشر سيئات، ورفع له بهن عشر درجات، وكن له حرساً من الشيطان، حتى يمسى وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك " وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا سلم في دبر الصلوات يقول: «لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلَّا باللَّه ولا نعبد إلَّا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلَّا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " اللفظ [لأحمد]. وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ «من سَبَّحَ في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد اللَّه ثلاثاً وثلاثين وكبر اللَّه ثَلاثاً وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال: تمام الماثة لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» [رواه مسلم].

وعن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول اللَّه ﷺ أن أقرأ بالمعوذات دبر الصلاة» [رواه أحمد]. والمعوذات قل هو اللَّه أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلَّا أن يموت» [رواه النسائي] وعن معاذ أن رسول اللَّه ﷺ أخذ بيده يوماً ثم قال: «يا معاذ واللَّه إني لأُحبك فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه وأنا أحبك، قال أوصيك يا معاذ أن لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك

وشكرك وحسن عبادتك » [رواه أبو داود]. وعن قبيصة أن النبي ﷺ قال له: «يا قبيصة إذا صليت الصبح فقل ثلاثاً سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من العمى، والجُذَام والفالج » [رواه أحمد].

(والذكر في الصبح إلى الطلوع يَاث) ما جاء فيه، عن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم كثيراً، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم [رواه مسلم]. وعنه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا صلى الصبح جلس يذكر اللَّه حتى تطلع الشمس. [رواه الطبراني] وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لأن أقعد مع قوم يذكرون اللَّه تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلىَّ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، وَلأن أقعد مع قوم يذكرون اللَّه من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إليَّ من أن أعتق أربعة » [رواه أبو داود]. وعن سهل بن معاذ عن أبيه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من قعد في مُصَلَّاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يُسَبِّحَ ركعتي الضحى لا يقول إلَّا خِيراً غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » [رواه أحمد وأبو داود] وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله علي يقول: «من صلى الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من الدنيا، ويذكر اللَّه حتى يصلي الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب له ﴾ [رواه أبو يعلى واللفظ لَهُ والطبراني]. وعن أبي أمامة أن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿ لأن أقعد أذكر اللَّه وأكبِّره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلُّع الشمس أحبُّ إلى من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ولأن أقعد بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقبات من ولد إسماعيل» [رواه أحمد بإسناد حسن]. وعن عمر أن النبي ﷺ بعث بعثاً قَبَلَ نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة فقال رجل منا لم يحرج: ما رأينا بعثاً أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث، فقال النبي عليه: «ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمةً وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة» [رواه الترمذي].

(وبعد فجر ركعتاه قبل صبح)، اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الرغيبة سنة وعلى أن وقتها بعد طلوع الفجر. ما جاء فيها عن عبد الله بن عمر أن حفصة أخبرته أن رسول الله على كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. [رواه مسلم] (بأم الذكر) وهي الفاتحة (سرأ تتلى) فعند المالكية يندب أن يقتصر على الفاتحة. ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: كان قيام رسول الله على الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. [رواه أحمد] وعند غيرهم يندب أن يقرأ: الكافرون في الأولى بعد الفاتحة والإخلاص في الثانية. ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. [رواه مسلم].

(ثم القراءة لدى الظهر تلي قراءة الصبح)، فعند المالكية والشافعية والحنابلة قراءة السورة أو بعضها بعد الفاتحة بعد الأولى والثانية من الظهر سنة، وعند الحنفية قراءة السورة أو ثلاث آيات بعد الفاتحة واجبة في ركعتين غير معينتين من الفرض غير الثاني ويجب أن تكون في الأوليين. (وسرا تَجْتَلِي) فعند المالكية والشافعية والحنابلة الإسرار في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء سنة، وعند الحنفية الإسرار في المذكورات واجب. ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، عن أبي قتادة قال: كان رسول الله على ينا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يُطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. [رواه مسلم]، (لكن على أم القرآن يقتصر في أخربيها) فعند المالكية والشافعية والحنابلة قراءة الفاتحة في الأخريين من الظهر والعصر والعصر والعشاء والثالث من المغرب فرض ويقتصر عليها، ما جاء في الاقتصار عليها، عن أبي قتادة أن النبي على كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة عليها، عن أبي قتادة أن النبي يكل كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة

ويسمعنا الآية أحياناً ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. [رواه مسلم] وعند الحنفية القراءة فرض في ركعتين، سنة في الأخريين، فلو ترك السورة في الأوليين قرأها بعد الفاتحة في الأخريين (والتشهد قُصِرَ في الجلسة الأولى على رسوله وبعد أن قام وتم طُولُه كبر والمأموم لا يشرع في أمر مع الإمام فهو مقتفي) متبع للإمام، اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المأموم تجب عليه متابعة الإمام، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا» [رواه البخاري ومسلم].

وَأَذبَتِعْ تُسندَبُ قَسبُ الطَّهُ مِ وَقَسصٌ رَنْ فِي مَسغُسرِبٍ وَعَسضرِ واجهَ رَبُ أُولَيَ يَ عِشَائِكَ وفي وَعَقِبَ الْمَسغُسرِبِ رَخْعَتَ انِ والنَّفُلُ مَا بَيْنَ الْعِشَا وَالْمَغُرِبِ وَالسَّرُ أَذْنَاهُ بِتَحْرِيكِ اللَّسانُ كَجَهُ رِ مَسرُأَةٍ وَأَذْنَى الْجَهُ لِ أَنْ

وَبَعْدَهُ أَيْنَضًا وَقَبْلَ الْعَضْرِ قِرَاءَةً مشلَ النَّصُحَى وَالْقَدْدِ سِوَاهُ مسا فاتِحَةً سِرًا تَفي سُواهُ ما فاتِحَةً سِرًا تَفي نُدِبتَا كالسِّتُ والزَّيْدَانِ مُرزَّخَبُ فِيْهِ بِإِخْبَارِ النَّيِي أَعْلَاهُ أَن يُسْمِعَ نَفْسَهُ الْقُرءَانُ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ بِهِ اقْتَرَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ بِهِ اقْتَرَنْ

(وأربع تندب قبل الظهر وبعده، وعند الصالكية تندب أربع قبل الظهر وبعده، وعند الشافعية سن أربع قبل الظهر وبعده، وعند الحنابلة سن ركعتين قبل أربع قبل الظهر وبعده، وعند الحنابلة سن ركعتين قبل الظهر وبعده، ويستحب أن يصلي قبلها أربعاً وبعدها كذلك. ما جاء في أربع قبل الظهر وبعدها عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله على أيه يُقُول: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» [رواه الترمذي]. وعن أبي أيوب لما نزل رسول الله على وأيت يديم أربعاً قبل الظهر، وقال: "إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلي الظهر، فأنا أحب النوب لي في تلك الساعة خير» [رواه الطبراني]. وعن قابوس عن أبيه أرسل إلى عائشة: أي صلاة رسول الله على كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعاً قبل الظهر يطيل فيها القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود [رواه ابن ماجه]. وعن ثوبان أن رسول الله على كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة: يا رسول الله إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة؟ قال: "تفتح فيها وإبراهيم ويونس وعيسى صلوات الله عليهم» [رواه البزار]. وعن عمرو عن أبيه أن النبي على قال: "من صلى قبل الظهر أربعاً كان كعدل رقبة من ولد إسماعيل» [رواه الطبراني].

(وقبل العصر) فعند المالكية تندب أربع قبل العصر، وعند الشافعية والحنفية تسن، وعند الحنابلة لا راتبة قبلها. ما جاء في أربع قبلها عن ابن عمر عن النبي على قال: «رحم الله امرءاً، صلى قبل العصر أربعاً» [رواه أحمد وأبو داود]. وعن أم حبيبة قالت: قال رسول الله على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتاً في الجنة» [رواه أبو يعلى] وعن أم سلمة عن النبي على قال: «من صلى أربع ركعات قبل العصر حَرَّمَ الله بدنه على النار» [رواه الطبراني].

(وقَصَّرن) القراءة (في المغرب) فعند المالكية والشافعية والحنابلة قراءة الفاتحة في كل ركعة من المغرب فرض، وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأولين والجهر فيهما، والإسرار في الثالثة سنة، وعند

الحنفية التفصيل في القراءة كالذي تقوم في الظهر، والجهر واجب عى الإمام، والفذ مخير، والإسرار واجب. ما جاء في القراءة فيها، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله على قرأ في المغرب بالطور [رواه البخاري]. (وعَضرِ قراءة مثل الضحى والقدر) تفصيل أهل المذاهب الأربعة في القراءة في العصر كالذي تقدم في الظهر.

(واجهر بأوليي عِشَائِك وفي سواهما فاتحة سراً تفي) فعند المالكية والشافعية والحنابلة قراءة الفاتحة في كل ركعة من العشاء فرض، وقراءة السورة أو بعضها في الأوليين والجهر فيهما سنة، والإسرار في الأخريين كذلك وعند الحنفية القراءة فيها كالذي تقدم في غيرها، والجهر في محله واجب على الإمام، والفذ مخير والإسرار في محله واجب. ما جاء في القراءة فيها عن البراء. قال سمعت رسول الله على يقرأ: والتين والزيتون في العشاء. ما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة [رواه البخاري].

(وعقب المغرب ركعتان ندبتا كالست والزيدان) والزيادة أفضل فعند المالكية تندب ركعتان أو ست ركعات بعد المغرب، وإن زاد فهو أفضل وعند الشافعية والحنفية والحنابلة سن ركعتان بعدها، وإن زاد فهو أفضل (والنفل ما بين العشا والمغرب مرغب فيه بإخبار النبي) ما جاء فيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة؛ أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر». [رواه النسائي]، وعن محمد بن عمًار بن ياسر قال: رأيت عَمَّاراً يصلي بعد المغرب ست ركعات وقال: رأيت حبيبي رسول الله ﷺ يصلي بعد المغرب ست ركعات غُفِرَت له ذنوبه وإن كانت يصلي بعد المغرب ست ركعات غُفِرَت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» [رواه الطبراني]. وعن حذيفة قال: أتيت النبي ﷺ فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء [رواه النسائي]. (والسر أدناه بتحريك اللسان أعلاه أن يسمع نفسه القرآن) هذا عند المالكية وعند غيرهم أدناه أن يسمع نفسه (كجهر مَزاة وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن به اقترن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن أدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن بليه وأعلاه لا حد له.

وَلْسَتَكُنُ السَمَرُأَةُ فِسِي السَّلِ جَهَرُ فَالسَّفُعُ وَالوَثرُ وَفِي اللَّيٰلِ جَهَرُ وَالْحَهُرُ وَالْحَهُرُ وَالْحَهُرُ وَلَى النَّهَارِ حِلْ ذَانِ وَالْحَهُرُ وَلَى النَّهَارِ حِلْ ذَانِ وَالْحَافِرُونُ وَتُسَلَّهُ الْأَعْلَى بِهِ والسَحَافِرُونُ وَتُسَلَّ هُوَ السَّلَّهُ وَقُلْ وَقُلْ وَقُلْ وَالْحَافِرُونُ إِنْ السَّلَّ اللَّهُ وَقُلْ وَقُلْ وَقُلْ وَالْحَلَى بِهِ وَالسَحَلِي بِهُ وَالسَلَّهُ وَقُلْ وَقُلْ وَقُلْ وَالْحَلْقِ لَوَقُلْ وَالْحَلْقِ لَوَقُلْ وَالْحَلْقِ لَلْهُ وَالسَّلَّ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ ال

مُنفضمة فِي سَائِرِ الْحَالَاتِ فِي نفلِهِ وفي نَهَارِهِ يُسِرَ وَقُلْ أَقَلُ السَّفَعِ رَكْعَتَانِ وَسَلْمَنْ وَصَلُ وِنْرا وَيَكُونَ وَسَلْمَنْ وَصَلُ وِنْرا وَيَكُونَ أَكْثَرَ فالوِنْرُ بِتَأْخِيرٍ قَمِنْ فِي اللَّيٰلِ قِبٌ قَبْلَ وِنْرٍ أُمْلِي يُوتِرُ كُلِّ فِي الصَّحِيحِ نُمَّا يُوتِرُ وَمَنْ لَمْ يَنْتَبِهِ إِنْ رَقَدَا يَو فِي المَّيْوِ وَمَنْ لَمْ يَنْتَبِهِ إِنْ رَقَدَا يَو فِي المَّيْوِ وَمَنْ لَمْ يَنْتَبِهِ إِنْ رَقَدَا وِنْرا وَمَنْ غُلِبَ عَنْ حِزْبِ يُرِيدُ بُعُدَ صَلَاةِ الصَّبْحَ فِيمَا شُهْرَا بُعُدَ صَلَاةِ الصَّبْحَ فِيمَا شُهْرَا

وَدَاخِلٌ وَقُتَ جَوَاذٍ مَسْجِدَا وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ لِمَنْ لَمْ يَرْكَعِ وَمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَنْ رَكَعْ وَالنَّفُلُ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْهِ

عَلَى وُضُوءِ بِالتَّحِيَّةِ الْبَلَدَا عَنِ السَّحِيَّةِ تَنُوبانِ فَعِ فَجُراً فَلَا يَرْكَعُ وَالخُلْفُ وَقَعْ كُرْةٌ إِلَى بَيَاضِ شَمْسِهِ لَدَيْهِ

(ولتكن المرأة في الصلاة مُنضَمَّة في سائر الحالات) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المرأة يندب لها أن تكون منضمة في الصلاة (فالشفع والوتر) فعند المالكية الشفع مندوب وأقله ركعتان، والوتر سنة مؤكدة وهو ركعة واحدة، ولا قنوت فيه لا في رمضان ولا في غيره، وعند الشافعية الوتر سنة، وهو ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات، ولا قنوت فيه إلَّا في النصف الثاني من رمضان وفيه يقنت فيه في كل السنة، وهيأته كالذي تقدم في الصبح. وعند الحنفية الوتر واجب عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن وهو ثلاث ركعات يقنت سراً في الثالثة بعد القراءة وقبل الركوع. وعند الحنابلة الوتر سنة وهو ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وسن أن يقنت في الثالثة بعد الركوع في سائر السنة، ويجهر به الإمام ويؤمن من خلفه. ما جاء في الوتر وفي عدم وجوبه والقنوت فيه عن عبد اللَّهُ بن عمر أن رجلاً سأل رسول اللَّه ﷺ عن صلاة الليل فقال رسول الله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » [رواه مالك]. وعن علي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ يَا أَهِلِ القراءة أُوتِرُوا فَإِنَ اللَّهِ وَتُر يَحب الوتر ﴾ [رواه أحمد]. وعن ابن محيريز أن رجلاً من بني كنانة بن العامة فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بهن كان له عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهداً إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة » [رواه مالك وأحمد] وعن الحسن بن على قال: علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت.وتولَّني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت ا [رواه أحمد].

(وفي الليل جَهْر في نفله وفي نهاره يُسِر)، اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجهر في نوافل الليل أفضل والإسرار في نوافل النهار كذلك. (والجهر في النهار حل) إن قل، وأقل الشفع ركعتان ، (وتندب الأعلى والكافرون وسلمن وصل وترا ويكون بقل هو الله وقل) أعوذ برب الفلق (وقل) أعوذ برب الناس فعند المالكية والشافعية والحنابلة الأفضل الفصل بين الشفع والوتر بسلام، وقراءة السورة المذكورة. ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: كان رسول الله على يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها، وعن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله على قالت: كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. [اللفظ لأحمد]. وعند الحنفية الأفضل عدم اللفظ بين الشفع والوتر بسلام وإن قرأ فيها بالسور المذكورة فهو أفضل، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن وقت الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ما جاء في ذلك عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله على يقول: "زادني ربي صلاة وهي الوتر ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» قال: سمعت رسول الله على يقول: "زادني ربي صلاة وهي الوتر ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» [رواه أحمد] (وإن أكثر) من ثلاث فهو أفضل (فالوتر بتأخير قمن) حقيقي (إذا كان سيد الورى) المخلوقات وهو سيدنا محمد الله يوسل في الليل قب) إثني عشر ركعة. (قبل وتر أملي وقيل عشر ركعات ثما يوتر كل في الصحيح نمًا) يقصد في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. ما جاء في ذلك عن كريب عن ابن عباس أخبره الصحيح نمًا) يقصد في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. ما جاء في ذلك عن كريب عن ابن عباس أخبره

أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول اللَّه ﷺ وأهله في طولها، فنام حتى نصف الليل أو قريب منه فاستيقظ فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران، ثم قام رسول اللَّه ﷺ إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي، فصنعتُ مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بإذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح، وعن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول اللَّه ﷺ كان يصلي ركعة، كانت تلك صلاته \_ تعني بالليل \_ فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة [اللفظ للبخاري].

(وآخر الليل لمن تهجدا خير ومن لم ينتبه إن رقد قدم وتره) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن قيام الليل مندوب، وعلى أن تأخير الوتر أفضل لمن تيقن الانتباه ليكون الوتر آخر نفله، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله على أي الصلاة أفضل قال: «الصلاة في جوف الليل» قيل: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله الذي يدعونه المحرم» وعنه قال: قلت يا رسول الله أنبئني بأمر إذا أخذت به دخلت الجنة، قال: «أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام، ثم أدخل الجنة بسلام» وعنه قال: قال رسول الله على: «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء»، وعن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا صلى قام حتى تنفطر قدماه، فقلت: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» وعن جابر قال: قال رسول الله على: «من ظن منكم أن لا يستيقظ آخره فليوتر أوله، ومن ظن منكم أن لا يستيقظ آخره فليوتر آفره، فإن صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل». وعنه أن رسول الله على قال: «أفل أبه بكر: «متى توتر» قال: أول الليل بعد العتمة، قال: «فأنت يا عمر» قال آخر الليل، قال: «أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة» [اللفظ لأحمد].

(وما شاء فإن يقظ فيصل ما أراد من نوافل ثنى) فصلاة الليل الأفضل أن تكون مثنى مثنى، ما جاء في ذلك، عن المطلب بن ربيعة أن النبي على قال: "صلاة الليل مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين" [رواه أحمد]: (ولا يعيد وتراً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا يعيد لأنه لا وتران في ليلة، ما جاء في ذلك عن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله على يقول: "لا وتران في ليلة» [رواه أحمد]. (ومن غلب عن حزب يريد صلاة للإسفار ثم أوترا ثم يصلي الصبح فيما شُهرا) من له ورد مواظب عليه ونام عنه إلى أن طلع الفجر فإن بقي على طلوع الشمس قدر ما يصلي ورده والشفع والوتر والرغيبة والصبح صلى الجميع، فإن ضاق عن ذلك صلى الشفع والوتر والرغيبة والصبح، فإن ضاق عن ذلك صلى الشفع والوتر والصبح، فإن ضاق عن ذلك صلى الشفع والوتر والصبح. ما جاء في صلاة الوتر بعد طلوع الفجر عن عائشة قالت: كان رسول الله على يصبح فيوتر. [رواه أحمد] (ولا يصلي الوتر من ذكره بعد صلاة الصبح إن أخّرَهُ) فعند المالكية لا يقضى الوتر بعد صلاة الصبح وعند غيرهم يقضى.

(وداخل وقت جواز مسجدا على وضوء بالتحية ابتدا) فعند المالكية من دخل المسجد في وقت لا تكره فيه النافلة وهو على طهارة يندب له أن يحيي المسجد بركعتين ولا تفوت بالجلوس، فإن وجد الناس في الصلاة دخل معهم لأنها تتأدى بالفرض، وإن دخل في وقت نهي فلا يصليها، ويندب لداخل المسجد أن يقدم يمناه دخولاً ويسراه خروجاً، ويأتي بالمأثور. ما جاء في ذلك عن أبي قتادة قال: قال رسول الله عليه المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس الرواه أحمد والبخاري].

وعن عبد الله بن الحسين عن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله على المسجد صلى على محمد وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» [رواه الترمذي ومسلم]. وعند الشافعية تحية المسجد سنة ويصليها الداخل ولو في وقت نهي لأنها صلاة ذات سبب، وتتأدى بالفرض، وعند الحنفية والحنابلة تحية المسجد سنة ولا تصلي في وقت نهي (وركعتا الفجر لمن لم يركع عن التحية تنوبان فع) اتفق أهل المذاهب الأربعة عي ذلك، لأن تحية المسجد المراد منها أن الداخل للمسجد يعظمه بالصلاة سواء كانت سنة أو نفلا أو فرضاً. (ومن أتى المسجد بعد أن ركع فجراً فلا يركع والخُلف وقع) هل يحيي المسجد أم لا، والمشهور لا يحييه في وقت نهي. (والنفل بعد الفجر إلا يحييه كره) مكروه (إلى بياض شمسه لديه) ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» [رواه أحمد وأبو داود] ولو صلى الصبح قبل أن يصلي الفجر فعند المالكية يقضيها بعد الصبح، وعند الحنابلة ول بأنه يقضيها بعد الصبح وقول بأنه يقضيها بعد طلوع الشمس إلى الزوال. وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا تقضى إلا إذا فاتت مع صبحها فتقضي معه إلى الزوال، وعلى قول محمد بن الحسن تُقضى ولو فاتت وحدها إلى الزوال.

## باب الإمامة باب الإمامة

يَسؤُمُ وَالسَمَسزُأَةُ لَا تُسَقَسدُمْ فَلَدِهاً وَالْسِمَا اللهِ فِلْهَ فِلْهَا جَهَرَ فَلَهُ وَلَا تُسَمَا جَهَرَ فَلَهُ وَ قَدْ أَذْرَكَ الْبَحَمَاعَةَ يُسرَى الْإِمَامِ يَلْقَفُو فِلِي الْقِرَاءَةِ الإِمَامِ كَالْبَانِي مِنْ فَلْهِ مِنْ فَلْهِ مِنْ أَلْهِ إِمَامُ كَالْبَانِي مِنْ فَلْهِ مِنْ فَلْهِ مِنْ أَلْهِ مِنْ أَلْهِ إِمَامُ لَوْ إِمَامُ لَا يَعْدِدُ فِي جَمَاعَةٍ مَا قَدْ وَجَبُ أَو اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَأَفْ فَ النَّاسِ وَأَفْ ضَلَهُ الْمَامِ وَاقْ ضَلَهُ الْمَامِ فِي الَّذِي يُسِرُ وَاقْرَأُ مَعَ الإِمَامِ فِي الَّذِي يُسِرُ وَمُ ذُرِكُ لِرَحُ عَهِ فَاكُ ثَرَا وَمُ ذُرِكُ لِرَحُ عَهِ فَاكُ بَعْدَ سَلَامِ فَلْيَ قُصْ مَا يَفُوتُهُ بَعْدَ سَلَامِ وَفِي الْفِعَالِ كَالجُلُوسِ وَالْقِيامُ وَفِي الْفِعَالِ كَالجُلُوسِ وَالْقِيامُ وَمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَالْمُ سُتَحَبُ وَمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَالْمُ سُتَحَبُ لِللَّا المَغْرِبَا لِللَّهُ المَعْرِبَا وَهُ كَذَا يُعِيدُ مُن قَدْ أَذْرَكَا وَهُ كَذَا يُعِيدُ مَن قَدْ أَذْرَكَا

(وأفقه الناس وأفضلهم يؤم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الإمام يشترط فيه أن يكون مسلماً عاقلاً، وعند المالكية يشترط فيه أن يكون بالغاً إذا كانت الصلاة فرضاً، والمأموم بالغ، فلا تصح إمامة صبي إلَّا بمثله، ويصح أن يُصلِّي خلفه البالغ النفل كصلاة العيد عالماً بما لا تصح الصلاة إلَّا به من قراءة وفقه، فلا تصح إمامة أُمِيِّ إلَّا بمثله غير عاجزٌ عن ركن، فلا تصح إمامة العاجز عن ركن إلَّا بمثله، فلا تصح إمامة القاعد بالقائم، غير مأموم، فالمأموم لا يكون إماماً ولو مسبوقاً قام يقضي ما عليه إلَّا إذا أدرك أقل من ركعة، فيصح غير فاسق بجارحة كشارب خمر، وقيل: تصح إلَّا إذا كان فسقه متعلقاً بالصلاة كالكبر بالإمامة فلا تصح، وتشترط الموافقة في الصلاة، فلا يصح ظهر خلف عصر، ولا ظهر قضاءً خلف ظهر أداءً، ويصح نفل خلف فرض، وتصح إمامة الأعمى بلا كراهة، ما جاء فيها عن أنس أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى [رواه أبو داود]. واسم ابن أم مكتوم؛ عبد اللَّه وعمرو واسم أبيه قيس بن زائدة وهو قرشي عامري، واسم أمه عاتكة بنت عبد اللَّه المخزومية، وقيل: إن عبد اللَّه ابن أم مكتوم ولد أعمى، ولذلك سميت أمه أم مكتوم، والمعروف أنه عَمِيَ بعد بدر بسنتين، وكان رسول اللَّه ﷺ يستخلفه على المدينة، وقد شهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بها، وقيل رجع إلى المدينة فمات، والمتيمم للمتوضي والمخالف في الفروع بلا كراهة، وإن سبق الإمام الحدث في الصلاة أو تذكره استخلف، وإن صلى بالقوم ناسياً حدثه فصلاة من خُلفه صحيحة وصلاته باطلة. وتكره إمامة الأقطع والأشَلِّ وذو سَلَس وقروح لصحيح، وأعرابي لغيره، ومن يكرهه القوم. ما جاء فيه عن ابن عباس عن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿ ثُلاثَةَ لا تُرتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجلاً أُمَّ قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان " [رواه ابن ماجه] والبدعي وترتيب خصي ومابون وولد زنا وعبد. والأحق بالإمامة زايد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم يخلق إن عدم نقص منع أو كره وإن تشاحن متساويان لا لكبر اقترعوا. وعند

الشافعية يشترط في الإمام أن يكون قارئاً، فلا تصح صلاة قارئ خلف أُمِيِّ، ولا بمن يعتقد بطلان صلاته كحنفي مس فرجه ولم يتوضأ، وأن يكون ذكراً ولو غير بالغ سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً. ويصح اقتداء القائم بالقاعد والصحيح بصاحب السلس والبصير بالأعمى بلا كراهة. وتكره خلف فاسق ومبتدع وأغلف وتمتام ولحان لحناً لا يغير المعنى. ولا تشترط الموافقة في الصلاة فيصح ظهر خلف عصر، وقضاء خلف أداء، والمفترض بالمتنفل، وإذا اختلفت الهيئة فلا تصح كصبح خلف كسوف، والأحق بالإمامة الأفقه فالأقرأ فالأورع فالأسن فالأنسب فالأحسن خلقاً.

وعند الحنفية ما يُشترط في الإمام أن يكون بالغاً إذا كانت الصلاة فرضاً والمأموم بالغ، فلا تصح صِلاة بالغ خلف صبي في الفرض، وتصح خلفه في النفل، وإمامة صبي لمثله قارئ فلا تصح إمامة أُمِيٌّ إلَّا لمثله غير عاجز عن ركن، فلا تصح صلاة قائم خلف قاعد، والموافقة في الصلاة، فلا يصح أن يصلي فرضاً خلف من يصلي خلافه، ولا فرض خلف من يصلي نفلاً، ويصح النفل خلف من يصلي الفرض، ومن صلى خلف محدث وعلم أعاد، وإن سبق الإمام حدث استخلف، وتكره إمامة فاسق ومبتدع وولد زنا وعبد وأعرابي وأعمى إلَّا إذا كان أفضل القوم. وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة فأقرؤُهم فأورعهم فأحسنهم خلَّقاً. وعند الحنابلة يشترط في الإمام أن يكون ذكراً بالغاً إذا كان من خلفه ذكوراً، فلا تصح صلاة بالغ الفرض خلف صبي، ويصبح النفل خلفه، وتصح صلاة صبي الفرض خلف مثله قارئ، فلا تصح صلاة قارئ خلف أمي، وتصح لأمي بمثله غير عاجز عن ركن، فلا تصح بالعاجز عن ركن أو شرط إلَّا لمثله، إلَّا الإمام الراتب في مسجد المرجوِّ زوال علته، يصلي جالساً فيصح أن يصلوا خلفه جلوساً أو قياماً مستقيماً فلا تصح إمامة فاسق كشارب خمر وبدعي يعلن ببدعته إلّا في جمعة وعيد تعذراً خلف غيره، ويصح اقتداء المتوضئ بالمتييم، ومن يصلي ظهراً أُداءً خلف من يصليها قضاءً وبالعكس، وأما صلاة ظهر خلف عصر فقال إسماعيل بن سعيد: تجوز، وقال غيره تمنع، وكذلك صلاة فرض خلف متنفل، فقال إسماعيل: تجوز، وقال غيره: لا تصح، وعليه الأكثر، فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال كصلاة الكسوف خلف من يصلي غيرها، لم تصح قولاً واحداً، لأنه يقضي إلى مخالفة إمامه في الأفعال، وكذلك النفل خلف الفرض فيجوز قولاً واحداً، وتكره إمامة الأقطع والَّفأفاء والتمتام ومن يلحن لحناً لا يغير المعنى ومن لا يفصح بحرف ومن يكرهه أكثر القوم. ولا تكره إمامة الأعرابي وولد الزنا إذا سِلم دينه وكان مَرْضِيًّا لأن الذنبُّ على أبويه وليس عليه من وزرهما شيء ولا تصح خلف من به سلس إلَّا لمثله، ولا عربان إلَّا لمثله.

والأحق بالإمامة الأقرأ فالأفقه فالأسن فالأشرف فالأتقى فالأورع، والحر أولى من العبد والبصير أولى من الأعمى وحضري ومقيم ومختون أولى من ضدهم، وتصح خلف مخالف في الفروع. ما جاء في الإمامة عن عبد الله بن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله على: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» قال الأشج في رواية مكان سلماً سناً. [رواه مسلم]. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله على: "من أم قوماً فليتق الله وليعلم أنه ضامن ومسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وما كان من نقص فهو عليه» وعنه قال: قال رسول الله على: "ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب وهم على كثيب من مسك، حتى يفرغ من حساب الخلائق، رجل قرأ بالقرآن ابتغاء وجه الله، وأم به قوماً وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة» [رواهما الطبراني] وعن مرثد بن أبي مرثد

الغنوي ـ وكان بدرياً ـ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنْ سَرَّكُمْ أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيها بينكم وبين ربكم عز وجل" [رواه الطبراني]. (والمرأة لا تقدم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المرأة لا يصح أن تكون إماماً في الصلاة لذكر سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، ما جاء في ذلك عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ على منبره يقول: "لا تؤمن امرأة رجلاً ولا فاجر مؤمناً إلّا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه "[رواه ابن ماجه]. وعند المالكية لا تصح إمامتها للنساء، وعند الحنفية تصح مع الكراهة، وعند الشافعية والحنابلة تصح بلا كراهة، وتقيم في وسطهن.

(واقرأ مع الإمام في الذي يسر ندباً) فعند المالكية والحنابلة يندب للمأموم أن يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، وعند الشافعية يسن. ما جاء ذلك عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله على صلاة فلما قضاها قال: «هل قرأ أحد منكم بشيء من القرآن؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله قال: فإني أقُولُ مالي أنازع القرآن، إذا أسررت بقراءتي، فاقرؤوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي أحد» [رواه الدارقطني]. وعند الحنفية تكره القراءة خلف الإمام مطلقاً. (وانصت له فيما جهر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المأموم يندب له الإنصات لقراءة إمامه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه إلا الفاتحة عند الشافعية. ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» [رواه أحمد].

(ومدرك لركعة فأكثرا فهو قد أدرك الجماعة يُرى) فعند المالكية تدرك الصلاة ويحصل فضل الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة » [رواه مسلم]. وعند غيرهم تدرك الصلاة ويحصل فضل الجماعة بإدراك أقل جزء منها مع الإمام. (فليقض ما يفوته بعد سلام الإمام يقفو) يتبع (في القراءة الإمام، وفي الفعال كالجلوس والقيام كالباني) وحده (من فذ مخل أو إمام ومن يصلي وحده فالمستحب يعيد في جماعة ما قد وجب) فعند المالكية يندب لمن أدرك أقل من ركعة أو صلى فذاً أن يعيد مفوضاً مأموماً مع جماعة وهي اثنان فأكثر. ما جاء في أن الإثنين فما فوقهما جماعة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسُول اللَّه ﷺ: «اثنان فما فوقهما جماعة» [رواه ابن ماجه]. ما عدا المغرب والعشاء إن صلى الوتر، وإن أقيمت الصلاة بمسجد على محصل الفضل خرج لم يصلها ولا غيرها، وإلَّا لزمته. وعند الشافعية يسن للمصلي وحده الإعادة مع جماعة سواء كانت مغرباً أو غيرها، وكذلك من أقيمت عليه الصلاة في المسجد يعيدها ولو صلاها في جماعة. وعند الحنفية يعيد في الجماعة إن أقيمت وهو في المسجد الظهر والعشاء، لأن النفل بعدهما لا يكره، وأما العصر والصبح والمغرب فيخرج لكراهة النفل بعدهما، والمعادة نافلة، وأما المغرب فلما في منه النفل بثلاث أو مخالفة الإمام إن أتمها أربعاً، وكلاهما مكروه. وعند الحنابلة من أقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد أو دخله وهم فيها سن له إعادتها سواء صلى الأولى فذاً أو في جماعة، إلَّا المغرب فلا تسن له إعادتها، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر، وقيل يعيدها ويصليها أربعاً. وإن أقيمت الصلاة وهو خَارِجَ المسجد ولم يكن وقت نهي استحب له الدخول في الصلاة مِعهم، ما جاء في الإعادة عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول اللَّه ﷺ فأذن بالصلاة فقام رسول اللَّه ﷺ يصلي، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول اللَّه ﷺ: «ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم » قال: بلى يا رُسول اللَّه ولكني قد صَلَّيْتُ مع أهلي، فقال له رسول اللَّه ﷺ: «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» [رواه الشافعي وأحمداً. (للفضل في ذلك إلَّا المغربا أو العشا بعد وتر غُرُباً وهكذا يعيد من قد أدركا ما دون ركعة وإلَّا تركا) الإعادة.

وَلْسَيْتُ كُونِ السرَّجُ لُ مَسعُ إِمَامَ فَلْهُ مَا عَلَى الْيَمِيْنِ فِي الْقِيامِ

وَالسرَّجُ لَانِ خَلْفَهُ فَا أَنْ فَلَ الْمَ وَالْسَرِّ السَّبِيُ حَيْثُ عَقَلَا واغتُبِرَ السَّبِيُ حَيْثُ عَقَلَا أمَّسا إِمَسامٌ رَاتِسِ إِنْ صَسلَسى وَمَسْرِ ذُو رَاتِسِ يُسكَرَهُ أَنْ وَمَسنْ يُسصَلِّى لَسمْ يَسؤُمَّ أَحَدَا

وَالْمَرَأَةُ خَلْفَ لُهُ مَا تُوَخَّرُ وَكَانَ لِللْأَمْرِ بِهَا مُسْمَتَ ثِلَا فَذًا فَكَالْجَمَاعَةِ السَّقَقَلًا يُخمَعَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ لِللَّحَنْ فِيه وَقَافِيهِ مَرَّتَيْنِ لِللَّحَنْ فِيه وَقَافِيهِ مَرَّتَيْنِ لِللَّحَنْ

(وليكن الرجال مع إمام ندباً على اليمين في القيام والرجلان خلفه فأكثر وامرأة خلفهما تؤخر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الذكر يكون عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً، والذكرين فأكثر خلفه، والمرأة خلف الرجال، ولو كانت مع الإمام وحدها تقف خلفه. ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن رسول الله على قام من الليل يصلي فقمت فتوضأت فقمت عن يساره فجذبني فأقامني عن يمينه فصلى ثلاثة عشر ركعة قيامه فيهن الليل يصلي فقمت إلى جنبه عن يساره فنهاني سواء. وعن جابر بن عبد الله قال: قام النبي على يصلي المغرب فجئت فقمت إلى جنبه عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، فجاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا رسول الله على في ثوب واحدٍ مخالف طرفيه. وعن أنس قال: صليت مع النبي على بيت أم حرام فأقامني عن يمينه وأمُّ حرام خلفنا [رواهم أحمد].

(واعتبر الصبي حيث عقلا وكان للأمر بها ممتثلًا أما إمام راتب إن صلَّى فذاً فكالجماعة استقلا ومسجد ذو راتب يكره أن يجمع فيه مرتين للأحن) فعند المالكية والشافعية والحنفية تكره الجماعة في المسجد بعد الإمام الراتب لأنه يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام الراتب. وعند الحنابلة لا تكره الجماعة بعد الراتب، فإذا حضر جماعة ندب لهم أن يصلوا جماعة. (ومن يصلي لم يؤم أحدا فيه وقافيه يُعِيدُ أبداً) لبطلان صلاته لأن المعادة لفضل الجماعة نافلة.

وَإِنْ لِسسَهُ وِهِ إِمَسامٌ سَبَحَدَا وَالسرَّفْعُ مِنْ قَبْسِلِ الإِمَامِ يُسمَنَعُ وَفِسِي سِسوَى الإِحْسرَامِ وَالسسَّلَامِ وَمَسا عَلَى السمُ وْتَسمٌ حَالَ الْقُدُوةُ إِلَّا الْسَفَرائِسِضَ وَلَسمْ يَسفُبُتُ إِمَامُ إِنْ لَسمْ يَسكُسن مَسحَلُه وَاسِعٌ

سَجَدَ مَعْهُ كُلُ مَنْ بِهِ اقْتَدَا وكلُ فِعلِ مِنْهُ فِيهِ يُسْبَعُ يُكَرَهُ الإستِوَا مَعَ الإِمَامِ سَهُوْ فَيَحْمِلُ الإِمَامُ سَهُوَهُ مَكَانَهُ وَلْيَنْصَرِفْ بَعْدَ السَّلَامُ وَكَانَهُ وَلْيَنْصَرِفْ بَعْدَ السَّلَامُ

(وإن لسهوه إمام سجدا سجد معه كل من به اقتدا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (والرفع من قبل الإمام يمنع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الرفع من الركوع والسجود قبل الإمام ممنوع، ما جاء فيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "ما يأمن الذي يرفع رأس في صلاته قبل الإمام أن يُحَوِّل الله صورته صورة حمار " [رواه مسلم]. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على: "لا يصلين أحدكم وثوبه على أنفه، فإن ذلك خطم الشيطان " [رواه الطبراني في الكبير والأوسط]. (وما على المؤتم حال القدوه سهو فيحمل الإمام سهوه إلَّا الفرائض ولم يثبت إمام مكانه ولينصرف بعد السلام) من محرابه ندباً أو يغير هيئته. ما جاء في ذلك عن سمرة بن جندب قال: كان النبي على إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. وعن أم سلمة أن النبي على كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً. [رواهما البخاري] (فإن لَمْ يكن محله واسع) فلا كراهة في جلوسه في محل مصلاه (وكان ذا) تمام (الربع).

## باب جامع الم

وَكَرِهُ وا تَغطِية المُصَلِي وَكَفْتِ شَغرِهِ وَكَفْتِ شَغرِهِ وَكَفْتِ شَغرِهِ وَكَنْ فَيْهِ كَالْكَلَامُ وَكَلْ سَهْ وِ زِذْتَ فِيهِ كَالْكَلَامُ وَلَيْهَ خَالْكَلَامُ وَلَيْتَ شَهُ لَاللَّهُ مَا وَسَلَّمَ وَلَيْعَدُ التَّشَهُ لِالْحِيرِ وَلْيُعَدُ وَالسَّدُوكِ الْقَبْلِيَّ مَعْ قُرْبِ السَّلَامُ وَاسْتَدْدِكِ الْقَبْلِيَّ مَعْ قُرْبِ السَّلَامُ وَاسْتَدْدِكِ الْقَبْلِيَّ مَعْ قُرْبِ السَّلَامُ وَاسْتَدُدِكِ الْقَبْلِيِّ مَعْ قُرْبِ السَّلَامُ وَاسْتَدُدِكِ الْقَبْلِي مَعْ قُرْبِ السَّلَامُ وَاسْتَدُدِكِ الْقَبْلِي مَعْ قُرْبِ السَّلَامُ وَوَالَّوْ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَّورَةِ أَوْ تَسْمُ وَلَا اللَّهُ الْمَا خَلَلا اللَّهُ الْمَا فِي رَكْعَةٍ مِمَّا خَلَا وَلَا لِنَهُ عَلَيْهِ مِمَّا خَلَا وَلَا لِنَهُ عَلَيْهِ مِمْا خَلَا لِيَعْ فَيْ وَلَا لِنَهُ عَلَيْهِ وَلَا لِيتَعْمَ وَلَا لِيسَعُ فَي رَحْعَةً وَمِمَّا خَلَا وَلَا لَتَعْمُ وَلَا لِيسَامِ وَوَ أَوْ تَسْمُ وَلِي قُلْلَالِيْهُ الْمَالِكُ فَيْلِي وَلَا لَيْدَتُ فِي رَحْعَةٍ مِمَّا خَلَا لَا لَا لَكُنْ فِي رَحْعَةً وَمِمْا خَلَا لَالْمُ لَلْمُ لَلْمَا لَهُ الْمُعْلِيقِي وَلَا لِيتُمْ وَلَالِيْلُولُ الْمُلْمِي وَلَالْمِ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِي مَا عَلَيْ الْمُعْلِي وَلَالْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ

أنفأ أو الوجه قبيح الفعل للها كرة للها وإن ليشعل فها وإن ليشعل فها كرة فها كرة فه منطق فه منطق السلام وتنقص شئة بقبلي ومي وتنقص شئة بقبلي وكرة وي المنتقى والنقص غلب إن ورة واستذرك البعدي وكو من بعد عام إن كان من نقص خفيف منطلا في المناه عليه شئ أو تحميدتين فا تحميدتين فاتحة في المشبح فيما في المشبح في المسبح في المشبح في المشبح في المسبح في ال

(وكرهوا تغطية المصلي أنفاً أو الوجه قبيح الفعل كضم ثوبه وكفت شعره لها وإن لشغل فما كره) اتفق أهل المذاهب الأربعة على كراهة تغطية المصلي لفمه ووجهه وأنفه ولو امرأة لأن النقاب؛ وهو تغطية الوجه حتى يصل إلى عينيه، والتلثم؛ وهو أن يغطي شفته السفلى من الغلو ومناف للخشوع، ولأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النار، وعلى كراهة ضم ثوبه وكفت شعره وشد وسطه لها لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، ولأنه ينافي الخشوع، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه [رواه أبو داود]. وفي سوى الإحرام والسلام يكره الاستوى مع الإمام. وعن ابن عباس عن النبي على قال: «أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكفت ثوباً ولا شعراً» [رواه البخاري].

(وكل سهو زدت فيه كالكلام فسجدتين اسجد له بعد السلام ولتتشهد لهما وسلم). فعند المالكية من زاد الصلاة سهواً بما دون مثلها فعلاً من غير جنسها كأكل قليل أو شرب أو من جنسها كقيام أو ركوع أو سجود أو قول أو جهر في محل السر أو سلم قبل تمامها أنه يسجد للزيادة سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، ولو سجدهما قبله صح، وكره تنزيهاً. ما جاء في السجود للزيادة والسلام قبل تمام الصلاة سهواً، عن عبد الله أن رسول الله على الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة فقال: «وما ذاك» قالوا: صليت خمساً فسجد سجدتين. [رواه مسلم والبخاري]. وعن عمران بن حصين أن رسول الله على العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان

في يديه طول، فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: "أصدق هذا؟ "قالوا: نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم [رواه مسلم]. وعند الشافعية سن سجدتان قبل السلام لسهو ما يبطل عمده الصلاة دون سهوه كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو جهر في محل السر وبالعكس أن يسجد سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، فإن سجدهما قبل السلام صح، وكره تنزيها، ويسقط بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر، واحمرارها في العصر، وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام كالكلام، وأن يحصل بعد السلام طول، وعند الحنابلة يجب على من سلم قبل تمام الصلاة ساهياً أن يسجد سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، وكذلك الباني على اليقين. وما عدا هذا فالسجود فيه قبل السلام، وتبطل الصلاة بتعمد ترك السجود الواجب الذي محله قبل السلام، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، ولكن محله ندباً قبل السلام، إلاً في السلام قبل تمامها، والباني على اليقين فالأفضل أن يكون بعد السلام.

(ونقص سنة بقبلي رمى بعد التشهد الأخير وليعد) التشهد (في المنتقى والنقص غلّب إن ورد) فعند المالكية من ترك سنة مؤكدة كالسورة والجهر في محله أو سنتين خفيفتين كالتشهدين أو تكبيرتين ما عدا الإحرام أو تسميعتين أو زاد ونقص سنة ولو خفيفة سهواً سن أن يسجد سجدتين قبل السلام، فلو سجدهما بعده بالقرب صح، وأما الزيادة وحدها فالسجود لهما بعد السلام، وعند الشافعية للسهو كله قبل السلام فتسن سجدتان قبل السلام لترك بعض ولو عمداً كالصلاة على النبي على بعد التشهد الأول والصلاة على الآل بعد الأخير، ونقل قول غير مبطل في غير محله كأن يقرأ الفاتحة أو التشهد في الركوع، وإن نقص وزاد سجد قبل السلام، وعند الحنفية السجود كله بعد السلام سواء زاد أو نقص أو هما معاً فيجب للسهو سجدتان لترك الفاتحة في ركعة من الأوليين أو ترك السورة والثلاث الآيات التي تقرأ بعد الفاتحة أو تكبير العيد أو الطمأنينة في الركوع والسجود أو السر في محل الجهر وبالعكس، وما نقص وزاد سجد بعد السلام. وعند الحنابلة يجب سجود السهو وهو سجدتان قبل السلام لترك واجب نقص وزاد سجد بعد السلام. وعند الحنابلة يجب سجود السهو وهو سجدتان قبل السلام لترك واجب كالتكبير ما عدا الإحرام وتسبيح ركوع وتشهد أول وزيادة ركوع أو سجود أو جلوس ولو قدر الاستراحة، ويسن إن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخريين أو ويسن إن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخريين أو جهر في موضع سر وبالعكس. وإن نقص وزاد سجد قبل السلام ويباح إذا ترك مسنوناً.

(واستدرك القبلي مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام وبطلت ببعد قبلي إلّا إن كان من نقص خفيف مثلاً قراءة السورة أو تشهدين فما عليه شيء أو تحميدتين ولا سجود لفريضة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من سهى عن فرض لزمه الإتيان به إن كان بالقرب وإلّا بطلت، ولا يكفيه عنه سجود السهو. (فاتحة في الصبح فيما فصلا ثالثها في ركعة مما خلا يسجد ثم أعاده وجملا) فعند المالكية من سهى عن الفاتحة في ركعة من الصبح تداركها وأتى بها وإلّا بطلت، ومن سها عنها في ركعة من غير الصبح فقيل يكفيه سجود السهو بناء على القول بأنها واجبة في الجل وسنة في الأقل. وقيل يأتي بركعة وقيل يسجد ويعيد الصلاة (ولا لتكبيرة أو تسميعه ولا قنوت فاحذرن جميعه) فعند المالكية من سها عن القنوت في الصبح فلا سجود عليه. وعند الشافعية من سها عن القنوت في الصبح أو قيامه أو في الوتر في النصف الأخير من رمضان سن أن يسجد سجدتين قبل السلام. وعند الحنفية من سها عن القنوت في الوتر وجب عليه أن يسجد سجدتين بعد السلام. وعند الحنابلة القنوت في الوتر سنة والسجود لترك السنة سهواً مباح.

وَمَنْ يُسَلِّمْ قَبْلَ رُكُنِ فَذَكَرْ رُكُنَا تَدَارَكَ بِعُسْرِ وَجَبَرْ وَجَبَرْ وَجَبَرْ وَجَبَر

كَذَاكِرِ السَّلَمِ لَكِن سَلُما مَنْ شَكَّ فِي رُكُنِ بَنَى عَلَى الْيَقِينُ وَسُنَّ بَعْدِيْ لِلِي كَلَمِ وَمَنْ تَحَيَّر بِهَا أَسَلَّماً وَصَاحِبُ الشَّكُ وَالاِسْتِنْ كَاحِ وَالشَّكُ يَسْتَنْ كِحُهُ ذَا كَثْرَهُ وَالشَّكُ يَسْتَنْ كِحُهُ ذَا كَثْرَهُ وَمُوقِنٌ بِالسَّهُ وِ عَنْ فَرْضِ سَجَدْ وَمَنْ كَثِيراً يَعْتَرِيْهِ أَصْلَحَا وَمَنْ يَقُمْ مِنَ الْنَسْتَيْنِ رَجَعَا وَرُكُبَتَيْهِ وَتَمَادَى المُنْفَصِلْ

إِذَا دَنَا مُسْتَ فَيِلاً وَسَلَّمَا وَلَيَسْجُدِ الْبَغْدِيِّ عِنْدَ الأَكْشَرِيْنِ وَلْيَسْجُدِ الْبَغْدِيِّ عِنْدَ الأَكْشَرِيْنِ سَهْ وَأَيْسِيراً غَيْرَ ذِي الْتِمَامِ الْمَ يُسَلِّم بِالسَّلَام سَلْمَا مَسَلَّمَا بِالإِصْلَاحِ يَسْجُدُ بَعْدِياً بِالإِصْلَاحِ إِذَا أَتَسَاهُ كَلَّ يَسْفِهِ مُسَرَّةُ وَمِنْ بَعْدِ أَنْ يُصْلِحَ مَالَهُ فَسَدُ وَمَا لِسَهْوِ سُجُودٌ يُسْتَحَى وَمَا لِسَهْوِ سُجُودٌ يُسْتَحَى مَا لَهُ فَسَدُ وَمِنْهُ قَبْدِياً الْمَوضِعَا وَلَلْمُ يَعُدُ وَمِنْهُ قَبْدِياً إِلْمَالِيَّ قِبلُ وَمِنْهُ قَبْدِياً فِالْمَوضِعَا وَلَى مَعْدُ وَمِنْهُ قَبْدِياً فِالْمَوضِعَا وَلَى مَعْدُ وَمِنْهُ قَبْدِياً فِالْمَوضِعَا وَلَى مَعْدُ وَمِنْهُ قَبْدِياً فِي قِبلُ وَمِنْهُ قَبْدِياً فَاللَّهُ فَالِقُ وَمِنْهُ قَبْدِياً فِي قَبلُ لَيْ قِبلُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ قَبْدِياً وَمِنْهُ قَبْدِياً وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ قَبْدِياً وَمِنْهُ وَالْمُنْ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وا

(ومن يسلم قبل ركن) كسجدة (فلكر ركناً) كذلك الركن (تدارك بقرب وجبر) له بسجود السهو (وليُحْرِمَنَ له) ويرجع للهيئة التي سلم منها ولم تبطل بتركهما (وحيث بعدا) عرفا (أو خرج المسجد فرضه ابتدا) لبطلانه (كذاكر السلام) بعد طول (لكن سلّمًا إذ دنا) قرب (مستقبلًا) القبلة (وسلما من شك في دكن بني على اليقين وليسجد البعديّ عند الأكثرين) فعند المالكية والشافعية والحنابلة صاحب الشك يبني على اليقين، فمن شك هل صلى اثنتين أو ثلاثاً بني على اليقين وهو الإثنين، وعند المالكية سن أن يسجد سجدتين بعد السلام، ما جاء في ذلك عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله على قال: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم" [رواه أبو داود وأحمد والنسائي]. وعند الشافعية سن أن يسجد سجدتين قبل السلام. ما جاء في ذلك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعت له صلاته، وإن كان إتماماً لأربع كَانَتْ ترغيماً للشيطان" [رواه مسلم]. وعند الحنفية من شك في صلاته فلم يدر كم صلى، فإن كان ذلك أول ما عرض له قطع واستأنف الصلاة، وإن كان يعرض له كثيراً بنى على يعرض له كثيراً بنى على أكثر رأيه، وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين، ويجب أن يسجد سجدتين بعد السلام.

(وسن بعدي لذي كلام سهواً يسيراً غير ذي ائتمام) فعند المالكية من تكلم في الصلاة سهواً ما عدا المأموم كلاماً يسيراً سن أن يسجد سجدتين بعد السلام، فإن كثر بطلت. وعند الشافعية من تكلم في الصلاة سهواً ما عدا المأموم كلاماً يسيراً كأربع كلمات سن أن يسجد سجدتين قبل السلام. وعند الحنفية من تكلم في الصلاة سهواً ولو كلاماً قليلاً بطلت صلاته. وعند الحنابلة من تكلم في الصلاة سهواً ففيه روايتان السجود والبطلان وهو الأشهر، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الإمام يحمل عن المأموم سهوه، وعلى أن الإمام إذا لزمه سجود السهو لزم المأموم، وإن كان مسبوقاً لم يدرك موجبه، وعند المالكية يلزم المسبوق إذا قام لقضاء ما عليه وفعل ما يلزمه السجود لزمه، وعلى أن الفذ كالإمام في سجود السهو. (ومن تحير بها أسلما أم لم يسلم بالسلام سلماً) إن كان بالقرب وإلاً بطلت (وصاحب الشكة

والاستنكاح يسجد بعدياً بالإصلاح والشكّ يستنكحه ذا كثرة إذا أتاه كل يوم مرة وموقن بالسهو عن فرض سجد من بعد أن يصلح ماله فسد) إن كان بالقرب فإن طال بطلت.

(ومن كثيراً يَعْتَرِيه أصلحا وما لسهو سجود ينتحى ومن يقم من اثنتين رجعا ما لم يفارق بيديه الموضعا وركبتيه وتمادى المنفصل ولم يعد ومنه قبلي قبل) فعند المالكية من قام عن جلوس الوسطى سهواً فإن لم يفارق يديه وركبتيه الموضع رجع ولا شيء، عليه فإن فارقت لم يرجع من واجب إلى سنة، فإن رجع لم تبطل، وتبعه مأمومه، فإن لم يرجع سن أن يسجد سجدتين قبل السلام ما جاء في ذلك عن عبد الله بن بعينة قال: صلى لنا رسول الله كركتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. [رواه البخاري ومسلم]. وعند الشافعية من قام عن جلوس الوسطى فإن كان إلى الجلوس أقرب رجع ولا شيء عليه، ويتبع المأموم إمامه في الأصح، وسن سجدتان قبل السلام لمن ترك جلوس الوسطى أو التشهد له سهواً. وعند الحنفية من سها عن جلوس الوسطى فإن كان إلى الجلوس أقرب عاد وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد، فإن عاد فسدت صلاته، ويجب أن يسجد سجدتين بعد السلام، وعند الحنابلة من سها عن جلوس الوسطى فإن كان إلى القراءة فالأولى أن لا يرجع إليه، فإن رجع إليه جَازَ، وقيل يكره له، وقيل لا يجوز له الرجوع لأنه شرع في ركن، ويلزم المأموم متابعة إمام، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع فإن رجع عالماً عمداً بطلت، وإلا فلا، ويجب على من ترك جلوس الوسطى أو التشهد له أن يسجد سجدتين قبل السلام.

وَلْيَ فَضِ مَا فَاتَ مَتَى مَا ذَكَرَا ثُلَمَّ أَعَادَ مَا يَكُونُ صَلَّى وَمَنْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَنُرَا وَمَنْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَنُرَا وَمَنْ عَلَيْهِ أَرْبَعْ بِهَا بَدَا وَحَيْثُ كَانَتْ خَمْسَةً بَدَا بِمَا وَإِنْ ذَكَرْتَ فِي الصَّلَاةِ مَا يَجِبْ

بِنَحْوِ مَا قَدْ فَاتَهُ مُسْتَغْفِرَا مِنْ بَعْدِهَا فِي الْوَقْتِ مَا تَجَلَّىٰ قَضَاهُ كَيْفَ مَالَهُ تَيَسَّرَا عَنْ فَرْضِ وَقْتِهِ وَلَوْ فَاتَ أَدَا خافَ فَواتَ وَقْتِهِ مُسقَدِّمَا تَرْتِيبُهُ فَالْقَطْعُ فَرْضٌ أَوْ نَدِبْ

(وليقض ما فات) من الصلوات الخمس (متى ما ذكرا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على فرض قضاء ما فات من الصلوات الخمس سواء فاتت بعذر غير مسقط كنوم أو نسيان أو غفلة أو بعمد فوراً ولو في وَقْتِ نَهْي عند المالكية والشافعية والحنابلة. وعند الحنفية لا يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي إلا عصر يومه عند الغروب. واتفقوا على أنه لا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر كالسعي لتحصيل معاش وعلم عيني وكأكل ونوم. وعند المالكية يحرم على من عليه فوائت أن يصلي النوافل إلا الرغيبة والتراويح والسنن كالوتر والعيد، وعند الشافعية يحرم على من عليه فوائت يجب قضاؤها فوراً أن يصلي النفل مطلقاً سواء راتبة أو غيرها حتى تبرأ ذمته من الفوائت، وعند الحنابلة يحرم على من عليه فوائت أن يصلي النفل المطلق، فلو صَلاه لا ينعقد، وأما النفل المقيد كالسنن الرواتب والوتر والرغيبة فيجوز له، ولكن الأولى تركه إن كانت الفوائت كثيرة، إلا الرغيبة فإنه يصليها ولو كثرت الفوائت. وعند الحنفية الاشتغال بالنوافل لا ينافي القضاء فوراً، ولكن الأولى أن يشتغل بالقضاء، وترك النفل إلا السنن الرواتب وتحية المسجد

والأربع قبل الظهر والست بعد المغرب وصلاة الضحى، واتفقوا على أن من عليه فوائت لا يدري عددهاأنه يتحرى حتى يتيقن براءة الذمة، وعلى وجوب التوبة لمن أخر الصلاة عن وقتها عمداً ما جاء في القضاء عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليقضها إذا ذكرها، فإن الله يقول: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِلِكَرِى ﴾ [طه: ١٤]» [رواه مسلم]. وعن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: "أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يُصَلِّ حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها» [رواه مسلم].

(بنحو ما قد فاته مستغفرا) فعند المالكية والحنفية تقضى الصلاة على نحو ما فاتت، فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر قضاها حضرية، فلو قصرها بطلت، وإن فاتت في السفر وقضاها في الحضر قضاها سفرية فإن أتمُّها صحت، وإن قضى الجهرية بالنهار جهر فيها وإن قضى السرية ليلاً أسر، وعند الشافعية والحنابلة العبرة بوقت القضاء، فإن فاتت عليه صلاة في الحضر وقضاها في السفر قصر وبالعكس، وإن قضى الجهرية بالنهار أسر وبالعكس. (ثم أعاد ما يكون صلى من بعدها في الوقت ما تجَلَّىٰ، ومن يكن على دين كثرا قضاه كيف ماله تيسرا، ومن عليه أربع بها بدا عن فرض وقته ولو فات أدا) فعند المالكية ترتيب مشتركتي الوقت في الوقت إن ذكر شرط فمن صلى العصر قبل الظهر في الوقت متذكراً للظهر بطلت، وإن كان ناسياً ندب له إعادتها، وترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة واجب غير شرط، ويجب ترتيب يسير الفوائت وهو أربع صلوات مع الحاضرة، وإن خرج وقتها فإن زادت على أربع قدم الحاضرة إن خشي فوات وقتها، ما جاء في ترتيب يسير الفوائت عن أبي سعيد فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثمّ أقام العصر فصلاها، كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذَّلك أيضاً وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف. ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكَّبَاناً ﴾ [البقرة: ٢٣٩] [رواه الشافعي]. وعند الحنفية ترتيب الفوائت في نفسها وترتيبها مع الحاضرة لازم، وإنما يجب الترتيب إذا كانت أقل من ست، وفي هذه الحالة إذا قدم فسدت، ويسقط إن بلغت ستاً، وإن كانت الفوائت أقل من ست لزمه أن يصليها مرتبة قبل الوقتية، فإن ضاق الوقت قدمها، وإن كانت الفوائت ستاً سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة يقدم الحاضرة عليها ولو اتسع الوقت، ويسقط الترتيب بنسيان الفائتة وقت الأداء، فإذا تذكرها في الأثناء في المحل الذي يجب فيه الترتيب انقلبت التي هو فيها نفلاً، وعند الشافعية ترتيب الفوائت في نفسها سواء كانت قليلة أوكثيرة سنة، فلو قدم بعضها على بعض عمداً صح المقدم وخالف السنة والأولى إعادته، وكذلك ترتيبها مع الحاضرة ما لم يخش فوات وقتها، وقواتها تكون بعدم إدراك ركعة منها، ولو دخل الحاضرة ناسياً للفائتة لا يقطع ولو اتسع الوقت، وعند الحنابلة ترتيب الفوائت في نفسها واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإن قدم المتأخرة متذكراً لم تصح، فإن كان ناسياً ولم يتذكر إلَّا بعد الفراغ صحت، فإن ذكر في الأثناء بطلت، وترتيب الفوائت مع الحاضرة واجب، إلَّا إذا خاف فوات وقتها ولو الاختياري فيجب تقديمها وتصح كما تصح إذا قدمها ناسياً في سعة الوقت ولم يتذكر حتى فرغ.

وَبَطَلَتْ بِضَحِكِ وَلَمْ يُعِدُ مَصَعَ إِمَسَامٍ وَأَعَسَادَهَ اللهَ مُسِعَ إِمَسَامٍ وَأَعَسَادَهَ اللهَ وَلا وَلا وَالنَّفُخُ كَالْكَلَامِ ثَمَّ ذُو الجَيْهَادُ كَالْكَلَامِ ثَمَّ ذُو الجَيْهَادُ كَالْكَلَامِ ثَمَّ ذُو الجَيْهَادُ كَاللهُ فَي لَا السَّلَاقِ ذَكَرَا كَاللهُ مِنْ بَعْدَ السَّلَاقِ ذَكَرَا

وُضُوءَهُ وَلْدِيَةَ مَادَى إِنْ وُجِدُ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُمِ جَلَا إِنْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ فِي الْوَقْتِ أَعَادُ نَحَاسَةً لِللاضِفِرار أُمِرا

# وَمَنْ تَسوَضًا بِسمَاء نَسجِسِ مُختَافِ فِيه كَذَاكَ وَاقْتَسِي

(وبطلت بضحك) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الضحك في الصلاة يبطلها. ما جاء في ذلك عن جابر عن النبي على قال: «لا يقطع الصلاة الكشر ولكن تقطعها القهقهة» [رواه الطبراني] (ولم يعد وضوءه) فعند المالكية والشافعية والحنابلة الضحك في الصلاة ولو بقهقهة لا ينقض الوضوء، ما جاء في ذلك عن جابر قال: سئل رسول الله على عن الرجل يضحك في الصلاة، قال: «يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء» [رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح]، وعند الحنفية الضحك في الصلاة بقهقهة وهو الذي يسمعه جاره ينقض الوضوء إن كان في صلاة ذات ركوع وسجود، وأما الضحك بدون قهقهة؛ وهو الذي لا يسمعه جاره فلا ينقض. ما جاء فيه عن أبي موسى قال: بينما رسول الله على يصلي إذا دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر، فضحك كثير من القوم، وهم في الصلاة فأمر رسول الله على من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. [رواه الطبراني في الكبير].

(وليتمادى إن وجد مع إمام وأعادها ولا شيء عليه في التبسم جلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن التبسم في الصلاة لا شيء فيه ما جاء فيه، عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي على يصلي العصر في غزوة بدر إذ تبسم، فلما قضى الصلاة قيل: له: يا رسول الله تبسمت في الصلاة، قال: «مر بي ميكائيل وعلى جناحه الغبار فضحك إلي فتبسمت إليه» [رواه الطبراني في الأوسط] (والنفخ كالكلام) فعند المالكية والحنفية النفخ بالفم وإن لم يحصل منه حرف كالكلام عمده مبطل، وعند الشافعية والحنابلة النفخ في الصلاة عمده مبطل إن حصل منه حرفان فأكثر، وإلا فلا. ما جاء فيه عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله على عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب. [رواه الطبراني في الكبير، وفيه خالد بن إلياس متروك].

(ثم ذو اجتهاد إن أخطأ القبلة في الوقت أحاد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من التبست عليه جهة القبلة وجب عليه أن يجتهد ويصلي إلى الجهة التي يراها القبلة، ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي على في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي على فنزل ﴿ فَأَيْنَمَا نُولُواْ فَنَمْ وَجُهُ الله ﴾ [البقرة: ١١٥] [رواه الترمذي]، وعن معاذ بن جبل قال: صلينا مع رسول الله على في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقالوا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال: «قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل» [رواه الطبراني في الأوسط]. وعن جابر قال: كنا مع رسول الله على مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي على فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: «قد أجزأتكم صلاتكم» [رواه الدارقطني] وإن تبين له الخطأ وهو فيها فعند المالكية يقطع غير الأعمى، ومنحرف يسيراً فيستقبلانها. وعند الشافعية تنب عليه الإعادة في الأظهر إذا تبين له الخطأ بعدها، فعند المالكية تندب له الإعادة في الوقت وعند الشافعية تجب عليه الإعادة في الأظهر إذا تبين له الخطأ يقيناً، أما إذا ظنه فلا إعادة. وعند الحنفية والحنابلة لا إعادة عليه مطلقاً.

(كذلك من بعد الصلاة ذكرا نجاسة للاصفرار أُمرا ومن توضأ بماء نجس مختلف فيه) كماء دون قلتين وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فقيل: يعيد وجوباً، وقيل: ندباً، والمشهور لا إعادة عليه مطلقاً والأحوط الإعادة. (كذلك واقتسى، ومن توضأ بما تغيرا أعاد كلا أبداً معيراً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من توضأ بماء قد تغير بنجس أن وضوءه باطل وصلاته كذلك، وإن تغير بطاهر مفارق فعند المالكية والشافعية والحنابلة كذلك.

وَرُخْصَةٌ جَمْعُ العِشَاءَيْن لِمَا أَذَّنَ لِسلْسَمْ خُرِبٍ عُرْفًا وَجَرَى ثم يُهِ فِي مُ ذَاخِلاً وَصَلَّى وَلْسِيُسِهِمْ وَالْسَصَرَفُوا وَقَدْ بَسَقِسى وَجَـمْعُ ظُـهُ رَيْن نُدِبْ بِعَرَفَهُ وَجَهُعُ مُهُمَّ تَسرِكَ تَهُنِ آخِرَا وَمَــــنْ أَرَادَ الازتِــــخــــالَ أَوَّلا وَلِهَ مَرِيْسِضِ خَسافَ عَسقُسلاً أَنْ يُسزَالُ وَإِنْ يَكُ الْبَحِمْعُ لِمَريض أَرْفَقَا وَمَا عَلَى المُغْمَى قبضاءُ مَا خَرَجُ وَمُسذُدِكُ لِسرَكُ عَسةٍ فَسأَكُ شَسرَا كَحَائِضِ إِنْ طَهُ رَتْ فَإِنْ فَضَلَ لِخَمْس رَكْعَاتِ تُصلِّي الظُّهْرَيْنِ وَلأَقَـــلَّ تَـــاتِ بِـــالأَخِـــيــــرِ وَلَمْ تَفْضِ شَيْئًا وَلِقَدْدِ السَّابِقَهُ وَإِنْ تَسحِضَ لأَزْبَسِع فِسِي السَّلْسِيلِ

وَابِل أَوْ طِين بِلَيْل أَظْلَمَا عَـلَـى الـمَـنَـادِ وَقَـلِـيــلاً أَخُـرَا ثُمَّ يُوذُن لِلْعِشَا المَحَلَّا إِسْفَارٌ أَيْ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ كَـذَا الْـعِـشَـاءَيْـن لَـدَى الـمُـزْدَلَـفَـهُ أُولَاهُمَا فَالْجَمْعُ ثُمَّ حُلَّلَا جَـمْ عُـهُـمَا عِـنْـدَ الـغُـرُوبِ وَالـزُّوالُ فَوسَطُ الوَقْتِ وَاتْلُ الشَّفَقَا وَقُـــتـــاً إِذَا اسْـــتَــغــرَقَـــهُ وَلَا حَـــرَجُ مِنَ السَضَرُودِيُّ يُسَوَّدِ الْسَقَدَا عَن طُهُ رهَا بِلَا تَسَوَانِ مَا وَصَلْ أَوْ أَرْبَعِ مِنْ لَيْلِهَا الْعِشَاءَيْنِ وَإِنْ تَسَجِهِ لَسَدُلِكَ السَّشَّفُ دِيسر لِرَكْعَةِ فَلْتَقْضِهَا لَا اللَّاحِقَة لَـمْ تَـفْضِ شَـيْتُ أَفِي أَصَحُ الْفَوْلِ

(ورخصة) الرخصة في اللغة: السهولة، وفي الاصطلاح: حكم شرعي سهل النقل إليه من حكم شرعي أصعب منه مع قيام السبب للحكم الأصلي. (جمع العشاءين لما وَإلِي أو طين بليل أظلما) فعند المالكية ترخص لأهل المسجد رفقاً دون أهل المنازل الذين يصلون فيها والمنفرد إلا الإمام الراتب في المسجد والنفل بين المجموعتين مكروه، ولا يمنع الجَمْعُ أن يجمعوا بين المغرب والعشاء فقط لمطر نازل شديد وهو ما يحمل على تغطية الرأس أو متوقع ويعلم ذلك بقرينة الحال، فإذا جمع في المتوقع ولم يحصل أعاد الثانية أو طين مع ظلمة ويشترط نية الجمع عند الأولى ونية الإمام الإمامة، ويجوز لمنفرد يجدهم بالعشاء ولا جمع إن حدث السبب بعد الأولى، وعند الشافعية يجوز جمع المغرب والعشاء والظهر أو الجمعة والعصر تقديماً لوجود مطر، والثلج كالمطر إن ذاب، ويشترط وجود السبب عند تكبيرة الإحرام والسلام منها، ونية الجمع والترتيب والموالاة والأظهر تخصيص الرخصة بأهل عن ابن عباس أنه قال: صلى النبي على الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً في غير مرض ولا سفر، عن ابن عباس أنه قال: صلى النبي المطر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً في غير مرض ولا سفر، قال مالك بن أنس: أرى ذلك كان في المطر [رواه الشافعي وأحمد]. وعند الحنابلة يجوز الجمع بين عالم المغرب والعشاء فقط تقديماً وتأخيراً بسبب المطر الشديد والثلج والجليد والريح الشديدة الباردة، ولا فرق بين المسجد والمنزل، ويشترط لنية الجمع تقديماً نيته عند الأولى. والترتيب والموالاة فلا يفصل بينهما إلا بقدر الوضوء والإقامة ولو فصل بينهما براتبة لم يصح الجمع، ووجود العذر عند افتتاحها وعند بينهما إلا بقدر الوضوء والإقامة ولو فصل بينهما براتبة لم يصح الجمع، ووجود العذر عند افتتاحها وعند

السلام من الأولى، وأن يستمر إلى الفراغ من الثانية وعند الحنفية لا يصح الجمع لمطر ونحوه. (أذن للمغرب عرفاً) كالعادة (وجرى على المنار وقليلًا أخَّرا) المغرب (ثم يقيم داخلًا وصلى) المغرب (ثم يؤذن للعشا المحلا) داخل المسجد بصوت منخفض لأنه ليس لطلب الجماعة (وليقم) للعشاء ثم يصلونها (وانصرفوا) إلى منازلهم (وقد بقى إسفار، أي قبل مغيب الشفق وجَمَعَ ظهرين نُدِبَ بِعَرَفَهُ كذا العشاءين لدى المزدلفه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز جمع الظهرين تقديماً بعرفة للحاج والعشاءين تأخيراً بالمزدلفة له، وعند أبي حنيفة يشترط لصحة الجمع أنَّ تكون وراء السلطان، وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف يصح ولو لمنفرد وهو الأظهر، ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: غدا رسول الله ﷺ من مني حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله علي مهجراً فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة، وعنه أن رسول اللَّه ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. [رواهما أبو داود] (وجمع مشتركتين آخرا) مختار (هذي وصدر) أول مختار (ذي لمقو) مسافر (صَوْراً) جمع صوري، وهو جائز عند أهل المذاهب الأربعة. (ومن أراد الارتحال) في سفره (أولًا أولاهما فالجمع ثم حُلُلا) فعند المالكية يجوز جمع التقديم لمسافر سفراً مباحاً ولو دون مسافة القصر إذا ارتحل بعدالزوال ونوى النزول بعد الاصفرار، وإنَّ زالت راكباً أخرهما إن نَوَىٰ الاصفرار أو قبله، وإلَّا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نَوَىٰ له، والمغرب والعشاء كالتقصير في الظهر والعصر ويشترط أن ينوي الإمام والإمامة، ونية الجمع ما جاء في الجمع. عن معاذ بن جبل أن النبي على كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب [رواه أحمد]. وعند الشافعية يجوز للمسافر سفراً مباحاً ولو دون مسافة القصر على المشهور أن يجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً والمغرب والعشاء كذلك، فإن كان سائر فتأخير الأولى أفضل، وإلَّا فعكسه، وشرط التقديم البدء بالأولى والموالاة ونية الجمع، وإن جمع ولم يرتحل لم تبطل الثانية على الأصح، وعند الحنابلة يجوز لمسافر سفراً يبيح القصر الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً، ويشترط لصحة الجمع تقديم نيته عند الأولى والموالاة، فلا يفرق بينهما إلَّا بقدر وضوء وإقامة. وعند الحنفية لا يصح الجمع بين الصلاتين لمسافر ولا لغيره إلَّا لحاج بعرفة والمزدلفة، وما سواهما فكل صلاة يصليها في وقتها، ما جاء في ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود قال: ما رأيت رسول اللَّه ﷺ صلى صلاة لغير وقَّتها إلَّا صلاتين صلاة المغرب والعشاء يجمع بينهما [رواه أحمد].

(ولمريض خاف عقلًا أن يزال جمعهما عند الغروب والزوال وإن يك الجمع لمريض أرفق فوسط الوقت واتل الشفقا) فعند المالكية يجوز الجمع لمن خاف زوال عقله بحمى في وقت التأخير، فإن قدم ولم يحصل أعاد، ولمريض كصاحب إسهال إن كان أرفق به، وعند الحنابلة يجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع ومستحاضة ومن به سلس بول ولعاجز عن طهارة لكل صلاة، أو عن معرفة الوقت كأعمى، وساكن تحت الأرض، ولعذر يبيح ترك جمعة وجماعة كخوفه على نفسه أو أهله أو ماله. وعند الشافعية لا يجوز له الجمع. (وما على المغمى قضاء ما خرج وقتاً إذا استغرقه ولا حرج)، فعند المالكية والشافعية لا يجب على المغمى عليه قضاء ما فات من الصلوات حال إغمائه. وعند الحنفية إن كان ما فاته خمس صلوات فأقل وجب عليه القضاء وإلّا فلا، وعند الحنابلة يجب عليه قضاء ما فات سواء كان قليلاً أو كثيراً. وعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يجب على المجنون قضاء ما فات حال جنونه، وعند الحنفية قول بأنه كالمغمى عليه، وقول بأنه لا قضاء يجب على المجنون قضاء ما فات حال جنونه، وعند الحنفية قول بأنه كالمغمى عليه، وقول بأنه لا قضاء يجب على المجنون قضاء ما فات حال جنونه، وعند الحنفية قول بأنه كالمغمى عليه، وقول بأنه لا قضاء يبحب على المجنون قضاء ما فات حال جنونه، وعند الحنفية قول بأنه كالمغمى عليه، وقول بأنه لا قضاء يبحب على المجنون قضاء ما فات حال جنونه، وعند الحنفية قول بأنه كالمغمى عليه، وقول بأنه لا قضاء

عليه مطلقاً، واتفقوا على أن الكافر لا يجب عليه قضاء ما فات زمن كفره، لقول اللّه عز وجل ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَهُمْ وَالْمَغْرُوا إِن يَنتَهُوا يُمْغُرُ لَهُم مَّا فَدْسَلَكَ ﴾ [الأنفال: ٣٨] ولم يأت أن النبي على أمر من أسلم بالقضاء. وعند المالكية والحنفية والحنابلة لا يجب على المرتد قضاء ما فات حال ردته. وعند الشافعية يجب عليه القضاء، وعند المالكية والحنفية والحنابلة إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة أتمّها نفلاً، ووجب عليه قضاؤها، وكذلك إذا بلغ بعدها في الوقت لأن الأولى صلّاها وهي مستحبة في حقه، وبعد البلوغ فهي فرض، والنفل لا يقوم مقام الفرض، وعند الشافعية إذا بلغ الصبي أثناء الصلاة أتمّها ولا قضاء عليه، وكذلك لو بلغ بعدها في الوقت، واتفقوا على أن القضاء فرض على من زال عقله بسكر أو أفيون أو حشيشة أو بنج ولو لدواء أو عملية جراحية في الجسم أو حبوب مُنوِّمة للمريض أو تنويم مغناطيس أو الذي تفوته بسكر عن عبد اللّه بن عمرو عن رسول الله عليه تفوته بمرض النوم، وأولى العادي، ما جاء في الذي تفوته بسكر عن عبد اللّه بن عمرو عن رسول الله عليها أمرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكراً أبه على أن يسقيه من طينة الخبال»، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «عصارة أهل النار» [رواه أحمد]. فقضاء الفوائت ثبتت بالدليل القاطع ولا يسقط إلاً بدليل قاطع ولا دليل هنا بالسقوط.

(ومدرك لركعة فأكثرا من الضروري يؤدي القدرا كحائض إن طهرت فإن فضل عن طهرها بلا توان ما وصل لخمس ركعات تصلي الظهرين وأربع من ليلها العشاءين ولأقل نات بالأخير وإن تحض لذلك التقدير ولم تقض شيئاً ولقدر السابقه لركعة فلتقضها لا اللاحقه وإن تحض لأربع في الليل لم تقض شيئاً في أصح القول) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الحائض والنفساء لا يفرض عليهما قضاء الصلاة التي فاتت زمن الحيض والنفاس، بل يحرم لأنه غلو وزيادة في الدين، وأما قضاء الصوم ففرض عليهما، ما جاء في ذلك عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل، قالت كان يصيب ذلك مع رسول الله على فنؤمر ولا نؤمر، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [رواه أحمد]. وعند المالكية إذا حصل العذر المسقط للصلاة كالحيض وقد بقي من الضروري قدر خمس ركعات سقطت، وإن بقي قدر ركعة رابعة سقطت الأخيرة، وإن زال العذر وقد بقي من الوقت الضروري قدر خمس ركعات بعد تقدير الظهر فيما عدا الكافر فلا يقدر له الطهر وجبتا، وإن بقي ركعته الرابعة لزمته الأخيرة لأن الوقت إذا ضاق اختص بها. وإن بقي أقل من ركعة لم يلزمه شيء. عند الشافعية إذا طرأ العذر كالحيض بعد أن مضى من الوقت ما يسع الصلاة وطَهرها وجب عليه القضاء، وإذا ارتفع العذر وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وقيل ركعة وجب قضاء تلك الصلاة مع ما قبلها إن كانت تجمع معهما كالظهر والعصر بشرط أن يرتفع العذر زمناً يسع الطهر والصلاتين، فإن لم يسع إلَّا طهراً واحداً وصلاة واحدة لم يجب ما قبلها، وعند الحنفية إذا طرأ عذر من الأعذار المسقطة للصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام سقطت، وإذا زال العذر وقد بقيت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وجبت عليه. وعند الحنابلة إذا طرأ العذر المسقط بعد أن مضى من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام وجب عليه قضاؤها وإن زال وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام وجبت عليه هي والتي تجمع معها.

والشُّكُ فِي الْحَدَثِ مِنْ بَعْدِ الوُضُو وَذَاكِرٌ مِنَ السُوضُو فَرْضَا عَلَى

مُستَيْقِناً إِنْ لَم يُنَاكِحْ يَنْقُضُ قُرب أَتَى بِنِي عَلِيهِ وَمَا تَلَا

وَإِنْ يَسطُ لَ فَ عَلَى هُ قَسطُ وَالْبِيتَ الْمَانُ صَلَّى بَسطلَتْ وَمَنْ ذَكَرْ إِن كَانَ صَلَّى بِحَصِيرٍ وَعَلَى وَمَنْ يُصَلِّى بِحَصِيرٍ وَعَلَى وَبَسُطُ طَاهِرٍ كَثِيفٍ لِلصَّلَاةِ وَبَسُطُ طَاهِرٍ كَثِيفٍ لِلصَّلَاةِ وَلِلمَّرِيفِ عَنِ الْقِينَامُ وَلِلمَّرِيفِ عَاجِزٍ عَنِ الْقِينَامُ نَصْدِباً وَلِلمَرْكُوعِ وَالسَّجُودِ أَخْفَضَا وَيَنْ السَّجُودِ أَخْفَضَا وَلَا يُسوَّى عَلَى جَنْبَيْهِ بِالإِيْمَاءِ وَلَا يُسوَّى حَنْبَيْهِ بِالإِيْمَاءِ وَلَا يُسوَّى حَنْبَيْهِ بِالإِيْمَاءِ وَلَا يُسَعِّى خَنْبَيْهِ بِالإِيْمَاءِ وَلَا يُسوَّى حَنْبَيْهِ بِالإِيْمَاءِ وَلَا يُسوَّحُرُ السَّمَا الْفَاقُ وَيَا يَعْمَاءُ وَلَا يُسَعِّى حَنْبَيْهِ بِالإِيْمَاءُ وَلَا يُسوَّحُرُ السَّمَاءُ وَلَا يُسوَّرُ حَالَ السَّمَاءُ وَلَا يُسوَاءً وَلَا يُسوَاءً وَلَا يُسوَاءً وَلَا يُسوَاءً وَالسَّمَاءُ وَلَا يُسوَاءً وَلَا يُسوَاءً وَلَا يُسوَاءً وَالسَّمَاءُ وَلَا يُسوَاءً وَلَا يُسوَاءً وَيَعْمَا وَالسَّمَاءُ وَلَا يُسوَاءً وَلَا يُسوَاءً وَلَا يُسوَاءً وَالسَّمِ وَالْمُ وَالْمُولِي وَالسَّمِينِ وَالْمُولِ وَالْمِي وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمَاقِ وَالْمُولِي وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَا يُعْلَى مَا أَوْلَا يُسَاقًا وَالْمُولِ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِ وَلَا لُمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ

وُضُوءَهُ بِالسَّطُولِ إِنْ تَسَعَمَّدَا سُنَّتَهُ يَفَعَلُهَا لِما حَضَرْ طُرَفِهِ نَسجَاسَةٌ مَا أَبْسَطَلَا عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ عَنِ النِّقاتُ عُلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ عَنِ النِّقاتُ جُلُوسُهُ مَسِعَ تَسرَبُسِعٍ يُسرَامُ يُومِئُ لِلعَجْزِ عَنِ المَعْهُودِ مِنَ الرَّكُوعِ ولِعُسْرِ ما مَضَى مُنَ الرَّكُوعِ ولِعُسْرِ ما مَضَى وُلْيُصَالِ السِّلِيْسَلِقَاءِ وَلْيُصَالِي الطَّهْرِ بِالإِسْتِلْقَاءِ وَلْيُصَالِي الطَّهْرِ بِالإِسْتِلْقَاءِ وَلَايُصَالَ السَّمِا وَصَالَ وَالطَّين لَا جِصَّ وجيرٍ وشَجَرْ

(والشك في الحدث من بعد الوضو مستيقناً إن لم يناكح ينقض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الشك في الحدث في الصلاة لا يبطلها ولا يقطعها إلا إذا تحققه ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: "إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أم لم يحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً الرواه أحمد]. وعند المالكية من شك في الحدث خارج الصلاة أو تحقق الطهارة والحدث وشك في السابق ولم يكن مستنكحاً وجب عليه الوضوء وعند غيرهم الشك في الحدث لا ينقض الوضوء لأنه لا ينقضه داخلها فكذلك خارجها. (وذاكر من الوضوء فرضاً) نسيه (على قرب أتى بفعله) وجوباً (وما تلى) ندباً (وإن يطل) بجفاف أغضائه (فعله قط وابتدا وضوءه بالطول إن تعمدا إن كان صلى بطلت) اتفق أهل المذاهب الأربعة على بطلان صلاة من صلى وقد ترك غسل عضو ولمعة من فرائض الوضوء، ما جاء فيمن ترك لمعة عن عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي على فقال: "ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضاً ثم صلى الرواه أحمد]. (ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر) ولم يبطل ما صلاه.

(ومن يصلي بحصير) على حصير (وعلى طرفه نجاسة) لم تمسها أعضاؤه ولم تتحرك بحركته (ما أبطلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على عدم البطلان (وبسط طاهر كثيف للصلاة على فراش نجس عن الثقات) جوازه (ولمريض عاجز عن القيام) في الفرض (جلوسه مع تربع يرام) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من عجز عن القيام في الفرض أنه يصلي جالساً، وندب أن يكون متربعاً عند المالكية والحنفية والحنابلة. وعند الشافعية الافتراش أفضل ما جاء فيه عن أنس بن مالك قال: آخر صلاة صلاها رسول الله على برد متوشحاً به وهو قاعد. [رواه أحمد] (وللركوع والسجود يُومئ للعجز عن المعهود وينبغي كون السجود أخفضا من الركوع ولعسر ما مضى) وهو العجز عن الجلوس (صلى على جنبيه بالإيماء ثم على الظهر بالاستلقاء) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من عجز عن صلاة الفرض جالساً صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر أو الظهر أو على الحالة التي تهون عليه، ما جاء في ذلك عن عمران بن الحصين قال: كان بي الناصور فسألت النبي على فقال: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» كان بي الناصور فسألت النبي بلا يجوز له تأخيرها عن وقتها (ما أفاق وليصليها بقدر ما أطاق) على حسب طاقته (ويتيمم بحائط حجر والطين لا جص وجير وشجر) فلا يتيمم عليهم.

وَرَاكِبٌ يَاخُذُهُ الْمُخْتَارُ فِي يُصَلِّي قَائِماً ويُومِي لِلسُّجُودُ يُصَلِّي قَائِماً ويُومِي لِلسُّجُودُ فَا أَوْ كَسَبُعِ فَائِماً أَوْ كَسَبُعِ وَلِللَّهُ سَافِرِ التَّنَفُ لُ عَلَى وَلِللَّهُ سَافِرِ التَّنَفُ لُ عَلَى حَيْثُ تَوجَّهَ فَي إِيهِ وَلْيُوتِر وَكُلُّ مُومِ جَالِسَا فَلْتُوقِفِ

خَفْخَاضٍ إِن سِوَاءَهُ لَمْ يَنْقَفِ أَخْفَضَ مِن رُكوعِهِ بِلَا جُحُودُ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ رَاكِباً فَعِي مَرْكُوبِهِ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ إِلَى مَرْكُوبِهِ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ إِلَى إِنْ شَاءَهُ وَالْفَرْضُ بِالأَرْضِ حَرِي لَهُ وَيَسْتَقْبِلْ وَكَرْهُهَا نُفِي

(وراكب يأخذ المختار في خضخاض إن سواءه لم ينقف يصلي قائماً ويومي للسجود أخفض من ركوعه بلا جحود، فإن يخف غرقاً أو كسبع صلى إلى القبلة راكباً فعي) فعند المالكية يجوز صلاة الفرض على الدابة ويستقبل القبلة إن أمكن، ويومئ للركوع والسجود لخوف من غرق وطين خضخاض، ولخوف من سبع ولص ولمريض لا يقدر على النزول، وإن أمن أعاد الخائف بوقت. ما جاء في صلاتها على الدابة لطين، عن يعلى بن مرة أن رسول اللَّه ﷺ انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه ﷺ على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه [رواه أحمد]. وعند الشافعية تجوز صلاة الفرض على الدابة ويستقبل القبلة إن أمكن لخوف على نفس أو مال أو الخوف من سبع وحية ولص وغرق وحريق وغريم وحبس عند الإعسار، وعند الحنفية تجوز صلاة الفرض على الدابة ويستقبل القبلة إن أمكن لماء وطين ولخوف على نفسه وماله ولخوف من سبع ولص ولخوف فوت رفقة إذا كان يلحقه ضرر ولصعوبة الدابة بحيث لو نزل عنها يصعب ركوبها ولمريض يحصل له بالنزول زيادة مرض أو تأخر برء وعند الحنابلة تجوز صلاة الفرض على الدابة ويستقبل القبلة ويستقبل القبلة ويستقبل القبلة وطين ولخوف من سبع ولص ولعجز عن ركوب إن نزل ولخوف فوت رفقة يتضرر بفوتهم لا لمرض وحده بدون عذر.

(وللمسافر النفل على مركوبه في سفر القصر إلى حيث توجّهت به وليوتر إن شاءه) فعند المالكية تجوز صلاة النفل على الدابة وإن وتراً دون الماشي في سفر تقصر فيه الصلاة حيث توجهت ولا يلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام. ما جاء في النفل والوتر على الدابة، عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله على يسبح على الراحلة إلى أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. [رواه أبو داود]. وعند الشافعية تجوز صلاة النفل وإن وتراً على الدابة لمسافر سفراً مباحاً ولو دون مسافة القصر، ويجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن أمكن، ومثل الراكب الماشي فيجوز له أن يتنفل ماشياً ويلزمه استقبال القبلة عند الإحرام، ويجب عليه الركوع والسجود والجلوس بالأرض ويفعل الباقي ماشياً مستقبلاً جهة قصده، وعند الحنفية تجوز صلاة النفل دون الواجب وسنة الفجر على الدابة إلى الجهة التي يقصدها المسافر ولو كان سفره دون مسافة القصر، ولا يلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ولا يجوز للماشي أن يتنفل ماشياً. وعند الحنابلة يجوز للمسافر سفراً مباحاً ولو دون مسافة القصر أن يصلي النفل ولو وتراً على الدابة، ويجب عليه أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة متى أمكنه ذلك، فإن شق عليه فلا يجب ومثل الراكب الماشي فيجوز له أن يتنفل ماشياً ويلزمه افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة ويركع ويسجد إلى جهتها ويفعل الباقي ماشياً مستقبلاً جهة قصده (والفرض بالأرض حرى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن صلاة الفرض لا تصح على الدابة قصده (والفرض بالأرض حرى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن صلاة الفرض لا تصح على الدابة قصده (والفرض بالأرض حرى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن صلاة الفرض لا تصح على الدابة

بدون عذر وعند المالكية والشافعية قول بصحة الفرض على الدابة إذا كانت واقفة وأتى بالصلاة مستوفياً لشروطها وأركانها (وكل موم جالساً) وهو المرض العاجز الذي يصلي على الدابة بالإيماء (فلتوقف له ويستقبل) القبلة (وكرهها نفي) نفاه البعض وكرهه البعض له.

وراعِسفٌ مَسعَ الإمَسامِ خَسرَجَساً وَلَا تَسكَلُم مِسنَ وَطُيْهِ نَسجِسساً أَوْ تَسكَلُم مِسلَّا وَلَا انْسِسرَاف لِسخَفِيدِفِ السدَّم بَسلُ إِنْ لَّم يَسِلُ أَوْ يَقطُرُ أَيْضاً وَالبِئا وَرَاعِفْ بَسعُدَ سَلَامِ السمُقْتَفَى وَرَاعِفْ بَسعُدَ سَلَامِ السمُقْتَفَى وَوَاعِفْ بَسعُدَ سَلَامِ السمُقْتَفَى وَوَاعِفْ بَسعُدَ سَلَامِ السمُقْتَفَى وَوَاعِفْ بَسعُد سَلُ السدَّمَا وَلَيَسبُسِنِ فِي مَسكَانِهِ إِن ظَنَا اللَّمَا وَلَسمَ وَلَي بَعْسِلُ السدَّمِ السَّقِ سِوى وَعَسسُلُ نَدْرِ السدَّمِ مَسنُدُوبٌ وَلَسمُ وَالسَّقِ سِوى وَالسَّةِ سِوى وَالسَّقِ سِوى وَالسَّقِ سَوى وَالسَّقُ سَلَّ السَّقِ السَّقِ سَوى وَالسَّقِ سَالَ السَّوْ السَّقِ السَّقِ سَلَّى وَالسَّقِ سَلَّى السَّوْ السَّقِ سَلَّى وَالسَّقِ السَّقِ الْمَسْقِ سَلَّى وَالسَّقُ الْمَسْقُ وَالْسَفِّ الْمَسْقِ الْمُسَلِّي الْمُسْقِ الْمَسْقُ وَالْمُسَلِّي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَسْقِ الْمُنْ الْ

لِيَغْسِلَ الدَّمَ فَيَبْنِي إِنْ نَجَا وَاعْتَدَّ بِالرَّحْعَةِ إِنْ تُتَمَّمِ وَاعْتَدُ بِالرَّحْعَةِ إِنْ تُتَمَّمِ وَاعْتَدُ بِالْمِيْدِ الْيُسْرَى فَتَلْ فَي الْقَيْءِ وَالْحَدَثِ مَمْنُوعٌ لَنا فِي الْقَيْءِ وَالْحَدَثِ مَمْنُوعٌ لَنا إِمَامُهُ مَسَلَّمَ ثُمَّ الْصَرَفَا وَعَادَ لِلْهُ مَسلَّمَ الْمَصَرَفَا وَعَادَ لِلْهُ مُلِيَّةً مِن يَسِيرِهِ وَعَمْ رَفَا لِأَلْمِيْ مَا الْمَسَلَّمُ مُنَا الْمِيْسِيرِهِ وَعَمْ رَفَعَةً مِن يَسِيرِهِ وَعَمْ وَكَثِيبِ وَفَيهِ وَعَمْ وَكَثِيبِ وَفَيهِ كَلِمُ مَن الْبَرَاغِيبِ وَفِيهِ كَلِمُ وَفِيهِ كَلِمُ مَن الْبَرَاغِيبِ وَفِيهِ كَلِمُ مَا الْمَاسِولَ الْمِيهِ مَا الْمَاسِولَ الْمِيهِ الْمَاسِولَ الْمَاسِولَ الْمَاسُولَ الْمَاسُولُ الْمَاسِولُ الْمَاسِولُ الْمَاسِولُ الْمَاسِولِ الْمَاسِولُ الْمَاسِولُ الْمَاسِولُ الْمَاسِولُ الْمَاسِولُ الْمِيهِ الْمَاسِولُ الْمُعْلِمُ الْمَاسِولُ الْمَاسِولُ الْمَاسِولَ الْمَاسِولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسِولُ الْمَاسُولُ الْمَاسِولُ الْمَاسُولُ الْمَاسِولُ الْمَاسُولُ الْمَاسِولُ الْمَاسُولُ الْمُعْلِمُ الْمَاسُولُ الْمَاس

(وراعف مع الإمام خرجا ليغسل الدم فيبني) إن شاء وإن شاء قطع (إن نجا من وطئه نجساً أو تكلم) فإن وطئ نجساً أو تكلم أو تجاوز أقرب مكان ممكن أو استدبر القبلة بدون عذر بطل البناء واستأنف صلاته (واعتد بالركعة إن تتمّم) ولا يعتد في البناء إلا بركعة كاملة (ولا انصراف لخفيف الدم بل ذا بأنامل البد اليسرى فتل إن لم يسل أو يقطر أيضاً) وأما إن سال أو قطر فيخرج لغسله ويبني إن شاء فإن كان إماماً استخلف (والبنا في القيء والحدث ممنوع لنا) فعند المالكية والشافعية والحنابلة من قاء أو حدث بطلت صلاته ولا يصح له البناء وعند الحنفية يصح له البناء (وراهف بعد سلام المقتفي إمامه سلم ثم انصرفا وقبله انصرف يغسل الدما وعاد للجلوس ثم سلما وليبن في مكانه إن ظنا عدم إدراك الإمام هنا) في الصلاة (إلا بجمعة فلا يبني على ركعتها إلا بجامع الملا) وإن تيقن سلام الإمام قبل مجيئه (وفسل نزر) قليل (الدم مندوب ولم تعد صلاة من يسيره وحم) فعند المالكية عفي عما يعسر، فيعفي عن قدر الدرهم؛ وهو المساحة التي تكون في ذراع يسيره وحم) فعند المالكية عفي عما يعسر، فيعفي عن قدر الدرهم؛ وهو المساحة التي تكون في ذراع البغل من جميع الدماء ومثله القيح والصديد، ما جاء في يسير الدم عن أم جحد العامرية قالت: سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع رسول الله على وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع رسول الله على مصرورة في يد غلام وقال: "اغسلي هذه لمعة من دم فقبض رسول الله يشع أخذ الكساء فلبس ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله على هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي "، فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله يشع النهار وهي عليه. [رواه أبو داود].

ويعفى عن سلس بلل باسور وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة، وأثر ذباب من عذرة، وموضع حجامة ومسح خف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا وكسيف صقيل لا فساده من دم مباح وأثر دمل لم يعصر، ما لم يضطر إلى عصره وخرء برغوث وأثر استجمار وبول فرس وبغل وحمار لغاز وسائس، وميتة ثلاث قملات وذيل امرأة مطال للستر ورِجُلْ بُلَّتْ يمران بنجس يبس، يطهران بما بعده وطين مطر. ما جاء في الذيل وطين المطرعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي على فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله على «يطهره ما بعده» وعن موسى بن عبد الله بن زيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق هي أطيب منها» قالت: قلت: بلى، قال «فهذه بهذه» [رواهما أبو داود]. وعند الشافعية يعفى عن قليل الدم والقيح والصديد والقليل ما يعده الناس عفواً إذا كان من غير كلب وخنزير وعن قليل شعر من غيرهما وأثر دمل وقروح وموضع حجامة وفصد وعن دم ما لا نفس له سائلة وهو الذي إذا مات في الطعام لا ينجسه، لأن ميتته طاهرة كالبرغوث والذباب والزنبور والبق والقمل، ويعفى عن خرء ذباب وأثره من عذرة وبول خفاش وروثه إن قل ومحل استجمار وطين مطر وزرق طير ودخان نجس.

وعن الحنفية يعفى في النجاسة المغلظة عن مقعد الكف وعن بول الهر والفأر وخرئهما فيما تظهر فيه حالة الضرورة ورشاش البول إن كان رقيقاً كرؤوس الأبر بحيث لا يرى ولو ملأ البدن أو الثوب وما يصيب الجزار من دم وطين الشارع، ويعفى في النجاسة المخففة كبول ما يؤكل لحمه أو زرق طير لا يؤكل كالصقر عن ما دون ربع الثوب أو البدن ويعفى عن كسيف ومراءة من دم بعد مسحه ودخان نجاسة وغبارها. وعند الحنابلة يعفى عن اليسير وهو ما لا يفحش في القلب من دم وقيح وصديد وطين طريق ودم ما لا نفس له سائل كالبرغوث والذباب وريق بغل وحمار وعرقهما إذا كان يسيراً وكذلك كل من كان في معناهما من سباع البهائم ما عدا الكلب والخنزير فلا يعفى عن دمهما ولا غيره، ويعفى عن بول الخفاش وبول ما يؤكل لحمه ومحل الاستجمار وكسيف ومراءة من دم ويسير سلس بول بعد التحفظ ودخان نجاسة وغبارها (والنزر من كل نجاسة سوى دم وقيح وكثيرها سوى والغسل ندب إن تفاحش دم من البراغيث وفيه كلم) في الندب وعدمه والمشهور أن غسله مندوب إن تفاحش.

#### پرد باب سجود الذكر الم

بابُ سُجُودِ الذِّكُو إِحْدَى عَشَرَا وَهْ يَ الْعَرَائِمُ فَ فِي الْأَعْرَافِ صَلَاتِهِ قَسِبُ لَ الرَّكُوعِ أَبَدَا مَا يُوْمَسرُونَ وَخُشُوعاً إِسْرَا وَالْحَجُّ مَعْ يَفْعَلُ ما يسَاءُ في وَالْهُذُهُ لِه الْعَرْشِ الْعَظِيمِ السَّجْدَة وَالْهُذُهُ لِه الْعَرْشِ الْعَظِيمِ السَّجْدَة وكالهُ ذُهُ لِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ السَّجْدَة وكالهُ شَعْ يَنْ مَآبِ تَعْبُدُونَ وكالسَّلاةِ شَرْطُهَا وَكَبُرا وكالسَّلاةِ شَرْطُها وَكَبُرا وكالسَّلاةِ شَرْطُها وَكَبُرا وَفِيهِ فِي الرَّفْعِ اتَّسَاعٌ واعْتُمِي يَسْجُدُها فِي النَّفْلِ وَالْفَرْضِ وقَدْ وَجَازَ مِنْ نَفْلٍ سُجُودُ الْفَرْضِ وقَدْ

قَبِلَ الْمُفَصِّلِ وَهُو السَرَا نُدِبَ أَنْ يَفُدراً بَعِدَهَا في وَالرَّعْدِ وَالآصَالِ وَالنَّحْلِ لَدَى وَمَرْيَهِ في وبُر كِيباً أَسْرَا وَمَرْيَهِ في وبُر كِيباً أَسْرَا فُرْقَانِنَا لَدى نُفُوراً اقْتُفِي يَسْتَكُبِرُونَ وَأَنَابَ عِنْدَهُ في فُصِّلَتْ لَا وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ في فُصِّلَتْ لَا وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ في فُصِّلَتْ لَا وَهُمْ وَلِرَفْعِ أَثِرا في فُصِّلَتْ لَا وَهُمْ وَلِرَفْعِ أَثِرا في فُصِّلَتْ أَفِي وَلا يُسَامُونَ مَن قَبِيرَةً فِيهِ وَلا يُسَالِم

(باب سجود الذكر) الذكر اسم من أسماء القرآن، قال الله عز وجل ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا بِهَا لَا يَعْمُونَ إِلَيْ إِلَيْنِ وَالزَّيْرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْقِصْرَ لِشَيْنِ لِلنّاسِ مَا نُزِلُ إِلَيْمِ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُون ﴾ [النحل: ٤٣، ٤٤] وأما سجود التلاوة فهو عند المالكية سنة على القارئ والمستمع إن جلس ليتعلم وصلح القارئ للإمامة ولم يجلس ليسمع الناس حسن صوته، ويسجد المأموم بسجود إمامه في الصلاة، فإن لم يسجد معه لم تبطل لأن اتباعه فيها واجب غير شرط، ما جاء في سجود المستمع عن ابن عمر قال: كان النبي على يقرأ علينا السورة فيها السجود فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته. [رواه البخاري]. وعند الشافعية سجود التلاوة سنة على القارئ والمستمع ولو لم يقصد السماع، ولو كان القارئ صبياً مميزاً أو امرأة ويؤكد بسجود القارئ، ويسجد المأموم مع إمامه في الصلاة، فإن سجد إمامه وتخلف أو بالعكس بطلت صلاته، وعند الحنفية سجود التلاوة واجب على القارئ والمستمع يأثمان بتركه، ويسجد المستمع ولو لم يقصد السماع ولو كان القارئ صبيًا مميزاً أو امرأة، ومن كررها في مجلس كفته سجدة واحدة، ويسجد المأموم مع إمامه في الصلاة وعند الحنابلة سجود التلاوة سنة على مجلس كفته سجدة واحدة، ويسجد القارئ للإمامة وسجد، فإن لم يسجد فلا يسن للمستمع إن صلح القارئ للإمامة وسجد، فإن لم يسجد فلا يسن للمستمع أن صلح القارئ للإمامة وسجد، فإن لم يسجد فلا يسن للمستمع .

ما جاء في ذلك عن عطاء بن يسار أن رجلاً قرأ عند النبي ﷺ السجدة فسجد النبي ﷺ ثم قرأ آخر عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك عنده السجدة فلم يسجد النبي ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك

السجدة فلم تسجد، فقال النبي على: «كنت إماماً فلو سجدت سجدت» [رواه الشافعي]. ويسجد المأموم بسجود إمامه في الجهرية فلو ترك متابعته بطلت، وأما السرية فيكره للإمام أن يقرأ فيها السجدة، فإن قرأها وسجد خُير المأموم بين متابعته وعدمها، والأولى متابعته، ما جاء في السجدة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزَل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار» [رواه مسلم وأحمد وابن ماجه].

(إحدى عشرا قبل المفصل وهو أَسَرًا)، فعند المالكية عزائم السجود في القرآن إحدى عشرة، ليس في المفصل منها شيء وأما ما في المفصل فليس من العزائم والسجود فيه جائز، ما جاء في ذلك عن أبي الدرداء قال: سجدت مع النبي على إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان، سورة النمل والسجدة وفي ص وسجدة الحواميم. [رواه ابن ماجه والبيهقي].

(ندب أن يقرأ بعدها في صلاته قبل الركوع ابدا والرعد) عند قوله ﴿ وَيَقِهِ يَسْجُدُمَن فِي اَلْتَمَوْتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَقِد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنها من عزائم السجود (والنحل لدى) عند قوله: ﴿ وَيَقِهِ يَسْجُدُمُ افِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْمَزْضِ مِن دَانَةٍ وَالْلَيْتَهِكُهُ وَهُم لاَ يَسْتَكُونُونَ يَالْفُونُ وَمَا فِي الْمَذاهب الأربعة على أنها من عزائم السجود وَقِهِم وَيَقْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٤٩، ٥٠] وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنها من عزائم السجود (وخشوعاً إسرى) وفي الإسراء عند قوله: ﴿ إِنَّ النِّينَ أُوثُوا الْمِلْمَ مِن قَبِلِهِ إِنَّ النِّينَ الْمُولُونَ يَلِكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعا ﴾ [الإسراء: ١٠٧ \_ ١٠٩] وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنها من عزائم السجود المذاهب الأربعة على أنها من عزائم السجود (ومريم في وبكيا أسرا) وفي سورة مريم عند قوله: ﴿ إِنَّ أَنْنَ اللهَ يَسَجُدُ لَمُ مَنْ فِي السَّمَونَ وَمَن فِي الْأَرْضِ عَيْمُ مَايَنُكُ الرَّحَوْنِ خُرُوا سُجَدًا وَيُكِيَّ ﴾ [الرسح عند قوله: ﴿ إِنَّ أَنْنَ اللهِ مَنْ عَلْهُ الله عنه على أنها من عزائم السجود على المذاهب الأربعة على أنها من عزائم السجود (والحج مع يفعل ما يشاء) وفي سورة الحج عند قوله: ﴿ أَلْرَ ثَرَ أَنَّ اللهَ يَسَجُدُ لَمُ مَن غِن اللهُ مُن فِي النَّمُ مُن فِي النَّمُ مُن مُكْرَمٌ إِنَّ اللهُ عَلَى أَنها من عزائم السجود. وعند الشافعية والحنابلة المديم من عزائم السجود ويسجد لها عند قول: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا أَرْكَعُوا وَلَسْجُدُوا ﴾ المذية الحج من عزائم السجود ويسجد لها عند قول: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَلَيْهِ المنوة الحج سجدتان قال: الحج من عزائم السجود ويسجد لها عند قول: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامَنُوا أَرْتَكُمُوا وَلَسْجُودُ الله عَنْ عن عناء من عزائم السجود ويسجد لها عند قول: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامَنُوا أَرْتَكُمُوا وَلَسْجُودُ السّائِونَ قال: قلت: لرسول الله ﷺ في سورة الحج سجدتان قال: قلت: لرسول الله عن عناء فيها عن عقبة بن عامر قال: قلت: لرسول الله عَنْ في المنافعة عن عقبة بن عامر قال: قلت: ليسلم عند قول المنافعة عن عنام قال: قلت الشافعة عن عقبة بن عامر قال: قلت المسول الله عن عنام عنا عنا عقبة بن عامر قال: قلت الشافعة عنا عن عقبة بن عامر قال: قلت الشافعة عنام عن عنام عنام عن

(وأناب عنده في ص لا حُسْن مآب) فعند المالكية هي من عزائم السجود، والسجود فيها عند قوله: وحسن مآب. ما جاء في السجود فيها عن أبي سعيد الخدري رأى رأياً أنه يكتب ص فلما بلغ إلى سجدتها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداً، فقصها على النبي ﷺ فلم يزل يسجد بها بعد. [رواه أحمد]. وعند الشافعية ليست من عزائم السجود، وتندب خارج الصلاة، وعند الحنابلة ليست من عزائم السجود. ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي ﷺ يسجد فيها. [رواه البخاري]. (تعبدون في فصلت لا وهم لا يسأمون) وفي سورة فصلت عند النبي ﷺ يسجد فيها. [رواه البخاري]. (تعبدون في فصلت لا وهم لا يسأمون) وفي سورة فصلت عند قسولسه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ اللَّهُ وَالنَّهَ الْ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ لَا شَمْخُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِى خَلْقَهُنَّ إِن اسْتَصْبُرُوا عَلْدَ مِنْ عَائِمَ المذاهب الأربعة فَالَهُ مَن عزائم السجود.

(وكالصلاة شرطها) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن سجدة التلاوة كصلاة النافلة يشترط لها طهارة الحدث وغير ذلك من شروط الصلاة ويجوز للمسافر أن يسجدها على الدابة، ما جاء في سجودها على الدابة عن ابن عمر أن رسول الله على قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. [رواه أبو داود]. (وكبرا لها ولخفض وارفع) فعند المالكية والحنفية والحنابلة يكبر لها لرفع وخفض وليس لها تكبيرة إحرام. وعند الشافعية يكبر لها تكبيرة الإحرام ويرفع يديه معها ندباً، وهي شرط ثم يكبر للهوي بلا رفع يديه، ويكبر لرفع، واتفقوا على أنه يدعو فيها، ما جاء فيه عن عائشة قالت كان رسول الله على يقول في سجود القراءة: «سجد وجهي للذي يدعو فيها، ما جاء فيه عن عائشة قالت كان رسول الله على يعدم يلزمه وقد اتفقوا على أنه لا يقرأ بعد ولا يُسلم) فعند المالكية والحنفية لا يلزمه السلام منها وعند غيرهم يلزمه وقد اتفقوا على أنه لا يقرأ بعد رفعه التشهد. (يسجدها في النفل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من قرأها في الفرض سجدها (وقد كره عمدها بفرضه فقد) والفرض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من قرأها في المذهب، وقول بالجواز وهو الأقوى من (والفرض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من قرأها في المذهب، وقول بالجواز وهو الأقوى من الفرائض، على المذاهب على المذهب، وهل أتى على الإنسان. [رواه البخاري]. وعند الحنابلة يكره تعمدها في السرية من الفرائض، السجدة، وهل أتى على الإنسان. [رواه البخاري]. وعند الحنابلة يكره تعمدها في السرية من الفرائض، وعند الشافعية والحنفية لا تكره قراءتها في الفرض مطلقاً.

(وجاز من نفل سجود القاري من قبل إسفار واصفراري) فعند المالكية يكره النفل ولو كان له سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف، وينعقد ويندب قطعه في الوقت المكروه، ويجب في المحرم ولا يقضي من طلوع الفجر إلّا ركعتي الفجر والورد لنائم عنه والشفع والوتر، إلى أن يبدأ حاجب الشمس فيحرم إلى

أن يتم طلوعها، ثم يكره إلى أن ترفع قدر رمح في عيني الناظر فيجوز، إلَّا سجدة التلاوة فيجوز بعد الصبح إلى الإسفار، ويكره النفل بعد صلاة العصر إلى مغيب بعض الشمس فيحرم إلى أن تغيب كلها، ثم يكره إلى أن يصلى المغرب إلَّا سجدة التلاوة فتجوز بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، ويحرم النفل من دخول الخطيب للخطبة يوم الجمعة ولو لداخل فيجلس ولا يصلي تحية المسجد، لأن الاستماع إلى الخطبة فرض وتحية المسجد مندوبة. وعند الشافعية تجوز صلاة النفل التي لها سبب في أوقات النهي كتحية المسجد وسجود التلاوة وركعتي الطواف. وأما النافلة التي ليست لها سبب فتكره تحريماً ولا تنعقد، وأوقات النهي من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء وعند الخطبة يوم الجمعة. وعند الحنفية يكره النفل تحريماً ولو كان له سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف وسجود التلاوة في أوقات النهي؛ وهي من طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ووقت توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، وعند خروج الخطيب للخطبة يوم الجمعة أو العيد، وإذا وقع النفل في هذه الأوقات انعقد مع الكراهة التحريمية، ويجب قطعه وأداؤه في وقت الجواز، وأما سجود التلاوة فإذا وقع موجبه قبل هذه الأوقات فلا ينعقد فيها، وإذا حصل فيها فإنه ينعقد ويصح، ولكن الأفضل تأخيره إلى وقت الجواز. وعند الحنابلة يحرم النفل ولا ينعقد ولو كان له سبب في أوَّقات النهي إلَّا ركعتي الطواف فإنها تجوز في أوقات النهي وهي من طلوع الفجر، إلَّا ركعتي الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، وحال الخطبة يوم الجمعة إلَّا تحية المسجد فتجوز.

وأما سجود الشكر فعند المالكية قول بكراهته وهو المشهور، وقول بعدمها، وإنما المستحب عند حدوث نعمة واندفاع نقمة صلاة ركعتين، وعند الحنفية؛ فعند أبي حنيفة قول بالكراهة لأنه لا يراها شكراً تاماً وإنما تمام الشكر صلاة ركعتين. وقول بالجواز، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن سجود الشكر مندوب وهو الذي به الفتوى، وعند الشافعية سنة وعند الحنابلة مندوب، واتفقوا على أنه كسجود التلاوة في الهيئة، ما جاء فيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول اللَّه ﷺ نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجداً فأطال السجود حتى ظننت أن اللَّه عز وجل قد قبض نفسه فيها، فدنوت منه فجلست فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن، قال: ما شأنك قلت: يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون اللَّه عز وجل قد قبض نفسك فيها، فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال: إن اللَّه عز وجل يقول: "من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكراً "، وعن أبي بكرة أنه شهد النبي ﷺ أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدو لهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجداً ثم أنشأ يسائل البشير فأخبره فيما أخبره أنه ولى أمرهم امرأة، فقال النبي عَلَيْ: «الآن هلكت الرجال، إذا أطاعت النساء هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثاً ﴾ [رواهما أحمد]. كرر القول لأن النساء ناقصات عقل ودين فلا يصلحن للولاية ولا يُحسِنَّ التصرف في الأمور المهمة كالرجال، وكذلك كل من كان ضعيف العقل فلا يستحق أن يولي الأمور المهمة لأنه إذا تولى كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وإنما يستحق تولية الأمور المهمة رجل ذو عقل ثاقب ودين ينطبق عليه قول اللَّه ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَـَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ وَأَصَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَيَلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١].

# برج باب صلاة المسافر باب صلاة المسافر باب

سُسنَّ لِسمَسنُ سَسافَسرَ أُربَسعَ بُسرُدُ عَـنْ الْبَسَاتِـين لَـهَا وَإِنْ عَـزَمْ وَإِنْ شَرَعْتَ وَعَلَيْكَ النَّهُ لَهُ رُ تُسلَاثِ رَكْعَساتِ فَسقَسطُ رُتُسهُ مَسا ظُهُ راً بِقَصْرِ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنْ أَتَى وَلَأَقَــلَ قَسَصَـرِ السَظُّمَهُـرِ وَإِنْ ذَا رَكْعَةٌ فَلْيَهُ صِرِ الْحِشَاءَ

قَـصْرُ رُبَاءِيِّة مِنْ حِينَ بَـعُـذُ مُ قِيهُ أَرْبَعَةِ أَيَّام يُتِمْ وَالْعَصْرُ أَيْضًا وَبَهِي قَدْرُ وَرَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ تَـمُّـمَـا لِخَهُ س رَخُعَاتٍ أَتَهُ نَاوِيَا خَرَجَ فِي لَيْسِل وَقَدْ بَقِي مِن حَسْبِي فَفَذْ أَفْشَيْتُهُ إِفْشَاءَ

(سن لمن سافر) سُمى السفر سفراً لأنه يُسْفِرُ عن أخلاق الرجال، وهو على قسمين: سفر هرب؟ وهو واجب من موضع يشاهد فيه المنكر إلى موضع لا يشاهده فيه إن عمله، ومن موضع يسمع فيه سب الصحابة رضي الله عنهم ولو مكة والمدينة إلى موضع لا يسمع فيه سبهم، ومن بلد لا يستطيع أن يظهر فيها دينه إلى بلد يستطيع أن يظهره، ومن بلد يُذل فيها إلى بلد يُعز فيها لأنه لا ينبغي للمؤمّن أن يذل نفسه قال الشاعر:

إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضِ يُلِأَلُكَ أَهْلَهَا لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَـمْ يَسْتَقِمْ لَـهُ بِمَكَّةَ حَالٌ فَاسْتَقَامَ بِيَثْرِب وقال آخر:

> فَ مَا حُرِّ يُقِيمُ بِأَرْضَ ذُلِ وَأَهْلُ الْمَرْءِ نَيْلُ غِنْسِي وَجَاهٍ وَمَـسْفَط رَأسه نفعٌ وَضر

وَلَهِمْ تَهِكُ ذَا عِهِزُ فَهِ تَهِمُ رَبِ

وَلَسوْ كَسانَستْ مَسقَسرٌ الْسوَالِسدَيْسن وَهَـلْ يَسْعَـى الرَّجَـالُ لِعَيْسر ذَيْسن وإلَّا مَا اتِّبَاعُ السقارظين

وسفر طلب؛ وهو واجب، كفريضة الحج والجهاد وطلب العلم العيني، وسنة كزيارة النبي ﷺ ومندوب؛ وهو ما يتعلق بطاعة مندوبة، وحرام كقطع طريق، ومكروه كسفر لهو، ومباح كالسفر لتجارة. ما جاء في السفر للخير والشر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ما من خارج يخرج من بيته إلَّا ببابه رايتان راية بيد الملك وراية بيد شيطان فإذا خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط اللَّه أتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحتُّ راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته ﴾ [رواه أحمد].

(أربع برد قصر رباعية) فعند المالكية يسن القصر لمسافر سفراً مباحاً، وأما العاصي بسفره فيمنع له،

فإن قصر لم يُعِدُ واللاهي بسفره يكره له القصر، فإن قصر لم يعد نظراً لمن يقول بجواز القصر لهما، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة أربعة برد ذهاباً وهي يومان بالسير الوسط سواء كانت في بر أو بحر، ويجوز القصر ولو قطع المسافة في أقل من ساعة كسفر الطائرة، والقصر أفضل من الإتمام، إلّا لفضل الجماعة فيقدم سنة الجماعة على سنة القصر، وإن اقتدى مسافر بمقيم وجب عليه الإتمام، وإن اقتدى مقيم بمسافر أتم المقيم وجوباً، وقصر المسافر إن شاء. ما جاء في القصر والأربعة برد واقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس، عن عبد الله بن عمر قال: سافرت مع النبي على وعمر فكانا لا يزيدان على ركعتين وكنا ضُلًا لا فهدانا الله به فبه نقتدي [رواه أحمد].

وعن سعيد بن المسيب قال: قال رسول اللّه ﷺ: "خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا أو قال لم يصوموا" [رواه الشافعي]. وعن جابر قال: قال رسول اللّه ﷺ: "خير أمتي الذين إذا أساؤوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا" [رواه الطبراني في الأوسط]. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه ﷺ: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسقان" [رواه الطبراني في الكبير]. وعن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول الله ﷺ بمنّى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته، ثم إن عثمان بعده صلى أربعاً فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلى وحده صلى ركعتين [رواه مسلم]. وعن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رِحَالنا صلينا ركعتين، قال غزوت مع رسول اللّه ﷺ قال: سنة أبي القاسم ﷺ. [رواه أحمد]. وعن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول اللّه ﷺ وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمانية عشرة ليلة لا يصلي إلّا ركعتين ويقول: "يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر" [رواه أبو داود].

وعند الشافعية يجوز لمسافر سفراً مباحاً أو مكروهاً مسافة أربعة برد، والبريد اثنا عشر ميلاً، والميل ثلاثة ألف بذراع اليد، وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ومائة وأربعين متراً باعتبار أن الكيلو ألف متر أن يقصر الصلاة الرباعة وهو أفضل سواء كان السفر في بر أو بحر، ولو قطع المسافة في ساعة، وأما العاصي بسفره فلا يرخص له في القصر وهو ممنوع عليه، فإن قصر لم ينعقد ويجوز اقتداء المسافر بالمقيم ويجب عليه الإتمام وكذلك يجوز اقتداء المقيم بالمسافر فيتم المقيم وجوباً ويقصر المسافر إن شاء. وعند الحنابلة يجوز قصر الرباعية للمسافر وهو أفضل إذا كان سفراً مباحاً سواء كان في بر أو بحر، فإن كان حراماً أو مكروهاً فلا يقصر، فإن قصر لم ينعقد، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة أربعة برد، ويجوز اقتداء المسافر بالمقيم ويجب عليه الإتمام وكذلك يجوز اقتداء المقيم بالمسافر فيتم المقيم وجوباً ويقصر المسافر. وعند الحنفية يجب على المسافر القصر والطائع والعاصي في رخصة القصر سوء، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة، ويكفي أن يسير من الصباح إلى الزوال بالسير الوسط، ويجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت ويجب عليه الإتمام واقتداء المقيم بالمسافر فيتم المسافر فيتم المسافر فيتم المسافر وجوباً ويقصر المسافر.

(من حين بعد عن البساتين لها وإن عزم مقيم أربعة أيام يتم) فعند المالكية يقطع حكم السفر ويجب إتمام الصلاة نية إقامة أربعة أيام بغير يوم الدخول ويوم الخروج، أو العلم بها عادة فإن لم ينو إقامتها فله القصر ولو طالت إقامته، وكذلك الجيش بدار الحرب فله القصر ولو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ما جاء عن جابر قال: أقام رسول الله على بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة. [رواه أحمد]. وبمجيئه إلى محل له به زوجة من حول بها. ما جاء فيه عن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه أن عثمان بن عفان صلى بمنى

وعند الشافعية يقطع حكم السفر ويجب الإتمام نية إقامة أربعة أيام بغير يوم الدخول ويوم الخروج أو العلم بها عادة وبالرجوع إلى بلده. وعند الحنابلة ينقطع حكم السفر ويجب الإتمام نية إقامة مطلقة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة أو قام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلَّا بعد الأربعة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق الوقت عنها، ويقصر إن قام لحاجة ولا يدري متى تنقضي ولو أقام أكثر من أربعة ما لم ينو إقامتها، وبالرجوع إلى بلده، وعند الحنفية ينقطع حكم السفر ويجب الإتمام إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً فإن لم ينو إقامتها قصر ولو طالت إقامته وبالرجوع إلى بلده. (وإن شرعت) في السفر (وعليك الظهر والعصر أيضاً وبقي) من الوقت (قدر ثلاث ركعات فقصرتهما وركعة أو ركعتين تمما ظهراً بقصر العصر ثم إن أتى) إلى بلده (لخمس ركعات أتم ناوياً ولأقل) وإن بقي من الوقت أقل من خمس ركعات (قصر الظهر وإن خرج في ليل وقد بقي من) الوقت (ذا ركعة فليقصر العشاء حسبي فقد أفشيته إفشاء) إفشاء الشيء نشره وإظهاره.

### باب صلاة الجمعة

وَالسَّعْيُ لِلْجُمْعَةِ فَرْضٌ يَعْتَرِي وَلْيَصْعَدِ الْمُؤَذُنُونَ حِينَا لَٰ وَلْأَذَانُ بَيْعِ وَمَا يَسْشَعُ لُ وَالْأَذَانُ بَيْعِ وَمَا يَسْشَعُ لُ وَالْأَذَانُ وَلِي حَيْمَاعَةٍ وَمِيضٍ رَبِّحِبُ وَيُحَمَّا وَفِي وَيُخَوَّعُ لَكَ عَلَى عَصَا وَفِي وَيُخَوِّعُ لَكَ عَلَى عَصَا وَفِي وَلِي فَلِ فَرَاغِهَا تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلِي فَلِ فَرَاغِهَا تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلِي فَلِ فَيَالِي وَلِي فَيَالِي وَلَا تَعْلَى مُسَافِدٍ وَلَا وَلِي وَلَا تَعْلِي وَالْعَيْمِ وَلَا تَعْلِي وَالْعَيْمِ وَلَا تَعْلِي وَالْعِيمِ وَلَا لَي مُعْلِي وَالْعَيْمِ وَالْعَيْمِ وَالْعَيْمِ وَالْعَيْمِ وَالْعَيْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ اللّهِ الْمُعْلِي وَالْمُ وَا

عِنْدَ جُلُوسِ خاطِبِ فِي الْمِنْبَرِ عَلَى الْمِنْبَرِ الْمَاوُلُ وَنُبِنْ وَنُبِنْ الْأَوَّلُ قَدْ أَحْدَدَنَ لَهُ عُنْمَ الْأَوَّلُ قَدْ أَحْدَدَنَ لَهُ عُنْمَ الْاَوَّلُ مَا الْحَلَّالَ الْحَلَّالِ الْحَلَى الْمَا فِي الْحَلَى الْحَ

(والسعي) إلى المسجد (للجمعة فرض) على من تجب عليه، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنها تجب على المسلم الذكر الحر العاقل البالغ المقيم ولو إقامة تقطع حكم السفر، قال الله: ﴿ يَالَيُهَا اللّهِ عَلَى المسلم الذكر الحر العاقل البالغ المقيم ولو إقامة تقطع حكم السفر، قال الله : ﴿ يَالَيُهَا الله قال: خطبنا رسول الله على فقال: ﴿ يَالِيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا منذ عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمَّن المرأة رجلاً ولا يؤمَّن أعرابي مهاجراً ولا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه » [رواه ابن ماجه]. وعند أبي الجعيد الضمري قال: قال رسول الله على الله يكلى: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه». [رواه أحمد والشافعي].

(يعتري عند جلوس خاطب في المنبر وليصعِد المؤذنون حينئذ على المنار للأذان ونبذ بيع وما يشغل) اتفق

أهل المذاهب الأربعة على حرمة البيع والشراء على من تجب عليه الجمعة منذ الأذان الثاني إلى الفراغ منها (والأذان الأول قد أحدثه عثمان) فهو أول في الفعل، وثاني في التشريع فعثمان رضي الله عنه لما رأى كثرة الناس أمر المؤذن أن يؤذن على الزوراء وهي موضع بالسوق، ثم يؤذن الأذان الثاني عند جلوس الخطيب، وهو أول في التشريع وثاني في الفعل. ما جاء فيه عن السائب بن يزيد قال: لم يكن لرسول الله على إلا مؤذن واحد في الصلاة كلها في الجمعة وغيرها يؤذن ويقيم، قال كان بلال يؤذن ورسول الله على على المنبر يوم الجمعة ويقيم إذا نزل ولأبي بكر وعمر حتى كان عثمان وعنه قال: كان الآذان على عهد رسول الله على وأبي بكر وعمر أذانين حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بالأذان الأول [رواهما أحمد]. وقوله أذانين المراد به الأذان والإقامة.

(وبجماعة ومصر تجب) فعند المالكية شرط وجوب الجمعة ابتداء الاستيطان وهو الإقامة بنية التأبيد من قوم بلا حد بأربعين أو غيرها يمكنهم حماية بلدهم والذود عنها من الطوارئ في الغالب ولو كان بناؤهم من أخصاص، ويشترط لصحتها الجامع والطرق المتصلة به إن ضاق واتصلت الصفوف، وجماعة أقلها اثنا عشر رجلاً، فمن تجب عليهم من المتوطنين بغير الإمام، وأن يكون الإمام حراً عاقلاً بالغاً مقيماً ولو إقامة تقطع حكم السفر، فلا تصح خلف مسافر وعبد على المشهور لعدم وجوبها عليهما، وقيل: تصح خلفهما لوجوبها عليهما بالدخول فيها، وحضور الإثنا عشر الخطبة وإيقاعها في وقت الظهر ويمتد إلى غروب الشمس بأن توقع هي وخطبتها قبل الغروب، وعند الشافعية شرط وجوب الجمعة ابتداء الاستيطان وهو أن يستوطن القرية أربعون رجلاً فأكثر ممن تجب عليهم بنية الإقامة على التأييد، ويشترط لصحتها أن يحضر الخطبة أربعون منهم بالإمام ممن تجب عليه، وأن تصلى في وقتها، ووقتها وقت الظهر وهو زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وأن توقع في الأمكنة المعدودة من البلد سواء المسجد أو غيره، ويشترط في الإمام أن يكون حراً مسلماً بالغاً عاقلاً مستوطناً إن كان متمماً للأربعين، فإن تم العدد بدونه صحت خلف المسافر والعبد والصبى على الأظهر.

وعند الحنفية شرط وجوب الجمعة الإقامة، وأما الاستيطان فليس بشرط يشترط لصحتها، المصر وهو كلّ موضع له أمير وقاضي يقدر على إقامة أكثر الحدود وإن لم ينفذها بالفعل، وإذن الأمير بها وأن تكون بالجامع أو المصلى أو أفنية المصر أو محل غير محجور، وإيقاعها في وقت الظهر، وهو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وجماعة أقلها ثلاثة بغير الإمام وإن لم يحضروا الخطبة، ويشترط فيهم أن يكونوا رجالاً ولو مسافرين أو عبيداً، وتجب على الحر العاقل البالغ المقيم في المصر، ويصح أن يكون الإمام فيها مسافراً أو عبداً، وعند الحنابلة يشترط لصحة الجمعة ابتداء الاستيطان؛ وهو أن يستوطن القرية أربعون رجلاً فأكثر ممن تجب عليهم بحيث لا يفارقونها شتاء ولا صيفاً، وحضورهم للخطبة وأن يكون الإمام حراً عاقلاً بالغاً مستوطناً، وصلاتها في الوقت ووقتها من أول وقت العيد إلى المسلم الحر الذكر العاقل البالغ المقيم.

(وخطبة قبل الصلاة تخطب) فعند المالكية الخطبتان. بكلام عربي مشجع مشتمل على تبشير وتحذير مما تسميه العرب، خطبة قبل الجمعة شرط في صحتها، فإن لم يكن في القوم وإن كانوا عجماً من يستطيع أن يخطب بالعربية سقطت عنهم الجمعة وصلوا الظهر، ويشترط لصحة الجمعة أن يحضر الخطبتين اثنا عشر رجلاً مستوطنين ممن تجب عليهم بغير الإمام، واتصالها بالصلاة، وأن يصلي الخطيب إلاً لعذر، ويجب انتظاره لعذر قرب، ويسن الجلوس قبلها والقيام لها والجلوس بينهما ويندب أن يكون على منبر وأن يكون حال الخطبة معتمداً على عصا أو قوس وأن يبدأها بالحمد والصلاة على النبي ﷺ،

ويختم الأولى بآية، والثانية يغفر اللَّه لنا ولكم وتخفيفهما، وأن تكون الثانية أقصر ورفع الصوت بهما بحيث يسمع الناس، ما جاء في الخطبة عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ يخطب خطبتين يقعد بينهما. وعنه قال: كان النبي ﷺ يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن [رواهما البخاري].

وعن جابر قال: خطبنا رسول الله على «فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهله ثم قال: «أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش، قال: ثم يقول: «أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، صحبتكم الساعة ومستكم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك مالا أو ضياعاً فإلي وعلي والضياع يعني ولده المسكين، وعن الحكم بن حزن قال: قدمت على رسول الله على سابع سبعة أو تاسع تسعة فلبثنا عنده أياماً شهدنا عنده الجمعة، فقام رسول الله على متوكناً على قوس أو قال: عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: «أيها الناس، النبي خطب يوماً، فقال: «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، إلى أن يفيء أمر الله»، وعن عمر أن النبي على خطب يوماً، فقال في خطبته: «ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا إن الخير كله بحذافيره في النار، ألا فاعلموا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعلموا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» [رواهما الشافعي].

وعند الشافعية يشترط لصحة الجمعة خطبتان قبلها، وأركانهما حمد الله والصلاة على النبي والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وقراءة آية في إحداهما، وأن تكون أركانهما بالعربية إن أمكن تعلمها، فإن لم يكن خطب بغيرها، هذا إذا كان القوم عرباً، أما إذا كانوا عجماً فلا يشترط في أداء أركانهما العربية ولو أمكن تعلمها ما عدا الآية فإنه لا يأتي بها إلا بلفظها، فإن عجز عنه سكت قدر آية، ويشترط أن يكون الخطيب متطهراً من الحدث ومن نجاسة غير معفو عنها مستور العورة في الخطبتين، وأن يخطب قائماً إن قدر، فإن عجز صحت من جلوس، والجلوس بينهما وحضور العدد الذين تنعقد بهم وإسماعهم، والأظهر اشتراط الموالاة بينهما وكذلك بينهما وبين الصلاة، وسنن الخطبة ترتيب الأركان بأن يبدأ بالحمد ثم بالصلاة على النبي على عصا أو سيف أو نحوهما وأن تكون متوسطة.

وعند الحنفية يشترط لصحة الجمعة خطبة ولو بغير العربية، ولو أمكن تعلمها سواء كان القوم عرباً أو عجماً ولا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام، ولها ركن واحد وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير، وشروط صحتها أن تكون قبل الصلاة في الوقت، وأن يحضرها ولو واحد ممن تنعقد به الجمعة، وأن لا يفصل بينهما وبين الصلاة بفاصل أجنبي كالأكل، ويسن للخطيب أن يكون على طهارة وأن يكون على منبر وأن يعتمد بيده اليسرى على سيف في البلاد التي فتحت عنوة، والخطبة الأولى شرط والثانية سنة، وأن يجلس بينهما قدر قراءة ثلاثة آيات، وأن يبدأ الأولى بالتعوذ سراً ثم يجهر بالحمد والشهادة والصلاة على النبي على وأن يقرأ آية ويأتي لفظها فإن عجز أتى بذكر بالعربية، فإن عجز سكت قدر آية، وأن يبدأ الثانية بالحمد والصلاة على رسول الله على ويدعو فيها للمؤمنين ويستغفر لهم.

وعند الحنابلة يشترط لصحة الجمعة خطبتان قبلها في الوقت بالعربية إن قدر عليها، فإن عجز أتى بما يحسنه من غيرها سواء كان القوم عرباً أو عجماً، ويشترط أن يكون الخطيب ممن تجب عليه الجمعة، وأن يحضرها الأربعون رجلاً ممن تجب عليهم، وأركانهما الحمد والصلاة على رسول الله على أوليهما، وقراءة آية والوصية بتقوى الله وموالاتهما، وكذلك مع الصلاة والجهر بهما بحيث يسمع العدد، وسن لهما شروط الصلاة من طهارة وغير ذلك ورفع الصوت بهما حسب الاستطاعة وأن يخطب قائماً على منبر أو مرتفع معتمداً على سيف أو عصا وأن يجلس بينهما قليلاً قدر الإخلاص وأن يقصرهما. ما جاء فيها على المنبر والتوكؤ فيها عن ابن عباس أن رسول الله على كان يخطب يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى على المنبر فإذا سكت المؤذن يوم الجمعة قام فخطب. وعن عبد الله بن الزبير أن النبي على كان يخطب بمخصرة. [رواهما الطبراني في الكبير].

(ويتوكَوُ على عصا وفي أولهما يجلس كالوسطى قف ولفرافها يصلي ركعتين) يقرأ فيهما (جهراً بالجمعة في أوَّلِ تَيْنِ وبالمنافقين أو بالغاشية يقرأ مع فاتحة في الثانية ومن على ثلاثة أميال من مصرها يسعى لها في الحال) فعند المالكية يجب على من كانت قريته على ثلاثة أميال من المسجد أن يأتي لصلاة الجمعة إذا كان ممن تجب عليه، ولا تنعقد به ولا بالمقيم إقامة تقطع حكم السفر وتصح إمامته فيها، وعند الشافعية تجب على المقيم ببلد قريب من قرية الجمعة إذا كان يسمع النداء إذا كان ممن تجب عليه، ولا تنعقد به ولا بالمقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولا تصح إمامتهما فيها إلا إذا كانا زائدين على الأربعين. ما جاء فيمن سمع النداء عن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «الجمعة على كل من سمع النداء» [رواه أبو داود]. وعند الحنفية يجب السعي لصلاة الجمعة على من كان محله من المصر التي تقام فيه أربع مائة ذراع إذا كان ممن تجب عليه، ولا بالمقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولا تصح إمامتهما فيها.

(ولم تجب على مسافر ولا عبد وأنثى وصبي) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجمعة لا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا صبي ولا مريض عاجز عن الإتيان إليها. ما جاء في ذلك عن طارق بن شهاب عن النبي على قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» [رواه أبو داود والشافعي والحاكم]، وعن أبي الدرداء عن النبي على أنه قال: «الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو مريض أو عبد أو مسافر» [رواه الطبراني في الكبير]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «خمسة الجمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية» [رواه الطبراني في الأوسط].

(وأولى تجزئهم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنها تجزئ من لم تجب عليه من صلاة الظهر، ويحصل له فضلها، وعلى أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام أنه أدركها. ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن النبي على قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى»، وعن ابن عمر قال: وقال رسول الله على: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك الصلاة» [رواهما ابن ماجه والحاكم]. وعن ابن مسعود قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً. [رواه الطبراني في الكبير]. وإن أدرك أقل من ركعة فعند المالكية والشافعية والحنابلة يصليها ظهراً لأن الجمعة لا تدرك مع الإمام بأقل من ركعة، وعند الحنفية من أدرك مع الإمام أقل من ركعة ولو جلوس السهو فقد أدرك الجمعة.

(ولا تبن فتاة وللخطيب يجب الإنصات) اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب الإنصات للخطبة ما

جاء فيه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» [رواه أحمد والشافعي]. (واستقبلوه واغتسالاً أوجبوا ونُدِب التهجير والتطيب ولبس أحسن الثياب) فعند المالكية يُسَنُّ للجمعة غسل متصل بالرواح، ولو لم تلزمه، وندب التهجير ويبدأ بقدر الساعة قبل الزوال والطيب ولبس أحسن الثياب والبياض أفضل وإن كان عتيقاً والتجمل بتقليم الأظافر وغير ذلك، وأن يأتيها ماشياً إلَّا لعذر بسكينة ووقار.

وعند الشافعية يسن الغسل للجمعة ووقته من الفجر واتصاله بالرواح أفضل والتبكير إليها لغير الإمام، وأوله طلوع الفجر، والتطيب ولبس أحسن الثياب والبياض أفضل، والتجمل وأن يأتيها ماشياً إلَّا لعذر بسكينة ووقارً، وعند الحنفية الغسل للجمعة سنة ووقته من الفجر ويستحب لها التجمل بتقليم أظافره وحلق ما ينبغي حلقه من الشعر ولبس أحسن ثيابه والبياض أفضل. والتبكير إليها وأوله طلوع الفجر وأن يأتيها ماشياً بسكينة ووقار. وعند الحنابلة الغسل للجمعة مندوب ويبدأ وقته من طلوع الفجر ويندب لها التطيب والتجمل بأحسن الثياب والبياض أفضل وغير ذلك، والتبكير إليها وأوله طلوع الفجر. ما جاء في ذلك عن ابن السباغ أن النبي عَلِي قال: في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك " [رواه الشافعي]. وعن محمد بن عيسى بن يحيى بن حبان أن رسول اللَّه ﷺ قال: «ما على أحدكم أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته " [رواه أبو داود] وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه على قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ». وعن سلمان قال: قال النبي ﷺ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلَّا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " [رواهما البخاري]. (وانصرف من بعدها فالنفل بعدها يعاف) يكره إن كان متصلاً بها (وقبلها) قبل دخول الخطيب (يجوز إلَّا للإمام) ما لم يدخل المسجد قبلها بكثير (وليَزقَ إذ يدخل منبر المقام) فعند المالكية والحنفية يسلم عند دخوله على الناس، ولا يسلم عليهم بعد جلوسه على المنبر، وعند الشافعية والحنابلة يسلم عند دخوله وبعد جلوسه على المنبر.

#### به باب صلاة الخوف

وَسُنَّ بِالرُّخْصَةِ فِي حَالِ السَّفَرُ أَنْ يَستَسقَّدَمَ الإِمَسامُ بِسنَفَ فَرَ فَامَّهُ مُ بِرَخْعَةٍ وَقَامَا فَوقَ فُوا مَكَانَهُم وَصَلَّى وَلْيَسَشَهَ فَ وَلْيُسَلِّمْ وَصَلَّى وَلْيَسَشَهَ فَ وَلْيُسَلِّمْ وَصَلَّى وَفِي سِوى الْنَسَيْنِ رَخْعَتَيْنِ إقَ المَسوى الْنَسَيْنِ رَخْعَتَيْنِ إقَ المَسَةُ مَسعَ أَذَانِهِ وَإِذَا مَاشِينَ أَوْ جَارِينَ فِي ذَا الْبَالِ ماشين أَوْ جَارِينَ فِي ذَا الْبَالِ

إِنْ ظَنَّ خَوْفَاً مِنْ عَدُوْ أَوْ سَفَرْ وَنَسَفَرِ مُسَوَاجِهِ الْسِعِسَدَا نَسِدَرْ وَنَسَفَسِ مُسَوَاجِهِ الْسِعِسَدَا نَسَدَرْ حَتَّى يُسَسَلُسوا رَكْعَة تَسَمَامَا بِالآخرِيْنَ الرَّكْعَة اللَّتْ خَلَا بِالآخرِيْنَ الرَّكْعَة اللَّتْ خَلَا رَكْعَتَهُمْ وَالْسَرَفُوا كَمَا قَضُوا صَلِّى بِالأُولِى وَلِيكُلُ عَيْنِ صَلِّى بِالأُولِى وَلِيكُلُ عَيْنِ مَا الشَّتَ وَيَعْدَذُ لِيكَ خَوْفٌ فَاإِذَا مَا الشَّتَ وَيَعْدَذُ لِيكَ خَوْفٌ فَاإِذَا إِيسَمَاءً أَوْ رِجَالاً أَوْ رُكُنِ بَانَا الْمُتَقَبِّلِينَ أَوْ بِلَا السَّتِقْبَالِ مُسْتَقْبِلِينَ أَوْ بِلَا السَّتِقْبَالِ

(وسن بالرخصة في حال السفر إن ظن خوفاً من عدو أو سفر أن يتقدم الإمام بنفر ونفر مواجه العدا ندر فامنهم بركعة وقاما حتى يصلوا ركعة تماماً فوقفوا مكانهم وصلى بالآخرين الركعة اللّت خلا وليتشهد وليسلم وقضوا ركعتهم وانصرفوا كما قضوا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز صلاة الخوف من الكفار أو البغاة، وهي أن يقسم الإمام الجيش فرقتين فرقة أمام العدو وفرقة تصلي معه، فإن كانوا مسافرين أو الصلاة ركعتين كالجمعة والصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة ويُتِمُونَ، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة ويسلم ويتمون، وعند المالكية الجمعة كالظهر والأظهر أنه لا بد في كل طائفة من اثني عشر غير الإمام ممن تنعقد بهم، وعند الشافعية تصح الجمعة في الخوف حيث وقع بالبلد، ويشترط أن يحضر الخطبة أربعون من كل فرقة ممن تنعقد بهم. وعند الحنفية الجمعة كالظهر في السفر وتصح فيها التفرقة في الخوف، وعند الحنابلة تجوز صلاة الجمعة في الخوف إذا كان كل طائفة أربعين فأكثر ممن تجب عليهم.

(وفي سوى اثنتين ركعتين صلى بالأولى) ركعتين وأتموا لأنفسهم ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها ما بقي من صلاته فيسلم ويتمون لأنفسهم، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز هذه الصفة. ما جاء في صلاة الخوف قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآفِكُ مِنْ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأُخُذُوا فِي صلاة الخوف قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآفِكُونُوا مِن وَرَآبِكُم وَلَتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكُ لَمْ يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلِيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدُ الله عَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَحِدَةً ﴾ [النساء: ١٠٢] وعن يزيد بن رومان الله عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف؛ أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا

وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. [رواه مالك ومسلم].

(ولكل عين إقامة مع أذانه وإذا ما اشتد عند ذلك خوف فإذا صلوا بطائفتهم وحداناً إيماء أو رجالاً أو ركباناً ماشين أو جارين في ذا البال مستقبلين أو بلا استقبال) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الخوف إذا اشتد جاز للمجاهدين أن يصلوا مشاة أو ركباناً يومئون للركوع والسجود، متوجهون للقبلة أو غيرها. ما جاء في ذلك عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام في طائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة أستأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفاً هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهما، قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله ﷺ [رواه مالك والبخاري].

#### برد باب صلاة العيدين منابع

وَالْعِيدُ سُنَةٌ إِلَيْهَا يَخُرُجُ

بَسِلَا إِقَسِامَ ـ قَولَا أَذَانِ جَهُراً وَبِكَالأَعْلَى وَكَالشَّمْسِ وَفَى سَبِعًا وَفِي ثَانِيَةٍ خَمْسَاً بِلَا خُطْبَتَيْهَا وَفِي ثَانِيَةٍ خَمْسَاً بِلَا خُطْبَتَيْهَا وَفِي ثَانِيَةٍ خَمْسَاً بِلَا خُطْبَتَيْهَا وَوَسُطَهَا وَالْصَرِفِ مَطْبَا وَالْصَرِفِ عَيْبِ طَرِيدةً هَا وَأَنْ يُسَدِّكُينَا خَيْبِ طَرِيدةً هَا وَأَنْ يُسَدِّكُينَا فَحَبِيرِ وَلَا يَسَالُ هُلَكُ يَسَا وُوسَنَ الْخُرُوجِ جَهْراً وَذَا إِلَى قِينَامُ وَكَبُرُوا سِرًا بِتَكْبِيدِ الإِمَامُ وَكَبُرُ وَلَا لَلْمُعْمِ يَنُومُ النَّخُومِ النَّالِيعِ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ أَكُنِ النَّهُ مِنْ طُهُ وَيَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُلْمُنُ النَّهُ حَدِي مَعْلُومَاتُ النَّهُ مِمَّا يُلْمَامُ وَالْغُسُلُ لِلْعِيدَيْنِ مِمَّا يُلْمَا يُنْذَبُ وَالْغُسُلُ لِلْعِيدَيْنِ مِمَّا يُلْمَامُ الْمُنْ يُعْمُلُومَاتُ وَالْغُسُلُ لِلْعِيدَيْنِ مِمَّا يُلْمَامُ الْمُنْ الْمُعْدِيدَ فِي مَا يُلْمَامُ الْمُنْ الْمُعْدِيدَ فِي الْمُلْكِولِ الْمُعْلِيدُ وَالْمُعِيدَيْنِ مِمَا يُسْلَامُ الْمُعْدِيدَ وَالْمُعُلِيدِ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدَ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعِلَّالِهُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعِلَامُ الْمُعْلِيدُ وَالْمُعِلَامُ الْمُعْلِيدُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِيدُ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُولِ وَالْمُعِلَامُ الْمُعْلِيدُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِيدُ وَالْمُولِ الْمُعْلِيدُ وَالْمُولِ الْمُعْلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِيدُ والْمُولِ الْمُعِلَّامُ الْمُعْلِيدُ وَالْمُوالُولُولُولُوا الْمُلُولُ الْمُعْلِيدُ وَالْمُعِلَامُ الْمُعِلَامُ الْمُعِلَامُ الْمُلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِ

ضُحَى بِقَارِ ما تَحِينُ دَرَجُ وَلَا نِسِدَء وَهُ عِي رَكُ عَسَنَالِا خُرَامِ تَكْبِيراً يَسْفِي أُولاهُ بِالإِخْرَامِ تَكْبِيراً وَاجْلِس أُولَا اللهِ عَلَى وَاجْلِس أُولا اللهِ عَلَى وَافِي اللهُ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(والعيد) مأخوذ من العود، سمي به لأن للّه فيه عوائد الإحسان على عباده، أو لأنه يعود ويتكرر، أو لأنه يعود ويتكرر، أو لأنه يعوده على من أدركه، وقد شرع في السنة الثانية من الهجرة، ما جاء فيه عن أنس بن مالك قال: قدم رسول اللّه على المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: "إن اللّه تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم النحر» [رواه أحمد]. واليومان؛ يوم النيروز؛ وهو أول السنة الشمسية، ويوم المهرجان؛ وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان، وهما يومان معتدلان في الهواء والحرارة والبرودة يستوي فيهما الليل والنهار.

(سنة) فعند المالكية صلاة العيد سنة مؤكدة لمواظبة رسول الله على على من تجب عليه المجمعة، وتستحب لغيرهم ولا تقع سنة إلّا في جماعة، وعند الشافعية صلاة العيد سنة مؤكدة، وتشرع جماعة وهي أفضل في غير الحاج بمنى، أما هو فلا تسن له جماعة وتسن له منفرداً وتشرع للمقيم

والمسافر والعبد والمرأة ولا تتوقف على شروط الجمعة وعند الحنفية صلاة العيد واجبة، وقيل: سنة مؤكدة على من تجب عليه الجمعة وشرائطها كشرائطها، إلّا الخطبة فإنها في العيد بعد الصلاة، وهي سنة في العيد. وعند الحنابلة صلاة العيد فرض كفاية على من تلزمه الجمعة وشروطها كشروط الجمعة من استيطان وأَمْنِ عدو، وقد تكون سنة وذلك فيما فاتته مع الإمام ما عدا الخطبتين فإنهما فيها سنة.

(إليها يخرج ضحاً بقدر ما تحين درج) فعند المالكية والحنفية والحنابلة وقت صلاة العيد من حل النافلة وهو ارتفاع الشمس قدر رمح للزوال. وعند الشافعية وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وإن لم ترتفع للزوال، ويسن تأخيرها إلى ارتفاع الشمس قدر رمح. (بلا إقامة ولا أذان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة، لأنها نافلة والنوافل لا أذان لها ولا إقامة. وعند المالكية يكرهان فيما عدا الفرض. ما جاء في عدم الأذان والإقامة لها عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله على صلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذَكّرَهُم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذَكّرَهُن، فقال: "تصدّقن فإن أكثركن حطب جهنم"، فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لا تكن تكثرون الشكاة وتكفرن العشير" [رواه مسلم وأحمد]. وعن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: تكثرون الشكاة وتكفرن العشير" [رواه مسلم وأحمد]. وعن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا [رواه مالك]. وعن ابن عباس قال شهدت مع رسول الله على العيد وأبي بكر وعمر فكلهم صلوا قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة [رواه أحمد].

(ولا نداء) لا يقال الصلاة جامعة، وعند المالكية يكره ما لم يتوقف الإعلام بالدخول من الإمام في الصلاة على ذلك كما في الأمصار في هذا الزمن. وقيل: لا كراهة مطلقاً وعند غيرهم يندب أن يقال: الصلاة جامعة. (وهي ركعتان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن صلاة العيد ركعتان، ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن النبي على صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة وجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسنحابها. [رواه البخاري ومسلم]. (جهراً بكالأعلى وكالشمس) فعند المالكية الجهر مندوب والقراءة بالسورة المذكورة ونحوها من قصار المفصل كذلك، ما وكالشمس) فعند المالكية الجهر مندوب والقراءة بالسورة المذكورة ونحوها من قصار المفصل كذلك، ما وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم فيقرأ بهما. [رواه الترمذي وأحمد]، وعند الحنفية الجهر سنح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية. ما جاء في القراءة باقتربت عن عبيد الله بن عبد الأصحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما ق والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. [رواه أبو داود والماكنا. وعند الحنابلة الجهر بالقراءة مندوب، وكذلك القراءة بسبح في الأولى وفي الثانية بالغاشية.

(وفي أولاه بالإحرام تكبيراً يفي سبعاً وفي ثانية خمساً بلا تكبيرة القيام) فعند المالكية يكبر سبعاً بالإحرام في الأولى وفي الثانية خمساً بغير القيام قبل القراءة، يرفع يديه ندباً عند تكبيرة الإحرام فقط، يسكت الإمام بين كل تكبيرتين قدر تكبير من خلفه، ويقضي المسبوق ما سبق به من التكبير ما لم يركع الإمام، فإن ركع تركه ولا شيء عليه، وكل تكبيرة ما عدا الإحرام سنة مؤكدة، فإن تركه كله أو بعضه ما عدا الإحرام عمداً لم تبطل صلاته وأساء ولا سجود عليه، وإن كان سهواً وتذكره في القراءة أتى به وأعاد القراءة وسجد بعد السلام، وإن تذكره بعد الركوع سجد قبل السلام، فإن لم يسجد لم تبطل. ولم نعلم

خلافاً في أن الصلاة لا تبطل بترك التكبير في صلاة العيد ما عدا تكبيرة الإحرام سواء ترك عمداً أو سهواً. ما جاء في التكبير سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية والتكبير قبل القراءة، عند عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله على كان يكبر في عمار بن سعد مؤذن رسول الله على كان يكبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة. [رواه ابن ماجه وأبو داود].

عند الشافعية يكبر ثمانياً بالإحرام يمكث بين كل تكبيرتين قدر آية يهلل، ويحسن أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قبل القراءة، وفي الثانية خمساً بغير القيام قبل القراءة، ويندب أن يرفع يديه في الجميع، وهذا التكبير من الهيئات ما عدا الإحرام، ليس بفرض ولا سنة ولا سجود لتركه مطلقاً، ولا تبطل الصلاة بتركه ولو نسيه، وشرع في القراءة فات وفي القديم يكبر ما لم يركع.

وعند الحنفية يكبر في الأولى أربعاً بالإحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاثاً بعدها، فإن زاد الإمام وجب على المقتدي متابعته إلى ستة عشر، ولو قدم التكبير على القراءة في الثانية جاز، ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاثة تكبيرات، ولا بأس أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والتكبير ما عدا الإحرام واجب، وقيل: يسجد لتركه، وقيل: لا يسجد، ولم تبطل بتركه مطلقاً.

وعند الحنابلة يكبر في الأولى سبعاً بالإحرام وفي الثانية خمساً بغير القيام قبل القراءة ويندب أن يرفع يديه عند كل تكبيرة وأن يقول بين كل تكبيرتين: اللَّه أكبر كبيراً والحمد للَّه كثيراً وسبحان اللَّه بكرة وأصيلاً، وإن أحب قال غير ذلك، والتكبير ما عدا الإحرام سنة، فلا تبطل الصلاة بتركه مطلقاً وإن نسيه، وشرع في القراءة لم يعد إليه وقيه وجه بالإعادة، وإن تذكره بعد الركوع سقط وإن تذكره بعد القراءة وأتى له لم يعد القراءة.

(واجلس أولًا خُطْبَتَنِهَا ووسطها) فعند المالكية يندب أن يخطب بعد صلاة العيد خطبتين يكبر في أولهما ووسطهما كخطبتي الجمعة، يجلس ندباً في أول الخطبة وبينهما، يبدأهما بالحمد يعلم الناس فيهما أحكام زكاة الفطر في عيد الفطر وأحكام الأضحية في عيد الأضحي، فإن قدمهما لم يعقد بهما، وتندب إعادتهما بعد الصلاة، فإن طال تركهما. ما جاء في الجلوس أولهما وبينهما أنهما بعد الصلاة عن جابر ْقال: خرج رسول الله ﷺ يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام [رواه ابن ماجه]. وعن ابن عمر أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم فأهم فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإذا كان له حاجة يبعث ذكره للناس أو كانت حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: «تصدقوا تصدقوا تصدقوا» وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم نزل على ذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصراً مرواناً حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بني منبراً من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه، قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات. [رواهما مسلم] وعن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها، قال فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم العيد ولم يكن يخرج به في يوم عيد، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بهما، قال: فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، قال: فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من رأى منكم منكراً فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» [رواه أحمد].

وعند الشافعية والحنابلة تسن خطبتان بعد صلاة العيد، فإن فعلهما قبلها لم يعتد بهما، وأركانهما كخطبة الجمعة، يُعَلِّمُهُم في الفطر أحكام الفطرة، وفي الأضحية أحكام الأضحية، يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ما جاء في التكبير فيهما عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن، حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: كان النبي على يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. [رواه ابن ماجه]. وعند الحنفية يسن أن يخطب بعد صلاة العيد خطبتين، وسن أن يبدأهما بالحمد، يعلم الناس فيهما أحكام صدقة الفطر في عيد الفطر والأضحية في الأضحى، فإن قدمهما على الصلاة صح وكره لأنه مخالف للسنة كما لو تركها.

(وانصرف بعد ويستحب أن يرجع في غير طريقها) اتفق أهل المذاهب الأربعة أن الرجوع من طريق خلاف الذي جاء منه مندوب، ما جاء فيه عن أبي هريرة قال: كان النبي على إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. [رواه أحمد والترمذي]. وعن المطلب بن عبد الله بن خطيب أن النبي كلى كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم، فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن ياسر. [رواه الشافعي]. وياسر أول من قتل شهيداً بمكة، قتله أبو جهل وزوجته سُميَّة بعده كذلك، وأما عمار فقتل بصفين شهيداً مع علي، وقد قال لهم رسول الله كلى: «اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة».

(وأن يذكيا هناك ما كان به مضحياً تكبيره من الخروج جهراً حتى يوافي المصلّى شُكُراً والناس هكذا وذا إلى قيام الإمام للإحرام أو جَنِء الإمام) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يندب التكبير جهراً من الخروج إلى المصلى إلى أن يقوم الإمام للصلاة، وعند الحنفية يجهر بالتكبير في عيد الأضحى ويسر به في عيد الفطر. وقيل: في عيد الفطر لا يكبر عند أبي حنيفة ويكبر عندهما. وعند المالكية يندب إيقاعها بالصحراء إلّا بمكة فالأفضل فعلها في المسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت. ويكره النفل قبلها وبعدها بالمصلى مطلقاً، وأما إذا صليت في المسجد فلا يكره مطلقاً، ويندب أن يسعى إليها ماشياً. ما جاء في المشي عن ابن عمر قال: كان النبي على المسجد فلا يكره مطلقاً، ويرجع ماشياً. [رواه ابن ماجه]. وعند الحنابلة يسن فعلها في الصحراء إلّا بمكة فالأفضل فعلها في الحرم، ويكره النفل قبلها وبعدها بالموضع الذي تؤدى فيه سواء المسجد وغيره، على المأموم وغير. وعند الشافعية فعلها في المسجد أفضل مطلقاً إلّا لعذر كضيقة وإلّا فالصحراء أفضل، وقيل: الصحراء أفضل مطلقاً، ويكره النفل قبلها وبعدها في المصلى.

(وكبروا سراً بتكبير الإمام في خطبة وينصتون للكلام وينبغي في ظُهْرِ يوم النّخرِ تكبيرهُ بإثْرِه وإثر كل فريضة لصبح الرابع آخر أيام منى) فعند المالكية يندب لكل مصل أن يكبر عقب خمس عشرة فريضة من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الرابع من أيام التشريق، ويكره عقب نافلة وفائتة. وعند الحنفية تكبير التشريق واجب على المقيم بالسر إذا صلى المكتوبة في جماعة بمسجد، فلا يجب على المسافر ولا على المقيم بالقرى ولا على المنفرد ولا عقب صلاة نافلة، وإذا فاتت صلاة من الصلوات التي يجب عليه أن يكبر عقبها وجب عليه أن يكبر بعدها، ولو قضاها في غير أيام التشريق، وأما إذا قضى فائتة لا يجب التكبير عقبها في أيام التشريق فإنه لا يكبر عقبها ويبدأ وقت التكبير عقب صلاة الصبح يوم عرفة وينتهي عقب صلاة العصر آخر أيام التشريق، وعند الشافعية التكبير سنة عقب الصلاة سواء كانت فرضاً أو نفلاً أو جنازة وسواء صليت جماعة أو فرادى، أداء أو قضاء، ووقته لغير الحاج عقب صبح يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. أما الحاج فإنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى غروب آخر أيام التشريق.

وعند الحنابلة يسن التكبير عقب كل صلاة مفروضة، والمشهور عند الإمام أن تكون أداء في جماعة أو قضاء في أيام التشريق سواء كانت من أيام التشريق أو من غيرها، وإن فاتته من أيام التشريق وقضاها بعدها لم يكبر لأن التكبير مقيد بالوقت وعن أحمد رواية أنه يكبر عقب الفريضة وإن صلى منفردا، والتكبير عقب الفريضة لا فرق فيه بين المقيم والمسافر والذكر والأنثى، ولا يكبر عقب نافلة ولا من صلى الفرض فذا على المشهور، ويبدأ وقته من صلاة الصبح من يوم عرفة إذا كان المصلي غير مُحْرم، ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرما، وينتهي فيهما بعصر آخر أيام التشريق؛ وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر.

(والغسل للعيدين مما يندب وحسنُ النّياب والتطيب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الغسل مندوب، وعلى أن التجمل والتطيب وإحياء ليلتي العيد بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء، كذلك ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: كان النبي على يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وعنه قال: كان رسول اللّه على يلبس يوم العيد بردة حمراء. [رواهما الطبراني في الأوسط]. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي على كان يلبس بردة حبرة في كل عيد، [رواه الشافعي]. وعن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه على قال: "من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» [رواه الطبراني]. وكان من دعاء النبي على: "اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردة غير محزن ولا فاضح، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والنفاق والرياء والسمعة في دينك، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب».

## مرحد المحسوف والخسوف والخسوف المحسوف المحسوف

وَسُنَ لِللَّهُ سِرًا بِحَدِي رَحْعَتَانِ

يَهُ رَأُ سِرًا بِحَدِي حَدِي وَرَكَعُ
فَلْيَ هُ رَأَنْ بِآلِ عِلْمَ رَانَ وَثَلَمْ
ثُلُمَ يَهُ ومُ قَارِئاً بِكالنِّسَا
وَجَازَ الإنْ فِرَادُ إِنْ لَلْمَ يُلْفِضِي
وَحَالَ اللَّهُ اللَّهِ مُرَادُ إِنْ لَلْمَ يُلْفِضِي
وَصَلُ فَذًا لِلْحُسُوفِ اللَّهَ مُرتَّبَهُ
حُسُوفِ اللَّهُ مُرتَّبَهُ

(وسن للكسوف ركعتان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن كسوف الشمس سنة مؤكدة على الأعيان يخاطب بها كل من يؤمر بالصلاة من حاضر ومسافر وامرأة وصبي وعبد، وعلى أنها ركعتان تصلى بالجامع. (بلا إقامة ولا أذان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنها لا أذان لها ولا إقامة لأنها نافلة، والنوافل لا أذان لها ولا إقامة، ويندب أن ينادي لها بالصلاة جامعة (يقرأ سراً) فعند المالكية والشافعية يندب أن يقرأ فيها سراً، ما جاء في ذلك عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله على في كسوف لا نسمع له صوتاً [رواه الترمذي]. وعند الحنفية فعند أبي حنيفة يندب أن يقرأ فيها سراً، وعندهما يندب أن يقرأ جهراً، وعند الحنابلة يندب أن يقرأ جهراً، ما جاء في الجهر بالقراءة عن عائشة أن النبي كلي صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها [رواه الترمذي].

(بكبكر) وهي البقرة (وركع مطولًا ثم مسمّعاً رفع فليقرأن بآل عمران وثم ركع ثُمَّ سجدتين قط أتم ثم يقوم قارئاً بكالنسا ثم بما فعل في الأولى ائتسا) فعند المالكية والشافعية والحنابلة صلاة كسوف الشمس ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين ويندب فيها تطويل القراءة والركوع والسجود، فيقرأ الفاتحة وبعدها سورة طويلة في كل قيام. وعند الحنفية صلاة كسوف الشمس ركعتان أو أربعاً يصليها الإمام بالناس كهيئة النوافل في كل ركعة ركوع واحد، ما جاء في صلاتها في المسجد والنداء بالصلاة جامعة وأنها بقيامين وركوعين، عن عائشة قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله في فخرج رسول الله في للمسجد فقام وكبر، وصف الناس وراءه فقرأ رسول الله في قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس والقمر آيتان من آيات ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات

الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة وقال: أيضاً فصلوا حتى يفرج الله عنكم. قال رسول الله ﷺ: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد أريني أريد أن آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحيي وهو الذي سَيَّبَ السوائب » [رواه مسلم]. وعنها أن الشمس كسفت على عهد رسول الله ﷺ فبعث منادياً الصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع، ركعتان في ركعتين وأربع سجدات. [رواه البخاري].

(وجاز الانفراد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على صلاة المنفرد لها ويصليها كهيئها جماعة (إن لم يفضي لتركها بالجمع وهو المرضي وصل فذا لخسوف القمر مثل النوافل) فعند المالكية والحنفية صلاة خسوف القمر مندوبة ولا يسن إيقاعها في المسجد بل تؤدى في المنازل فرادى. وصفتها كالنوافل وأقلها ركعتان ويندب الجهر فيها بالقراءة. وعند الشافعية والحنابلة صلاة خسوف القمر سنة تصلى جماعة في المسجد وصفتها كصلاة كسوف الشمس ويندب الجهر فيها بالقراءة (وما بأثر خسوف شمس خطبة مرتبه وليعظ الناس بغدها، وعند الشافعية يسن بذكرى معجبه) فعند المالكية لا خطبة بعدها ولكن يندب أن يعظ الإمام الناس بعدها، وعند الشافعية يسن أن يخطب الإمام بعدها خطبتين كخطبتي الجمعة والعيد، ويندب التكبير بالاستغفار ويحث على التوبة والخير، وعند الحنفية والحنابلة لا خطبة بعدها.

#### ميد باب صلاة الاستسقاء علم

وَسُنَّ رَخُعَتَانِ لِللِسْتِسْفَا وَبَعْدَ خُطْبَةِ هُنَا يَسْتَفْبِلُ مَا كَانَ بِالْمَنْكِبِ الأَيْمَنِ عَلَى يَفْعَلُ ذَا إِلَّا السَدُّكُورُ وَفَعَلَ وَهِي وَالْكُسُوفُ فِي الشَّكْبِيرِ

كَالْعِيْدِ وَالْبُذْلَةُ فِي ذَا فَارِقَا مُسحَولًا رِدَاءَهُ وَيَسجَعَلُ الأَيْسَرِ وَلْيَغِكِسْ بِلَا قَلْبٍ وَلَا ذَلِكَ قَائِماً وَيَدْعُو وَازْتَحَلْ كالوثر لا كالْعِيدِ فِي التَّكْريرِ

(وَسُنَّ ركعتان للاستسقا) هو طلب السقي من الله لقحط نزل بالناس، قال الله. ﴿ وَإِذِ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِغَوْمِهِ ﴾ [البقرة: ٦٠] وعن أبي هريرة أن النبي على قال: ﴿ خرج سليمان على ذات يوم يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئين وآتنا مطراً تنبت لنا به شجراً وتطعمنا به ثمراً، فقال سليمان لقومه: ارجعوا فقد كفيتم وسقيتم بغيركم ﴾ [رواه الدارقطني] وعنه قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿ خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة ﴾ [رواه الحاكم].

وعند المالكية صلاة الاستسقاء سنة؛ وهي ركعتان كالنوافل يجهر فيهما بالقراءة يخرج لها الناس ضحى، وعند الشافعية والحنابلة صلاة الاستسقاء سنة وهي ركعتان كالعيد في التكبير يجهر فيها بالقراءة، ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن رسول الله على خرج متخشعاً متضرعاً متواضعاً متبذلاً مسترسلاً فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب كخطبتكم [رواه أحمد والحاكم] وعن طلحة بن يحيى قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله على قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه فصلى ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ: سبح باسم ربك الأعلى وقرأ في الثانية: هل أتاك حديث الغاشية، وكبر فيها خمساً. [رواه الحاكم]. وعند الحنفية فعند أبي حنيفة ليست في الاستسقاء صلاة مسنونة في الجماعة ولكن يستسقي بالدعاء بلا صلاة، فإن صلى الناس أفذاذاً جاز، وقال: يصلي الإمام بالناس ركعتين كصلاة العيد يجهر فيهما بالقراءة ما جاء في الاستسقاء عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي يستسقى فتوجه إلى القبلة يدعو وحول ردائه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. [رواه البخاري].

(والبذلة) ويندب أن يخرج لها الناس مشاة متواضعين متذللين في ثياب البذلة (في ذا فارقا وبعد خطبة هنا يستقبل محولًا رداءه ويجعل ما كان بالمنكب الأيمن على الأيسر وليعكس بلا قلب ولا يفعل ذا إلَّا الذكور وفعل ذلك قائماً ويدعو وارتحل) فعند المالكية والشافعية يخطب الإمام بعدها خطبتين يُحَوِّل فيهما رداءه

والناس كذلك تفاؤلاً في انقلاب القحط رخاء ويدعو، وعند الحنابلة يخطب بعدها الإمام خطبة واحدة كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير ويكثر الاستغفار ويحول فيها رداءه ويدعو. وعند الحنفية فعلى قول أبى حنيفة لا خطبة بعدها، وقالا: يخطب بعدها خطبتين يقلب فيهما رداءه دون القوم ويدعو. ما جاء في الخطبة وتحويل الرداء والدعاء عن جابر قال: استسقى رسول الله على وحول رداءه لتحول القحط [رواه الحاكم]. وعن أبي هريرة قال: خرج النبي ﷺ يوماً يستسقي وصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعى اللَّه وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يَدَيْهِ، وحوَّل رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وعن كعب بن مرة قال: سمعت رسول اللَّه عَلَيْ يقول: وجاءه رجل فقال: اسْتَسْقِ اللَّهَ لمضر، قال: فقال: «إنك لجريء ألمضر؟» قال: يا رسول اللَّه استنصرت اللَّه عز وجل فنصرك ودعوت اللَّه عز وجل فأجابك، قال: فرفع رسول اللَّه عَلَيْ يديه يقول: «اللهم اسقنا غيثاً مريعاً مريئاً طبقاً غدقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضار " فقال: فأجيبوا، فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت قال: فرفع وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» قال: فجعل السحاب يتقطع يميناً وشمالاً [رواهما أحمد]. وعن جابر قال: كان رسول الله على إذا استسقى قال: «اللهم اسقنا سقياً وادعةً نافعة تتشبع بها الأموال والأنفس، غيثاً هينئاً مريئاً طبقاً مُجَلُّلاً يتسع به بادينا وحاضرنا، تنزل به من بركات السماء وتخرج لنا به من بركات الأرض واجعلنا عنده من الشاكرين إنك سميع الدعاء » [رواه الطبراني في الأوسط]، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله ﷺ إذا استسقى قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت » [رواه أبو داود].

### ب<del>رد</del> الجنائز باب الجنائز باب

نُدِبَ الإِسْتِقْبَالُ بِالْمُحْتَضَرِ وَقَصُولُ لَا إِلْسِهَ إِلَّا السلَّهُ وَأَنْ يُسطَّهُ مَ وَأَنْ لَا يُسقُربَا وَبَعْضُهُ مَ يَشْلُولَهُ يُستَّلُولَهُ يَستَّ

إغْمَاضُهُ إِنْ مَاتَ صَاحِ شَمَّرِ بِمَوْتِهِ مُلَفَّناً إِيَّاهُ حَوَائِضًا أَوْ نُفَسَا أَوْ جُنُبَا وَمَالِكُ قَلَاهُ فَالتَّلْقِيْنَا

(ندب الاستقبال بالمحتضري إغماضه إن مات) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المحتضر يندب أن يوجه إلى القبلة على شَقِّهِ الأيمن إن أمكن وأن تغمض عيناه إذا قضى. والمحتضر؛ هو من حضره الموت وحضرت الملائكة لقبض روحه، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة عن النبي على قال: "إن المؤمن إذا احتضر أتنه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي راضية مرضياً عنك يا روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأذيب ربح المسك حتى إنهم ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الربح التي جاءت من الأرض فكلما أتوا سماء قالوا ذلك، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، قال: فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه، قال: فيسألونه ما فعل فلان؟ قال: فيقولون دعوه حتى يستريح، فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال لهم: أما أتاكم فإنه قد مات، فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية، قال: وأما الكافر فإن ملائكة العذاب تأتيه فتقول: أخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وسخطه فيخرج كأنتن ربح جيفة، فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتن عليك إلى عذاب الله وسخطه فيخرج كأنتن ربح جيفة، فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتن علمه الربح، كلما أتوا على الأرض قالوا ذلك، حتى يأتوا به أرواح الكفار» [رواه الحاكم] وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله يحلى أنهي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج الناس من أهله، فقال: "لا تدعو على أنفسكم إلاً بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونَوْر له فيه "[رواه مسلم].

(صاح شمري) للاستعداد للموت قبل نزوله بالعمل الصالح. عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «النادم ينتظر من الله الرحمة والمعجب ينتظر المقت، واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله، وإنما الأعمال بخواتيمها، والليل والنهار مطيتان فأحسن السير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، ثم قرأ رسول الله على: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَرَّا يَرَمُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]. [رواه الأصبهاني] وعن أبي قتادة أنه كان يحدث أن رسول الله على مر عليه بجنازة فقال: «مستريح ومستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من ذهاب

الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» [رواه مالك]. وعن معاذ قال: أخذ بيدي رسول الله ﷺ فمشى قليلاً ثم قال: «يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القراءة وحب الآخرة والجزّع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلماً أو تصدق كاذباً أو تكذب صادقاً أو تعصي إماماً عادلاً وأن تفسد في الأرض. يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر وأحدث عند كل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية» [رواه البيهقي].

(وقول لا إله إلّا اللّه بموته) عند موته (مُلَقّناً إياه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المحتضر يندب أن يلقن الشهادة برفق ويحسن الظن باللّه. ما جاء في ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول اللّه على: "لقنوا موتاكم لا إله إلّا اللّه» [رواه مسلم]. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللّه على: "من كان آخر كلامه لا إله إلّا اللّه دخل الجنة» [رواه أبو داود] وعن زازوان ابن عمر قال: حدثني من سمع النبي على يقول: "من لقن عند الموت لا إله إلّا الله دخل الجنة» [رواه أحمد]. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على: "لا يموت أحدكم إلّا وهو يحسن الظن بالله فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل» ﴿ وَذَلِكُم ظَنْكُم الّذِي ظَنَنتُه بِرَيْكُم أَرْدَدَكُم فَأَصَبَحْتُم مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [فصلت: [رواه أحمد].

(وأن يُطَهِّرَ وأن لا يقربا حوائضاً أو نفساً أو جنباً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المحتضر إذا مات يندب أن يكون طاهر الجسم والثياب وأن يغطَّى بثوب وأن يرفع عن الأرض وأن تُليَّنَ مفاصله برفق وأن تشد لحيته بعصابة وأن يوضع على بطنه شيء من الحديد، وأن يجنِّب عند الاحتضار الحائض والنفساء والجنب (وبعضهم يتلو له يس ومالك قلاه فالتلقينا) فعند الشافعية والحنفية والحنابلة يندب أن يقرأ عند المحتضر يس، وعند المالكية قول بالندب وقول بالكراهة، ومحل الكراهة ما إذا قرأت على وجه السُنِيَّة، وأما إذا قرأت على وجه التبرك وحصول ثواب القرآن للميت فلا كراهة، وتصح الإجارة على قراءة القرآن، فيقرأ للحي أو الميت ختمة أو ختمات وهو جُعلٌ، ما جاء في قراءتها عن معقل بن يسار أن رسول الله على الله قال القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وأقرؤوها على موتاكم» [رواه أحمد].

وَجَازَ بِالدَّمْعِ بُكَاءً حِينَئِذَ لَا كَالتَّعَزِّي وَالتَّصَبُرِ أُخِذَ الْحَالَةَ عَزِي وَالتَّصَبُرِ أُخِذَ أَجْمَلُ لِلْمُسْتَطَاعَةِ إِزَاحَهُ وَيَحْرُمُ الصَّرَاخُ وَالنِّيَاحَة

(وجاز بالدمع بكاء حينئذ) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز البكاء على الميت بالدمع سواء قبل موته أو بعده، ما جاء في ذلك عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنتاً لرسول الله على قال: ورسول الله على القبر، قال: فرأيت عيناه تدمعان، قال: فقال هل منكم رجل لم يفارق الليلة؟. قال أبو طلحة: أنا قال: فأنزل فنزل في قبرها [رواه البخاري]. والبنت هي أم كلثوم زوج عثمان بن عفان، توفيت بالمدينة سنة تسع من الهجرة تزوجها عثمان بعد وفاة أختها رقية، فعن أبي هريرة قال: لقي النبي على عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد أمرني أن أزوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها [رواه ابن ماجه]. ولما ماتت قال رسول الله على «زوجوا عثمان، لو كانت لي ثالثة لزوجته إياها». وعن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله على يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما

دخل عليه وجده في غشية فقال: «أقد قضي عليه؟» قالوا: لا يا رسول الله، فبكى رسول الله عَلَيْ ولما رأى القوم بكاء رسول الله عَلَيْ بكو فقال: «ألا تسمعون إنَّ الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب لهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ أو يرحم» [رواه مسلم والبخاري]. ولم يمت سعد في هذا المرض وتوفي في خلافة أبي بكر.

> وَلْيُ خُسَلُنَ حَتَّى يُسنقًى وِثْراً وَفِي الأَخِيرَةِ كَكَافُودِ رُمِي ظُفُراً وَلَا شَغراً وَبَطْنَهُ اغصرِ وَالأَخسَنُ التَّقٰلِيبُ لِلْجَنْبِ وَإِنْ وَقُدُمَ السزَّوْجُ إِذَا صَحَّ السنِّكِاخِ وَالْمُسلِمَةُ تحموتُ لَا ذُو مَحْرَمِ وَجُهَا وَكَفَّيْهَا وَيُحَمَّمَ الرَّجُلُ وَغسسَلَفهُ مَحْرَمٌ إِنْ تَكُنِ وَغسسَلَفهُ مَحْرَمٌ إِنْ تَكُنِ

بِسمَا وَسِدْدٍ أَيْ يُدذِيبُ السسّدْرَا وَسَوْءَتَدْ بِهِ السَّتُرِ وَلَا تُسقَدُوبُ أَدِ بِسالسرِّ فُسِ وَالسوُضُوءُ مَسنْدُوبُ أَدِ أُجلِس فِي النعُسلِ فَواسِعٌ مُئِن فِي غَسلِ زَوْجِهِ وَيُقْضَىٰ فِي السماحُ مَعْهَا وَلَا نِسسَاءَ فَلْيُسَمِّم لِمَعْهَا وَلَا نِسسَاءَ فَلْيُسَمِّم وَسَتَسرَتْ عَوْرَتَهُ فِي الاُحْسَنِ وَسَتَسرَتْ عَوْرَتَهُ فِي الاُحْسَنِ

(وليغسلن حتى ينقى وتراً بما وسدر أي يذيب السدرا وفي الأخيرة ككافور رُمي) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن غسل المسلم أو المسلمة ما عدا الشهيد والسقط بماء ولو ماء زمزم فرض كفاية، ولا يحتاج إلى نية لأنه فعل في الغير وفيه أجر كثير، ويجب على الغاسل ستر ما يراه من عيب خفي، وأقل الغسل وبه يحصل أداء الفرض تعميم جسد الميت بالماء، وعند المالكية يندب أن يغسل ثلاثاً فالأولى بماء طهور، ويجعل في الثانية ورق سدر بعد ما يدق ويعصر في الماء حتى تقوم رغوته، وفي الثالثة كافور ويبدأ بإزالة ما على جسده

من الأذى، وتقدم أعضاء وضوئه وهو وضوء كوضوء الصلاة فيه مضمضة واستنشاق، يميل فيهما رأسه برفق والبدء بالميامن والتنشيف بعد الغسل، وعند الشافعية صفة غسل الميت هي أن يغسل ثلاثاً يعمم جسده بالماء بعد إزالة النجاسة ويغسل رأسه ولحيته بسدر ويسرحان برفق، ويسن أن يغسل ثلاثاً يجعل في الأولى ورق سدر، ثم يصب عليه ماء قراحاً من رأسه إلى قدمه بعد زوال السدر، وأن يجعل في كل غسلة قليل من الكافور بحيث لا يغير الماء، ويتأكد في الأخيرة وأن يقدم أعضاء الوضوء، وفي المضمضة والاستنشاق يميل رأسه برفق ويزيل ما بمنخره ويقدم الأيمن على الأيسر وينشف بعد الغسل.

وعند الحنفية صفة غسل الميت هي أن يوضاً أولاً يبدأ بوجهه بلا مضمضة واستنشاق ثم يفيضون عليه الماء ويكون فيه شيء من السدر وإلا فالماء القراح ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يغسل شقه الأيمن فالأيسر ثم ينشف. وعند الحنابلة الواجب في غسل الميت مرة واحدة ويستحب أن يغسل ثلاثاً، وتجب فيه النية والبسملة في إحدى الروايتين، وصفته أن يبدأ فيغسل ما على جسده من النجاسة ثم يوضاً بلا مضمضة واستنشاق، فإن كان في فمه وأنفه أذى أزاله بخرقة مبلولة، ثم يصب عليه الماء ويقدم الأيمن على الأيسر ويكون في الماء سدر في الغسلات الثلاث، يضرب في الماء فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويجعل في الثالثة كافوراً وسدراً وينشف بعد الغسل، وعند المالكية والشافعية والحنفية إن خرجت منه نجاسة بعد الغسل وجب إزالتها فقط، وعند الحنابلة إن خرجت قبل الكفن أعيد غسله إلى سبع. ما جاء في غسل الميت وستره وما يحصل من الثواب لغاسله عن أبي بن كعب أن آدم عليه الصلاة والسلام قبضته الملائكة فغسًلوه وكفّنوه وحفروا له وصلوا عليه ثم أدخلوه قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم [رواه أحمد والحاكم].

وعن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله على قال لنا رسول الله على المناه وتراً ثلاثاً أو خمساً واجعلن في الخامسة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني، فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه» وعنها أن رسول الله على قال لهن في غسل ابنته: "إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» [رواهما مسلم]. وكانت وفاة زينب سنة ثمانية من الهجرة، وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على الله على ومن غشل ميتاً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتاً كساه الله من حلل الجنة، ومن عزى حزيناً ألبسه الله التقوى وصلى على روحه في الأرواح، ومن عزًى مصاباً كساه الله حلتين من حلل الجنة لا تقوم لهما الدنيا، ومن يتبع جنازة حتى يقضي دَفنَها كتب الله له ثلاثة قراريط، القيراط منها أعظم من جبل أحد، ومن كفل يتيماً أو أرملة أظله الله في ظله وأدخله الجنة »، وعن أبي رافع قال: قال رسول الله على: "من غسل مَيّتاً فكتم عليه غفر الله له أجرى الله له من الأجر كأجر مسكن أسكن إلى يوم القيامة "[رواهما الطبراني] في الأوسط.

(وسوءتيه استر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن يستر ما بين السرة والركبة من الميت إذا أراد غسله ويجعل الغاسل في يده خرقة ويغسل من تحت الثوب إن أمكنه. (ولا تقلم ظفراً ولا شعراً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الميت لا تقلم أظافره ولا يحلق شيء من شعره. (وبطنه أعصري بالرفق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الغاسل يمد يده برفق على بطن الميت قبل غسله. (والوضوء مندوب أري) فعند المالكية والشافعية يندب أن يوضأ كالصلاة وفيه مضمضة واستنشاق، وعند غيرهم يوضأ كالصلاة ولكن ليس فيه مضمضة واستنشاق. (والأحسن التقليب للجنب وإن أجلس في الغُسل فواسع مئن) أي علم.

(وقدم الزوج إذا صح النكاح في غسل زوجه ويقضي في السماح) فعند المالكية يغسل الرجل أمته وأم

ولده وزوجته ما لم تكن مطلقة ولو طلاقاً رجعياً، وهي في العدة يغسلانه والزوجان كل منهما أحق من أوليائه، وبعدهما فأقرب أوليائه فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه وقدم الشقيق. ما جاء في غسل الزوجين وغسل الميت عن عائشة قالت: رجع رسول اللَّه ﷺ من البَّقيع فوجدني وأنا أُجِدَ صداعاً في رأسي، وأنا أَقُول: وارأساه فقال: «بل أنا يا عائشة وارساه» ثم قال: «ما ضرك لو مِتِّ قبلي فقمت عليك وغسَّلتك وكفَّنتك وصلَّيت عليك ودفَّنتُكِ ﴾ [رواه ابن ماجه وأحمد]. وعنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله علي إلا نساءه، [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]. وعنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة ولم يغش ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال: لِيَلِه أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فمن ترون أن عنده حظاً من ورع وأمانة " [رواه أحمد]. وعند الشافعية يجوز للرجل أن يغسل أمته وزوجته ما لم تكن مُطَلِّقة ولو طلاقاً رجعياً، وهن كذلك، وأولياؤه أحق وأولياؤها كذلك، فالأحق العصبة من النسب، فيقدم أب فجد وإن علا فابن فابنه وإن سفل فأخ فابنه فعم فابنه، وقدم الشقيق ثم الولاء ثم الزوجية. وعند الحنفية الأولى بغسل الميت أقرب الناس إليه نسباً ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولو مطلقة طلاقاً رجعياً ما دامت في العدة دون البائن، ولا يجوز للرجل غسل زوجته وأم ولده ومكاتبته ومدبرته وبالعكس ما عدا الزوجة، وعند الحنابلة الأولى بغسل الميت وَصِيَّه العدل ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الإبن فابنه ثم الأخ فابنه ثم العم فابنه ويجوز للرجل أن يغسل أم ولده وأمته ومكاتبته وزوجته ولو مطلقة إذا كان الطلاق رجعياً وهي في العدة وبالعكس في الزوجة وأم الولد وأماً غير أم الولد من الإماء فيحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها لأنَّ المُّلك انتقل لغيره.

(والمسلمة تموت لا ذو محرم معها ولا نساء فلييمم وجها وكفيها) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المرأة إذا ماتت ولم يكن معها إلا رجل أجنبي أنه يُيمُمُها. وعند المالكية يُيمَم وجهها وكفيها إلى الكوعين. وعند الشافعية يُيمِم وجهها ويديها إلى المرفقين ويجعل الشافعية يُيمِم وجهها ويديها إلى المرفقين ويجعل على يده خرقة. (ويُممُم الرجل لمرفقيه حيث لا يوجد كل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الرجل إذا مات ولم تكن معه إلا امرأة أجنبية أنها تيمم وجهه ويديه إلى المرفقين، وتجعل على يدها خرقة. ما جاء في ذلك عن سنان بن غرفة وكانت له صحبة عن النبي على الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس لهما محرم قال: «يتيمما» [رواه الطبراني في الكبير]. (وفسلته محرم إن تكن وسترت عورته في الأحسن وإن يكن فو محرم مع المره صب على جسدها وستره) فعند المالكية والشافعية إذا مات الرجل ولم يوجد رجل ولا زوجته أو أمته وفيه محرم غسلها. وعند الحنفية والحنابلة ليس للرجل المحرم أن يغسل محرمته ولكنه ييممها وبالعكس، واتفقوا على أن غسل الميت للتعبد وهو ما أمر الشارع به ولم تظهر لنا علته لا لنجاسته لأن الآدمى طاهر حياً وميتاً.

والوترُ فِي الأَكْفَانِ نَدْبُ الشَّرْعَه وَالْوَسِ فِي الأَزْرَةُ وَالْهَ مِيصُ وَتُحَدِّ مَا الأُزْرَةُ وَالْهَ مِيصُ وَكُفُ مِنَ السرَّسُولُ فِي ثَلاَثَه وَكُفُ مِن السرَّسُولُ فِي تَسلاَثَه وَقَدَّم مَا بَيْنَ أَكْفَانٍ لَهُ وفي الْجَسَدُ

ثَـ لَاثَـةٌ أَوْ خَـمْ سَـةٌ أَوْ سَـبْعَـهُ مَـعَ العِـمَامَـةِ وَذَا مَـنْـصُـوصُ بِـيـض وَتُـنْ سَـبُ إِلَـى سَـحُـولَـهُ نَـذباً وَحَـنُـطُـهُ بِـطِـيبٍ ورُمِـي وَفِي الْمَواضِعِ الَّتِي بها سَجَدْ

(والوتر في الأكفان ندب الشرعة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن تكفين الميت بثوب يستره كله فرض كفاية، وعلى أنه من رأس ماله هو ومؤن تجهيزه فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته،

وإلا فمن بيت المال، فإن لم يوجد فعلى المسلمين، ما جاء في الثوب الواحد، عن جابر بن عبد الله قال: كفن رسول الله على حمزة في ثوب واحد، قال جابر: وذلك الثوب نمره [رواه أحمد] (ثلاثة أو خمسة أو سبعة وتُحسب الأزرة والقميص مع العمامة وذا منصوص) فعند المالكية يندب أن يكفن الرجل في خمسة أثواب؛ قميص وإزار وعمامة ولفافتان، والمرأة في سبعة؛ قميص وإزار وخمار وأربع لفائف. ما جاء في القميص للرجل والدرع والإزار والخمار للمرأة عن جابر قال: أتى النبي على عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه وألبسه قميصه [رواه البخاري]. وعن ليلى بنت فائق الثقفية قالت: كُنتُ فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله على عند وفاتها وكان أول ما أعطانا رسول الله على الحفاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الأخير. وقالت: ورسول الله على عند الباب معه كفنها يناولناه ثوباً ثوباً. [رواه أحمد وأبو داود].

وعند الشافعية الأفضل أن يكفَّن الرجل في ثلاثة لفائف ويجوز أن يزاد فيها قميص وعمامة والأفضل أن تكفن المرأة في ثلاثة لفائف وإزار وخمار. وعند الحنفية الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب وقميص وإزار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها، وعند الحنابلة الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة لفائف يدرج فيها إدراجاً وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز، والمرأة في خمسة أثواب: قميص وإزار وخمار ولفافتان.

(وكفن الرسول) على أثر البياض في الكفن وتحسينه مستحب، ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: كُفّن رسول اللَّه على أن البياض في الكفن وتحسينه مستحب، ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: كُفّن رسول اللَّه على ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة [رواه البخاري]. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه على: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الأثمد يجلو البصر وينبت الشعر» [رواه أحمد]. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله على: «البسوا الثياب البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب» [رواه الحاكم]. وعن جابر أن النبي على خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلاً فزجر النبي الله أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلاً أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي على: «إذا كَفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» [رواه مسلم] (وقمصً ميتاً وعمم ندباً وحَنْطه بطيب ورمي ما بين أكفان له وفي الجسد وفي المواضع التي بها سجد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن التحنيط على الوصف المذكور مندوب.

وَيُدُفَنُ الشَّهِيدُ فِي المُعْتَرَكِ وَجَازَتِ السَّلَاةُ فَوْقَ الْفَاتِلِ عَلَى السُفَقَتَّلِ بِحَدٌ أَو قَوَدُ وَالْمَشْيُ مِن أَمَامٍ خَيْرٌ وَعلَى نَذْباً وَيُنصَبُ عَلَى اللَّحْدِ اللَّبِنْ

فِي النَّوْبِ وَالصَّلَاةُ وَالْغُسْلَ اتْرُكِ لِنَفْسِهِ وَكُرِهَتْ مِنْ فَاضِلِ وَالْمَيْتُ لا يُتْبَعْ بِمَجْمَرٍ وَقَدْ شِقْهِ الأَيْمَنِ بِقَبْرِهِ جُعِلَا وَقِيلَ عِسَنَدُ السَّهُمَ إِنْ

(ويدفن الشهيد في المعترك في الثوب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الشهيد الذي مات في المعركة يدفن في ثيابه التي قتل فيها إن كفته وأزيد عليها، ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: أمر رسول اللّه ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم [رواه أبو داود].

(والصلاة) فعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يصلى على الشهيد، وعند الحنفية يصلى عليه. (والغسل أترك) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الشهيد لا يغسل، ما جاء في عدم غسله والصلاة عليه

عن جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه على كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ »، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء »، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم [رواه البخاري]. (وجازت الصلاة فوق القاتل لنفسه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المسلم إذا قتل نفسه أو قتل نفساً مسلمة عمداً بغير حق أن الصلاة عليه فرض كفاية، وإنَّ قَتْلَهُ لنفسه كبيرة كقتله لغيره، وفيهما وعيد شديد ولكن الكبيرة لا تمنع الصلاة على المسلم قال اللّه: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم الله عَلَيْهِ كَانَ بِكُم رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلَمًا فَسَوْفَ نُصِيلِهِ نَارًا وَكَانَا فَخَوَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله وَكَانَا وَعَلَمُ الله عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا الله عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا الله عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ وَلَمْ الله الله عَلَيْهُ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمَا لَهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَمَا لَهُ وَلَهُ الله عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمَا الله عَلَيْهُ وَلَمَا لَقَالُهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَمْ الله عَلَيْهُ وَلَمْ الله عَلَيْهُ وَلَمْ الله عَلَيْهُ وَلَمَا الله عَلَيْهُ وَلَمْ الله وَقَالَ الله وَلَيْهُ وَلَعْتَلُهُ وَلَعْهُ عَلَيْهُ وَلَكَ الْكُولُولُ عَلَيْهُ وَلَمْ الله والله الله وقول الله الله وقول اله الله وقول الله وقول الله وقول الله وقول الل

(وكرهت من فاضل على المُقتَّل بحد أو قود إذا لم يخف عليهما الضيعة وإلَّا فلا كراهة، ما جاء في عدم الصلاة بالكبائر وعلى من قُتِلَ بحد أو قود إذا لم يخف عليهما الضيعة وإلَّا فلا كراهة، ما جاء في عدم الصلاة على قاتل نفسه والغال والمشتهر بالشر بالنسبة للإمام. عن زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول الله على فقال: «صلُّوا على صاحبكم». قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم، قال: «إن صاحبكم غَلَّ في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرازاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين، وعن جابر بن سمرة قال: مات رجل على عهد رسول الله على فأتاه رجل، فقال: يا رسول الله مات فلان قال: «لم يمت» ثم أتاه الثانية والثالثة فأخبره فقال له النبي على: «كيف مات»، قال: نحر نفسه بمشقص، قال: «فلم يصل عليه» [رواهما أحمد وأبو داود]. وعن أبي قتادة قال: كان رسول الله على إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيراً قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم فيها ولم يصل عليها» [رواه أحمد]، وعن أبي برزة الأسلمي أن يعير ذلك قال لأهلها: «شأنكم فيها ولم يصل عليها» [رواه أحمدا]، وعن أبي برزة الأسلمي أن أثل حداً. وعند الشافعية يصلي الإمام وغيره على كل مسلم بدون كراهة. وعند الحنفية يصلي الإمام وغيره على كل مسلم بدون كراهة. وعند الحنفية يصلي الإمام وغيره على كل مسلم على الغال وقاتل نفسه عمداً ويصلي عليهما إهانة لهما. وعند الحنابلة لا يصلي وغيره على الغال وقاتل نفسه عمداً ويصلي عليهما سائر الناس.

(والميت لا يتبع بمجمر وقد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الميت لا يتبع بنار. ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت " [رواه أحمد]. (والمَشْئُ من أمام خير) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن تشييع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها فيهم أجر كثير، وعند المالكية التشييع مندوب وعند غيرهم سنة وعند المالكية والحنابلة يندب أن يكون الماشي أمامها والراكب خلفها، وعند السافعية يندب أن يكون المشيع أمامها سواء كان راكباً أو ماشياً لأنه شفيع، وعند الحنفية الأفضل للمشيع أن الشافعية يندب أن يكون المشيع أمامها سواء كان راكباً أو ماشياً لأنه أقرب إلى التواضع وأليق بحال يمشي خلفها كفضل صلاة الفرض على النفل سواء كان راكباً أو ماشياً لأنه أقرب إلى التواضع وأليق بحال الشفيع. واتفقوا على أن الإسراع بها إسراعاً وسطاً مندوب والمشي معها أفضل من الركوب، وعلى أن المصلين كلما كثروا فهو أفضل، ما جاء في ذلك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة، قالت: قدموني وإن كانت غير صالحة، قالت: يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلًا الإنسان ولو سمعه صعق " [رواه البخاري].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ: «من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر، ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد» [رواه النسائي]، وعن أبي هريرة قال: «كان رسول اللّه ﷺ إذا تبع جنازة قال: انبسطوا بها ولا

تدبوا دبيب اليهود بجنائزهم " وعنه قال: مرت برسول الله على جنازة تمخض مخض الزقا، قال: فقال رسول الله على: "القصد " [رواهما أحمد]. وعن ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله على في جنازة فرأى ناساً ركباناً، فقال: "ألا تستحون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب " [رواه الترمذي والحاكم] وعنه أن النبي على تبع جنازة فأتي بدابة فأبى أن يركبها، فلما انصرف آتي بدابة فركبها فقيل له، فقال: "إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا [أو قال عرجوا] ركبت "، وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله على: "الماشي أمام الجنازة، والراكب خلفها والطفل يُصلًى عليه "[رواهما الحاكم]. وعن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي على قال: "ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ". وعن عبد الله ابن عباس قال: سمعت رسول الله يحقي يقول: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شَفَعهم الله فيه "[رواهما مسلم].

(وعلى شِقه الأيمن بقبره جعلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الميت يوضع في قبره على شقه الأيمن موجها إلى القبلة (وينصب على اللحد اللبن وقيل: حينئذ) بسم الله وعلى ملة رسول الله على ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن النبي على كان يقول إذا دخل الميت القبر: «بسم الله وعلى ملة رسول الله على الرواه الترمذي وأحمد]. (اللهم إن) صاحبنا قد نزل بك وأنت خير منزول به وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد على .

وَيُخُرَهُ الْبِنَاعَلَى الْقَبْرِ وَلَا كُلَمُ الْمَارِ وَلَا كُلُمُ الْمِنْ الْمَارِ وَلَا يَسْفُ الْمُلْرِ وُلَا يَسْفُ الْمُلْرِ وُلَا يَسْفُ الْمُلْرِ وَلَا يَسْفُ الْمُلْرِ وَلَا يَسْفُ الْمُلْرِ وَلَا يَسْفُ الْمُلْرِ وَلَا يَسْفُ الْمُلْرِ وَاللَّمُ مُلْرِ اللَّهُ مُلْرِ وَاللَّهُ مُلْرِ وَاللَّالَةُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ال

يَخْسِلُ مُسْلِمَ أَبَاهُ إِنْ جَلَا مِنْ خَوْفِ أَنْ يَضِيعَ فَلْيُ وَارِ أَمْكَنَ إِذْ فِيهِ الرَّسُولُ أُخِذَا حَائِطِ قِبَلَهُ تُحَيْتَ الْجَرْفِي

(ويكره البنا على القبر) فعند المالكية يكره البناء على القبر وتجصيصه إن لم يقصد المباهاة وإلاً حرم هذا إذا كانت الأرض ملكاً له أو لغيره وأذن أو موات، وأما الموقوفة فلا يجوز، فإن بنى بها هدم، وجاز وضع حجر عند رأسه بلا نقش فإن كتب عليه اسم الميت وتاريخ موته كره، وإن كتب فيه قرآن حرم، ويكره أن يجلس على القبر وأن يمشي عليه. ما جاء في ذلك عن جابر قال: نهى رسول الله في أن يجصص القبور يحصص القبر وأن يعقد عليه وأن يبني عليه [رواه مسلم] وعنه قال: نهى النبي في أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ [رواه الترمذي]. وعند الشافعية يكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه مطلقاً وإن بُوهِيَ به حرم، هذا إذا كانت الأرض غير مسبلة؛ وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها أو موقوفة أما هما فيحرم ويهدم، ويكره النوم والقعود والمشي على القبر، ويجوز أن يوضع عند رأسه حجر.

وعند الحنفية يحرم البناء على القبر للزينة والمباهاة وإلّا فيكره، ولا بأس بالكتابة عليها ليعلم بها، وعن أبي يوسف يكره ويكره النوم والقعود والمشي على القبر، وعند الحنابلة يكره البناء على القبر مطلقاً وتجصيصه والكتابة عليه والجلوس والاستناد والمشي، ويجوز وضع حجر عنده ليعرف به، ما جاء فيه عن يزيد بن كثير المدني عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي على رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله على وحسر عن

ذراعيه، قال المطلب: قال الذي يجزني ذلك عن رسول الله على قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله على حين حسر عنهما ثم حمله فوضعه عند رأسه، وقال: «أتعَلَّم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» [رواه أبو داود]. وعثمان ابن مظعون هو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، وبه سمي البقيع، وإن كان العامة يحسبونه بقيع عثمان بن عفان لشهرته..

(ولا يغسل مسلم أباه إن جلا كفراً ولا يقبره دون عار من خوف أو يضيع فليواري) هذا إن لم يوجد كافر يقوم بحاله وخاف عليه الضياع كفنه ودفنه وإلَّا فعلى المسلمين (واللحد أفضل من الشق إذا أمكن إذ فيه الرسول أُخِذا واللحد أن يحفر للميت في حائط قِبَلَهُ تحيت الجرفي) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن اللحد أفضل من الشق فالنبي ﷺ توفي يوم الإثنين في بيت عائشة ودفن فيه، وقد اختلفوا أولاً في المحل الذي يدفن فيه، فقال بعضهم: في البقيع، وقال بعضهم: عند المنبر، فجاء أبو بكر، فقال: يدفن في المحل الذي قبض فيه، وعمل في قبره لحد، ما جاء في ذلك عن عائشة قالت لما قبض رسول الله ﷺ اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر: سمعت من رسول اللَّه على شيئاً ما نسيته، قال: «ما قبض اللَّه نبياً إلَّا دفن في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه " فدفنوه في موضع فراشه [رواه الترمذي] وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحداً وانصبوا عليه اللبن نصباً كما صنع برسول اللَّه ﷺ. [رواه مسلم] توفي سعد بالمدينة وطلبت عائشة أن يدخل المسجد لتصلى عليه فصلت عليه، وأنكر الناس عليها إدخاله في المسجد، فقالت: ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلَّا في المسجد [رواه مسلم وأبو داود]. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه على: «اللحد لنا والشق لغيرنا» [رواه أبو داود]. وعن مالك أنه بلغه أن رسول اللَّه ﷺ توفى يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذاً لا يؤمهم أحد، فقال أناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق قال: سمعت رسول اللَّه على يقول: «ما دفن نبى قط إلَّا في مكانه الذي توفى فيه الله فيه فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتاً يقول: لا تنزعوا القميص فلم يُنزَع القميص وغسل وهو عليه ﷺ. [رواه مالك]. والذي غسله عَلِيٌّ والفضل بن عباس يصب له الماء.

#### ميرة إ باب الدفن والدعاء والصلاة المحسينة

وَالسدَّفُنُ وَالسدُّعَا مَعَ السَّلَاةِ وَاذْفَعْ بِأُولَهُنَّ نَدْبَا الْيَدَيْنِ وَمَنْ يَسَفَأْ فَلْيَدْعُ بَعْدَ الأَزبَعِ وَمَنْ يَسَفَأْ فَلْيَدْعُ بَعْدَ الأَزبَعِ وَوَسَطُ السرَّجُلِ مَوْقِفُ الإِمَامُ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً يُخْفِيهِ

تَـجِبُ مَعَ أَرْبَعِ تَـكَـبِـدَاتِ وَمَـا بِـهِ بَـأَسٌ بِـكُـلُ دُونَ مَـيْنِ وَمَـنْ يَـشَـأُ سَـلًـمَ قَـوْلَانِ فَـعِ وَمَـنْ يَـشَا سَلَّمَ قَـوْلَانِ فَـعِ وَمَـنْ يَـبُ الـمَـزُأَةِ نَـذَبَا وَالسَّلَامُ وَمَـنْ يَـلِيمَامُ مَـنْ يَـلِينِهِ

(والدفن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن دفن الميت فرض كفاية، وهو أن يحفر له في الأرض قبراً يُوسَّعُ قدر الحاجة ويعمق وأقله عمقاً ما يمنع ظهور الرائحة ونبش السباع. ما جاء فيه عن هشام بن عامر قال: قتل أبي يوم أحد فقال النبي على: «أحفروا وأوسعوا وأحسنوا وأدفنوا الإثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآناً» [رواه أحمد]. (والدعا مع الصلاة تَجب مع أربع تكبيرات وارفع بأولهن ندباً اليدين وما به بأس بكل دون مين ومن يشأ فليدع بعد الأربع ومن يشأ سلم قولان فع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الصلاة على الميت إذا كان مسلماً ما عدا الشهيد والسقط الذي لم يستهل صارخاً فرض كفاية، وعلى أن أركانها القيام وأربع تكبيرات، وعند المالكية والشافعية النية ركن، وعند غيرهم شرط، وعند المالكية يرفع يديه في الأولى واختار يرفع يديه ني الكل جاز. وعند المالكية من أركانها الدعاء بعد بعضهم أن يرفع في الكل، وعند على من أركانها الدعاء بعد التكبير، وإن شاء دعا بعد الرابعة والسلام فيسلم تسليمة واحدة وليس بعد التكبيرة قراءة الفاتحة.

وعند الشافعية من أركانها قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي على بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، ويقول بعد الرابعة ندباً: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله »، والسلام كالصلاة لا يقتصر فيه على تسليمة واحدة. وعند الحنفية يسن الثناء بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي على بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة، ويُسَلِّم بعد الرابعة وجوباً تسليمتين يخفض بهما صوته، دعاء الرابعة في ظاهر الرواية، واستحسن البعض أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعند الحنابلة من أركانها قراءة الفاتحة بعد الأولى ما جاء في قراءتها عن جابر أن النبي على كبر على الميت أربعاً فقرأ بأم القرآن بعد الثانية والدعاء لنفسه ولوالديه وللمسلمين وللميت بعد الثالثة، وبعد الرابعة يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وللمسلمين وللميت بعد الرابعة، ما جاء في التكبير والدعاء والقيام عن أبي هريرة قال نعى النبي اللهي إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً [رواه البخاري]. وعن أبي هريرة قال: صلى النبي على أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً [رواه البخاري]. وعن أبي هريرة قال: صلى النبي في على أحيته منا أحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده الرواه أبو داود].

وعند المالكية يأتي المسبوق بما سبق به من التكبير، فإن لم ترفع دعا بعده، وإن رفعت والاه، وعند الشافعية يأت المسبوق بما سبق به من التكبيرات بأذكارها، وقيل: لا تسقط الأذكار. وعند الحنفية يأتي بما سبق به إن لم ترفع الجنازة، فإن رفعت سلم دون الإتيان بباقي التكبيرات، وعند الحنابلة من فاته شيء قضاه متتابعاً وإن سلم مع الإمام ولم يقض جاز. وعند المالكية الأحق بالتقدم في الصلاة على الميت وصية رجى خيره فالإمام الأعظم أو نائبه فابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه فإن حضر المتساوون قدم الأفضل بزيادة فقه أو حديث. وعند الشافعية الأحق بالتقدم في الصلاة على الميت أب فجد وإن علا فابن فابنه فأخ فابنه فعم فابنه، وقدم الشقيق فإن لم توجد عصبة قدم المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم الإمام الأعظم أو نائبه ثم ذوو الأرحام الأقرب. وعند الحنفية الأحق بالتقدم في الصلاة على الميت السلطان ثم الإمام ثم القاضي ثم إمام الحي إن كان أفضل من ولي الميت ثم العصبة فيقدم ابن فابنه وإن سفل ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الأب فابنه ثم العي يرجى خيره ثم السلطان ثم نائبه ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الإبن فابنه وإن الميت وصِيتُه العدل الذي يرجى خيره ثم السلطان ثم نائبه ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الإبن فابنه وإن هله م النه ثم العم فابنه ثم ذوو الأرحام، وإن حضر متساوون قدم الأفضل.

(ووسط الرجل موقف الإمام ومنكب المرأة ندباً) فعند المالكية يندب بأن يقف الإمام وسط الرجل وعند منكبي المرأة، وعند الشافعية يقف عند رأس الذكر وعجز الأنثى، وعند الحنفية عند صدر الميت سواء كان ذكراً أو أنثى، وعند الحنابلة يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى، ما جاء في ذلك عن سمرة قال: صليت وراء النبي على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها [رواه البخاري]. (والسلام تسليمة خفيفة يخفيه وسمع الإمام من يليه) السلام.

وَالأَجْرُ فِي السَّلَاةِ بِالْقِرَاطِ حُدُ وَمَا الدُّعَا عَلَيْهِ مَخدُودٌ وَقَدْ وَلتَكُ جُملَةُ الدُّعَا كالصَّلَة وَلا تَسقُلُ وَأَبْدِلَانَهُ الدُّعَا كالصَّلَة وَلا تَسقُلُ وَأَبْدِلَانَهُ الدُّعَا كَالْسَلَة

وَفِي حُضُورِ الدَّفْنِ وَهْوَ كَأَحُذَ استَخسَنَ الشَّيْخُ بِهِ مِمَّا وردُ عَلَى ضَمِيرِ لائِقٍ مُشتَمِلَهُ لِقِصْرهَا عَلَيْهِ حَيَّالَوْ جَا لِقِصْرهَا عَلَيْهِ حَيَّالَوْ جَا

(والأجر في الصلاة بالقراط حُذ) حده النبي على (وفي حضور الدفن وهو كأحد) وحَدَّه بالجبلين العظيمين وبأحد تارة، وإن جعلت الصفوف على الميت ثلاثاً فهو أفضل. ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه على: «من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضي دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد» [رواه الترمذي]. وعنه قال: قال رسول اللَّه على: «من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» [رواه البخاري ومسلم]. وعن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول اللَّه على: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلَّا أوجب» قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف [رواه أبو داود].

(وما الدعا عليه محدود وقد استحسن الشيخ به مما ورد) ومما ورد في ذلك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها فإذا وُضِعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه على أبيه أله واللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده [رواه مالك].

(ولتك جملة الدعا كالصله على ضمير لائق مشتمله ولا تَقُلُ) في الدعاء للمرأة (وأبدلنها زوجاً لقصرها عليه حباً لوجاً فالمرأة المسلمة لزوجها المسلم، قال الله تعالى: ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلَا أَنتُد عَلَيه حباً لوجاً) فالمرأة المسلمة لزوجها المسلم، قال الله تعالى: ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلَا آنَتُم وَالْوَيْبُكُو تُعْبَرُونَ ﴾ [الـزخرف: ٦٨ ـ ٧٠] ﴿ فَ مَنْ نُولُ اللهُ اللهُ

وَفِي السَّلَاةِ تُنجَمَعُ الْبَخنَائِرُ وولِسي الإِمَامَ أَفْضَلُ السرُجَالِ أَو جُعِلُوا صَفًا وَالأَفْضَلُ يَلِي وَإِنْ جَعَمُاءَةً بِسقَبْسٍ وَاحِدِ والسمَسيتُ إِن بِسلَا صَلَاةٍ وُدِيَا وَلَا تُسكَسرُرُ عَسلسى مَسن صُلِّةً وُدِيَا وَالْخُلْفُ فِي صَلاتِنَا عَلَى الْيَدِ

وَاحِدَةً وَإِنهُ لَهِ الْمِشَاءُ فِي الْمِشَالِ ثُمَّ الصَّغَارِ فَالنِّسَاءُ فِي الْمِشَالِ الْمِشَالُ الْمِشَاءُ فِي الْمِشَالُ الْإِمَامَ فِي اتَّحَادِ جِنْسٍ يَنْجَلِي الْإِمَامَ فِي اتَّحَادِ جِنْسٍ يَنْجَلِي فَلْمَامِ لَلْ مَاجِدِ فَلْلَيْكِ الْقِبْلُ لَهُ كَلْ مَاجِدِ فَلْ مَاجِدِ فَي الْمُلْلُ عَلَيْهِ أَيْضَا صُلْيا فَقَابُرُهُ عَلَيْهِ أَيْضَا صُلْيا الْكُلُ عَلَيْهِ وَالْجُلُ كَمِثْلِ الْكُلُ وَالْخُلْفُ بِنِصْفِ الْجَسَدِ وَالرِّجُلِ وَالْخُلْفُ بِنِصْفِ الْجَسَدِ

(وفي الصّلاة تُجمع الجنائز واحدة وإنه لجائز وولي الإمام أفضل الرجال ثم الصغار فالنساء في المثال) فعند المالكية يلي الإمام رجل فطفل حر فعبد فخنثى فامرأة حرة فصغيرة حرة فأمة كبيرة فصغيرة، وعند الشافعية والحنفية يلي الإمام رجل فصبي فخنثى فامرأة ويقدم الأفضل بالتقوى إلّا بالحرية والرق لأن الرق ينقطع بالموت. وعند الحنابلة يلي الإمام رجل فامرأة (أو جعلوا صفاً والأفضل يلي الإمام في اتحاد جنس ينجلي، وإن جماعة بقبر واحد فليل القبلة كل ماجد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأفضل يلي القبلة إذا دفن اثنان فأكثر في قبر واحد للضرورة، ما جاء في ذلك عن جابر قال: كان النبي على يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذاً للقرآن». فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، فأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلهم» [رواه البخاري].

(والميت إن بلا صلاة وُرِيَا فقبره عليه أيضاً صُلّيا) فعند المالكية إذا دفن الميت ولم يُصَلَّ عليه أُخْرِجَ للصلاة عليه ما لم يخف عليه التغير، وإلَّا ترك وصلي على القبر ما لم يطل ويتمزق، والطول قدَّره بعضهم بشهر، وقيل: ما لم يتجاوز شهرين. وعند الشافعية تصح الصلاة على قبر حاضر بشرط أن لا يتقدم عليه ولو بعد بلاء الميت، لأن عجب الذنب لا يبلى. وعند الحنفية إذا دفن الميت بدون صلاة صلى على قبره ما لم يتفسخ، والمعتبر في معرفة ذلك أكثر الرأي لاختلافه بالزمان والإنسان. وعند الحنابلة يصلى على القبر إلى شهر. ما جاء في الصلاة على القبر، عن سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مرَّ مع النبي على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس [رواه البخاري].

(ولا تكرر على من صُلِّيَ عليه) فعند المالكية يكره تكرار الصلاة على الميت مطلقاً كما تكره على الغائب. وعند الحنفية إن صلى السلطان أو الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعدهما، وأما الولي فله أن يصلي بعدهم إن صلى غيره بلا إذن منه، ويجوز لمن صلى مع غيره أن يعيد معه، ولا تجوز الصلاة على

غائب، وعند الشافعية يجوز لمن فاتته الصلاة أن يصلي على الميت مطلقاً، والأفضل أن تكون بعد الدفن، وتجوز الصلاة على الغائب فيستقبل القبلة ويصلي عليه كصلاته على الحاضر سواء كان الميت في جهة القبلة أم لا وسواء كان مسافة القصر أم لا، ومن كان في البلد فلا يصلي على ميت فيه صلاة الغائب. وعند الحنابلة يجوز لمن فاتته الصلاة أن يصلي على الميت قبل الدفن جماعة وفرادى. وبعد الدفن، وتجوز على الغائب إلى شهر، أما بعد شهر فلا سواء كان إلى جهة القبلة أم لا وسواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، ومن كان في البلد فلا يصلي على ميت به صلاة الغائب.

(والجُلُ كمثل الكل) فعند المالكية إذا وجد الجل من الميت وهو الثلثان فأكثر ولو بدون الرأس غسل وصلي عليه ودفن، وعند الحنفية إذا وجد الجل أو النصف مع الرأس يغسل ويصلى عليه ويدفن، وعند غيرهم إذا وجد جزء من الميت يغسل ويصلي عليه ويدفن سواء كان قليلاً أو كثيراً إلَّا إذا كان من ميت قد صلى عليه. (والخلف في صلاتنا على اليد والرجل) فعند المالكية والحنفية لا يصلى على اليد والرجل، وعند غيرهم يصلى عليهما إن كان من ميت لم يصل عليه. (والخلف بنصف الجسد) فعند المالكية المشهور أنه لا يصلي على نصف الجسد وإن كان معه الرأس وعند الحنفية يصلي عليه إن كان معه الرأس، وعند غيرهم يصلي عليه مطلقاً.

## باب الدعاء

نسقول لسلط فسل والسهلاة وكُرِهَتْ عَلَى الَّذِي لَم يَسْتَهِلْ وَدَفْنُ سَفْطٍ كَرِهُوا فِي السَّوْدِ وَخَسْلُ الأَجْنَبِيَّةِ ابنَ سَبْع

بعد الحمد والصلاة لِلنَّاسِ صَادِخًا وَإِنْفَهُ حُظِلْ وَلَمْ تُعَبْ بِهِ بَلِ الْكَبِيرِ جَازَ كَالأَجْنَبِي ذَاتَ رَضْع

(وكرهت على الذي لم يستهل للناس صارخاً) فعند المالكية انسقط إذا نَزَلَ من بطن أمه ميتاً لم يغسل ولم يصل عليه، فيغسل ما عليه من دم ويلف بثوب ويدفن، وإن خرج وتحققت حياته بعلامة كصراخ أو طول مدة وجب غسله، والصلاة عليه. وعند الشافعية السقط إن استهل أو ظهرت فيه علامة الحياة كاختلاج فكالكبير يغسل ويصلى عليه، وإلَّا فلا، وعند الحنفية السقط إن استهل بعد الولادة وإلَّا فلا. فيدرج في خرقة ويدفن، وعند الحنابلة السقط إذا استهل أرضع لأربعة أشهر يغسل ويصلى عليه وإلَّا فلا.

(وإرثه حظل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن السقط لا يرث ولا يورث إلّا إذا تحققت حياته. ما جاء في ذلك عن جابر عن النبي على قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل» [رواه الترمذي]. (ودفن سقط كرهوا في الدور ولم تُعَبْ به بل الكبير وغسل الأجنبية ابن سبع جاز كالأجنبي ذات رضع) فعند المالكية يجوز للمرأة الأجنبية أن تغسل ابن ثمان سنين، ويجوز للرجل الأجنبي أن يغسل بنت سنتين وثمانية أشهر. وعند الشافعية والحنفية يجوز للمرأة الأجنبية أن تغسل طفلاً لم يشته، ويجوز للرجل الأجنبي أن يغسل ولداً لم يبلغ سبع للرجل الأجنبي أن يغسل طفلة لم تشته، وعند الحنابلة يجوز للمرأة الأجنبي وقال: النساء أعجب إلي إلّا إذا كانت ابنته فيجوز له غسلها.

#### بيد باب الصوم محمد

الصوم لغة: الإمساك، قال النابغة الذبيان:

خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما يعنى بالصائمة الممسكة عن الصهيل.

وشرعاً: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية الصوم، وقد فرض في شعبان لليلتين خلتا منه في السنة الثانية من الهجرة.

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِكَمَالُ شَعْبَانَ أَوْ بِرُوْيَةِ عَذْلَيْنِ الْهِلَالُ وَهَكَذَ الْفِطُرُ فَإِنْ عُمَّ يُعَذُ مِنْ عُرَّةِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ فَقَذْ وَهَكَذَ الْفِطُرُ فَإِنْ عُمَّ يُعَذُ مِنْ عُرَّةِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ فَقَذْ وَهَكَذَ الْفِطُرُ فَإِنْ عُمَّ يُعَذُ لَيْسَ وَاجِبَا فِي وَصْلِهِ وَبَعْدُ لَيْسَ وَاجِبَا فِي وَصْلِهِ وَبَعْدُ لَيْسَ وَاجِبَا فِي وَصْلِهِ

(يجب صوم رمضان) قال الله: ﴿ كُيبَ عَلَيْكُمُ القِبِيامُ كَمَا كُيبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَلِكُمْ الْقَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣] وقال: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَن فِي الْقُرْةَ الْ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَت مِن الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَالِ فَمَن شَهِدَ وَالْبَعْرَةُ وَمَن كَانَ مَرِيعَنَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَهِ قَلْ أَنْ اللهُ مَن أَيَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ الله بِحُمُ اللهُ مَن وَلا يُرِيدُ بِحُمُ الْهُسْرَ وَلا يُربِيدُ بِحُمُ الْهُسْرَ وَلِي اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَمَلَكُمْ وَلَمَلَكُمْ اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَمَلَكُمْ وَلَمَلَكُمْ وَلَمَلَكُمْ وَلَمَلَكُمْ اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَمَلَكُمْ وَلَمَلَكُمْ وَلَمَلُكُمْ وَلَمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وعن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إن اللّه عز وجل فرض صيام رمضان وسَنَ قيامه فمن صامه وقامه احتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ﴾ [رواه أحمد]. أتى المصنف بالصوم بعد الصلاة لأن كل واحد منهما عبادة بدنية والصوم أحد أركان الإسلام الخمسة.

اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن صيام رمضان فرض فمن أنكر ذلك ولم يكن قريب عهد بالإسلام ارتد لأن فرضه مما علم من الدين بالضرورة، يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل كافراً، ومن اعترف بوجوبه وهو ممن يجب عليه وامتنع من الصيام كسلاً بدون عذر شرعي؛ فعند المالكية الصوم كالصلاة جاحده كافر وتاركه كسلاً يقتل حداً على المشهور، ولكن بعد تأخيره إلى أن يبقى من الليل مقدار ما يوقع فيه النية، وعند الشافعية والحنفية والحنابلة من امتنع من الصوم كسلاً بدون عذر شرعي فهو فاسق يؤدب ويحبس ويمنع الطعام والشراب نهاراً إلى أن يصوم.

(بكمال شعبان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن صوم رمضان يجب بكمال شعبان ثلاثين يوماً، ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن كانت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوماً» [رواه الترمذي] وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام. [رواه أبو داود].

(أو برؤية عدلين الهلال) فعند المالكية يثبت رمضان برؤية رجلين حُرَّيْن مسلمين عدلين أو مستفيضه فإن لم ير هلال شوال بعد ثلاثين من رؤية العدلين كذباً، والمنفرد يصوم برؤية نفسه ولو عبداً أو امرأة

وكذلك من لا اعتناء لهم بأمر الهلال يصومون برؤيته. ويصوم برؤية البلد سائر البلاد إن بلغهم الخبر. ما جاء في ثبوته بالشاهدين عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ﷺ وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم علكيم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصُوموا وأفطروا» [رواه النسائي].

وعند الشافعية يثبت رمضان برؤية رجل مسلم حر عدل وفي قول: عدلان، والأول هو المعتمد، فإن لم ير هلال شوال بعد ثلاثين من رؤية العدل أفطر الناس في الأصح وإن كانت السماء صحواً. ويصوم برؤية العدل البلد القريب دون البعيد والبعيد مسافة القصر، وقيل: باختلاف المطالع وهذا أصح. ما جاء في ثبوته بالعدل عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي على فقال: أبصرت الهلال الليلة قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، قال: نعم، قال يا بلال أذن في الناس يصوموا غداً الرواه النسائي وأبو داود]، وعند الحنابلة يثبت رمضان برؤية عدلٍ ولو عبداً أو أنثى، ومن أخبره مخبر برؤية الهلال وكان ممن يثق به لزمه الصوم لأنه خبر بوقت العبادة، يستوي فيه المُخبِر والمُخبَر. وإذا ثبت الشهر في البلد لزم سائر البلاد إن بلغهم الخبر، وإذا لم ير الناس هلال شوال بعد ثلاثين من رؤية العدلين أفطروا، وإن كان الصوم برؤية واحد ففيه وجهان الفطر وعدمه.

وعند الحنفية يثبت هلال رمضان برؤية العدل أو مستور الحال في الأصح سواء كان حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى، فإن تم ثلاثون يوماً من رؤيتهم ولم يُرى الهلال والسماء صحوّ فلا يحل الفطر، وإن كانت السماء صحواً لم يثبت هلال رمضان إلّا بجمع كثير يقع العلم بخبرهم، وإذا ثبت في البلد لزم سائر البلاد إن بلغهم الخبر وهكذا الفطر، فعند المالكية يثبت هلال شوال برؤية رجلين مسلمين حرين عدلين أو استفاضته، وعند الشافعية يثبت هلال شوال برؤية عدلين أو رجل يثبت هلال شوال برؤية عدلين أو رجل وامرأتين إن كان في السماء غيم، فإن كانت صحواً فلا يثبت إلّا بجمع كثير، وعند الحنابلة يثبت هلال شوال برؤية عدلين، ولا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا النساء وحدهن، واتفقوا على أن من رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم وإن لم تقبل شهادته لقول الله ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُ مُنَّ اللهُ ﴿ وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُ مُنَّ المَا وجب عليه الصوم ظاهراً فلا يأكل ظاهراً إلّا إذا كان عنده عذر يبيح الفطر.

وعند المالكية من رأى هلال رمضان وأفطر بدون عذر وبلا تأويل لزمته الكفارة وعليه القضاء، وعند الشافعية والحنابلة من رأى هلال رمضان وأفطر بلا عذر بما يوجب الكفارة لزمته وعليه القضاء، وعند الحنفية من رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم فإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة.

(فإن غم يعد من غرة الشهر ثلاثين فقد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ليلة ثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال أصبح الناس مفطرين، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ أو قال أبو القاسم ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غيب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» [رواه البخاري].

(وبيت الصيام في أوله) فعند المالكية النية قبل طلوع الفجر أو معه فرض سواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً، ما جاء في ذلك عن حفصة عن النبي على قال: «من لم يُبيّت الصيام فلا صيام له» [رواه أبو داود والترمذي]. وعند الشافعية تبييت النية وتعيين المنوى شرط في صحة صوم الفرض، وأما النفل فتصح فيه بعد الفجر وقبل الزوال، وكذلك بعده على قول، والمشهور الأول إن لم يفعل ما ينافي الصوم. وعند الحنفية تبييت النية شرط في قضاء رمضان والنذر المطلق والكفارة، وما سوى ذلك من الصوم فتصح فيه بعد الفجر وقبل الزوال إن لم يفعل ما ينافي الصوم سواء كان الصوم فرضاً كأداء رمضان والنذر المعين أو نفلاً. وعند الحنابلة تبييت النية شرط في صحة صوم الفرض، وأما النفل فتصح فيه بعد الفجر قبل الزوال وبعده إن لم يفعل ما ينافي الصوم.

(وبعد ليس واجباً في وصله) فعند المالكية كل صوم يجب تتابعه كأداء رمضان تكفي فيه نية واحدة ويندب تبييتها كل ليلة، وعند غيرهم يجب تبييت النية كل ليلة سواء كان صوماً يجب تتابعه كأداء رمضان أم لا.

وسُنَّةُ التَّخِيلِ لِلهُ طُورِ وَحَيْثُ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكُ لاِحْتِياطِ وَصِيمَ عَادَةً تَطُوعًا قيضا

تُندذَبُ كَالتَّا خِيسِ لِلسَّحُودِ أَوْ النَّحُرُوبِ فَلْيَصُمْ لِلحَظْرِ كُرْةٌ وَلَا يُحُرِئُ مَدنْ يُسوَاطِي وَنَذْراً إِنْ صَادَفَهُ فِي المُرْتَضَى

(وسُنَّةُ التعجيل للفطور تندب كالتأخير للسحور) فعند المالكية والحنفية تعجيل الفطور وتأخير السحور مندوبان وعند غيرهم سنة. ما جاء في ذلك عن سهل بن سعد أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور». وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تسحروا فإن في السحور بركة» [رواهما البخاري].

(وحيث شك في طلوع الفجر أو الغروب فليصم للحظر وصوم الشّكُ لاحتياط كره ولا يجزئ من يواطي وصيم عادة تطوعاً قضا ونذراً إن صادفه في المرتضى) فعند المالكية يوم الشك هو أن يكون بالسماء غيم ولم ير الهلال، فصبيحته يوم الشك فإن كانت السماء صحواً فليس بيوم الشك، ويكره صومه للاحتياط على أنه من رمضان، ويجوز صومه قضاء وتطوعاً ولنذر أو تطوع صادف، ومن صامه على أنه من رمضان ثم تبين أنه منه لم يجزه عن القضاء لعدم الجزم، وعند الشافعية يوم الشك هو يوم ثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ولم يشهد بها أحد أو شهد من لم تقبل شهادته كفاسق أو عبد أو صبي، وأما الغيم فصبيحته ليست بيوم شك ويحرم صومه إلّا لسبب يقتضي الصوم كالنذر والقضاء أو صادف يوماً كأن يصوم يومه فلو صامه لغير سبب لم يصح في الأصح ولو نوى ليلة ثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يجزه. إلّا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبي.

وعند الحنفية يوم الشك هو آخر يوم من شعبان، ولم ير الهلال بسبب غيم أو حصل الشك بسبب رد القاضي شهادة الشهود أو تحدث برؤيته ولم يثبت، ويكره صومه تحريماً إن صامه جازماً أنه من رمضان، ويكره تنزيها إن صامه متردداً بينه وبين فرض آخر، كأن يقول نويت صيام غد إن كان من رمضان وإلا فعن فرض آخر، أو متردداً بين الفرض والنفل، كأن يقول: نويت صوم غد إن كان من رمضان، وتطوعاً إن كان من شعبان، وفي كل الصور إن تَبَيَّنَ أنه من رمضان أجزاً عنه ويندب صومه إن وافق يوما كان يصومه، وعند الحنابلة يوم الشك هو يوم ثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع كون السماء صحوا، ويكره صومه تطوعاً إلا إذا وافق يوماً كان يصومه، أما إذا صامه عن واجب كقضاء رمضان فيصح إن ظهر أنه من شعبان، فإن تبين أنه من رمضان لم يجز عن واحد منهما، وإن نوى صومه عن رمضان إن كان منه لم يصح وإن تبين أنه منه وإن حال دونه ليلة ثلاثين من شعبان غيم فعن أحمد، وبه قال أكثر أصحابه، يجب صيام غد وأجزأ إن كان من رمضان، وعنه لا يجب صيامه ولا يجزئ إن تبين أنه منه .

وإِن نسهاراً ثَسبَستَ السصِّيامُ لَسمْ يُسجِسز وَالْسفِطْرُ بِهِ حَسرامُ وَجَائِسِ تَسطُهُرُ كِل مُ فُسطِرٍ وَجَائِسِ تَسطُهُرُ كَل مُ فُسطِرٍ وَمَسنْ بَسرَىٰ وَحَائِسِ تَسطُهُرُ كَل مُ فُسطِرٍ وَمَسنْ تَسطَسونَعَ وَعَسمُسدَا أَفُسطُسرا أَوْ فِيهِ مَسافَسرَ قَسضَاهُ مُهِجبَرَا وَحَديثُ كَانَ سَاهِيبًا لَمْ يَقْضِ وَإِنَّهَا الْفَسرَضُ قَسضَاءُ الْفَرضِ وَحَديثُ كَانَ سَاهِيبًا لَمْ يَقْضِ وَإِنَّهَا الْفَسرَضُ قَسضَاءُ الْفَرضِ (وإن نهاراً ثبت الصيام لم يجز والفطر به حرام) فعند المالكية إن ثبت رمضان نهاراً وجب على

المكلف به الإمساك بقية اليوم وعليه القضاء وتلزمه الكفارة إن أفطر وهو يعلم الحرمة، فإن ظن الجواز فلا كفارة عليه. وعند الشافعية إن ثبت رمضان نهاراً وجب الإمساك والقضاء فوراً فإن لم يمسك أثم. وإن فعل ما يوجب الكفارة لم تلزمه. وعند الحنفية إن ثبت رمضان نهاراً وجب الإمساك والقضاء ولا كفارة إن فعل ما يوجبها. وعند الحنابلة إن ثبت رمضان نهاراً وجب الإمساك والقضاء فإن لم يمسك أثم وإن فعل ما يوجب الكفارة لزمته.

(وجائز لقادم ومن برى وحائض تطهر كل مفطري) فعند المالكية إذا زال العذر المبيح للفطر نهاراً مع العلم برمضان كمسافر يقدم وحائض تطهر ومجنون يفيق ومريض يقوى ومضطر للأكل والشرب يأكل ويشرب وصبي يبلغ، فلا يجب ولا يندب لَهُمْ إمساك بقية اليوم، ولا يجب على الصبي قضاء هذا اليوم ويندب إمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه. وعند الشافعية إذا زال العذر المبيح للفطر مع العلم برمضان كمسافر يقدم وحائض تطهر وصبي يبلغ ومريض يقوى فلا يلزمه إمساك بقية اليوم في الأصح ويندب لهم. وعند الحنفية إذا زال العذر المبيح للفطر مع العلم برمضان نهاراً كمسافر يقدم وحائض تطهر وجب الإمساك بقية اليوم على الصحيح، وقيل: يستحب وليس على الصبي والكافر قضاء هذا اليوم. وعند الحنابلة إذا زال العذر المبيح للفطر مع العلم برمضان نهاراً كأن يقدم المسافر أو تطهر الحائض أو يبلغ الصبي أو يسلم الكافر، وجب عليه إمساك بقية اليوم لحرمة الوقت. ويجب على الكافر قضاء هذا اليوم، والصبي قيل: يلزمه القضاء وقيل: لا.

(ومن تطوع وعمداً أفطرا أو فيه سافر قضاه مجبراً) فعند المالكية من دخل في صوم يوم تطوعاً وجب عليه إتمامه فإن أفطر فيه بدون عذر وجب عليه القضاء، ومن العُذْرِ أَمْرُ أبويه وشيخه بالفطر شفقة عليه، وليس من العذر حلف غيره عليه ولو بطلاق الثلاث ولا لضيافة، ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: أهدي لي ولحفصة طعام فكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله ﷺ فقلنا له: يا رسول الله إنا أُهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله ﷺ: «لا عليكما، صوما يوماً آخر »، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم» [رواهما أبو داود].

وعند الحنفية من دخل في صوم يوم تطوعاً وجب عليه إتمامه وقضاؤه إن أفسده بلا عذر، وقيل: بجواز الفطر له بلا عذر، والضيافة عذر على قول. وعند الشافعية والحنابلة من دخل في صوم يوم تطوعاً فلا يلزمه إتمامه ولا يلزمه قضاؤه إن أفطر فيه بدون عذر، ويندبان له ما جاء في إفطاره عن أم هانئ أن رسول الله عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله إني كنت صائمة فقال رسول الله عليها المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» [رواه الترمذي].

(وحيث كان ساهياً لم يقض)، فعند المالكية والحنفية من أفطر في التطوع سهواً وجب عليه إمساك بقية اليوم ولا قضاء عليه، وعند غيرهم لا قضاء عليه مطلقاً. (وإنما الفرض قضاء الفرض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من أفطر في الفرض سهواً أنه لا إثم عليه ولا كفارة، وعند المالكية يجب عليه إمساك بقية اليوم والقضاء، وعند غيرهم لا قضاء عليه. ما جاء في عدم القضاء عن أبي هريرة عن النبي على: "إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه "[رواه أبو داود والبخاري] وعنه أن النبي على قال: "من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة "[رواه الحاكم].

وَجَائِنٌ سِوَاكُهُ كُلُّ النَّهَا ( كَذَا الْحِجَامَةُ بِلَا ضَعْفِ يُثَارُ وَجَائِنٌ مِنْ اسْتَقَا فَقَا وَأَلْما يَقْضِى مَنْ اسْتَقَا فَقَا

وَإِنْ تَسخَفْ حَامِلُ أَفْطُرْتُ وَلَم مُرْضِعاً أَوْ غَيْرَا أَبَى وَلْتُطْعِمِ وَقَدْدُ ذَا الإطْعَامِ عِنْدَ السطَوْمِ وَمَسن يُسفَرُطُ فِي قَسضَاءِ رَمَسضَانُ

تُطعِمْ وَلِلمُرْضِعِ إِنْ لَمْ تُلْفِ ثَمْ وَيَسْنَبَغِي لِعَسَطَسْ وَهَسِرِمِ مُسدُّ نَسِيتَ خالِكُسلُ يَسوْمِ لُسرَّمَ ضَانَ فَعَلَيْهِ الْمُدُّ كَانَ

(وجائز سواكه كلُ النهار) فعند المالكية يجوز السواك قبل الزوال وبعده بغير رطب، ويكره به، وعند الحنفية يجوز كل النهار بالرطب وغيره بدون كراهة، ما جاء في السواك للصائم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي على ما لا أحصي يتسوك وهو صائم [رواه الترمذي]. وعند الشافعية يجوز السواك أول النهار بالرطب وغيره ويكره بعد الزوال مطلقاً إلّا لإزالة رائحة بالفم. وعند الحنابلة يستحب ترك السواك بالعشي، والسواك بالعود الرطب فيه روايتان عن أحمد: الكراهة وعدمها.

(كذا الحجامة بلا ضعف يثار) فعند المالكية والشافعية والحنفية لا تكره الحجامة للصائم إلّا إذا خاف أن تضعفه، ولا تفسد صوم الحاجم ولا المحجوم. ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن النبي على احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، [رواه البخاري] وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي على أن رسول الله على أن أن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السَّحر، فقال: "إني أواصل إلى السَّحر وربي يطعمني ويسقيني" [رواه أبو داود]. وعند الحنابلة من احتجم أو حَجَّم فسد صومه. ما جاء في ذلك عن ثوبان عن النبي على قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" [رواه أبو داود].

(والقيء إن ذرع يلغي مطلقاً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من غلبه القيء لم يفسد صومه لأن الصوم يفسد بالداخل لا بالخارج (وإنما يقضي من استقا فقا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من استدعى القيء فقاء أن عليه القضاء دون الكفارة. ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض» [رواه أبو داود].

(وإن تخف حامل أفطرت ولم تطعم وللمرضع إن لم تُلْفِ ثم مرضعاً أو غيرا أبى ولتطعم) فعند المالكية إن خافت الحامل على نفسها أو ما في بطنها أفطرت ولا إطعام عليها مطلقاً، والمرضع إن خافت على نفسها ولم تجد من يرضعه أو لم يقبل غيرها أو خافت على ولدها أفطرت وأطعمت وجوباً. وعند الشافعية والحنابلة إن خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أفطرتا ولا إطعام عليهما، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا وجوباً. وعند الحنفية إن خافت الحامل أو المرضع على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا ولا إطعام عليهما مطلقاً، ما جاء في فطرهما عن أنس بن مالك أنَّ رَجلاً من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله على فأتيت رسول الله على فوجدته يتغدى، فقال: «أدن فكل»، فقلت: إني صائم فقال: «إذن أحدثك عن الصوم، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام»، فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي على . [رواه الترمذي].

(وينبغي لعطش وهرم) من عجز عن الصوم في كل الفصول لمرض أو لعدم صبره عن الماء لسمن أو سم أو مرض سكر أو كبر أو غير ذلك، فعند المالكية يندب له الإطعام، وعند الشافعية يجب عليه في الأظهر وعند غيرهم يجب عليه (وقدر ذا الإطعام عند الصوم مد نبينا لكل يوم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن قدر الإطعام مد بمد النبي على عن كل يوم.

(ومن يفرط في قضاء رمضان لرمضان فعليه المد كان) فعند المالكية من فرط في قضاء رمضان إلى أن

دخل رمضان الثاني ولم يكن عنده عذر يمنعه من الصوم في شعبان وجب عليه مد عن كل يوم، ولا يتكرر بتكرر بتكرر بتكرر بتكرر السنين، وعند الشافعية المفرط يجب عليه مد عن كل يوم، والأصح أنه يتكرر بتكرر السنين، وإن مات المفرط أخرج من تركته مدان عن كل يوم، مد للفوات ومد للتأخير، وعند الحنفية المفرط لا فدية عليه، وعند الحنابلة المفرط تجب عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ولا تتكرر وإن مات المفرط وجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين.

وَمَا عَلَى الصَّبِي تَكُلِيفٌ إِلَى وَلَا يَسُلُ الصَّبِي تَكُلِيفٌ إِلَى وَلَا يَسْسَ إِصبِاحِ الْسَجَسْنَابَةِ وَلَا وَلَا يَسْجُورُ صَوْمُ يَسُومِ السَفِطُسِ وَلَا يَسْجُورُ السَّفِطُسِ وَيُسْخُرَهُ السَّفُ وَمَانِ بَسْعُدَ النَّفُحُرِ وَمَسْنَ وَرَابِعُ النَّفِحُرِ لِسَنَاذِرٍ وَمَسْنَ

(وما على الصبي تكليف إلى بلوغه وبالبلوغ حُمَلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن شرط التكليف سواء كان المكلف ذكراً أو أنشى العقل والبلوغ، والبلوغ لغة: الوصول، واصطلاحاً انتهاء حد الصغر، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّذِينَ اَللَّهُ مَا اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى: أَنْ يَلْكُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وعند المالكية علامة البلوغ في الذكر والأنثى خروج المني أو إنبات الشعر الخشن في العانة، والحيض والحمل للأنثى، فإن لم يحصل شيء مما ذكر فثمانية عشر سنة قمرية علامة البلوغ لهما. وعند الشافعية علامة البلوغ خروج المني من الذكر والأنثى إذا تم أحدهما تسع سنين فأكثر، والحيض والحمل في الأنثى أو استكمال أحدهما خمسة عشر سنة، وأما إنبات الشعر فليس بعلامة على بلوغ المسلم في الأصح. وعند الحنفية علامة البلوغ خروج المني من الذكر والأنثى والحيض والحمل للأنثى فإن لم يحصل شيء مما ذكر ففي الأنثى بتمام سبعة عشر سنة وفي الذكر بتمام ثمانية عشر سنة. ويفتي بالبلوغ فيهما بخمسة عشر سنة عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأما إنبات الشعر فليس من علامة البلوغ. وعند الحنابلة علامة البلوغ خروج المني من الذكر والأنثى وإنبات الشعر الخشن في عانة أحدهما والحيض والحمل للأنثى، فإن لم يحصل شيء مما ذكر فعلامة بلوغ أحدهما خمسة عشر سنة.

(وليس إصباح الجنابة ولا إصباح حكم الحيض فيه مبطلاً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من أصبح جنباً من جماع أو احتلام أو حائض طهرت من الليل ولم يغتسلوا إلّا بعد الفجر أو احتلم نهاراً وهو صائم أن صومه صحيح. ما جاء في ذلك عن عائشة أن رجلاً قال لرسول اللّه على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله على وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله على وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم »، فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله على وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى » [رواه مالك ومسلم] وعنها قالت: كان رسول الله على يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم [رواه مسلم]. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله على يدركه الفجر في رمضان

وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم [رواه مسلم]. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يفطرن الصائم، الحجامة والقيء والاحتلام» [رواه الترمذي وأبو داود].

(ولا يجوز صوم يوم الفطر بلى ولا صيام يوم النحر) فعند المالكية والشافعية والحنابلة، يحرم صومهما وعند الحنفية يكره تحريماً، وقيل: يحرم ما جاء في ذلك عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله عن عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لِبْسَتَيْنِ: الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر [رواه أبو داود].

(ويكره اليومان بعد النحر إلَّا لذي تمتع ذي عُسرِ ورابع النحر لناذرِ ومن كان يصوم متتابعاً حسن) فعند المالكية يحرم صوم اليومان اللذان بعد يوم النحر إلَّا لمتمتع أو قارن أو من حصل منه قبل الوقوف نقص وعجز عن الهدي فيجوز له صومهما، ما جاء في ذلك عن عروة عن عائشة مثله رواه البخاري، ويصح صوم رابع النحر لمن نذره أو كان في صوم متتابع ويكره في غير ذلك.

وعند الشافعية يحرم الصوم في أيام التشريق في الجديد مطلقاً، وفي القديم يصح لمتمتع لم يجد هدياً. وعند الحنابلة يحرم صوم أيام التشريق إلَّا دم متعة أو قران، وعند الحنفية يحرم، وقيل: يكره تحريماً صوم أيام التشريق إلَّا لتمتع أو قران. وعند المالكية والشافعية من نذر صوم أيام العيد لا يصح له صومها ولم ينعقد وإن صامها تطوعاً لم ينعقد، ويجب عليه القطع ولا قضاء عليه. وعند الحنفية من أصبح فيهما صائماً فعند أبي حنيفة يقطع ولا قضاء عليه، وعندهما يلزمه القضاء وإن صامهما أجزأه مع الحرمة ومن نذر صومهما لزمه أن يقضيهما في غيرهما.

والصوم في السّفر مندوب لمن ومُ لمن ومُ لمن ومُ لمن ومُ في السّهو أو له صَرر ومُ في طرر قسرب تأويد كلا كهمن قصصى في قط وإنسما يُسكف فُر أو أكل أو شرب في مع القضا للكلهم مُد بمد المصطفى للكلهم مُد بمد المصطفى أو عن في أو النّف المناهد أو المناهد المناهد المناهد أو المناهد المناهد

يَسقوى لِسقَوْلِهِ تَسبَسارَكَ وَأَنْ أَوْ سَفَرِ السقَصْرِ فَسضَى بِالأَثْرِ سَافَر دُونَ القَصْرِ فَالجَوَازَ ظَنْ مِنْ مُستَعَمَّدٍ بِوَطْءٍ يُسفَطِرُ إِطْعَامُهُ سِتُينَ مِسْكِيناً رِضَا إِطْعَامُهُ سِتُينَ مِسْكِيناً رِضَا صَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ فَهُ وَ المُصْطَفَى بِصوم شهرين تِتَابُعا رَأَوْا

(والصوم في السفر مندوب لمن يقوى لقوله تبارك) ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ مَا لَكُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. فعند المالكية من سافر سفراً يباح فيه قصر الصلاة وله قدرة على صوم رمضان ندب له صومه، فإن كان دون القصر لم يجز فطره، وإن أصبح صائماً فيه وأفطر عما يوجب الكفارة لزمته. ومن سافر بعد طلوع الفجر وجب عليه صوم اليوم الذي سافر فيه، فإن أفطر بعد سفره أثم ولا كفارة عليه، وقبله لزمته الكفارة. ما جاء في الصوم في السفر، عن أنس بن مالك قال: سافرنا مع رسول الله على في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم [رواه مالك] وعن أبي الدرداء قال: لقد رأيتنا مع رسول الله على في بعض أسفاره في يوم شديد الحرحتى أن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلّا رسول الله على وعبد الله بن رواحة. وعن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل عَليّ جُنَاح؟ فقال رسول الله على أحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه الرواه مسلم].

وعند الشافعية يندب الصوم لمسافر سفراً يبيح القصر إن لم يشق عليه، فإن لم يبح القصر لم يجز له الفطر، وإن بَيِّت النية وهو مسافر جاز له الفطر بلا عذر ولا إثم عليه ولا كفارة. وقيل: لا يجوز له الفطر، وإن شرع في السفر بعد طلوع الفجر وجب عليه الصوم، فإن أفطر بدون عذر بما يوجب الكفارة لزمته وحرم عليه الفطر. وعند الحنفية يندب لمسافر سفراً يبيح القصر الصوم إن لم يشق عليه، فإن لم يبح القصر لم يجز له الفطر، ومن بَيِّت النية في أثناء السفر حرم عليه الفطر بلا عذر، فإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة، وإن شرع في السفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر فإن أفطر فعليه القضاء فقط. وعند الحنابلة يسن لمسافر سفراً يبيح القصر الفطر ويكره له الصوم وإن لم يجد مشقة، فإن لم يبح القصر لم يجز له الفطر. ما جاء في ذلك عن جابر قال: كان رسول الله على في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: «حاله؟» قالوا رجل صائم؟ فقال رسول الله على المنور الناس من البر الصوم في السفر أن يفطر بلا عذر وإن شرع الصوم في السفر أن يفطر بلا عذر وإن شرع المداهب الأربعة على جواز الفطر للمسافر في اليوم الذي سافر فيه إن سافر قبل طلوع الفجر سفراً عبيح القصر، وجاوز البيوت.

(ومفطر لسهو أو لضرر أو سفر القصر قضى بالأثر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز الفطر لمن خشي زيادة مرض أو تأخر برء، ويجب إن خشي تعطيل حاسة، ويعتمد في ذلك على التجربة أو إخبار الطبيب. وعند المالكية والحنفية والحنابلة من خاف بالصوم حدوث مرض جاز له الفطر. وعند الشافعية لا يجوز له، واتفقوا على وجوب القضاء لمن أفطر بعذر كمرض أو سفر أو غير ذلك أو بدونه. (ومفطر قرب تأويلاً كمن سافر دون القصر فالجواز ظن قضى فقط) فعند المالكية من أفطر متأولاً تأويلاً قريباً؛ وهو المستند في فطره لأمر موجود كأن يَقُدُم ليلاً فظن أنه لا يلزمه صبيحة قدومه، أو سافر دون القصر أو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر أو رأى هلال شوال نهاراً فظن إباحة الفطر لزمه القضاء فقط. وأما المتأول تأويلاً بعيداً فعليه القضاء والكفارة كأن تفطر من عادتها أن يأتيها الحيض غداً، أو يُبَيِّت نية الفطر اعتماداً أنَّ غداً تأتيه الحمى أو يفطر لحجامة أو غيبة.

(وإنما يكفّر من متعمّد بوط، يفطر أو أكل أو شرب فم مع القضا) فعند المالكية يجب القضاء والكفارة على من جامع في أداء رمضان طائعاً متعمداً عالماً بحرمة الفطر على الفاعل والمفعول به، سواء كان في قبُل أو دُبُرِ حَيِّ أو مَيِّتِ أو بهيمة، ويُكفّرُ عن زوجته إن أكرهها، فإن عجز كَفَّرَتْ عن نفسها وترجع عليه بالأقل من قيمة الرقبة أو الطعام، وإن كفَّرَتْ بالصوم فلا رجوع لها، وبتعمد إخراج مني وأكل وشرب بفم فقط فلا كفارة فيما يصل من نحو أنف، ويرفض نيته نهاراً أو طلع عليه الفجر وهو رافض لها وتتكرر بتكرر موجبها في الأيام، ولا يتكرر بموجبها في اليوم ويوجب القضاء دون الكفارة إيصال متحلل أو غيره من منفذ عالي كأنف وأذن وعين لحلف أو بحقنه بمائع في دبر لا إحليل، وفي حكم المائع دخان البخور ودخان القدر إذا استنشقهما فوصلا إلى حلقه، ومثلهما دخان التنباك، وأما دخان الحطب فلا أثر له كرائحة الطعام ولا يفسد الصوم بغبار طريق أو دقيق ولا ببلع ما بين أسنانه أو ريقه، ولا يوضع دهن على جرح في بطنه فوصل إلى جوفه، ولا بدخول ذباب إلى حلقه، ويكره للصائم ذوق طعام ولو صانعاً له ومضغ لبان ونحوه ومداواة حفر أسنان إلا أن يخاف الضرر.

وعند الشافعية يجب القضاء والكفارة على من جامع في أداء رمضان وهي على الزوج فقط، وقيل: عليهما، سواء كان في فرج أو دُبُرِ حَيَّة أو ميتة أو بهيمة بشرط أن يكون عامداً مختاراً عالماً بالتحريم معتقداً صحة صومه بَيَّتَ نِيَّتَه. ولو أكل ناسياً فظن إباحة الفِطْرِ فوطئ فلا كفارة عليه، وتتكرر بتكرر

موجبها في الأيام ولا تتكرر بتكرر موجبها في اليوم، ويوجب القضاء دون الكفارة وصول شيء إلى الجوف عامداً غير مكره ولا جاهل من طريق معتبر شرعاً كفم وأنف وأذن ودبر وإحليل وجرح يوصل الدواء إلى الدماغ ودخان التنباك واستنشاقه وبخروج مني بسبب مباشرة أو قُبلةٍ ولا فكر ونظر ولو بشهوة، وبسبق ماء المضمضة إن بالغ أو زاد على الثلاث وإلا فلا، ولا يفسد بوصول شيء إلى الجوف بإكراه أو جهل يعذر به، ولا ببلع ما بين أسنانه ولا بغبار طريق ودقيق ولا ببلع ريقه الخارج من معدته إن كان صرفاً طاهراً، ولا بكحل ولو وصل إلى حلقه، ولا بدخول ذباب، ولا بسبق ماء غسل واجب، ويكره للصائم مضغ اللبان ونحوه وذوق الطعام إلا لصانعه والاكتحال وتمتع النفس بالشهوات من المبصرات

وعند الحنفية يوجب القضاء والكفارة في أداء رمضان الجماع على الفاعل والمفعول به إذا كان في قبل أو دبر لآدمي حي، أما وطئ البهيمة أو الميتة أو الصغيرة التي لا تشتهى، أو خروج المني بتفخيذ أو يد فلا يوجب الكفارة وبتناول ما يتغذى به أو يتداوى به مما يميل إليه الطبع وتنقضي به شهوة البطن، وإنما تجب الكفارة في هذين القسمين بشرط أن يُبَيِّت النية وألا يطرأ عليه ما يبيح الفطر، وأن يكون متعمداً طائعاً وتجب على من طاوعت مكرها، وأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فتناول ما ليس بغذاء أو ما في معنى الغذاء أو بتناول غذاء، أو ما في معناه لعذر شرعي كمرض أو خطأ كأن يتمضمض فيسبق الماء إلى جوفه، وبوصول شيء إلى جوفه من أنف وأذن ودبر وقُبُلِ امرأة لا إحليل، وبحقنة في دبر وبوصول دواء جائفة إلى جوفه، وآفة إلى دماغه وبالإكراه وبصب في حلقه نائماً أو وطئت وهي نائمة أو أصبح ناوياً السفر ونوى الصوم ثم نوى الإقامة، وأكل بالأولى إذا أكل ثم نوى الإقامة وبدخان تمباك أو عيره إن أدخله بصنعة ووصل إلى دماغه أو جوفه، ويبلغ ما بين أسنانه إن كان قدر الحمصة، ولا يفسد الصوم بكحل ولو وصل إلى حلقه ولا ببواء في ذكر ولا بخروج مني بسبب فكر أو نظر ولا بغبار طريق وديق وذباب ودخان بدون صنعة، ورجوع بعض قيء غلبه بدون صنعة ولا بالمساحقة بين المرأتين إلا أذا أنزلتا. ويكره للصائم ذوق شيء لم يتحلل منه ما يصل إلى الجوف إلا صانع الطعام فلا يكره له ذوقه ومضغ شيء بلا عذر، فإن كان لعذر كما إذا مضغت المرأة طعاماً لابنها لم يكره، وجمع ريقه ثم يبلعه.

وعند الحنابلة يوجب القضاء والكفارة الجماع في الفرج، وإن لم ينزل أو دون الفرج فأنزل في أداء رمضان سواء كان في قبل أو دبر حي أو ميت آدمي أو بهيمة وسواء كان عامداً أو ساهياً عالماً أو جاهلاً وتجب على الفاعل مطلقاً، وأما المرأة فلا تلزمها، وهو المشهور، وقيل: تلزمها، وإن تساحقت امرأتان فأنزلتا، قيل: تلزمهما، وقيل: لا وهو المشهور، وتتعدد الكفارة بتعدد موجبها في الأيام، وفي اليوم الواحد إن كفر ثم فعل ما يوجبها لزمته كفارة أخرى وإلا فلا، وأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فإدخال شيء إلى جوفه عمداً، وبوصول الدواء إلى جوفه بحقنة، وبوجود طعم كحل في حلقه، وبوصول الدواء إلى أم الدماغ وبتقطير شيء في أذنه فوصل إلى دماغه، وبخروج مني بسبب تقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو بيد وبنية الإفطار، ولا يفسد صومه بشيء مما ذكر إذا فعله مكرها ولا بغبار ونحوه وذباب ولا بِبَلْع ما بين أسنانه ولا بما أدخل من ذكر، ولا بإنزال بفكر، ولا بسبق ماء مضمضة أو استنشاق ولو مبالغاً فيهما، ولا بسبق ماء وصل إلى جوفه بسبب غسل مشروع، ويكره للصائم مضغ ما لا يتحلل منه شيء، وإلا بسبق ماء وطعام لغير حاجة وإلا لم يكره.

(إطعام ستين مسكيناً رضا لكلهم مد بمد المصطفى صَلَّى عليه اللَّه فَهُوَ المُصطفىٰ أو عتقه رقبة الظهار أو بصوم شهرين تتابعاً رأوا) فعند المالكية الكفارة على التخيير، وهي عتق رقبة مؤمنة ليس بها عيب يُفَوِّتُ منفعة

البطش والكلام والنظر والعقل أو صيام شهرين متتابعين، فلو أفطر فيها لسفر انقطع التتابع وصار ما صامه نفلاً أو إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بمد النبي على من غالب قوت أهل البلد، ولا يعطيها لمن تجب عليه نفقته مطلقاً والأفضل، الإطعام، فالعتق، فالصيام، ما جاء في الكفارة عن أبي هريرة قال: أمر النبي على رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً. وعنه قال: أتى رجل النبي على فقال: هلكت، فقال: «ما شأنك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «فهل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متنابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متنابعين؟» قال: لا، قال: «تصدق به» فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منًا، فضحك رسول الله على حتى بدت ثناياه، قال: «فأطعمهم إياه» [رواه أبو داود] وعند الشافعية الكفارة على الترتيب وهي: عتق رقبة مسلمة سليمة من العيوب، فإن لم يستطع فصيام شهرين متنابعين، فلو أفطر فيها لسفر انقطع التنابع، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بمد النبي على نفقته إن كفر عن نفسه، أما إن كفر عنه غيره جاز.

وعند الحنفية الكفارة على الترتيب وهي: عتق رقبة مؤمنة أو كافرة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فلو أفطر فيها لسفر انقطع التتابع ولو شرع في الصوم ووجد الرقبة لزمه الانتقال إليها، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من القمح أو قيمته أو صاع من الشعير أو الزبيب أو قيمته، ويكفي أن يشبعهم مرتين ولا يعطيها لمن تجب عليه نفقته مطلقاً.

وعند الحنابلة الكفارة على الترتيب وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين، فلو أفطر فيها لسفر لم ينقطع التتابع، فإن عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بمد النبي على من قمح أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، ولا يعطيها لأصل أو فرع ولو لم تجب عليه نفقته ولا لمن تجب عليه نفقته مطلقاً. وعند المالكية والحنفية والشافعية من عجز عن جميع الأصناف استقرت في ذمته. وعند الحنابلة في الرواية المشهورة تسقط عنه، وقيل: لا، وعند الشافعية والحنابلة من دخل في الصوم ووجد الرقبة لم يلزمه الانتقال إليها وإن كان أفضل.

وَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ المُفَطِرُ وَمَنْ عَلَيْهِ لَيْهِ أَغْمِي وَقَدْ وَيَخْبَغِي حِفْظُ لِسَانِ السَّائِحِ وَأَنْ يُسعَظِّمَ الَّذِي قَدْ عَظَمَهُ وَأَنْ يُسعَظِّمَ الَّذِي قَدْ عَظَمَهُ وَلَيْسَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَغْشَى مَرَهُ وَلْيَقْضِيَنْ مَنْ فِي النَّهَارِ الْتَذَى وَإِنْ تَسعَمَّدَ ذَاكَ حَتَّى أَمْنَدى

عَـ مُسداً يُسفَسسَ وَلَا يُسكَفَّ رَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَسنُ مَا فَقَدْ عَسنُ هَسذَر وسَسائِسرِ السجَسوَارِحِ مِسنُ رَمَ ضَسانَ رَبُسنَا ذُو الْسعَظهمة مِسنُ رَمَ ضَسانَ رَبُسنَا ذُو الْسعَظهمة بِسوَطْء أَوْ قُسبُسلَة أَوْ مُسبَساهَسرَه بِسلَمْ مِس أَوْ بِسفُسلَة فَامُسذَى بِسلَمْ مِس أَوْ بِسفُسلَة فَامُسذَى فَرَسَالَ أَمْسنَى وَكَسفَّر وَنَسالَ أَمْسنَسا

(وفي قضاء رمضان المفطر عمداً يفسق ولا يكفر ومن عليه ليلاً أُغمي وقد أفاق بعد الفجر يقضي ما فقد) فعند المالكية من طلع عليه الفجر وهو فاقد لعقله بإغماء أو سكر أو جنون فعليه القضاء ويقضي المجنون ما فات زمن جنونه ولو سنين كثيرة، والمغمى عليه والسكران بحلال أو حرام من باب أولى، وإن أُغمى

عليه جل اليوم أو جن، ولو سَلِمَ أوله فالقضاء. وإن أغمي عليه أو جن نصف اليوم وسَلِمَ أوله فصومه صحيح. ومن نوي صيام أول ليلة من رمضان ونام الشهر كله أجزأه.

وعند الشافعية يصح صوم المغمى عليه إن أفاق لحظة من نهاره على الأظهر ويجب عليه قضاء ما فات زمن إغمائه، وإن جن ولو لحظة من نهاره فسد صومه ولا يجب عليه القضاء، إلّا إذا كان متعدياً فيجب عليه القضاء والسكران إن أفاق من النهار صح صومه وإلّا فلا، وهو كالمجنون على المعتمد إن كان متعدياً لزمه القضاء وإلّا فلا، وقيل: هو كالمغمى عليه يقضي مطلقاً. ومن نوى الصوم قبل الفجر ونام إلى الغروب صح صومه.

وعند الحنفية من أغمي عليه أو جن بعد ما نوى صح اليوم الذي هو فيه ويقضي المغمى عليه ما فات زمن إغمائه لأنه عذر في التأخير لا في الإسقاط. ومن جُنَّ في رمضان كله لم يلزمه قضاؤه فإن أفاق في بعضه لزمه صيام ما بقي وقضاء ما مضى. وعند الحنابلة من أغمي عليه قبل طلوع الفجر وأفاق في جزء من النهار صح صومه سواء كان في أوله أو في آخره، وإن أغمي عليه أياماً وجب عليه القضاء، ولو كثرت والسكران كالمغمى عليه يقضي مطلقاً والمجنون إذا استغرق جنونه جميع اليوم لا يجب عليه قضاؤه مطلقاً، وإن أفاق في جزء من اليوم صح صومه، إن نواه ليلاً سواء كان في أوله أو في آخره. وإن طلع عليه الفجر وهو مجنون وأفاق في جزء من اليوم وجب عليه قضاؤه، وأما النوم فلا يضر لأنه عادة ولا يزيل الحاسة بالكلية فلا تأثير له في الصوم.

واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من ارتد وهو صائم فسد صومه، وعلى أنه لا كفارة عليه، وعند المالكية والحنفية لا يلزمه قضاء ما أفطره زمن الردة إذا أسلم كالكافر الأصلي، وعند الشافعية يلزمه القضاء وعند الحنابلة يلزمه قضاء اليوم الذي ارتد فيه ولا يلزمه قضاء ما سواه. (وينبغي حفظ لسان السائح) الصائم (عن هذر وسائر الجوارح) عمًا لا ثواب فيه، ولم يعد إليه منه مصلحة دنيوية وأما كفها عن الحرام فيتأكد فيه، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سابه أو قاتله أحد فليقل إنى أمرؤ صائم» [رواه أحمد].

(وأن يعظم الذي قد عظمه من رمضان ربنا ذو العظمة) أنزل فيه القرآن وأوجب صيامه وفضله على سائر الشهور وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر منه ما جاء فيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «بمحلوف رسول الله على ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان ولا أتى على المنافقين شهر شراً لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم وهو غنم للمؤمن يغنمه الفاجر» وعن عبد الله بن فرقد قال: سمعت رسول الله على يقول: «في رمضان تغلق أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين، قال: وينادي ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى يقضي رمضان» [رواهما أحمد]. وعن ابن عباس قال: كان النبي على أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي على القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. [رواه البخاري].

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الأعمال عند اللّه عز وجل سبع، عملان موجبان وعملان بأمثالهما وعمل بعشر أمثاله وعمل بسبع مائة وعمل لا يعلم ثواب عامله إلّا الله عز وجل، فأما الموجبان فمن لقي اللّه يعبده مخلصاً لا يشرك به شيئاً وجبت له الجنة، ومن لقي الله قد أشرك به وجبت له النار، ومن عمل سيئة جوزي بها، ومن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها جوزي مثلها، ومن عمل حسنة

جوزي عشراً، ومن أنفق ماله في سَبِيلي ضُعُفت له نفقته، الدرهم بسبع مائة والدينار بسبع مائة والصيام للَّه عز وجل» [رواه البيهقي].

(وليس للصائم أن يغشى مَرَه بوطء أو قبلة أو مباشره) فعند المالكية يكره للصائم القبلة والمباشرة إن أمن خروج مني أو مذي وإلا حرم. وعند الشافعية يكرهان إن لم يحركا شهوة وإلا حرم. وعند الحنفية والحنابلة يكرهان إن حركا شهوة وإلا لم يكره. ما جاء فيهما لمن يملك نفسه عن عائشة قالت كان النبي عَيِّة يُقَبِّلُ ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. [رواه البخاري ومسلم]. ما جاء في كراهيته للشاب عن أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي عَيِّة عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب [رواه أبو داود]. (وليقضين من في النهار التذى بلمس أو قبلة فأمذى وإن تعمد ذاك حتى أمنى قضى وكفر ونال أمنا) فعند المالكية والحنابلة من خرج منه مذي بسبب قبلة أو لمس فسد صومه وعليه القضاء فقط وعند غيرهم لا يفسد صومه.

وَمَنْ يَنْ فَسِمْ فِي رَمَضَانَ مُوفِينَا وَمَنْ يَنْ فَسِمْ فِيهِ بِسِما تَيَسَّرَا بَهِ صَغَاثِرَ النَّذُنوبِ وَالْقِينَامُ وَمَنْ يَنْفُمْ فِي بَيْتِهِ فَأَفْضَلُ وَبِثَ لَاثَةِ وَعِشْرِينَ اسْتَمَرْ وَيَفْصِلُونَ فِينِهِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَيَفْصِلُونَ فِينِهِ بَيْنَ الشَّفْعِ فَهُعِلَتْ حِيناً مِنْ أَيَّامٍ عُمَرْ وَقَوْلُ عَالِشَةَ مَا زَادَ وَعَلَى

مُختَسِبًا يُخفَرْ لَهُ مَا دُونَا رُجِي خَيْرُهُ وَأَنْ يُسكَفُّرَا فِيه بِمَسْجِدٍ يَكُونُ بِإِمَامُ فِيه بِمَسْجِدٍ يَكُونُ بِإِمَامُ لَه وَذَا لِعَازِمٍ لَا يَكُسسُلُ قَدْرُ التَّراويحِ مِنْ أَيَّامٍ عُمَرْ وَالوَيْرِ بِالسَّلَامِ نَدْبُ الشَّرْعِ وَالوَيْرِ بِالسَّلَامِ نَدْبُ الشَّرْعِ وَالْوَيْرِ بِالْسَّلَامِ نَدْبُ الشَّرْعِ وَالْمَا فَا وَثَلَاثِينَ وَكُلُّ مُغْتَفَرْ

(ومن يقيم في رمضان مؤمنا) مصدقاً بالأجر الموعود به (محتسباً) مخلصاً في عمله محتسباً أجره على اللّه (يغفر له ما دُونا ومن يَقُم فيه بما تيسرا رُجِيَ خيره) ثوابه، ما جاء في القيام وتكفيره عن أبي هريرة أن رسول اللّه على قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» [رواه البخاري]. (وأن يكفرا به صغائر الذنوب والقيام فيه بمسجد يكون بإمام ومن يقم في بيته فأفضل له وذا لعازم لا يكسل) فعند المالكية صلاة القيام مندوبة، وكذلك الجماعة لها وهي في البيت أفضل إلّا لمن يكسل عنها إن كان وحده أو تتخلف الجماعة بتخلفه. وعند الشافعية والحنفية والحنابلة سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء وتسن فيها الجماعة ويندب فعلها في المسجد، واتفقوا على أن وقتها بعد صلاة العشاء.

(وبثلاثة وعشرين استمر قدر التراويح من أيام عمر) ابن الخطاب وهو أول من جمع لها الناس، فعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. [رواه البخاري].

وعند المالكية عدد التراويح عشرون ركعة سوى الشفع والوتر، يسلم من كل ركعتين ويندب أن يختم فيها القرآن، وعند غيرهم عشرون ركعة والوتر، ويندب أن يسلم من كل ركعتين وأن يختم فيها

القرآن. (ويفصلون فيه بين الشفع والوتر بالسلام نَدُبُ الشرع فجُعِلَتْ حيناً من أيام عمر) ابن عبد العزيز هو تابعي جليل عالم ورع عابد زاهد نشر العدل وسار بسيرة جده عمر بن الخطاب، فأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر، وكان أبيض جميلاً مهاباً نحيف الجسم حسن اللحية، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر، وفي مرضه الذي توفي فيه دخل عليه مسلمة بن عبد الملك، فقال: يا أمير المؤمنين إنك فطمت أفواه ولدك عن هذا المال وتركتهم عالة ولا بد لهم من شيء يصلحهم، فلو أوصيت بهم إلي أو إلى نظرائك من أهل بيتك لكفيتك مؤونتهم إن شاء الله، فقال عمر: أجلسوني فأجلسوه، فقال: الحمد لله أبالله تخوفني يا مسلمة؟ أما ما ذكرت من أني فطمت أفواه ولدي عن هذا المال وتركتهم عالة فإني لم أمنعهم حقاً لهم، ولم أعطهم حقاً هو لغيرهم، وأما ما سألت من الوصاة إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتي، فإن وصيتي بهم إلى الله الذي نَزُل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإنما بنو عمر أحد رجلين: رجل اتقى الله فجعل الله له من أمره يسراً ورزقه من حيث لا يحتسب، ورجل غَيَر وفجر فلا يكون عمر أول من أعانه على ارتكابه. ثم دعا بنيه وهم اثني عشر غلاماً، فقال: يا بني مثلت رأيي بين أن تفتقروا في الدنيا وبين أن يدخل أبوكم في النار، فكان أن تفتقروا إلي آخر الأبد خيراً من دخول أبيكم يوماً واحداً في النار، قوموا يا بني عصمكم الله ورزقكم، فما احتاج أحد من ولده ولا افتقر وكان كثيراً ما يتمثل ميذه الأسات:

يُرَى مُسْتَكِيناً وَهُوَ لِلَّهُوِ مَاقِتُ وَأَذْعَجَهُ عِلْمٌ عَنِ الْجَهْلِ كَلَّهِ عَبُوسٌ عَنِ الْجُهَّالِ حِينَ يراهُمُ تذكَّرَ مَا يَبْقَى مِنَ الْعَيْشِ آجِلاً وكذلك كان يتمثل بهذه الأبيات أيضاً:

أَيَ فَطَانُ أَنْتَ الْيَوْمَ أَمْ أَنْتَ نَائِمٌ فَلَوْ كُنْتَ يَقْظَانَ الْغَدَاةِ لحرَّقَتْ بَلْ أَصْبَحْتَ فِي النَّوْمِ الطَّوِيلِ وَقَدْ بَدَتْ بَلْ أَصْبَحْتَ فِي النَّوْمِ الطَّوِيلِ وَقَدْ بَدَتْ نهارُكَ يا مَغْرُورُ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ يَغُرُكُ ما يَفنى وتَفرَحُ بِالمُنَى وشغلكَ فِيما سَوْفَ تَكُرَهُ غِبَهُ

يِهِ عَنْ حَدِيثِ الْقَوْمِ مَا هُوَ شَاعِلُهُ وَمَا عَالِمٌ شَيْنًا كَمَنْ هُوَ جَاهِلُهُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ خَدِينٌ يُهازِلُهُ فَأَشْغَلَهُ عَنْ عَاجِلِ الْعَيْشِ آجِلُهُ

وَكَيْفَ يَطِيقُ النَّوْمَ حَيرَانُ هَائِمُ مَحَاجِرَ عَيْنَيْكَ الدُّمُوعُ السَّوَاجِمُ إلَيْكَ أُمُورٌ مُفْرِعَاتٌ عَظَائِمُ وَلَيْسَكَ أُمُورٌ مُفْرِعَاتٌ عَظَائِمُ وَلَيْسَلُكَ نَوْمٌ والسَّوا لَسِكَ لازِمُ كما غُرَّ بِاللَّذَاتِ في النَّوْمِ حَالِمُ كما غُرَّ بِاللَّذَاتِ في النَّوْمِ حَالِمُ كذلِكَ فِي الدُّنيَا تعيشُ البهائِمُ

توفي عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة ١٠١ واحد ومائة وهو ابن أربعين سنة ودفن بدير سمعان (تسعاً وثلاثين) بالشفع والوتر (وكل مغتفر وقول عائشة ما زاد) رسول الله ﷺ (على ثلاثة عشر صحيح أرسلا) ثابت في الصحيحين.

## ميد باب الاعتكاف محمد عملاً

الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعاً: لزوم المسجد لقصد الطاعة ويشترط للمعتكف أن يكون مسلماً مميزاً ونية الاعتكاف.

والاغتكاف نفل خير بصيام فاإن يكن في بكد ذي جمعة إلا لسمسن نكر أيساما لا مند دوبه عشرة أيسام ومن أو ليلة فسمع يسوم تكرمه بمفطر عمداً ووطئ مسجلا ما قدموا ومن تحييض معهم وساعة الطهر أو الإفاقة

مُتَتَابِعُ وَفِي المَسَاجِدِ يُقَامُ بِجَامِعٍ صَعَّ وَفِي العَجْزِسَعَهُ جُمْعَةً فِيهَا وَاتَّخَذَ أَقَلَا نَذَرَ يَوْماً فَعَلِيهِ ذَا الرَّمَنُ وَابْتَدَأَ اعْتِكَافُهُ مَنْ يَصْرِمُهُ وَخُرَجَ المرضَى وَيَبْنُونَ عَلَى وَحُرْمَةُ اعْتِكَافِهِمْ عَلَيهِمُ وَحُرْمَةُ اعْتِكَافِهِمْ عَلَيْهِمُ

(والاعتكاف نفل خير) فعند المالكية الاعتكاف مندوب، وعلى قول سنة. وعند الشافعية مستحب، وعند الحنفية سنة، وقيل: مندوب وعند الحنابلة سنة (بصيام) فعند المالكية يشترط في صحة الاعتكاف الله الصوم سواء كان فرضاً كنذر أو نفلاً، ما جاء في الصوم له عن عائشة أن النبي على قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» [رواه الحاكم] وعند الحنفية يشترط له الصوم إن كان واجباً فإن كان تطوعاً فلا يشترط. وعند الشافعية لا يشترط في صحته الصوم مطلقاً ويسن له. وعند الحنابلة المشهور في المذهب أنه يصح بدون صوم مطلقاً ويندب له. وعن أحمد رواية أن الصوم شرط في صحته (متتابع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من نذر أن يعتكف أياماً متتابعة لزمته تتابعها.

(وفي المساجد يقام) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الاعتكاف لا يكون إلّا في المسجد، وعند المالكية والشافعية والحنابلة من اتخذ جزءاً من بيته يتعبد فيه فلا يصح أن يعتكف فيه سواء كان رجلاً أو امرأة. وعند الحنفية لا يصح إن كان رجلاً ويصح إن كان امرأة. (فإن يكن في بلد ذي جمعه) وهو ممن تجب عليه ونوى مدة يمر فيها يوم الجمعة (بجامع صح) فعند المالكية يعتكف في الجامع الذي تقام فيه الجمعة فإن اعتكف في غيره لزمه الخروج على المعتمد وبطل اعتكافه ولزمه استثنافه فإن لم يخرج لم يبطل وإن حرم عليه. وعند الشافعية يعتكف في الجامع فإن خرج للجمعة بطل اعتكافه. وعند الحنفية والحنابلة إن خرج للجمعة لم يبطل اعتكافه.

(وفي العجز) عن التتابع لمرض (سعه) فإن زال العذر بنى (إلا لمن نذر أياماً لا جمعة فيها) فيجوز له أن يعتكف في غير مسجد الجمعة (واتخذ أقلا مندوبه عشرة أيام) فعند المالكية يندب أن يكون أقل

الاعتكاف عشرة أيام، وأما أقله فيوم، وأن تكون العشر الأواخر من رمضان طلباً لليلة القدر. ما جاء في اعتكاف العشر وليلة القدر عن عائشة أن النبي على كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله [رواه البخاري ومسلم]. وعن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إنَّ رسول الله على أُري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. [رواه مالك].

وعن على أن رسول الله على قال: «أطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فإن غلبتم فلا تغلبوا عن السبع البواقي» وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: «ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة» وقال رسول الله على: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمي به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ» [رواهما أحمد]. وعن ابن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي على أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله على: «أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فلي السبع الأواخر». وعن عائشة أن رسول الله على قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» [رواهما البخاري].

وعن ذر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: تذاكر أصحاب رسول الله على للله القدر فقال أبي: أنا والذي لا إله غيره أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله على لله سبع وعشرين من رمضان، وآية ذلك أن الشمس تصبح الغد من تلك الليلة ترقرق ليس لها شعاع. [رواه أحمد]. وعن عائشة قالت: يا نبي الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: «تقولين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى» [رواه أحمد].

وعند الشافعية إن نوى الاعتكاف لحظة صح وسن أن يكون يوماً، وعند الحنفية أقله في الواجب يوم، وفي التطوع عند أبي حنيفة كذلك، وعند الحنابلة من نوى الاعتكاف لحظة صح ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان.

(ومن نذر يوماً فعليه ذا الزمن أو ليلة فمع يوم تلزمه وابتدا اعتكافه من يصرمه بمفطر عمداً أو وطئ مسجلاً) فعند المالكية يبطل الاعتكاف بالجماع وباللمس والقبلة لشهوة سواء كان عامداً أو ناسياً وبالسكر وبالردة ولا يجب على المرتد قضاؤه، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ نَبُورُوهُ ثَا أَنتُمْ عَكِمُونَ فِي الْمَسَحِدِّ تِلكَ حُدُودُ اللهِ فلا يَبَوْ مُن وَلَا يُبَرِّ مُن الله على المرتد في الله على المرتد فلا تقرَّوُهُ أَكْذَاك يُبَرِّ مُن الله وباللمس والقبلة إن أنزل وإلا فلا يبطل وبالسكر والردة ويجب على المرتد القضاء إن نذر مدة. وعند الحنفية والحنابلة يبطل الاعتكاف بالجماع سواء كان عمداً أو نسياناً وبجماع فيما دون الفرح وقبلة ولمس إن أنزل وإلا فلا يبطل وعند الحنابلة يفسده السكر فإن لم يسكر لم يفسد. وعند الحنفية لا يبطله وتبطله الردة عندهما. وعند الحنابلة يجب عليه القضاء. وعند الحنفية لا يجب عليه (وخرج المرضى ويبنون على ما قدموا ومن تحيض معهم وحرمة اعتكافهم عليهم وساعة الطهر أو الإفاقه بادر كل مسجداً بالطاقه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر.

وَإِنَّ مِا يَنْ حُرُجُ مِنْ مَسكَانِ عُنُ مَلَا عُنْ مَسكَانِ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُسْانِ وَقَالِمَ اللَّهُ اللّ

يَ أَتِي مَرِي ضَا أَوْ جَنَازَةً وَلَا وَجَازَةً وَلَا وَجَازَةً وَلَا وَجَازَ كَوْنُ وَلَا وَجَازَ كَوْنُ وَلَا المَسْجِدِ وَجَازَجٌ بَعْدَ خُرُوبِ السَّفَّمُ مَسِ وَمُحُدُهُ لَيْدَ لَهُ عَرُوبِ السَّفَّمُ مَسِ وَمُحُدُهُ لَيْدَ لَهُ عَدِيدِ السَّتُحِبُ

تِحَارَةً وَالسَّرْطُ فِيهِ بَطَلَا وَعَاقِداً فِيهِ مَاحَهُ أَوْ أَحَدِ وَعَاقِداً فِيكَاحَهُ أَوْ أَحَدِ مِنْ آخِرِ الأَيّامِ دُونَ لُبُسِ وَمِنْهُ يَغْدُو لِلمُصَلِّى فَانْتُخِبْ

(وإنما يخرج من مكان عكوفه لحاجة الإنسان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز خروجه لحاجة الإنسان وما لا غنى له عنه كشراء طعامه. (وقبل أن تغرب شمس دخلا معتكفاً يوم شروعه ولا يأتي مريضاً أو جنازة) فعند المالكية تكره له عيادة المريض في المسجد والصلاة على الميت فيه، فإن خرج منه لأحدهما بطل اعتكافه. ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: كان النبي على يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يُعرِّجُ يسأل عنه. وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلًا ما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلًا بصوم ولا اعتكاف إلًا في مسجد جامع. [رواه أبو داود]، واتفقوا على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج لعيادة مريض وشهود جنازة.

(ولا تجارة والشرط فيه بطلا) فعند المالكية الشرط فيه ملغى وعند غيرهم يعمل به، إن لم يكن مفسداً كجماع. (وجاز كونه إمام مسجد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز إمامته، لأن النبي على كان يعتكف ويؤم أصحابه. (وعاقداً نكاحه أو أحد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز عقد المعتكف نكاح نفسه أو غيره (وخارج بعد غروب الشمس من آخر الأيام دون لبس. ومكثه ليلة عيد استحب. ومنه يغدو للمصلى فانتخب) يندب للمعتكف آخر يوم من رمضان أن يبيت ليلة العيد في محل معتكفه ليخرج منه إلى المصلى لما في الاعتكاف وإحياء ليلة العيد من الثواب، ما جاء في ذلك عن أبي أمامة عن النبي على قال: "من قام ليلتي العيد محتسباً للله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب"، وعن ابن عباس أن رسول الله على قال في المعتكف: "هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها" [رواهما ابن ماجه].

وعند المالكية يندب للمعتكف أن يكون في مؤخر المسجد، ويكره له الأكل خارج المسجد والاشتغال بتعلم العلم غير العيني أو تعليمه، لأن القصد من الاعتكاف رياضة النفس، وذلك يحصل غالباً بالذكر والقراءة والصلاة وصعود على منارة الأذان وأن لا يكون عنده ما يكفيه. وعند الشافعية يندب للمعتكف أن يشتغل بالطاعة كالقراءة والذكر والحديث والعلم وتكره له الحجامة إن أمن تلويث المسجد وإلًا حرم، والإكثار من الصناعة في المسجد.

وعند الحنفية يندب للمعتكف ملازمة التلاوة والحديث والعلم وتدريسه ونحو ذلك، ويكره له الصمت إذا اعتقد أنه قربة وإحضار سلعة في المسجد للبيع، أما عقد البيع لما يحتاجه فجائز، بخلاف عقد التجارة فإنه لا يجوز. وعند الحنابلة يشتغل المعتكف بالطاعة ويكره له الصمت إلى الليل. ما جاء في الصمت عن على قال: حفظت عن رسول الله ﷺ: «لا صمات يوم إلى الليل» [رواه أبو داود]. ولا يجوز له أن يبيع ولا يشتري إلًا ما لا بد له منه.

## باب الزكاة الم

# بَابُ الزَّكَاةِ مَعَ مُنكَم الْجِزيَة وَمَا يُنَاسِبُهُ مَا مِنْ بُغْيَة

الزكاة في اللغة: النماء، وترد بمعنى التطهير، وشرعاً: حق يجب في المال إذا بلغ قدراً مخصوصاً يصرف إلى جهات مخصوصة، وهي إحدى أركان الإسلام الخمسة، فهي فرض بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر أنها فرض ولم يكن قريب عهد بالإسلام ارتد، ومن امتنع من أدائها أخذت منه كرها وأدب قال الله تعالى: ﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُو الْحَبّلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٌ قِلّة أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمٌ هُو سَمّنكُمُ السّلِمِينَ مِن مَبْلُ وَفِي هَاذًا لِيكُونَ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاةً عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُوا الصّلَوة وَالنّولُ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاةً عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُوا الصّلَوة وَالنّوا الرّكوة وَالنّوا السّلَامِينَ مِن مَبْلُ وَفِي هَاللّهُ السّمُولُ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاةً عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُوا الصّلَوة وَالنّولُ وَعَمْ النّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨].

وعن أنس بن مالك قال: بينما نحن جلوس مع النبي على في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيّكم محمد؟ والنبي على متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الأبيض المتكئ، فقال الرجل: ابن عبد المطلب، فقال له النبي على: (قد أجبتك»، فقال الرجل للنبي الله إلى الناس كلهم؟ فقال: «سل عما بدا لك» فقال: أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم» قال أنشدك بالله الله الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم»، قال: أنشدك بالله الله الله المرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم»، قال: أنشدك بالله الله الله الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي على «اللهم نعم» فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر [رواه البخاري]. وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة.

فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ الزكاةُ والنَّعَمُ وَالْحَيْنُ وَالْنَعَمُ كُلُّ مِنْهُ مَا وَالْحَيْنُ وَالْنَّعَمُ كُلُّ مِنْهُ مَا وَلَمْ تَبْعِبُ فِي الْحَبِّ فِي أَقَلَ مِنْ وَالوَسْقُ سِتُونَ بِصَاعِ المُضطَفَى بِمُلَّهِ مَا لِمُصْطَفَى بِمُلَّهِ مَا لَيْهِ اللَّهُ ما وَالقَمْحُ وَالشَّعِيْرُ وَالسَّلْتُ يُصَارُ وَالسَلْتُ يُصَارُ وَالسَّلْتُ يُصَارُ وَالسَلْسَلْتُ يُصَارُ وَالسَّلْسَلْتُ يُصَارُ وَالسَّلْسَلْتُ يَصَارُ وَالسَّلْسَلْتُ يَصَارُ وَالْسَلْسُلُونُ وَالْسَلْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُونُ وَالْسَلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسَلْسُونُ وَالْسَلْسُونُ وَالْسَلْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسَلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسِلْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلْسُونُ وَالْسُلُونُ وَالْسُلُسُونُ وَالْسُل

فَرِيْضَةً فَالْحَرْثُ بِالْحَصَادِ عَمْ فِي كُلِّ حَوْلِ مَسرَّةً أَنْ تُسمَّمَا خَمْسَةِ أَوْسُقِ وَفِي السَّمْرِ تَحِنْ وَالسَّطَاعُ أَرْبَسِعَةُ أَمْسَدَادِ وَفَسا دَامَتْ بِسَأَرْضِ حَبَّةٌ وَسَلَّمَا دَامَتْ بِسَأَرْضِ حَبَّةٌ وَسَلَّمَا كَذَا الْقَطَانِي وَالزَّبِيبُ وَالشَّمَارُ صِنفٌ فَلَا تُجْمَعُ فِي الزَّكَاةِ قُلْ أُخِذَ مِنْ وَسَطِّهِ مُنْ وَمَا وَعَالَا أُخِدَا وَعَالَا أَخِدَا وَمَا الرَّكَاةِ قُلْ بَـلَخَ حَـبُّهُ النِّصَابَ وَكَـذَا قَـذ بَاعَـهُ إِخْرَاجُهَا مِنَ النَّمَن فِي خُضَرِ وَلَا مَا يُسَمَّى عَسَلَا وَأُخْرِجَتْ مِن زَيْتِ زَيْتُونِ إِذَا كَسِمْ مِن زَيْتُ وَنِ إِذَا كَسِمْ مَسْمِ وَحَبُّ فُحْلٍ ولِمَن وَلَا زَكِاةً فِسِمَ السَفَاكِيةِ وَلَا زَكِاةً فِسِمَ السَفَاكِيةِ وَلَا

(في العين) وهي الذهب والفضة ومثلهما الورق، وغيره المعمول بدل الذهب والفضة. (والحرث والمزكاة والنعم) فريضة اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب الزكاة على الحر المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى في العين والماشية والحرث، قال اللَّه تعالى: ﴿ فَهُ وَهُو الَّذِيّ أَنشاً جَنّتِ مَعْهُوهُ اللَّهِ وَغَيْر مَعْهُوهُ اللَّهِ وَالنّخُلُةُ وَالنَّيْعُ وَعَلَيْهُ وَالنِّيْعُ عَمْلُوهُ اللَّهُ وَالنَّيْعُ مَعْهُوهُ اللَّهُ وَالنَّيْعُ اللَّهُ وَالنَّيْعُ وَمَاتُوا حَقَمُ يَوْم حَصَادِمٍ وَالنَّخُ لَا يُحِبُ المُسْرِفِين ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وعند المالكية تجب في الخارج من الأرض الخراجية وغيرها، والأصناف التي تجب فيها الزكاة عشرون صنفاً وهي: القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة والتمر والزبيب وذوات الزيوت الأربعة وهي: الزيتون والسمسم والقرطم وبذر الفجل والقطاني السبعة وهي الفول والترمس والحمص واللوبيا والبسلة والعدس والجلبان.

وعند الشافعية تجب في الخارج من الأرض الخراجية وغيرها والأصناف التي تجب فيها الزكاة هي ما يقتات به الإنسان من الطعام اختياراً وتقوم به البنية؛ فهي من التمر والعنب والقمح والشعير والأرز والعدس والبسلة، والسلت والحمص والدخن والذرة واللوبيا والفول والجلبان، وعند الحنابلة تجب في الخارج من غير الأرض الخراجية، وأما الخراجية فإن كان فيها زرع مما لا زكاة فيه جعل في مقابلة الخراج، فإن لم يف أخذ مما تجب فيه الزكاة، فإن بقي نصاب زُكِي، والأصناف التي تجب فيها الزكاة هي ما يكال ويدخر ويُبَّس من الحبوب والثمار، ولو لم يكن قوتاً كالقمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة، ومن القطاني كالفول والعدس والحمص والكرسنة، ومن الأبازير كالكمون والكروية وبذر الكتان والبطيخ ونحو ذلك من الأبازير، ومن البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم والترمس والسمسم، ومن الثمار كالتمر والزبيب والمشمش واللوز والفستق وسائر الحبوب. وعن أحمد في الزيتون روايتان: وجوب الزكاة وعدمها، وعند الحنفية تجب في الخارج من الأرض إن كانت غير خراجية، وأما الخراجية فلا زكاة في والقصب الفارسي، وأما قصب السكر ففيه الزكاة، وعند أبي يوسف ومحمد تجب فيما له ثمرة باقية.

(فالحرث بالحصاد عم والعين والنعم كل منهما في كل حول مرة إن تُمّما) اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب الزكاة في الحرث بالحصاد، وعلى أن الحول شرط في وجوب زكاة العين والنعم ما جاء في الحول عن عائشة قالت سمعت رسول الله على يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه ابن ماجه. (ولم تجب في الحب في أقل من خمسة أوسق وفي التّمر تعن والوسق ستون) صاعاً (بصاع المصطفى والصاع أربعة أمداد وفا بمده صلى عليه الله ما دامت بأرض حبة وسلما) فعند المالكية والشافعية والحنابلة تجب الزكاة في خمسة أوسق فأكثر، ولا تجب فيما دونها ولا وقص في الحبوب. ما جاء في الخمسة أوسق عن أبي سعيد المخدري قال: قال رسول الله على: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة» [رواه البخاري]. وعنه قال: قال رسول الله على: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» وعنه قال: قال رسول الله على: «الوسق ستون صاعاً» [رواهما أحمد].

وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره زكاة، وقالا: تجب فيما بلغ خمسة أوسق ولا تجب في أقل منها، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن زكاة الحبوب والثمار العشر، إن لم يُسْقَ بآلة، ونصف العشر إن سقيت بها. ما جاء في ذلك عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «فيما سقي بالنواضح أو النضح نصف العشر» [رواه البخاري ومسلم].

(والقمح والشعير والسلت يصار) فعند المالكية هذه الأصناف يضم بعضها لبعض في الزكاة لأنها كالصنف الواحد. وعند الحنابلة بضم القمح للشعير على الصحيح. وعند الشافعية يضم العلس للقمح ولا يضم ما عدا ذلك. وعند الحنفية لا يضم صنف لآخر. (كذا القطاني) فعند المالكية والحنابلة القطاني يضم بعضها لبعض في الزكاة وعند غيرهم لا يضم. (والزبيب والثمار) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزبيب يضم بعضه لبعض في الزكاة. (وأرز والدخن والذرة كل صنف فلا تجمع في الزكاة قل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن هذه الأصناف لا يضم بعضها لبعض في الزكاة.

(وحائط أصناف تمر جمعا أخذ من وسطه مُنوّعا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأعلى يجزئ على الأدنى بل هو أفضل إن رضي رب المال، وعلى أن الأدنى لا يجزئ عن الأعلى فإن أخرج عن الكل الوسط أجزأ الثمن (وأخرجت من زيت زيتون إذا بلغ حبّه النصاب وكذا كسمسم وحب فجل ولمن قد باعه إخراجها من الثمن ولا زكاة الفواكه ولا في خضر) فعند المالكية لا تجب الزكاة في الفواكه كجوز ولوز وتين ورمان وخوخ، ولا في خضر كبطيخ وبصل ولا في بذر كتان ونحوه. ما جاء في الخضر عن معاذ أنه كتب إلى النبي على المناه عن الخضروات؛ وهي البقول، فقال: «ليس فيها شيء» [رواه الترمذي]. وعند الشافعية لا زكاة في الفواكه كلوز وتين ورمان وتفاح، ولا في خضر ولا في زعفران وورس. وعند الحنابلة لا زكاة في الفواكه كالجوز والتين والتفاح ولا في الخضر كالبطيخ والقثاء. وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة تجب في الفواكه والخضر الزكاة، وعند أبي يوسف ومحمد لا زكاة فيهما. (وما يسمى عسلا) فعند المالكية والشافعية لا زكاة في العسل. وعند الحنفية فعند أبي حنيفة يجب العشر في قليله وكثيره وعند أبي يوسف يجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق، وعند محمد إذا بلغ مائة وثمانين رطلاً عراقية.

وَرُبُعُ العُشْرِ فِي عِشْرِينا في مِائَتَيْنِ دِرْهَما فَما كَثُرْ ولا زكاة في العُرُوضِ حَتَّى مِن بَعْدِ حَوْلِهَا فأكشريَّتُه فَسزَكُ ذَلِكَ لِسحَوْلِ وَاحِدِ فإن يَكُن مُدِيراً أَيْ لا يَسْتَقِرُ يُسقَومُ الْعُسرُوضَ كَال عَامِ

دِينَاراً أو ما زَادَ وَالسورَقِينَا وَفي اللّٰذِي جُمِعَ منهمَا الْقَدَرْ تَكُونَ للنَّجَرِ فإن ذِي بِعْتَا مِنْ أَخْذِكَ النَّمَنَ أَو تَنزُكِيَتِهُ مِنْ أَخْذِكَ النَّمَنَ أَو تَنزُكِيتِهُ أَقَامَ قَبْلُ حَوْلاً أَوْ مَعْ زَائِدِ بِيَدِهِ عَنِينَ وَلا عَرضُ أَقَدرُ وَهُوَ بِمَا لَدَيْهِ ذُو انتضِمَامِ

(وربع العشر في عشرين ديناراً أو ما زاد والوَرقينا في مائتين درهماً فما كثر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم، والعملة المعمولة من الورق وغيره تقوم بأحدهما. واتفقوا على أن زكاتهما ربع العشر، وعند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد ما زاد على العشرين ديناراً ومائتي درهم فيه ربع العشر، وعند أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على العشرين حتى تبلغ أربعين العشرين حتى تبلغ أربعين

وفيها درهم. ما جاء في زكاة الذهب والفضة عن علي علي على قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء \_ يعني في الذهب \_ حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك» [رواه أبو داود].

(وفي الذي جُمِعَ منهما القَدَرُ) فعند المالكية والحنفية يُضَمُّ الذهب للفضة في تمام النصاب، وعند الحنابلة قول بِالضَمِّ، وقول بعدمه وعند الشافعية لا يضم. (ولا زكاة في العروض حتى تكون للتَّجَرِ) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العروض؛ وهي غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه على أنها إن كانت للتجارة أنها تجب فيها الزكاة إن كانت قيمتها نصاباً أو بضمها لما فيه النصاب من النقد، وتقوم بأحد النقدين. ما جاء فيها عن سمرة بن جندب قال: أما بعد فإن رسول الله على كان يأمرنا أن نُخْرِج الصدقة من الذي نعد للبيع. [رواه أبو داود].

(فإن ذي بعتا من بعد حولها فأكثريتُه من أخذِكَ النَّمن أو تزكيته فَرَكَ ذلك لحول واحد أقام قبل حولاً أو مع زائد وإن يكن مُدِيراً أي لا يستقر بيده عين ولا عرض أقر يقوم العُرُوض كل عام) فعند المالكية المحتكر لا يزكي عروضه حتى يبيعها فإن باعها زكى لحول واحد، وإن أقامت أعواماً والمدير يقوم عروضه كل سنة يُزكيها والحول معتبر من التجر. وعند الشافعية والحنفية والحنابلة من ملك عرضاً للتجارة وحال عليها الحول قومه وزكاه إن تم فيه النصاب أو بضمه لعين لا فرق بين محتكر ومدير وعند الشافعية والحنابلة يعتبر حوله من ملك النصاب. وعند الحنفية المعتبر طرفي الحول، فإذا تمت ونقصت وتمت اعتبر الحول من يوم التمام الأول. (وهو بما لديه ذو انضمام) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن عرض التجارة يُقَوِّمُ ويَضُمُ صاحب المال قيمته إلى ما عنده من الذهب والفضة، فإن تم من المجموع النصاب زُكِي.

وَحَوْلُ رِبْحِ السَمَالِ حَوْلُ الأَصْلِ وَيُسْفِطُ السَدْنِ نَكَاةَ الْعَيْنِ إِنْ لَسَم يَكُنْ لَدَيْهِ مَا فِيهِ وَفَى وَاعْتُبِرَ الْبَاقِي لَهُ مِن عَيْنِهِ وَاعْتُبِرَ الْبَاقِي لَهُ مِن عَيْنِهِ وَالسَدْيِنُ لَسَم يُسْقِطُ زَكَاةَ حَبُ ولا تُرَكِي السَّذِينَ حَتَّى تَفْيِضًا وَإِن يَسكُ السَّذِينَ وَالْمَعُرُوضُ مِن

وَحَوْلُ الأُمَّهَاتِ حَوْلُ النَّسَلِ إِن لَم يَفِ النَّصَابُ بَعْدَ الدَّيْنِ إِن لَم يَفِ النَّصَابُ بَعْدَ الدَّيْنِ لِلدَّيْنِ غَيْرُ الْعَيْنِ فَالدَّيْنُ اكْتَفَى إِن قَصُرتُ عُرُوضُهُ عَن دَيْنِهِ إِن قَصُرتُ عُروضُهُ عَن دَيْنِهِ أَوْ تَسمرٍ أَو مساشِيةٍ فَنَنبِهِ وَزكُه لِسسنة مِسمَّا مَضَى وَزكُه لِسسنة مِسمَّا مَضَى كازتِ اسْتَقْبَلَ حَوْلاً بِالشَّمَنَ

(وحول ربح المال حول الأصل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الربح الحاصل في أثناء السنة حوله حول أصله (وحول الأمهات حول النسل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن النسل الذي تلده البهائم في أثناء السنة حوله حول الأمهات. (ويسقط الدين زكاة العين إن لم يف النصاب بعد الدين إن لم يكن لديه ما فيه وفي للدين غير العين فالدين اكتفى واعتبر الباقي له من عينه إن قصرت عروضه عن دينه) فعند المالكية يسقط الدين ولو دين كمهر أو زكاة العين إن لم يبق بعد الدين ما تجب به الزكاة، هذا إذا لم يكن عنده عروض مقتناة من عقار أو حيوان أو دين حال أو مؤجل رجياً وغير ذلك. فإن كان عنده شيء مما ذكر مما يباع على الفلس قُوم وجُعِل في مقابلة الدين، فإن وَقَيْلله به زَكَى ما بيده، وإن لم يف حسب قدره من الدين وحسب باقي الدين من العين فإن بقي بعد ذلك نصاب زكي وإلًا سقطت.

وعند الشافعية لا يسقط الدين زكاة العين ولو كان يستغرق النصاب، وعند الحنفية يسقط الدين زكاة

العين إن كان خالصاً للعباد أو له مُطَالب من جهة العباد كدين الزكاة، فإن لم يكن له مطالب من جهة العباد كالنذر والكفارة فلا يسقطه. وعند الحنابلة يسقط دين العباد زكاة العين إن لم يكن عنده ما يجعله في مقابلة الدين، فإن كانت عنده عروض للقِنْيَة فاضلة عن حاجته جعلها في مقابلة الدين، فإن لم تف قسم من الدين وزكَّى ما بيده إن بقي النصاب، وأما دين الكفارة والنذر ففيه وجهان، وجه بإسقاط الزكاة كدين الآدمي، ووجه بأنه لا يسقطها لأن الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين.

(والدين لم يسقط زكاة حب أو تمر أو ماشية فَنَبٌ) فعند المالكية والشافعية لا يسقط الدين زكاة حب وماشية وعند الحنفية والحنابلة هما كالعين في التفصيل المتقدم. (ولا تزكى الدين حتى تقبضا) فعند المالكية إن كان الدين لمحتكر أو من فرض فلا يزكى إلّا بعد القبض ويزكى لعام واحد ولو أقام أعواماً، وإن كان لمدير زكي المرجو وغير المرجو يزكيه بعد القبض لعام واحد، ولو أقام أعواماً. وعند الشافعية والحنفية والحنابلة تجب زكاة الدين بعد قبضه ولو دين مهر، ويخرج عن كل عام (وإن يك الدين أو العرض من إرث أو هبة أو مهر ونحو ذلك استقبل حولًا بالثمن) فعند المالكية إذا كان الدين أو العرض من إرث أو هبة أو مهر ونحو ذلك استقبل بثمنه بعد قبضه حولاً.

وَتَحِبُ الزِّكَاةُ للصَّبِي وَلَا زَكَاةَ قُلْ عَلَى عَبْدِ وَلَا وَانتَفَ الْحَوْلُ مِنَ الْعِثْقِ بما وَلَا تُسزَكُ أَعْبُداً أَوْ فَرَسَا

مِن ذَاكَ وَالْسِخِطَابُ لِسلْسَوَلِسِيًّ مَن فِيهِ دِقٌ فِسطْسِراً أَو مِسمَّا خَسلًا يملك مِسمَّا الْسَحَوْلُ فِيهِ الْتُسَرِمَا وَلَا عَسقَاراً أَوْ حُسلِيًّا لُهِسَا

(وتجب الزكاة للصبي من ذاك والخطاب للولي) فعند المالكية والشافعية والحنابلة تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والمعتوه سواء كان المال عيناً أو ماشية أو حباً أو تمراً يخرجها من المال متولي أمره. ما جاء في الصغير عن أنس قال: قال رسول الله على التجروا في أموال اليتامي لا تأكلها الزكاة الواه الطبراني في الأوسط]. وعند الحنفية تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والمعتوه؛ إن كان تمراً أو حباً، وأما العين والماشية فلا تجب عليهم الزكاة فيهما، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزكاة تجب على الحر المسلم العاقل البالغ سواء ذكراً أو أنثى في العين والحرث والماشية، وأما المرتد فعند المالكية والحنفية تسقط عنه ويستقبل من رجوعه، وعند الحنابلة إن ارتد بعد الحول فهي في ذمته وقبله يستقبل من رجوعه، وعند الحنابلة إن ارتد بعد الحول فهي في ذمته وقبله يستقبل من رجوعه، وعند الخراجها وإن أخرجها زمن ردته أجزأه.

(ولا زكاة قل على عبد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العبد لا زكاة عليه في ماله. وعند الحنابلة قول بأن زكاة ماله على سيده. (ولا من فيه رق) فعند المالكية والشافعية والحنفية لا زكاة على من فيه رق كمكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعض. وعند الحنابلة إن كان بعض العبد حراً فعليه زكاة ماله، وأما المدبر وأم الولد فكالقن، وأما المكاتب فلا زكاة عليه. (وانتف الحول من العتق بما يملك مما الحول فيه التزما ولا تزك أحبداً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا زكاة في رقيق القنية، أما إذا كان للتجارة فهو كعروض التجارة (وفرساً) فعند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف لا زكاة في خيل القِنْية، وعند أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكوراً وإناثاً سائمة ففيها الزكاة، وصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً وإن شاء قوَّمها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. وليس في الذكور وحدها زكاة، وليس لها نصاب لعدم النفل بالتقدير.

واتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا زكاة في البغال والحمير المتخذة للقنية. ما جاء في عدم

زكاة الرقيق والخيل عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» [رواه البخاري]. (ولا عقاراً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزكاة لا تجب في العقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ولا في أثاث المنزل ولا آلة الصناعة ولا كتب العلم المتخذة للقنية (أو حليا لبسا) فعند المالكية والشافعية والحنابلة لا تجب الزكاة في الحلى المباح ولو كثر وتجب في المحرم. وعند الحنفية تجب الزكاة في الحلي سواء كان مباحاً أو محرماً.

ثُمَّ إِذَا انْعَطَعَ نيلٌ وَابْتَدَا آخَرَ لَمْ يَضُمُّهُ لِلْمُبْتَدَا

وَخَارِجْ مَعْدِنَ عَيْنِ إِنْ كَـمَـلْ يَصَابِأَ الزَّكَاةُ فِينِهِ إِذْ حَصَلْ وَزَكُ مِا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يُصَابُ وَإِنْ قَلِيلاً ذَا اتَّصَالِ بِالنِّصابُ

(وخارج معدن عين إن كمل نصاباً الزكاة فيه إذ حصل) فعند المالكية المعدن الذي تجب فيه الزكاة: الذهب والفضّة دون غيرهما من نحاس وغيره، ولا يشترط في المعدن الحول وفيهما ربع العِشر، وهو على من تجب عليه الزكاة. ما جاء فيه عن الحارث بن هلال بن الحارث عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أخذ في المعادن القبلية الصدقة. [رواه الحاكم]. وعند الشافعية من استخرج ذهباً أو فضة من معدن لزمه ربع عشره حالاً، وفي قول الخمس ويضم بعضه إلى بعض في إكمال النصاب إن تتابع العمل ولا يشترط اتجاه المكان ولا اتصال النيل، ويشترط النصاب لا الحول.

وعند الحنابلة المعدن هو ما خرج من الأرض من غير جنسها سواء كان جامداً كذهب ونحاس أو مائعاً كنفط، وسواء كان ينطبع أو لا، وتعتبر قيمة النصاب فيما عدا الذهب والفضة، وفي ضم الذهب للفضة في تكميل الزكاة روايتان، وفيه ربع العشر وهو على من تجب عليه الزكاة، ولا يشترط فيه الحول. وعند الحنفية المعدن إذا كان مما ينطبع بالنار كالذهب والنحاس فالواجب فيه الخمس سواء كان واجده ممن تجب عليه الزكاة أم لا، ومصرفه مصرف خمس الغنيمة، وإن كان مائعاً كالبترول أو مما لا ينطبع كالنورة فلا شيء فيه (وزَكُ ما من بعد ذلك يصاب وإن قليلًا ذا اتصال بالنصاب ثم إذا انقطع نيل) عرق (وابتدا آخر لم يضُمُّه للمبتدا) للعرق الذي انقطع.

> وتُسؤخَن لُ السجِزينةُ مِن حُسر ذَكَسرُ وَمِنْ مَنجُوس وَنَسَصَارَى الْمَعَرَبِي وَهِـــيَ أَرْبَــعُ دَنَــانِــيــرَ وَمَــا وَعَنْ فَقِيبِ خَفَّ فُوا وَمَنْ تَجر ثَـمَـنَ مَا يَـبِيعُـهُ وَحَـسَـنَـهُ ونسضف عُسشر تَسمَسن السطّعسام وَالْسَعُسْسُرُ مِسِن تُسجَّادِ حَسرُبسِيْسِسَا وَفِي الرِّكَاذِ وَهُو دَفْنُ الْبَكِاهِلِ

مُسكَسلُسفِ قَسدَرَ ذِمْسيٍّ كَسفَسرْ لَا قُرْشِي لِمَكَانَةِ النَّبِي عَادَ لَهَا مِنْ أَرْبَىعِينَ دِرْهَمَا مِسن أُفُسِقِ لأَفُسِقِ يُسغسطِسي عُسشُسرُ وَإِنْ تَسرَدُّدُوا مِسرَاراً فِسى السسَّنَسةُ لطيبة والمسجد الحرام إلَّا لِـشَـرُطِ غَـيْـرِهِ مُــــِــنـا خُـمْسِ بِلَا شَرِطِ عَـن الأوائِـل

(وتُؤخَذُ الجزية من حر ذكر مُكَلِّف) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجزية تؤخذ من حر ذكر بالغ عاقل له قدرة على دفعها (قدر ذمي كفر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، قال اللَّه تعالى: ﴿ قَنْنِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْرِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزِيةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَنغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩] (ومن مجوس) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجزية تؤخذ من المجوس ما جاء في أخذها من المجوس، عن مالك قال: بلغني أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأنَّ عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر، وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب» [رواهما مالك].

(ونصارى العربي لا قرشي لمكانة النبي) فعند المالكية تقبل من العرب إلا قريشاً، وعند الحنفية لا تقبل من العرب، وعند الشافعية والحنابلة تقبل من العرب كلهم. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز أخذ الجزية من مسلم. ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله على ألا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية» [رواه الترمذي]. ويا للعجب ولضيعة الدين كم على المسلم اليوم من جزية.

(وهي أربعة دنانير وما عادلها من أربعين درهماً) فعند المالكية الجزية مقدرة، فعلى الغني أربعة دنانير أو أربعون درهماً. وعند الشافعية أقل الجزية دينار، وإن أمكن أن يجعل المتوسط دينارين فهو أفضل وعند الحنابلة الجزية غير مقدرة فهي إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. وعند الحنفية الجزية مقدرة فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهما والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثني عشر (وعن فقير خففوا) يؤخذ من الفقير حسب استطاعته. (ومن تجر من أفق) إقليم (الفق يعطي عشر ثمن ما يبيعه) فعند المالكية من سافر من أهل الذمة بتجارة من قطر كالشام إلى قطر كمصر أخذ منه عشر ثمن تجارته، وعند الحنفية والحنابلة يؤخذ منه نصف العشر، وعند الشافعية ليس عليه إلّا الجزية.

(وحَسَّنَة وإن ترددوا مراراً في السنه) فعند المالكية يؤخذ منهم عشر الثَّمَنِ كلما سافروا من قطر إلى قطر بتجارة. وعند الحنفية والحنابلة لا يؤخذ منهم في السنة إلَّا مرة واحدة وإن ترددوا فيها (ونصف عشر ثمن الطعام لطيبة والمسجد الحرام) ترغيباً لهم في الجلب إليهما لشدة حاجة أهلهما للطعام (والعشر من تجار حربيينا إلَّا لشرط غيره مبيناً) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يؤخذ من تجار الحربيين العشر. وعند الحنفية يؤخذ منهم العشر إن كانوا يأخذون منا العشر. (وفي الركاز وهو دفن الجاهل خمس بلا شرط عن الموائل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن في الركاز الخمس ما جاء فيه عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «العجماء جُبَار والبثرُ جُبَار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الرُكاز الخمس» [رواه البخاري].

#### بيد . باب زكاة الماشية منت

فعند المالكية تجب الزكاة في الماشية وهي الإبل والبقر والغنم إذا تم فيها النصاب سواء كان سائمة أم لا ، عاملة أم لا ولا تجب في المتولدة من الماشية والصيد. وعند الشافعية والحنفية تجب الزكاة في الماشية إن بلغت النصاب إذا كانت سائمة غير عاملة ، وأما المتولدة فإن كانت الأم أهلية ففيها الزكاة . وعند الحنابلة تجب الزكاة في الماشية إن تم النصاب إن كانت سائمة غير عاملة ولو متولدة من الماشية والصيد مطلقاً .

فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدِ أَخْرِجْ جَدَعَهُ فِي الْخَمْسِ وَالعِشْرِينَ فَابْنَةُ مَخَاضْ وَحَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ فَابْنُ لَبُونُ بِنْتُ لَبُونِ ذَاتُ حَوْلَيْنِ وَفِي بِنْتُ لَبُونِ ذَاتُ حَوْلَيْنِ وَفِي تُسلَاثَ لَبُونِ ذَاتُ حَوْلَيْنِ وَفِي بَنتَ اللَّهُ وَوَاحِدٍ وَسِتَّدِينَ وَفِي بِنتَ اللَّهُ وَوَاحِدٍ وَسِتَّدِينَ وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمَعْهَا مِائَةُ وَكُلُّ أَرْبَعِينَ بِنِنْ فِينَ لِللَّهُونُ

مِنْ غَنَمِ البَلَدِ حُلَّا مُفْنِعَهُ وَهِيَ بِنتُ سَنَةٍ بِلَا اعْتِرَاضُ فُمَّ بِسِتُ وَثَلَاثِينَ تَكُونُ سِتٍ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ تَنفِي سِتٍ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ تَنفِي جَذَعَةٌ وستَّةٍ وَسَبْعِينَ إِحْدَى وتسْعِينَ وَبَعْدَ أَنْ تَفِي فِي كُلُ خَمْسِينَ وَبَعْدَ أَنْ تَنفِي . وَهَكَذَا مِا زَادَتُ أَمْرُهَا يسهونُ

(وفي كل خمس ذود أخرج جذعه من غنم البلد حلا مقنعه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الإبل تجب فيها الزكاة إذا بلغت خمساً، وفيها شاة إلى عشر ففيها شاتان إلى خمسة عشر ففيها ثلاث إلى عشرين ففيها أربع. (في المخمس والعشرين فابنة مخاض وهي بنت سنة بلا اعتراض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن في الخمس والعشرين بنت مخاض، وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية إلى ست وثلاثين. (وحيث لم تكن له فابن لبون ثم بست وثلاثين تكون بنت لبون ذات حولين) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن في ست وثلاثين من الإبل بنت لبون، وهي التي أوفت سنتين ودخلت في الثالثة إلى ست وأربعين (وفي ست وأربعين حقة تفي) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن في ست وأربعين من الإبل حِقّة؛ وهي التي أوفت أربع سنين ودخلت في المذاهب الأربعة على أن في إحدى وستين من الإبل جذعة؛ وهي التي أوفت أربع سنين ودخلت في المذاهب الأربعة على أن في إحدى وستين بنتا لبون) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن في ستة وسبعين الخامسة إلى ست وسبعين. (وستة وسبعين بنتا لبون) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن في ستة وسبعين من الإبل بنتا لبون إلى إحدى وتسعين اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن في حقتان في إحدى وتسعين) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن في ستة وسبعين من الإبل جقتان إلى مائة وعشرين.

(وبعد أن تفي إحدى وعشرين ومعها مائه في كل خمسين كمالا حقة وكل أربعين بنت للبون وهكذا ما زادت أمرها يهون) فعند المالكية والحنابلة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين تغير الواجب ففي كل أربعين

بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وعند الشافعية في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين فإذا بلغتها تغير الواجب، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . وعند الحنفية إذا زادت الإبل على مائة وعشرين يستأنف الفريضة فيكون في كل خمس شاة مع الحقتين، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، ثم في الخمس شاة كالأول إلى مائة وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائة وست وتمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين. ثم تستأنف أبداً كما تستأنف بعد المائة والخمسين.

ما جاء في زكاة الإبل والغنم عن سالم عن أبيه قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: "في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ومائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب» [رواه أبو داود].

عِخلٌ تَبِيعٌ فِي ثَلَاثِينَ بَفَرُ وَلِللَّ بَيعَ فِي ثَلَاثِينَ بَفَرُ وَلِللَّ بَيعِ مَسنَتَانِ لَا سَسنَة وَهَكَذَا مَا ارْتَفَعَتْ ثُمَّ الْغَنَمُ الْغَنَمُ الْغَنَمُ الْغَنَمُ الْغَنَمُ وَمِائَة فِي وَاحِدٍ وعِشْرِينَ يَتْلُو وَمِائَة وَمِائَة وَأَرْبَعَا خُذْ مِنْ مِائَتَيْنَ أَرْبَعَ وَلَا يُرْبَعَ وَفُصْ مِنْ النَّعَيْمَ وَفُصْ مِنْ النَّعَمَمُ وَلَا يُرْبَعُ وَضَمَّ مِنْ النَّعَمِمُ وَضَانُ وَضَانًا وَصَانَ النَّعَمِمُ وَضَانًا وَصَانَ النَّعَمِمُ وَضَانًا وَصَانَ وَضَانًا وَصَانَ النَّعَمِمُ وَضَانًا لِمَا أَصُورٍ وضانًا وَصَانَ النَّعَمِمُ وَضَانًا لِيَسَاقُورٍ وضانًا وَصَانَ المَسْتِهِ وَصَانَ النَّهُ وَصَانَ الْمُعْتِمِينَ الْمُنْ وَسُلِيمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ وَسُلْمُ وَسُلُ لِمِنْ الْمُنْ وَسُلْمُ وَلَيْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلْمُنْ وَالْمُنْ والْمُنْ وَالْمُنْ وَلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلُولُولُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْعُلُولُونُ و

مُسِنَّةً فِي أَرْبَعِيْنَ لَا ذَكَرَ وَلِلْمُسِنَّةِ ثَلَاثُ بَيْنَهَ شاةٌ لأرْبَعِينَ مَعَ أُخْرَى تُضَمَ وَمعْ تُمَانِينَ مَلَاثُ مُخْرِئَة شَاةً لِحُلِ مِاتَةٍ لَن تُرفَعِ شَاةً لِحُللِ مِاتَةٍ لَن تُرفَعِ كَذَاكَ ما دُونَ النِّصَابِ وَلْيَعمَ لِلْمَعْزِ وَالْعِرَابُ لِلْبُحْتِ اسْتَبَانَ لِلْمَعْزِ وَالْعِرَابُ لِلْبُحْتِ اسْتَبَانَ

(عجل تبيع في ثلاثين بقر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزكاة تجب في البقر إذا بلغ ثلاثين وفيها تبيع، والتبيعة أفضل (مسنة في أربعين لا ذكر) فعند المالكية والشافعية والحنابلة في الأربعين من البقر مسنة. وعند الحنفية فيها مسن أو مسنة (وللتبيع سنتان لا سنه وللمسنة ثلاث بينه) فعند المالكية التبيع ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة، والمسنة ما أوفت سنتين (وهكذا ما ارتفعت) فعند المالكية والشافعية والحنابلة سنة ودخل في الثانية، والمسنة هي التي أوفت سنتين (وهكذا ما ارتفعت) فعند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد وفي رواية عن أبي حنيفة إذا زادت البقر على أربعين ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي رواية عن أبي حنيفة ما بين الفريضتين عفو إلّا فيما زاد على الأربعين إلى الستين، فإن الزكاة تجب بقدرها من المسنة. ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة، وهكذا وفي رواية الحسن عنه لا شيء فيما زاد على الأربعين إلى الخمسين، وفيها مسنة وربع مسنة.

ما جاء في زكاة البقر وعدم زكاة الوقص، عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول اللّه على أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك، وقلت لهم: حتى أسأل رسول اللّه على عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي على فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعاً ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعاً ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، وأمرني رسول الله على أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلّا أن يبلغ مسنة أو جذعة وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها، [رواه أحمد].

(ثم الغنم شأة لأربعين) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الغنم تجب فيها الزكاة إذا بلغت أربعين ففيها شأة إلى مائة وإحدى وعشرين. (مع أخرى تضم في واحد وعشرين) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن في مائة وإحدى وعشرين شاتين إلى مائتين وشأة (يتلو ومائة ومع ثمانين ثلاث مجزئه وأربعاً خد من مئتين أربع شأة لكل مائة لن ترفع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الوقص لا زكاة فيه وهو ما بين الفريضتين. (كذاك ما دون النصاب وليَعُمُ) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من شرط وجوب الزكاة تمام النصاب والملك فلا زكاة فيما دون النصاب ولا في المملوك ملكاً غير تام كمال العبد. (وضُمَّ جاموس لباقور وضان للمعز والعِرَابُ للبخت استبان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن البقر يضم للجاموس في الزكاة، وكذلك الضأن للماعز والبخت للعراب.

وَالسخُلْطَاءُ يَستَسرَاجَعُونَ وَكُلُ مَسنُ لَيْسسَ لَهُ نِسصَابُ وَلَا افْستِسرَاقَ مَسعَ الاجْستِسمَاعِ فَلْ افْستِسرَاقَ مَسعَ الاجْستِسمَاعِ فَلْ يُسؤُخَلْ الْمِسمَاعَ لَيْهِ كَالَالْهِ

فِيهَا وَبِالنَّسْبَةِ يَسْتَوُونَ فَلَا عَلَيْهِ فِي الَّذِي يُصَابُ لَهَا بِقُرْبِ الْحَوْلِ ذُو الْمَتِنَاعِ قَبْلَ التَّحَيُّلِ بِنَقْصٍ بَانَا

(والخلطاء) فعند المالكية خلطاء الماشية كَمَالِك فِيمَا وَجَبَ من قَدْرِ وصِنْفِ وسِنِّ إِن نُوِيَتْ، وملك كل واحد منهما نصاباً، واتحد الحول واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومَرَاحٍ ومبيت وراع وفحل. وإن اختلطوا في غير الماشية كالذهب والفضة وعروض التجارة والزرع والثمر لم تؤثر خلطتهم وكان حكمهم حكم المنفردين. فمن بلغت حصتهم النصاب زكّى ولا شيء على غيره. وعند الشافعية خلطاء الماشية كمالك إن اختلطوا جميع الحول فيما وجب، إن اتحد المراح والمسرح والمشرب والفحل والحالب وموضعه والراعي ولا تشترط نية الخلطة، وعليهما الزكاة إن بلغ مجموع المال النصاب أو بلغ مال أحدهما. فمن كان ماله أقل من النصاب رد على خليطه بقدر ماله إن كان ممن تجب عليه الزكاة، ومثل أحدهما. الشركة في المال. والأظهر أن مثل خلطة الماشية خلطة الثمر والزرع والنقد وعروض التجارة باشتراك أو مجاورة. ففي الزرع باتحاد الحافظ والجرن، وفي النقد باتحاد الدكان والحارس ومكان الحفظ.

وعند الحنابلة خلطاء الماشية كمالك فيما وجب إن اختلطوا جميع الحول واتحد المسرح والمبيت والمشرب والفحل سواء كانت الشركة شركة أعيان أو شركة جوار، وهي أن يكون مال كل منهما معروفاً والزكاة عليهما إن بلغ مجموع المال النصاب أو بلغ مال أحدهما دون الآخر. فمن كان ماله أقل من النصاب رد على خليطه بقدر ماله إن كان ممن تجب عليه، وإن كانت الخلطة في غير الماشية كالذهب والفضة وعروض التجارة والزرع والثمار لم تؤثر على الصحيح فحكمهم حكم المنفردين. وعند الحنفية لا تؤثر في الخلطة في ماشية ولا غيرها فكل واحد من الخليطين يزكي ماله إن تم فيه النصاب زكاة منفردة.

(يتراجعون فيها وبالنسبة يستوون وكل من ليس له نصاب فلا عليه في الذي يصاب ولا افتراق مع الاجتماع لها بقرب الحول ذو امتناع فليؤخاذ بما عليه كانا قبل التحيل بنقص بانا) ما جاء في ذلك، عن أنس أن أبا بكر كتَبَ لَهُ التي فرض رسول اللَّه ﷺ ولا يجمع بين مفترقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، [رواه البخاري]، ومعناه عند الجمهور أن يجمع المالِكَيْنِ المال قرب الحول لتخف الزكاة أو يفرقاه أو النهي للأخذ فليس له جمعهما ليأخذ أكثر وبالعكس.

وَلَـيْسَ تُـؤْخَـذُ بِـهَا صَـغِـيرَةً وَلَا الْحِيَارُ كَالْمَحَاضِ فَازأَفِ وَفِينَهَا لَا يُحْرِئُ عَرْضٌ أَوْ ثَـمَـنْ وَفِينِهَا لَا يُحْرِئُ عَرْضٌ أَوْ ثَـمَـنْ

بَسلَسى وَلَا هَسزِيسلَسةٌ كَسبِيسرَةٌ وَالْفَحْلِ وَالسرُبَسى وَشَاةِ الْعَلَفِ طَوْعَاً فَإِنْ أُجْبِرَ فَالإَجْزَا حَسَنْ

(وليس تؤخذ بها صغيرة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزكاة لا يجزئ فيها أقل من السن كالسخلة، وإن كانت تعد على صاحب الماشية. (بلى ولا هزيلة كبيرة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزكاة لا تجزئ فيها ذات عيب كعوراء أو هزيلة أو هرمة. ما جاء في ذلك عن عبد اللّه بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال النبي على: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان؛ مَنْ عَبدَ اللّه وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طَيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة والمريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن اللّه لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره والمريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن اللّه لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره أنه لا يجوز لآخذ الزكاة أن يأخذ من أهل الماشية أكبر في السن إلّا إذا رضوا بذلك، فإن رضوا فهو أفضل. قال اللّه تعالى: ﴿ نَ نَنَالُوا اللّهِ عَنَى تُنفِعُوا مِنَا يُحْبُونُ وَمَا نُنفِقُوا مِنَا يَعْبَو فَإِلَى اللّه المذاهب الأربعة على ما جاء في المعتدى عن أنس بن مالك أن رسول اللّه على إجزاء القيمة قولان. قول بعدم الإجزاء ما ما عاء في المعتدى عن أنس بن مالك أن رسول اللّه علي إجزاء القيمة قولان. قول بعدم الإجزاء ما ما قا وهو المشهور، وقول بالإجزاء مطلقاً وقول بأن العرض لا يجزئ عن العين والماشية والحرث، والماشية والحرث والماشية مع الكراهة. وعند الشافعية والحنابلة لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكوات. وعند الحافية يجوز دفع القيمة في جميع أصناف الزكاة والكفارات.

(فإن أجبر فالإجزاحسن) أجزأه ومحل الإجزاء إن صرفها في مواضعها. وعند المالكية يجب على المزكي نية الزكاة عند دفعها، ولا يشترط إعلام المعطي له بأنها زكاة بل فيه بكراهته بما فيه من كسر قلبه وتفرقتها على الفور، فإن أخرها مع التمكن ضمن، وإن لم يمكن الأداء ونقص المال عن النصاب قبل الأداء سقطت كعزلها فضاعت بغير تفريط، لا إن ضاع أصلها بالموضع الذي وجبت فيه أو قربه وهو ما دون مسافة القصر بأجرة منها إلا لأعُدَمَ فيجوز نقل أكثرها له، ويكره لمساو وإن نقلت لدونهم، فقيل: لا تجزئ، والمذهب الإجزاء لأنها لم تخرج عن مصرفها ونقلها بأجرة منها إن كان أرشد من بيعها وإلا بيعت واشترى مثلها إن أمكن، وإلا فرق الثمن عليهم، والمعتبر محل المال في الحرث والماشية، وفي النقد موضع المالك والمستحق.

وعند الشافعية يجب على المزكّي نية الزكاة عند دفعها وتفرقتها فوراً بموضع الوجوب، ولا يشترط إعلام المعطي له بأنها زكاة، فإن نقلت ولو لِدُون مسافة القصر مع وجود مستحق لم تجر، والمعتبر موضع المال، فإن أخرها مع التمكن من الأداء أَثِمَ. وضمن كعزلها فضاعت. وعند الحنابلة تجب نية الزكاة وتفرقتها فوراً ولا تسقط بتلف المال بعد الحول إن فرط بموضع الوجوب وهو ما دون مسافة القصر، ولا يشترط إعلام

المعطي له بأنها زكاة، فإن خالف ونقلها لأبعد من مسافة القصر أجزأته لأنه دفع الحق إلى مستحقه، والمعتبر موضع المال وتسقط إن لم يتمكن من إخراجها بتلف المال بعد الحول، وأما إن عزلها فضاعت لم تسقط.

وعند الحنفية تجب نية الزكاة وتفرقتها على التراخي دون الفور ويجوز نقلها قبل الحول مطلقاً ويكره بعده تحريماً إلّا لذي علم أو صلاح أو قرابة أو لأحوج، والمعتبر موضع المال، ولا تسقط إن نقص المال عن النصاب بعد الحول قبل أدائها تمكن من الأداء أم لا، وإن عزلها فضاعت زكي ما بقي إن كان نصاباً، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن مصرفها الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله العزيز قال الله العزيز قبال الله عنها والمشكون وَالمسكون وَال

فعند المالكية تعطى الزكاة للفقير ؛ وهو الذي لا يملك ما يكفيه لسنته، والمسكين؛ وهو الذي لا يملك شيئاً إن أعدم كل منهما كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، والعامل؛ وهو الذي يجمعها ومثله المُفَرِّق والكاتب والجامع لأربابها وإن غنياً لأنه يأخذ في مقابلة عمله، والمُؤلِّف قلبه؛ وهو كافر يعطي منها ليُسْلِمَ أو قريب عهد بالإسلام ليتمكن من قلبه، وحكم المؤلف باق باتفاق في حديث عهد بالإسلام، وأما غيرها فالمشهور من المذهب انقطاع سهمه لأن الإسلام صار عزيزاً، وفي الرقاب؛ وهو أن يشتري منها رقبة لا عقد حرية فيها لا تعتق عليه ويعتقها، وإن أعطاها لمكاتب غيره فقيل: تجزئ، وقيل: لا، وأما مكاتبه فلا تجزئه، والغارم وهو من عليه دين يحبس فيه ولم يجد ما يقضيه به فيعطي منها ما يقضي به دينه إن استدانه في غير معصية، وإلا فلا يعطي حتى يتوب، وكذلك يجوز أن يقضي بها الدين عن الميت، وفي سبيل الله؛ وهو المجاهد ولو غنياً يعطي منها ما يحتاجه، ومثله الجاسوس، وابن السبيل؛ وهو المسافر سفراً مباحاً ولم يجد ما يوصله فيعطى منها ما يوصله بلده.

ويشترط في الذي تصرف له الزكاة : الإسلام، والحرية، وعدم الغنى، وأن لا يكون من بني هاشم، وأن لا تجب نفقته على المزكّي؛ فلا يجوز للمزكّي أن يعطيها لمن تجب نفقته كأبويه وبنيه وزوجته إلّا لقضاء دينهم فيجوز، وأما إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها لغير قضاء دينه، فقيل: يمنع، وقيل: يكره، وهو الراجح. وأما إعطاؤها له ليقضي بها دينه أو لينفقها على غيرها فجائز، ولا يعطيها لمن له كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، ولا يجزئ أن يحسبها على عديم لأنه دين هالك، أما إن كان عنده ما يجعله في دينه فيجوز حسبها عليه، ويجوز دفعها لمدين وأخذها منه في الدين حيث لم يكن تواطؤ ويجوز إعطاؤها لقادر على الكسب ولمالك نصاب وكفاية سنة وأكثر من نصاب، ولبني المطلب ومواليهم وموالي بني هاشم ولصنف واحد من الثمانية، وللواحد أن يأخذ بوصفين فأكثر، وإن دفعت لمن ظنه مستحقاً وتبين غير ذلك أو طاع بدفعها لجائز في صرفها لم تجز، ومثل ذلك إن قدم زكاة المعسر قبل الوجوب أو دين فرض أو على معسر أو عرض محتكر، ويكره تقديمها بشهر في عين وماشية وتجزئ في أكثر من شهر على المعتمد.

وعند الشافعية تعطي الزكاة للفقير؛ وهو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعها من كفايته وكفاية من يمون ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وعبده الذي يحتاجه، والمسكين؛ وهو من له مال أو كسب لا يكفيه. ويعطى الفقير والمسكين ما يكفيهما غالب العمر كأن يعطيا ما يشتريا به عقاراً يستقلانه، وللإمام أن يفعل ذلك. والعامل؛ وهو الذي يجمعها ومثله القاسم والحاشر والكاتب، والمؤلف قلبه؛ وهو من أسلم ولهُ شرف في قومه ويتوقع بإعطائه إسلام غيره من الكفار أو يكفينا شر من وراءه منهم أو شر مانع الزكاة. وأما الكافر فلا يعطي منها لأن الإسلام صار عزيزاً. وفي الرقاب؛ وهم المكاتبون لغيره كتابة صحيحة فيعطون منها إن عجزوا عن الوفاء، والغارم؛ وهو الذي استدان في غير معصية أو استدان

لإصلاح ذات البين، ولو غنياً وعجز عن الوفاء، فيعطى منها حاجته. ويجوز للزوجة أن تعطيها لزوجها بل قيل: بالندب، وإن وجد الأصناف المستحقون واتسع المال لزم تعميمهم، وإن لم يتسع لزم إعطاء ثلاثة في كل صنف. ولا يؤخذ واحد بوصفين. وإن قسمها المالك سقط العامل، ويشترط في الذي تعطى له الإسلام والحرية فلا تعطى لكافر ولا لمن فيه رق غير المكاتب ولا لغني بمال أو كسب ولا لمن تجب عليه نفقته كأصله وفرعه وزوجته ولا لمن له كفاية بإنفاق واجب، ولا لبني هاشم ومواليهم وإن دفعها لمن له عليه نفقته كأصله وفرعه وزوجته ولا لمن له كفاية بإنفاق واجب، ولا لبني هاشم ومواليهم وإن دفعها لمن له عليه دين بشرط أن يردها إليه لم تجز، فإن لم يكن هناك شرط أجزأت، ولو قال له: جعلت ما عليك زكاة لم تجز على الأوجه. وإن أقبضها الدائن وردها للمديون أجزأت، وإن دفعت لمن ظنه مستحقاً وتبين غير ذلك لم تجز، ولا يصح تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، ويصح بعده قبل الحول، ولا تعجل لعامين في الأصح، والصحيح أنه لا يجوز إخراج زكاة التمر والحب قبل بدو الصلاح، وشرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول، والقابض في آخر الحول مستحقاً.

وعند الحنابلة تعطى الزكاة للفقير؛ وهو الذي لم يجد شيئاً أو لم يجد نصف كفايته، والمسكين؛ وهو الذي يجد نصف كفايته، والعامل. ولو غنياً أو قِنّا، وفي الكافر روايتان، ومثل العامل الحاسب والحاشر والحافظ والقاسم والكاتب والراعي، والمؤلف قلبه، وهو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو ترجى قوة إيمانه أو إسلام غيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها. وفي الرقاب؛ بأن يشتري رقبة لا تعتق عليه فيعتقها أو يدفعها لمكاتب غيره ليدفعها في نجوم كتابته، والغارم؛ وهو من تداين للإصلاح بين الناس أو تداين لنفسه لمباح أو محرم وتاب وأعسر فيعطى منها وفاء دينه. ولا تعطى في دين الميت. وفي سبيل الله؛ وهو المجاهد. وابن السبيل؛ وهو الغريب المنقطع بغير بلده في سفر مباح أو محرم وتاب منه. ولا يصح دفعه لكافر ومملوك وغني؛ وهو من له مال يكفيه أو صحة تكفيه، ولا لأصله وإن علا ولا لفرعه وإن سفل ولا زوج لزوجته، وفي إعطاء الزوجة لزوجها روايتان: عدم الإجزاء وهو الأقوى، ولا لبني هاشم ومواليهم، وإن دفعها لمن ظنه مستحقاً وتبين غير ذلك لم تجز وله أن يستردها، وإن دفعها لمن ظنه فقيراً فبان غنياً ففيه روايتان، ويصح إعطاؤه لصنف واحد، ويستحب أن يستردها، وإن دفعها لمن ظنه فقيراً فبان غنياً ففيه روايتان، ويصح إعطاؤه لصنف واحد، ويستحب النصاب، ولا يقدم إلا زكاة حول، وأما المعسر فلايجوز تقديم زكاته إلا بعد إدراك الحول، وإن قدمها لمن المعطى له قبل الحول أو جاء الحول وهو غني أجزأت ولا يصح أن يحسبها على الدين فإن أعطاها فمات المعطى له قبل الحول أو جاء الحول وهو غني أجزأت ولا يصح أن يحسبها على الدين فإن أعطاها فمات المعطى له قبل الحول أو جاء الحول وهو غني أجزأت ولا يصح أن يحسبها على الدين فإن أعطاها له وردها إليه جاز. ويجوز إعطاؤها لمن يملك نصاباً لا يكفيه وإعطاء نصاب.

وعند الحنفية تعطى الزكاة للفقير؛ وهو من له شيء، والمسكين؛ وهو من لا شيء له والعامل ولو غنياً وأعوانه بقدر العمل. وأما المؤلف قلبه فقد سقط حقه لأن الله أعز الإسلام، وفي الرقاب؛ وهو المكاتب لغيره يعان بها في فك رقبته. والغارم؛ من عليه دين لا يجد قضاءه فيعطى قضاؤه، وفي سبيل الله؛ منقطع الغزاة، وعند محمد منقطع الحاج، وابن السبيل؛ المسافر المنقطع، ويصح أن تعطي لصنف واحد، ولا يصح أن تعطي لكافر وغني؛ وهو من يملك نصاباً فاضلاً عن حاجاته وحاجات من يعوله، ولا لأصله وإن علا وفرعه وإن سفل ولا زوج لزوجته، ولا زوجة لزوجها عند أبي حنيفة. وقالا: يصح أن تدفع له ولبني هاشم ومواليهم، ولا في قضاء دين ميت ولا يشتري بها رقبة ويعتقها، ولا إلى مكاتبه وأم ولده ومعتق البعض، وعَبْدِ غني وولده الصغير، ويجوز دفعها إلى امرأة الغني الفقيرة وإلى الأب الفقير وإن كان ابنه غنياً. وعند أبي حنيفة ومحمد من دفع الزكاة إلى من ظنه فقيراً أو هاشمي أو كافر أو أصله أو فرعه ثم تبين خلاف ذلك أجزأته، وقال أبو يوسف: لا تجزئ ولو دفعها إلى شخص ثم تبين أنه عبده أو مكاتبه لم تجز، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزكاة لا تُصرف في بناء مسجد أو مدرسة أو إصلاح طريق أو كفن ميت ونحو ذلك.

### حير ا باب زكاة الفطر الحد عالم

بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ صَاعُ المُضطَفَى مِسنْ جُل عَيْسَ أَهْلِ ذَٰلِكَ البَلَدُ أَوْ تَسمْسِرِ أَوْ أَقسطٍ أَوْ زَبِسيبٍ أَوْ وَقِيلَ وَالْعَلَسُ حَيْثُ كَانَ وَكُلُ مَن تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَكُلُ مَن تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِسرِقِ أَوْ نِسكَساحٍ أَوْ قَسرَابَهِ وَيَسْبَعِي دَفْعُ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَالْفِطُرُ قَبْلَ مَشْيِهِ لِلْفِطْرِ

فَرْضُهَا عِن كُلُّ مُسْلِمٍ قَفَى مِن بُرٌ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سَلْتٍ فَأَدْ مِن بُرٌ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سَلْتٍ فَأَدْ دُرُو أَوْ أَرْزٍ رَوَوْا دُخُوتِ أَوْ أَرْزٍ رَوَوْا فُسُوتِ اللَّهِ فَوْمِ عَاشِرِا أَتَانَ فَلَا لَهُ فَرْضُ عَلَيْهِ فِي طُرِرَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهُ خَرَزِ بِالْكِتَابَة فَي بِخِلافِ النَّخرِ إلى المُصلِّى بِخِلافِ النَّخرِ إلى المُصلِّى بِخِلافِ النَّخرِ إلى المُصلِّى بِخِلافِ النَّخرِ إلى المُصلِّى بِخِلافِ النَّخرِ النَّه المُصلِّى بِخِلافِ النَّخرِ النَّه النَّه خرِ

(باب زكاة الفطر صاع المصطفى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن زكاة الفطر صاع بصاع النبي على وعند الحنفية نصف صاع من القمح يقوم مقام صاع من غيره (فرضها عن كل مسلم قفى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنها واجبة على كل مسلم ومن تجب عليه نفقته، فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد بيومين، وعند المالكية والشافعية تجب بأول ليلة العيد أو فجرها على كل من يكون عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم وغير ذلك. وعند الحنابلة تجب بأول ليلة العيد على كل مسلم يجد ما يَفْضُل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب وكتب علم وغير ذلك. وعند الحنفية تجب بطلوع الفجر يوم العيد على كل مسلم حر يملك النصاب الفاضل عن حاجاته الأصلية.

ما جاء فيها عن ابن عمر قال: فرض رسول الله على زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة [رواه البخاري]. وعن عبد الله بن ثعلبة بن صغير العذري عن أبيه قال: خطب رسول الله على الناس قبل الفطر بيومين فقال: «أدوا صاعاً من بر أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل صغير أو كبير، حر أو عبد ذكر أو أنثى أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى الرواه أحمد وأبو داود]. وعن جرير قال: قال رسول الله على: «صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر» [رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان، وقال: حديث غريب جيد الإسناد]، وعن كثير بن عبد الله المدني عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله على عن هذه الآية: ﴿ قَدْ أَلْمَ مَن نَرَكُ وَدُكُرُ اللهُ وَلَلْ عَلَى اللهُ الله على الله المدني عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله على عن هذه الآية: وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله على زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي رسول الله عمن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. [رواه أبو داود].

(من جل عيش أهل ذلك البلد من بُرُ أو شعير أو سلت فأد أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن ومن ذرة أو أرز رووا وقيل: والعلس حيث كان قوتاً لقوم عاشراً أتان) فعند المالكية تخرج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد من الأصناف التسعة المذكورة والعاشر: العلس إن كان قوتاً لهم، فإن اقتات أهل البلد صنفين ولم يغلب أحدهما خُير المزكّي في الإخراج من أيّها، ولا يجزئ الإخراج من غير هذه الأصناف إلا إذا لم توجد واقتات الناس غيرها، وإذا أخرجها من اللحم اعتبر الشبع، والتمر فيها أفضل من القمح، وعند الشافعية تخرج زكاة الفطر من غالب قوت المُخْرِج، وقيل: من غالب قوت أهل البلد من العشر: كالقمح والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز والتمر والزبيب والحمص والعدس ومن الأقط، والقمح فيها أفضل من التمر. وعند الحنابلة تخرج زكاة الفطر من القمح والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا يجوز العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليها، فإن لم توجد أخرج من كل ما يصلح قوتاً من دخن وذرة وأرز وعدس وغير ذلك، وتجوز من الدقيق، والتمر فيها أفضل من التمر من أربعة أصناف: القمح والشعير والتمر والزبيب وتجوز من الدقيق، والقمح فيها أفضل من التمر.

ما جاء فيها عن أبي سعيد قال: كنا نعطيها في زمان النبي على صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مداً من هذا يعدل مدين [رواه البخاري]. وعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يصح إعطاؤها قيمة، وعند الحنفية إعطاؤها قيمة أفضل إلا إذا كان فيه شدة احتياج إلى الطعام فيكون أفضل. واتفقوا على أن المعتبر فيها مَحَّلُ المُخْرِج وأنها لا تنقل فيخرجها أهل كل مدينة في مدينتهم وكل قرية في قريتهم وأهل البادية في حوائجهم، فإن لم يوجد مستحق نقلت لأقرب مستحق بأجرة من غيرها لئلا تنقص ما جاء في إعطائها عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله على أن تخرج، وذكر الحديث قال: فكان يأمر أن تخرج قبل أن نصلي، فإذا انصرف رسول الله على قسم بينهم، وقال: «اغنوهم بها عن الطلب أو التطوف في هذا اليوم» [رواه البيهقي].

(وكل من تلزمه نفقته فإنه فرض عليه فطرته برق) فعند المالكية يجب أن يخرجها عن عبده المؤمن دون الكافر وإن كان آبقاً رَجَع، فإن لم يرجع لم تلزمه، والمشترك على الشركاء بقدر الملك فإن كان بعضه حراً فعلى السيد بقدر حصته وليس على العبد شيء، وعند الشافعية يجب أن يخرجها عن عبده المؤمن دون الكافر، فإن كان بعضه حراً فعلى سيّده بقدر حصته والعبد بقدر المعتق منه وزكاة الآبق والمأسور وإن لم يرج والمشترك بقدر الملك. وعند الحنابلة يجب أن يخرجها عن عبده المؤمن ولو آبقاً، والمشترك بقدر الملك، فإن كان بعضه حراً فَعَلىٰ السيد بقدر نصيبه والمعتق بقدر المعتق منه. وعند الحنفية يجب أن يخرجها عن عبده ولو كافراً، ما لم يكن للتجارة أو آبقاً، والعبد إذا كان بين شريكين لا فطرة على واحد منهما له، وكذا العبيد بين اثنين عن أبي حنيفة، وقالا: على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص.

(أو نكاح) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته المسلمة، وعند الحنفية لا يجب، عليه وله التبرع بها عنها (أو قرابه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوبها عن أصله وفرعه لمن وجبت نفقته منهما (كعبده المحرز بالكتابه) فعند المالكية فطرة المكاتب على سيده، وعند الشافعية والحنفية لم تكن عليه ولا على سيده، وعند الحنابلة على المكاتب دون سيده.

(وينبغي دفع زكاة الفطر قبل صلاته وبعد الفجر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن إخراجها يوم

الفطر بعد الفجر وقبل الصلاة مندوب، وعند المالكية والحنابلة يجوز تقديمها بثلاثة أيام. وعند الشافعية والحنفية يجوز تقديمها من أول رمضان. عند المالكية مصرفها الفقير والمسكين ويشترط فيهما الإسلام والحرية. وعند الحنفية والحنابلة مصرفها مصرف الزكاة. وعند الشافعية مصرفها مصرف الزكاة. واختار بعضهم صحة دفعها لواحد، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أنها لا تسقط بمضي زمنها. وعند المالكية والشافعية والحنابلة يحرم تأخيرها بدون عذر عن يوم العيد. وعند الحنفية يكره. (والفطر قبل مشيه للفطر إلى المصلى بخلاف النّحر) فيؤخره عن الصلاة والأفضل أن يكون من ضَحِيّتِه، وكلاهما مندوب، ما جاء فيهما عن بريدة الأسلمي قال: كان النبي عليه يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته [رواه أحمد].

### بيد باب الحج محمد

الحج لغة: القصد، وفي عرف الشرع: القصد إلى بيت الله الحرام على وجه التعظيم لقصد العبادة المعروفة، وهي عبادة تشتمل على نية وتلبية وطواف وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار بمنى وحلق أو تقصير وترك طيب وحلق شعر وغير ذلك، وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر أنه فرض ارتد، ومن اعترف بأنه فرض وامتنع من أدائه ترك.

واتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه فرض في العمر مرة على الحر المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى البالغ العاقل المستطيع. وعند المالكية فرض على الفور على المعتمد وقيل: على التراخي إلى خوف الفوات. وعند الحنابلة فرض على الفور، على قول أبي يوسف وأصح الموايتين عن أبي حنفية، وعلى التراخي على قول محمد، والتعجيل أفضل. وعند الشافعية فرض على التراخي، وإنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل.

ما جاء فيه قال الله تعالى: ﴿ وَلِهُ عَلَ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْهَ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنّا اللّه عَلَى اللّه على خمس شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة والحج وصوم رمضان " [رواه البخاري]. وعن أنس قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي على ونحن عنده، فبينما نحن كذلك إذ أناه أعرابي فجثى بين يدي النبي على ققال: يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبي على: "نعم " قال: فإن قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك؟ فقال النبي على: "نعم " قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال النبي على: "نعم " قال: فبالذي أرسلت، آلله أمرك بهذا؟ قال النبي على: "نعم "، قال: فإن رسولك فقال النبي على: "نعم "، قال: فإن رسولك زعم أن علينا في أموالنا الزكاة، فقال النبي على: "صدق " قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال النبي على: "نعم "، قال: فإن رسولك زعم أن علينا في أموالنا الزكاة، فقال النبي على: "صدق " قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال النبي على: "نعم " قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلاً، ولا أجاوزهن، ثم وثب فقال النبي على: "إن صدق الأعرابي دخل الجنة " [رواه بالحق لا أدع منهن شيئاً، ولا أجاوزهن، ثم وثب فقال النبي على: "إن صدق الأعرابي دخل الجنة " [رواه الترمذي] وعن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي على فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة والد: "بل مرة فمن زاد فهو تطوع " [رواه أبو داود].

وَحَـجُ بَـيْتِ الـلَّـهِ فَـرْضٌ فَـدْ صَـبَـغْ فِـي الْـعُــمْـرِ مَـرَّةً وَمَـا الـسَّـبِــلُ وَذَادٌ أَبَـــلَـــغَ وَقُـــوَّةٌ عَـــلَـــي

مُسطَاعَهُ مِنْ مُسلِم حُرِّ بَلَغَ إِلَّا الطَّرِيتُ السَّابِلُ الْمَقْبُولُ وُصُولِهِ وَصِحَّةُ الْجِسْم وَلَا

يُسخرِمُ قَسنِسلَ مَسوْضِعِ الإِخرَامِ وَمِسضرَ وَالْمَخرِبِ إِلَّا الْسجُحفَةُ وَلِسلْمِسرَاقِ ذَاتُ عِسرُقِ والْسيَسمَسنَ قَدْ مَسرً مِسنْ أُولَى بِسطَيْبَةَ وَجَب

كُرْهَا فَمَا مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ ولِلْوي طَيبَة ذُو الْحُلَيْفَة يَلَمُلُمُ قَرْنٌ لِنَجْدٍ وَلِمَنْ مِيقَاتُهَا إِذْ هُو بَعْدَهَا يَجِبْ

(وحج بيت الله فرض قد صبغ مسطاعه من مسلم حر بلغ في العمر مرة وما السبيل إلا الطريق السابل المقبول وزاد أبلغ وقوة على وصوله وصحة الجسم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الاستطاعة وأمن الطريق على النفس والمال شرط في وجوب الحج، وعند المالكية الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة بلا مشقة خارجة عن العادة بالنسبة للشخص، ويعتبر وجود ما يرجع به إلى أقرب مكان يمكنه فيه التكسب إن لم يستطعه بمكة، ويشترط في المرأة أن يكون معها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة من رجال ونساء أو رجاء أو نساء وعلى الأعمى إن استطاع. وعند الشافعية والحنابلة الاستطاعة وجود ما يبلغه ذهاباً وراحلة إن كان بينه وبين مكة مسافة القصر فاضلين عن مؤونة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، وعلى الأعمى الحج إن استطاع.

وعند الشافعية يشترط في المرأة أن يكون معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات. وعند الحنابلة يشترط أن يكون معها محرم أو زوج، وعند الحنفية الاستطاعة وجود الزاد المبلغ ذهاباً وإياباً، والراحلة الفاضلة عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى عودته، والأعمى المستطيع لا يجب عليه عند أبي حنيفة ويجب عليه عندهما. ويشترط في المرأة أن يكون معها زوج أو محرم إن كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام. ما جاء في الزاد والراحلة عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» [رواه الترمذي]. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن غير المستطيع إن تكلف وحج سقط عنه الفرض، وعلى أن الصبي قبل البلوغ والعبد إن حج أحدهما وقع نفلاً وإن بلغ الصبي بعد الإحرام أو عتق العبد بعده فعند المالكية والحنفية تقع هذه الحجة نفلاً، وعند الشافعية والحنابلة إن وقف الصبي بعد البلوغ بعرفة والعبد بعد العتق بها سقط عنهما الفرض.

(ولا يُخرِمُ قبل موضع الإحرام كرهاً) فعند المالكية والحنابلة الإحرام قبل الميقات المكاني مكروه ومثله الزماني. وعند الشافعية الأفضل أن يحرم من الميقات وهو الأظهر، وقيل: الأفضل أن يحرم من بلده، والإحرام قبل الميقات الزماني؛ وهي أشهر الحج ينعقد حجاً على الصحيح، وقيل: ينعقد عمرة، وعند الحنفية الأفضل أن يحرم في بلده، وعند أبي حنيفة إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه بأن لا يقع في محذور. والإحرام قبل الميقات الزماني جائز.

(فما ميقات أهل الشام ومصر والمغرب إلا الجحفه ولذوي طيبة ذو الحليفه وللعراق ذات عرق واليمن يلملم قرن لنجد ولمن قد مر في أولى بطيبة وجب ميقاتها إذ هو بعدها يجب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن هذه هي المواقيت للحج والعمرة وعلى أن من مر بواحد منها قاصداً نُسُكاً وجب عليه أن يحرم منه، وعلى أن من كان منزله دون الميقات أحرم منه، وعلى أن أهل مكة يحرمون بالحج منها ولو آفقياً توطنها، ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم على مرحلتين من مكة. ما جاء في المواقيت عن ابن عباس أن النبي على وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن فهي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها [رواه البخاري ومسلم].

وَلْيُحْرِمْنَ مَنْ حَجَّ أَوْ مَنْ اغْتَمَرْ وَلْيَسْنُو مَا يَسْوِي وَسُنَّ الاغْتِسَالُ مِنَ الْمَحِيطِ وَكَذَا اغْرِسَالُ مُسَبِّياً بَعْدَ الصَّلَاةِ بِاتَّفَاقُ وَيَكُرَهُ الإلْحَاحُ ثُمَّ إِنْ دَخَلْ بَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْدِهِ الصَّفَهُ وَلهُ مُ صَالًاهَا يَرُوحُ وَوَلَهِ مِنْ كُدَى أَيْضًا وَكِلَاهُمَا نُدِبُ إلَى بَنِي شَيْبَةً وَلْيَ سُتَلِم إِنْ لَمْ تَصِلْ لِلْحَجَرِ الْمَسْ بِالْيَدِ وَطَافَ بِالْبَيْتِ يَسَاراً وَوَجَبُ وَبَعْدَهَا امشِ أَرْبَعْاً وَكُلَّمَا وَاسْتَلِم الرُّكُن الْيَمَانِيَ بِيَدُ وَبَسِعْدَ إِتْسَمَام طَسَوَافِكَ مَسعَسا وَاسْتَلِم الْحَجَرَ وَاخْرُجْ لِلصَّفَا وَاسْعَ لِـمَـرُوةِ فَقِفْ مِـشْلَ السَّسَفَا أَذْبَعَ وَقُلْ اللَّهِ بِكُلِّ مِنْ هُمَا

إنْ رَصَلَةٍ وَلْيُسَلَبِ بِالأَنْسِرُ مِنْ قَبْلِهِ وَيَستَحَرَّدُ السرِّجَالُ دَاخِــــل مَــــكَــــةَ وَلَا يَـــــزَالُ وَعِــنْــدَ عَــالِ وَمُــلَاقَــاةِ الــرِّفَــاقُ مَـكَـةَ عَـنْ تَـلْبِيَـةِ كَـفَّ وَعَـلْ حَتَّى تَنزُولَ السُّمْسُ يَسوْمَ عَرفَهُ مَـكَّـةَ مِـنْ كُـدَائِهِا ثُـمَّ خَـرَجُ وَيَادَرَ الْمُسْجِدَ مِنْ بَابِ نُسِبْ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ نَدْبَساً بِسالْفَ وَضَعْ عَلَى الْفَم وَكَبُرْ تَفْسَدِ سَبْعَةُ أَشْوَاطِ ثُلَائِةٌ خَبَبْ بالتحر الأسود مر استكما وَضَعْ عَلَى فَمِكَ وَالشَّقْبِيلَ رَدْ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ أَوْقِعَا وَقِفْ عَلَيْهِ لِلْدُعَاءِ المُصْطَفَى وَخُبَّ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ ذَ اقْتِفَا تَسقِفُ وَالْأَشْوَاطَ سَبْعَاً تَسمُّمَا

(وليحرمن من حج أو من اعتمر إثر صلاة ولْيُلَبّ بالأثر ولينو ما ينوي وسن الاغتسال من قبله) فعند المالكية والشافعية والحنابلة الإحرام ركن والتلبية عند المالكية واجبة، واتصالها بالصلاة سنة. وعند الشافعية والحنابلة سنة والغسل وإيقاع الإحرام بعد صلاة والأفضل أن تكون نفلاً. عند المالكية والشافعية والحنابلة سنة. وعند الحنفية الإحرام شرط والتلبية سنة والغسل وإيقاع الإحرام بعد صلاة كذلك. ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: أَهَلَّ النبي عَنِيُ حين استوت به راحلته. وعنه أن تلبية رسول الله عن اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك وعنه قال: كان رسول الله عني يركع بذي شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» وعنه قال: كان رسول الله عني يركع بذي الحليفة ركعتين. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلً [رواهما مسلم]. وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي عني تجرد لإهلاله واغتسل [رواه أحمد].

(ويتجرد الرجال من المخيط) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الرجل يجب عليه أن يتجرد من المخيط المحيط (وكذا اغتسال داخل مكة) فعند المالكية الغسل لدخول مكة مندوب، وعند غيرهم سنة لقاصد النسك. ما جاء فيه عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح فيغتسل، ويحدث أن النبي على كان يفعل ذلك. [رواه البخاري]. (ولا يزال ملبياً بعد الصلاة باتفاق وعند عال وملاقاة الرفاق) يجهر بها. ما جاء فيها عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله على: «جاءني جبريل فقال: يا محمد مُرْ أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الدين» [رواه أحمد].

(ويكره الإلحاح ثم إن دخل مكة عن تلبية كف وعَل بعد طوافه وسعيه الصفة حتى تزول الشمس يوم عرفه ولمصلاها يروح) فعند المالكية تنقطع التلبية بالرواح إلى مصلى عرفة، هذا هو المشهو، وقيل: برمي جمرة العقبة، وعند غيرهم لا يقطعها إلَّا عند رمي جمرة العقبة. ما جاء في ذلك، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: والذي بعث محمداً بالحق لقد خرجت مع رسول اللَّه على فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلَّا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. [رواه أحمد]، وعن الفضل بن عباس أن رسول اللَّه على حتى رمى جمرة العقبة [رواه أبو داود].

(وولج مكة من كدائها ثم خرج من كدى وكلاهما ندب وبادر المسجد من باب نسب إلى بني شيبة وليستلم المحجر الأسود ندباً بالفم إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتد وطاف بالبيت يساراً ووجب سبعة أسواط ثلاثة خَبَبُ وبعدها امش أربعاً) فعند المالكية طواف القدوم واجب ويشترط لصحة الطواف شروط الصلاة من طهارة حدث وخبَث وستر عورة، وأن يجعل البيت عن يساره وأن يكون سبعاً ولاء، وأن يجعل البيت عن يساره. طواف القدوم سنة ويشترط للطواف شروط الصلاة، وأن يكون سبعاً ولاء، وأن يجعل البيت عن يساره. واتفقوا على أن الخبَبَ في الثلاث الأول من طواف القدوم في حق الرجل المشي أربعاً مندوب. ما جاء في ذلك وعن جابر قال: لما قدم النبي على مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فَرَمَل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم أتى المقام، فقال: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا» [رواه النسائي].

(وكُلُما بالحجر الأسود مر استلما واستلم الركن اليماني بِيَدْ وضع على فعك والتقبيل رد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن تقبيل الحجر مندوب واستلام الركن اليماني كذلك. ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليمانيين منذ رأيت رسول الله على يستلمهما في شدة ولا رخاء، [رواه البخاري ومسلم]. وعن ابن عباس أن النبي على لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، [رواه الترمذي]. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي سعيد أبي المنان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية وهو يمين الله الذي يصافح بها عباده وعن أبي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقبل الحجر، وقال: إني أعلم أنك حجر لا يضر وينفع، قال: قلت: بم؟! قال: بكتاب الله عنى قبلتك، ثم قبّله، فقال له علي: بلي يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، قال: قلت: بم؟! قال: بكتاب الله، قال الله: ﴿ وَإِذَا خَذَرَبُكَ مِنْ بَنِيَ عَادَمُ مِن ظَهُورِهِمْ ذُرِيّتُهُمْ وَأُسْهَدُمُ وَاخَدُ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له: افتح فاك، ففتح وأخم مواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له: افتح فاك، ففتح وأخم مواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له: افتح فاك، ففتح واخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له: افتح فاك، ففتح واخذ على المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن، [رواهما الحاكم].

(وبعد إتمام طوافك معا عند المقام ركعتين أوقعا) فعند المالكية والحنفية يجب أن يصلي بعد طواف القدوم ركعتين وصلاتهما خلف المقام مندوبة وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما كذلك، وعند غيرهم سنة وإيقاعهما خلف المقام مندوب وقراءة الكافرون والإخلاص كذلك. (واستلم الحجر واخرج للصفا وقف عليه لدعاء المصطفى واسع لمروة فقف مثل الصفا وخُبّ في بطن المسيل ذ اقتفا أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعاً تَمُماً) فعند المالكية السعي بين الصفا والمروة ركن ويشترط لصحته أن يكون بعد طواف صحيح وأن يكون سبعة ولاءً يبدأها من الصفا ويختمها بالمروة ويجب المشي فيه للقادر واتصاله علاطواف، وأن يكون بعد طواف واجب وتندب له طهارة الحدث والخبث وستر العورة. وعند الشافعية

السعي بين الصفا والمروة ركن، ويشترط لصحته أن يكون بعد طواف القدوم أو الإفاضة وأن يكون سبعة أشواط يبدأها في الصفا ويختمها بالمروة ويندب اتصاله بالصلاة واتصال أشواطه والمشي فيه والطهارة له من الحدث والخبث وستر العورة. وعند الحنابلة السعي بين الصفا والمروة ركن ويشترط لصحته النية والمشي للقادر وأن يكون بعد طواف ولو مندوباً، وأن يكون سبعة أشواط ولاء يبدؤها من الصفا ويختمها بالمروة ويسن اتصاله بالصلاة والطهارة له من الحدث والخبث وستر العورة. وعند الحنفية السعي بين الصفا والمروة واجب ويشترط لصحته أن يكون بعد طواف وأن يكون سبعة أشواط يبدؤها من الصفا ويختمها بالمروة ويجب المشي فيه إلاً لعذر ويسن اتصاله بالطواف، والطهارة له من الحدث والخبث.

ما جاء فيه قال اللّه تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ الْصَمَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ آوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُمَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَارِكُم عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨] وعن جابر قال طاف رسول اللّه ﷺ سبعاً رَمَلَ منها ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم قام عند المقام فصلى ركعتين، وقرأ ﴿ وَالْغَيْدُوا مِن مَقَامِ إِنْرَهِ مَ مُصَلًّ ﴾ [البقرة: ١٢٥] ورفع صوته يسمع الناس، ثم إذ هوى فاستلم ثم ذهب فقال: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقى عليها حتى بدا له البيت وقال ثلاث مرات: «لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير »، ثم دعا بما قدر له ثم نزل ماشياً حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى تصوبت قدماه ثم مضى حتى أتى المروة فصعد فيها حتى بدا له البيت فقال: «لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير »، ثلاث مرات ثم ذكر اللّه سبحانه وحمده ثم دعا عليها بما شاء اللّه، فعل هذا حتى فرغ من الطواف »، [رواه النسائي].

وَيَسوْمَ تَسرُويَةِ اخْسرُجُ لَهِ الْمَسْبَعِ هُنَا فِيهُ ابَيَاتُكَ إِلَى السَّسْبَعِ هُنَا وَاغْتَسِلَنْ بَعْدَ الرَّوَال وَاخْضُرَا ظَهْرَيْكَ ثُمَّ الْجَبَلَ اصْعَدْ رَاكِباً هُنْيْتَةً بَعْدَ غُرُوبِهَا تَقِفَ هُنْيْسَةً بَعْدَ غُرُوبِهَا تَقِفَ وَاجْمَعْ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَاخْمَعْ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَصِلْ مِنْيَى وَجَمْرَةَ الْعَقَبِ لِلإِسْفَارِ وَصِلْ مِنْيَى وَجَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَصِلْ مِنْيَى وَجَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَاخْلِقْ وسِرْ لِلْبَيْتِ ثُمَّ أَفِضِ وَاخْلِقْ وسِرْ لِلْبَيْتِ ثُمَّ أَفِضِ

قَصَلُ ظُهُرَيْكَ بِهَا وَسُنِنَا وَبَعْدَهُ لِعَرَفَاتِ اظْعَنَا وَقَصِرَا لِلْخُطْبَتَيْنِ وَاجْمَعَنْ وَقَصِراً عَلَى وُضُوءِ وَالدُّعَاءَ صَاحِبَا وَانْفِر لِمُزْدَلِفَةٍ وَلَا تَحِف وَانْفِر لِمُزْدَلِفَةٍ وَلَا تَحِف قصراً فَصَلُ الصَّبْعَ إِذَ أَضَاء وَأَسْرِعَنْ فِي بَطِنِ وَادِي النَّادِ فُمَ الْفَذِفْنَهَا بِحِجَادٍ سَبْعَةِ وَإِنْ يَكُنْ مَعَكَ هَدْيٌ فَانحَدِ وَسَبْعِ الطَّوَافَ وَاذْكَعْ كَالمُضِي

(ويوم تروية اخرج لمنّى فَصَلٌ ظهريك بها وسننا فيها بياتك إلى الصبح هنا وبعده لعرفات اظعنا واغتسلن بعد الزوال واحضرا للخطبتين واجمعن وقصرا ظهريك ثم الجبل اصعد راكباً على وضوء والدعاء صاحبا هنيئة بعد فروبها تقف) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الغسل للوقوف بعرفة مندوب، والخطبتين بها كذلك، وعند المالكية الوقوف بعرفة يومها بعد الزوال واجب والوقوف بها جزءاً ولو قليلاً من ليلة النحر ركن. وعند الشافعية يحصل أداء الركن بالوقوف بعرفة يومها بعد الزوال وانتظاره إلى أن يقف جزءاً من ليلة النحر سنة على المعتمد يندب لتركه دم، وقيل: واجب يجب لتركه دم. وعند الحنفية يحصل الركن بالوقوف بعرفة بعد الزوال يومها والانتظار إلى أن يقف جزءاً من ليلة النحر واجب. وعند الحنابلة يحصل

الركن بالوقوف بعرفة يومها قبل الزوال أو بعده والانتظار إلى أن يقف جزءاً من ليلة النحر واجب. واتفقوا على أن من وقف جزءاً من ليلة النحر أنه أتى بالركن. واتفقوا على أن الدعاء بها مندوب.

ما جاء في ذلك، قال اللَّه تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَاإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَناكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨] وعن علي بن أبي طالب قال: وقف رسول اللَّه عَلَيْ بعرفة، فقال: «هذه عرفة وهذا الموقف، وعرفة كلها موقف»، ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يميناً وشمالاً يلتفت إليهم، ويقول: «أيها الناس عليكم السكينة»، ثم أتى جمعاً فصلى بهم الصلاتين جميعاً: فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه، وقال: «هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف»، ثم أفاض حتى انتهى إلى واد محسر فقرع ناقته فَحَبَتْ حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل بن عباس، ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر ومنى كلها منحر »، واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة اللَّه في الحج أفيجزيء أن أحج عنه؟ قال: «حجى عن أبيك» قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله ثم لويت عنق ابن عمك؟ قال: «رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما»، ثم أتاه رجل، فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، قال: «احلق أو قصّر ولا حرج»، قال: وجاء آخر، فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج»، قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم، فقال: «يا بني عبد المطلب لولا أني يغلبكم الناس عنه لنزعت» [رواه الترمذي] وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي قال: أتيت النبي على وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلاً فنادى رسول اللَّه على كيف الحج؟ فأمر رسول اللَّه على رجلاً فنادى: الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه، أيام منى، ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه [رواه أبو داود] وعن خالد بن العداء قال: رأيت رسول الله عليه يخطب الناس يوم عرفة قائم في الركابين [رواه أبو داود]. وعن سلمة بن نبيط عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ يخطب على جمل أحمر يوم عرفة [رواه النسائي].

وعن نبيط بن شريط قال: إني لرديف أبي في حجة الوداع إذ تكلم النبي على فقمت على عجز الراحلة فوضعت يدي على عاتق أبي فسمعته يقول: «أي يوم أحرم؟» قالوا: هذا اليوم، قال: «فأي بلد أحرم؟» قالوا: هذا الشهر قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هل بلغت» قالوا: نعم، قال: «اللهم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هل بلغت» قالوا: نعم، قال: «اللهم اشهد، اللهم أشهد» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي على كان يقول: «إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة، بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء رسول الله على يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، [رواهم أحمد]. وعن أبي سعيد قال: وقف رسول الله على وجهه ورفعهما فوق ثندويه وأسفل من منكبيه، [رواه أحمد]

(وانفر للمزدلفة ولا تحف واجمع بها المغرب والعشاء قصراً فصل الصبح إذ أضاء قف وادع بالمشعر للإسفار) يقال لها المزدلفة والمشعر الحرام وجمع. فعند المالكية والحنفية النزول بمزدلفة ولو قليلاً واجب سواء أول الليل أو آخره ليلة النحر. وعند الشافعية والحنابلة الوقوف بها ولو قليلاً في النصف

الثاني من ليلة النحر واجب، واتفق أهل المذاهب الأربعة علي أن المبيت بها إلى أن يصلي الصبح، ويقف للدعاء عند المشعر الحرام ثم يفيض منها قبل الطلوع مستحب. ما جاء في ذلك عن علي أن رسول الله على أتى جمعاً فصلى بهم الصلاتين المغرب والعشاء ثم بات حتى أصبح، ثم أتى قزحاً فوقف على قزح، فقال: «هذا الموقف وجمعٌ كلها موقف»، ثم سار حتى أتى محسراً فوقف عليه فقرع ناقته فحبت حتى جاوز الوادي ثم حبسها ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر ومنى كلها منحر» وعن ميمون قال: صلى بنا عمر الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، فيقولون: أشرق تبيركيما نضير، وأن رسول الله على خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس [رواهما أحمد].

(وأسرعن في بطن وادي النار) هو وادي محسر (وصِل منى وجمرة العقبة ثم أقذفنها بحجار سبعة كالفول مع كل حصاة كبر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن رمي جمرة العقبة بسبع حصيات واجب، وعلى أن التكبير مع كل حصاة مستحب، وعند المالكية والحنفية يبدأ من طلوع فجر يوم النحر ويندب أن يكون بعد الطلوع وعند غيرهم يبدأ وقته من النصف الثاني من ليلة النحر بشرط الوقوف عليه. وعند المالكية يحصل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة فيحل له كل شيء إلا النساء والصيد. وعند السافعية يحصل التحلل الأصغر باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. وعند الحنفية يحصل التحلل الأصغر بالحلق ويحل له كل شيء إلا النساء. وعند الحنابلة يحصل التحلل الأصغر بالرمي والحلق أو التقصير ويحل له كل شيء إلا النساء. ما جاء في ذلك، عن جابر قال: رمى النبي عليه يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. [رواه البخاري ومسلم] وعن عائشة قالت: قال رسول الله يهذ "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء "[رواه أبو داود].

(واحلق) فعند المالكية والحنابلة يجب على الرجل حلق رأسه كله أو يقصره والحلق أفضل، ويجب على المرأة أن تقصره، ما جاء في ذلك، عن ابن عمر قال: حلق رسول الله على في حجته [رواه البخاري] وعنه أن رسول الله على قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين! قال: «والمقصرين»، وعن ابن عباس قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين! قال: «والمقصرين»، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على النساء حلق إنما على النساء التقصير» [رواهما أبو داود]. وعند الشافعية الحلق أو التقصير للرجل والمرأة ركن على المشهور، وقيل: واجب وأقله ثلاث شعرات، وحلق الكل أو تقصيره أفضل، والحلق أفضل في حق المرأة. وعند الحنفية يجب على الرجل حلق الربع وهو أفضل أو تقصيره أفضل، ويجب على المرأة تقصير الربع والتعميم أفضل.

(وسر للبيت ثم أفض وسَبِّع الطَّوَاف واركع كالمضي) فعند المالكية والشافعية والحنابلة طواف الإفاضة ركن. وعند الحنفية معظمه وهو أربع أشواط منه ركن والباقي واجب، وعند المالكية يبدأ وقته بعد طلوع

الفجر يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة. وعند الحنفية يبدأ وقته بطلوع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمي. وعند الشافعية والحنابلة يبدأ وقته من النصف الثاني من ليلة النحر لمن وقف ولو قبل الرمي. ما جاء فيه قال الله ﴿ وَلْيَطْوَفُوا إِلَابَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩] وعن عائشة قالت: أفاض رسول الله على من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام، ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها [رواه أبو داود]. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من رمى جمرة العقبة وحلق وطاف طواف الإفاضة حَلَّ التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء والصيد.

وَبِ مسنَّ فَ لَاثَ أَيَّامٍ أَقِ مَ أَقِ مَ أَنْ تَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ذُو مَا تَلَى مِنَى فَالْحَمْرَةُ الْوُسْطَى كَذَا فِي الْعَقَبَهُ فَالْجَمْرَةُ الوُسْطَى كَذَا فِي الْعَقَبَهُ فَالْجَمْرَةُ الوُسْطَى كَذَا فِي الْعَقَبَهُ فَالْجَمْرَةُ الوُسُطَى كَذَا فِي الْعَقَبَهُ فَالْجَمْرِةُ الوُسُطَى كَذَا فِي الْعَقَبَهُ فَالِمَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ ال

وَبِ زَوَالِ كُ لَ يَ وَمِ الْ تَ وَمِ الْ تَ وَمُ الْ مَ الْفَذُ بُدِينَا فِي الْحَصَيَاتِ مِثْلَ مَا قَدْ بُدِينَا وَرَمْ يُ الأُولَيَ يُنِ تَ ذُعُ و عَقِبَهُ وَرَمْ يُ الأُولَيَ يُنِ تَ ذُعُ و عَقِبَهُ بِرَابِعِ النَّحْرِ لِمَ كَمة انصَرِف بِرَابِعِ النَّحْرِ لِمَ كَمة انصَرِف إِنْ رَمَ عَ لَا يُنْ وَمَ عَ وَرَحَ لَا وَاذْ عَ وَقَبُ ل رُكُنَهَا وَانْ صَرِفِي

(وبمنى ثلاث أيام أقم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المبيت بمنى أيامها واجب (وبزوال كل يوم التزم أن ترمي الجمرة ذو ما تكلى منى بالحصيات مثلما قد بينا فالجمرة الوسطى كذا في العقبه ورمي الأوليين تدعو عقبه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الرمي بعد يوم النحر بعد الزوال، فمن رمى قبله لم يجزه، وعلى أنه يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويندب أن يكبر مع كل واحد منها وعلى وجوب الترتيب، فيرمي جمرة المسجد فالوسطى فالعقبة. وعند المالكية من آخر الرمي إلى الليل لزمه دم وعند غيرهم لا شيء عليه. واتفقوا على ندب الدعاء بعد الأوليين. ما جاء في ذلك، عن سالم عن أبيه أن رسول الله على كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. [رواه البخاري].

(فإن رمى ثالث الأيام اتصف برابع النحر لمكة انصرف ومن تعجل بيومين فلا إثم عليه إن رمى ورحلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من رمى اليوم الثالث من أيام النحر لا حرج عليه أن تعجل عن اليوم الرابع قال الله: ﴿ فَ وَاذَكُرُوا اللّهَ فِي آيَتِكُم مَعْ دُولاتٍ فَمَن تَعَجَلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِنْمَ عَلَيْدِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِيَنِ الله الله الله الله وَاذَكُم إليه عَشْرُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠٦] (وللخروج للوداع أطفي واركع وقبل ركنها وانصرفي) فعند المالكية طواف الوداع مندوب وعند الشافعية واجب، وقيل: سنة، وعند الحنفية والحنابلة واجب، واتفقوا على أن للحائض تركه. ما جاء فيه عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي على: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت» [رواه أبو داود]. واتفقوا على أن الحج يكفر الكبائر ما عدا التبعات، ما جاء فيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه» [رواه أحمد وغيره].

وَسُنَّةُ الْعُمْرَةِ فَافْعَلْهَا كَمَا واخْلِقْ وَقَصِّر وَالْحَلْقُ أَخْيَرُ جَمِيعَ شَعْرِهِ وَلِلْمَرأَةِ سُنْ وَمِثْلُ عَفْرَب وَعَادِيًّ الْكِلَابُ

ذُكِرَ فِي الْحَجِّ لِسَغِي تُمِّمَا فِيهَا كَحِجُ واكتفى الْمُقَصِّرُ وَقَـتَلَ الْمُحْرِمُ فَارَةَ تَعِن وَقَـتَلَ الْمُحْرِمُ فَارَةَ تَعِن وَنَحْوِهَا حِلْأَةٌ وَكَالَخُرابُ

(وسنة العمرة) العمرة لغة: الزيارة، واصطلاحاً: عبادة ذات إحرام وطواف وسعي وحلق وترك طيب وغير ذلك، فهي كالحج إلا أنه لا وقوف بعرفة والمزدلفة ولا رمي وميقاتها جميع السنة. وعند المالكية العمرة سنة في العمر مرة، ويكره تكرارها في السنة؛ وعند الحنفية العمرة سنة في العمر مرة ولا يكره تكرارها في السنة، ما جاء فيها قال الله ﴿ وَأَيْتُوا لَلْمَ وَالْمُرَةُ لِلّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٦] وعن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي على أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله على: "لا وأن تعمر خير لك الرواه أحمد]. وعند الشافعية والحنابلة واجبة على القول المشهور، وقيل: سنة على من يجب عليه الحج في العمر مرة، ولا يكره تكرارها في السَنَةِ. واتفقوا على أنها تتأكد في رمضان والمتابعة بينها وبين الحج. ما جاء في ذلك عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي على: "تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة الوعر والرزق وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد الحديد" [رواهما أحمد] وعن ابن بينهما تزيد في العمر والرزق وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد" [رواه أبو داود].

(فافعلها كما ذكر في الحج لسعي تُممّا واحلق وقصر) واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العمرة كالحج في صفة الإحرام والتلبية والطواف والسعي وغير ذلك وترك ما ترك فيه، وأركانها عند المالكية والحنابلة؛ إحرام وطواف وسعي، وأما الحلق فواجب. وعند الشافعية أركانها إحرام وطواف وحلق وترتيب. وعند الحنفية لها ركن واحد وهو معظم الطواف أربعة أشواط والسعي لها واجب والحلق أو التقصير كذلك. (والحلق أخير فيها كحج واكتفى المقصر جميع شعره وللمرأة سن وقتل المحرم فأرة تعن ومثل عقرب وعادي الكلاب ونحوها وحدأة وكالغراب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز قتل الحيوانات المذكورة للمحرم، وفي الحرم ما جاء في ذلك عن ابن عباس عن النبي على: "خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب» [رواه أحمد]. وعن سالم عن أبيه قال: سئل النبي على عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: "خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحِرّ والعرب والحدأة والغراب والكلب العقور» [رواه أبو داود].

وَاجْتَنِبِ النِّسَاءَ وَالطَّيبَ معَا وَقَتْلَ كَالْقَمْلِ وَإِلْقَاءَ التَّفَتُ كَحَدُلْقِهِ إِلَّا لِيضُرُّ وَٱفْتَدَى إِطْعَامَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلْ

مَخِيطَ أَثْوَابٍ وَصَيْداً مُنِعَا وَلَا يُخَطِّى رَأْسَهُ فِيهِ عَبَثْ بِصَوْمِهِ تَلاثَةً أَوْ يَرْفِدا مُدُ النَّبِيِّ أَوْ بِشَاةٍ حَيْثُ حَلْ مُدُ النَّبِيِّ أَوْ بِشَاةٍ حَيْثُ حَلْ

(واجتنب النساء) اتفق أهل المذاهب الأربعة على منع الاستمتاع بالنساء للمُحْرِم سواء كان محرماً بحج أو عمرة إلى أن يتحلل، قال الله: ﴿ فَلا رَفَكَ وَلا فُسُوقَ كَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] وعند المالكية يفسد الحج بالجماع في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميتة، سواء كان عامداً أو ناسياً، قبل الوقوف

بعرفة أو بعده، قبل رمي جمرة العقبة أو قبل مضي يوم النحر، وباستدعاء منى بقبلة أو لمس أو فكر أو إدامة نظر وخرج فكذلك. وأما إن جامع أو استدعى منياً بما ذكر فخرج بعد رمي جمرة العقبة أو بعد مضي يوم النحر لم يفسد حجه، وعليه هدى ببدنة فإن عجز صام عشرة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ويجب إتمام الفاسد والقضاء فوراً وَهَدْيٌ ببدنة زمن القضاء وأجزأت قبله، وتفسد العمرة بما يفسد به الحج إن حصل قبل تمام السعي ويجب الهدي والقضاء، وعند الشافعية يفسد الحج بالجماع إن كان عالماً مختاراً مُتَعَمِّداً وقيل: ولو ناسياً في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميتة قبل التحلل الأول وبعده لا يفسد، وتجب عليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع شياه فإطعام بقيمة البدنة فصيام بعدد الأمداد، ويجب إتمام الفاسد والقضاء فوراً على الأصح. وتفسد العمرة بما يفسد به الحج إن حصل قبل تمامها ويجب إتمامها وقضاؤها.

وعند الحنابلة يفسد الحج بالوطء سواء كان عمداً أو نسياناً في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميتة قبل التحلل الأول وبعده لا يفسد وعليه شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ويجب إتمام الفاسد والقضاء فوراً وبدنة فإن عجز عنها صام عشرة أيام وتفسد العمرة بالوطء قبل تمام السعي ويجب عليه إتمامها والقضاء فوراً وشاة، وعند الحنفية يفسد الحج بالجماع سواء كان عامداً أو ناسياً طائعاً أو مكرهاً إذا كان المجامع عاقلاً بالغاً في قبل أو دبر لآدمي حي لا بهيمة قبل الوقوف بعرفة وعليه شاة وإتمامه والقضاء. وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد وعليه بدنة وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة وتفسد العمرة بالجماع إن حصل قبل أن يطوف أربعة أشواط وعليه إتمامها وشاة، وبعد أربعة أشواط لم تفسد بالجماع، وعليه شاة.

وعند المالكية يجب الهدي ولا يفسد الحج بالجماع بعد الرمي وقبل الإفاضة ولا بفكر أو نظر أو قبلة أو مَذْي. وعند الشافعية تجب الفدية ولا يفسد الحج الجماع بين التحللين ولا بالقبلة والمباشر بشهوة ولو بدون حائل سواء أنزل أم لا، ولا بالاستمناء باليد وإن أنزل مع أنه حرام مطلقاً. وهي بدنة فإن عجز عنها فبقرة فإن عجز عنها فسبع شياه فإن عجز عنها قومت البدنة بسعر مكة وتصدق بقيمتها طعاماً على مساكين الحرم، فإن عجز صام عن كل مد يوماً.

وعند الحنفية تجب بدنة ولا يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف وقبل الحلق وإذا تكرر في مجالس لزمه لكل مجلس بدنة، وإذا تكرر في مجلس لم تتكرر البدنة، ويجب دم بمقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة بشهوة وبالتفخيذ أنزل أم لا، وبإنزال بنظر إلى فرج امرأة أو تفكير أو إيلاج في فرج بهيمة.

وعند الحنابلة لا يفسد الحج بالجماع بعد التحلل وتجب عليه بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاث قبل الفراغ من الحج وسبعة إذا فرغ منها. ولا يفسد بمباشرة وقبلة ولمس بشهوة وتكرار نظر مطلقاً. فإن أنزل فعليه بدنة فإن لم يجد صام عشرة أيام وإن لم ينزل فشاة واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من احتلم وهو محرم لم يفسد حجه ولا شيء عليه.

(وقتل كالقمل وإلقاء التفث ولا يغطي رأسه فيه عبث) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المحرم لا

يجوز له إلقاء التفث من حلق وغير ذلك، وعلى أن الرجل إن كان محرماً لا يجوز له أن يغطي رأسه بدون عذر، والمرأة لا يجوز أن تغطي وجهها (كحلقه إلا لضر وافتدى بصومه ثلاثة أو يرفدا إطعام ستة مساكين لكل مد النبي أو بشاة حيث حل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الحلق لضر جائز، وعند المالكية إذا فعل المحرم ما يحصل به ترفه كإزالة الشعر والطيب وتغطية الرأس لزمته فدية، وهي على التخيير إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان بمد النبي على في أي مكان شاء أو نسك بشاة فأعلى بأي مكان شاء إلا إذا نوى به الهدي فمنى أو ممكن مدان بمد النبي على في أي مكان شاء أو نسك بشاة فأعلى بأي مكان شاء إلا إذا نوى به الهدي فمنى أو مكة، أو صوم ثلاثة أيام. ما جاء في الحلق قال الله: ﴿ وَلا عَلِقُواْ رُدُوسَكُمْ حَنَّ بَنُغُ الْمَدَى عَلَمُ مَن مَنْ الله على عن من من من الله على الله على من ترك واجباً من واجبات الحج هدي بشاة فأعلى فإن عجز فصوم عشرة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

وعند الشافعية إذا فعل المحرم ما يترفه به كحلق أو طيب لزمته فدية على التخيير: نسك بشاة فأعلى لأهل الحرم أو ثلاثة آيام، ومن ترك واجباً من واجبات الحج وجب عليه هدي فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وعند الحنفية إذا واجبات المحرم ربع لحيته أو رأسه أو أحد إبطيه أو طيب عضواً كاملاً من الأعضاء الكبيرة خُير بين ثلاثة أشياء: نسك بشاة فأعلى في الحرم أو تصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين في أي مكان شاء أو صوم ثلاثة أيام، ويجب نصف صاع على من طيب أقل من عضو أو لبس قميصاً مطيباً أو ستر رأسه أقل من يوم أو حلق أقل من ربع الرأس أو اللحية أو قص ظفراً أو طاف طواف القدوم أو الوداع محدثاً حدثاً أصغر، أو ترك رمي إحدى الجمرات ويجب الدم على من ترك واجباً من واجبات الحج.

وعند الحنابلة إذا حلق المحرم أربع شعرات أو تطيّب أو قلّم أظافره أو لبس مخيطاً محيطاً وجبت عليه فدية؛ وهي على التخيير: نسك بشاة أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وفي فدية الأذى روايتان: إحداهما محل الذبح والإطعام الحرم، والثانية محلها حيث وجد السبب، ومن ترك واجباً من واجبات الحج وجب عليه هدي فإن عجز صام عشرة؛ ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع. واتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز لبس المنطقة التي بها فلوس الحرم للمحرم.

وَتَلْبَسُ الْمَرْأَةُ خُفًا وَالْمَخِيطُ وَلَـتُبُدِهِي وَجُهَهَا وَالْكَفَ وَجَازَ الاِسْتِظُلَالُ بِالْمُرْتَفِعِ وَجَازَ الاِسْتِظُلَالُ بِالْمُرْتَفِعِ وَجَازَ لِللسِّرِجُلِ خُفٌ إِن عَدِمْ وَخَازَ لِللَّرِجُلِ خُفٌ إِن عَدِمْ وَفَضَّلُوا إِفْرَادَ حَج فَاتْبَعُوا

مِنَ الشَّيَابِ وَسِوَاهُمَا تُمِيطُ وَهُو عَنْ غِطَاءِ ذَيْنِ كَفَّ لا فِي الْمَحَامِلِ وَشُفْذُفِ فَعِ لَا فِي الْمَحَامِلِ وَشُفْذُفِ فَعِ نَعْلاً وَقَطْعُ أَسْفَلِ الْكَعْبِ لَزِمْ وَبَعْدَهُ الْقِرَانُ فَالسَّقَعُ عَلَيْهِ

(وتلبس المرأة خفاً والمخيط من الثياب وسواهما تميط ولتبد هي وجهها والكف) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها فيجب عليها كشفهما، ويجوز لها أن تسدل على وجهها إن رأت أجنبياً (وهو عن غطاء ذين كف) فعند المالكية والحنفية يحرم على الرجل المحرم تغطية وجهه، وعند غيرهم يجوز. (وجاز الاستظلال بالمرتفع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز الاستظلال بالمرتفع كالخيمة للمحرم (لا في المحامل وشقذف فع) فعند المالكية والحنابلة يحرم الاستظلال في المحمل

والشقذف وبالشمسية على المحرم، وعند غيرهم يجوز. (وجاز للرجل خف إن عدم نعلاً وقطع أسفل الكعب لزم وفضلوا إفراد حج فأتبعوا وبعده القِرانُ فالتمتع) فعند المالكية الأفضل الإفراد؛ وهو أن يحرم بالحج فقط فالقِرَانُ؛ وهو أن يحرم بالعمرة ثم الحج، فالتمتع؛ وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة قال الله: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُرٌ مَعْلُومَنْتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ثم يحج من عامه. وعند الشافعية الأفضل الإفراد فالقران، وعند الحنابلة الأفضل التمتع فالإفراد فالقِران، وعند الحنفية الأفضل القران فالتمتع فالإفراد.

وَغَدِيْ مِ حَدِي إِذَا مَا قَرَنَا هَدُي إِذَا أَوْقَدَ هَا إِلَيْهِ مِن حِلٌ مِن بَعْدِ أَنْ يُدْخِلَهُ مِن حِلٌ مَس بَعْدِ أَنْ يُدْخِلَهُ مِس زَالْأَيْسامِ حَسجٌ نَسلانَدة مِسنَ الْأَيْسامِ فَإِن يُسفِدُكُ فَسصُمْ أَيّامَ مِنْ مِنْ

أَوْ إِن تَسَمَّتُ عَ يُسَذَكُ ي بِسَمِّنَى اللهُ الل

(وغير مكي إذا ما قرنا أو إن تمتع يُذَكِي بمنى هدياً إذا أوقفه بعرفه إلا فمكة بمروة الصفه من بعد أن يدخله من حل) فعند المالكية يجب هدي التمتع والقران بالإحرام بالحج على من لم يكن من أهل مكة أو متوطناً بها وما في حكمها وهو ما دون مسافة القصر. قال الله ﴿ فَن تَمَنَّعُ بِالْمُثْرَةِ إِلَى المُتَحِدِ الْمُرَارِّ وَالتَّقُوا الله مكة أو متوطناً بها وما في حكمها وهو ما دون مسافة القصر. قال الله ﴿ فَن تَمَنَّعُ بِالْمُثْرَةِ إِلَى المُتَحِدِ الْمُرَارِّ وَاتَّقُوا الله المُن يَعِد فَصِيامُ ثَلَاثِهُ اللهِ فَي المُجِدِ الْمُرَارِّ وَاتَّقُوا الله وَالمَّوْل اللهِ المحرم؛ وهم ما دون مسافة القصر، وإن قدَّم هدي المتعة والقران بالإحرام بالحج على غير أهل الحرم؛ وهم ما دون مسافة القصر، وإن قدَّم هدي المتعة قبل الإحرام بالحج صح، ولا يشترط في الهدي كله أن يوقف بالحل، ولا يجب. وعند الحنابلة يجب هدي المتعة والقران بطلوع فجر يوم النحر على غير أهل الحرم؛ وهم ما دون مسافة القصر من مكة، ولا يشترط في الهدي أن يوقف بالحل. وعند الحنفية يجب هدي التمتع والقران لغير أهل الحرم، وأهل الحرم من كان داخل المواقيت، وأما أهل الحرم فلا يصح لهم التمتع والقران لغير أهل الحرم، وأهل الحرم من كان داخل المواقيت، وأما أهل الحرم فلا يصح لهم التمتع والقران ولا يشترط في الهدي أن يوقف بالحل.

(إن لم يجده فليصم في فعل حج ثلاثة من الأيام لعرفة تأتي من الإحرام) فعند المالكية إذا عجز القارن والمتمتع عن الهدي صام ثلاثة أيام بعد الإحرام قبل يوم النحر فإن لم يصمها قبل يوم النحر صام أيام التشريق وجوباً ويكره تأخيرها لها وسبعة إذا فَرَغَ من الحج. وعند الشافعية إذا عجز المتمتع عن الهدي صام ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج ويسن صومها قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجع لبلده. وعند الحنابلة إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي صام ثلاثة أيام في أشهر الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصمها قبل يوم النحر صام أيام التشريق وسبعة إذا رجع لبلده. وعند الحنفية إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي صام ثلاثة أيام في أشهر الحج بعد أيام التشريق فإن صامها فيها لم يجز والأفضل تتابعها.

والْوَضْفُ فِي تَمَتُّعِ أَنْ يُحْرِمَا بِعُمْرَةٍ وَفِعْلَهَا يُتَمَّمَا فِي الْمُنْ فِي الْمُعْرِمَا بِعُمْرة وَفِي الْعَامِ يَحُجْ قَبْلَ رُجُوعِهِ الْأَفْقِهِ فَعُجْ

أَوْ مِسنْ لِهِ ثُسمٌ لَهُ أَنْ يُسخرِمَا وَمَا لِسمُ عُستَسمِرٍ أَنْ يُسخرِمَ مِسنَ وَقَادِنْ مَسنْ بِهِمَا قَدْ أَحْرَمَا وَمُسرِدَفُ الْسَحَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ

مِنَ مَكَّةَ إِنْ كَانَ فِيهَا فَاعْلَمَا مَكَّةَ أَوْ يَخْرُجَ لِلْحِلِّ الْقَوِنْ وَالْبَدْءُ بِالْعُمْرَةِ فِي قَصْدِهِمَا طَافَ وَيَسرُكَعَ دُكُوعَهُ قَسرَنْ

(والوصف في تمتع أن يُحرما بعمرة وفعلها يتمما في أشهر الحج وفي العام يحج قبل رجوعه لأفقه فَعُنج أو مثله ثم له أن يحرما من مكة إن كان فيها فاعلما) فعند المالكية المتمتع الذي يلزمه دم أو صوم هو الذي يأتي بعض أركان العمرة في أشهر الحج ولو أحرم قبلها ويحج من عامه ولا يعود لبلده، أو مثله بعدها. وعند الشافعية المتمتع الذي يلزمه هدي أو صوم هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج فلو أحرم قبلها ولو أتمها فيها لم يكن متمتعاً، ويحج من عامه وأن لا يعود إلى الميقات ليحرم منه بالحج. وعند الحنفية المتمتع الذي يلزمه دم أو صوم هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج أو قبلها ويطوف أكثر أشواطها في أشهر الحج ويحج من عامه، وعدم عوده لبلده وعدم فسادها أو فساده وعدم التوطن بمكة وعدم دخول أشهر الحج عليه وهو حلال بمكة. وعند الحنابلة المتمتع الذي يلزمه هدي أو صوم هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه وأن لا يسافر بعدها مسافة قصر.

(وما لمعتمر أن يحرم من مكة أو يخرج للحل القمن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الإحرام من الحل شرط في صحة العمرة. (وقارن من بهما قد أحرما والبدء بالعمرة في قصدهما) فعند المالكية والشافعية والحنابلة القارن هو الذي يحرم بالعمرة ثم الحج ويقدم العمرة، فلو قدم الحج ثم أحرم بالعمرة فهي لغو وهي مندرجة في الحج ليس لها طواف أو سعي يخصها. ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعاً "[رواه الترمذي]. وعند الحنفية القارن هو الذي يحرم بالعمرة ثم الحج فلو أحرم بالحج ثم العمرة قبل طواف القدوم يكون قارناً وأساء، ولا تندرج العمرة في الحج فيطوف لها ويسعى ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم ويسعى.

(ومردف الحج عليه قبل أن طاف ويركع ركوعه قرن) فعند المالكية يجوز إرداف الحج على العمرة قبل أن يأتي بركعتي طوافها، وبعدهما لا يصح ويكره بعد الطواف وقبل الركوع، وإن أحرم بالحج بعد سعيها لم يحلق ولزمه هدي لتأخير الحلق. وعند الشافعية يجوز إرداف الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها إلا إذا كان معه هدي طوافها، وعند الحنابلة يجوز إرداف الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها إلا إذا كان معه هدي فيجوز له ولو بعد السعي. وعند الحنفية يجوز إرداف الحج على العمرة قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط فإن أحرم بالحج بعدها لم يكن قارناً.

وَمَا عَلَى الْمَكِيّ هَذِي فِي قِرَانُ فَوَاجِبٌ جَزَاءً مِشْلَ مَا قَسَلُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَحَلْ بِقِيْمَةِ الصَّيْدِ أَوْ أَنْ يَصُومَ وَالْيَ وآيسبُونَ تَسائِسبُونَ يُسعُرفُ

وَلَا تَسمَتُ عُ وَمَسنُ صَيْداً أَحَسانُ مِسنُ نَعَم يَحْكُم بِهِ عَدْلَانِ بَسلَ مَضَا أَوْ إِطْعَامَ مَسَاكِينَ نَحَلُ وَمُ بِسمُدُ وَلِسكَسْرِهِ كَسمَلُ نَدْباً لِمَسْ بِمَكَة يَسْصرِهُ نَدْباً لِمَسْ بِمَكَة يَسْصرِهُ (وما على المكني هدي في قران ولا تمتع) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يجوز لأهل مكة وما حولها مما دون مسافة القصر التمتع والقران ولا هدي ولا صوم عليهم. وعند الحنفية لا يصح لأهل الحرم وهم من كانوا داخل المواقيت تمتع أو قران وعليهم دم إن فعلوا أحدهما. (ومن صيداً أحان فواجب جزاء مثل ما قتل من نَعَم يحكم به عدلان بل من فقهاء المسلمين والمحل مضا أو إطعام مساكين نَحَل بقيمة الصيد أو أن يصوم واليوم بمد ولكسره كمل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على منع قتل صيد البر على المحرم وعلى جواز أكله له إن لم يصد له، وعلى جواز قتل صيد البحر للمحرم، وعند الشافعية إذا قتل المحرم صيد بر سواء كان عمداً أو خطأ فهو مخير بين أن يذبح مثله من النّعم إن كان له مثيل لمساكين الحرم أو صيام قيمة الصيد بالمحل الذي تلف فيه طعاماً لمساكين البلد الذي قتل فيه الصيد، لكل مسكين مد أو صيام على قدر عدد الأمداد، ولكسر المد يوم ويستثنى من المثيل حَمَامُ الحرم وَيَمَامُه، فإن فيهما شاة، فإن عجز عنها صام عشرة أيام، فإن لم يكن له مثيل فهو مخير بين القيمة طعاماً والصيام.

وعند الشافعية إذا قتل المحرم صيد بر سواء كان عمداً أو خطأ فهو مخير بين أن يذبح مثله من النّعَم لمساكين الحرم ما عدا الحمام واليمام، ففيهما شاة لهم أو يقومه بمكة لا بمحل التلف على الراجح بدراهم ويشتري بها طعاماً لمساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد يوماً، فإن لم يكن له مثيل فهو مخير بين القيمة والصيام. وعند الحنابلة إذا قتل المحرم صيد بر سواء كان عمداً أو خطأ فهو مخير بين أن يذبح مثله ويتصدق به على مساكين الحرم أو يُقوِّمه بالحرم بدراهم ويشتري بها طعاماً لمساكين الحرم لكل مسكين مداً، أو يصوم عن كل مد يوماً فإن لم يكن له مثيل فهو مخير بين القيمة والصيام. وعند الحنفية إذا قتل المحرم صيد بر سواء كان عمداً أو خطأ قوم بالمكان الذي تلف فيه ثم هو مخير بين أن يشتري به هدياً يذبحه بمكة أو يشتري به طعاماً يفرقه على المساكين في مكة وغيرها لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من غيره، أو يصوم عن كل مد يوماً.

(وآيبون تاثبون يعرف ندباً لمن بمكة ينصرف) يندب قولها لمن رجع من حج أو جهاد، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله على كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرَفِ ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تاثبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» [رواه البخاري]. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن زيارة النبي على سنة مؤكدة وقربة من أعظم القربات، وتتأكد في حق الحاج سواء قبل الحج أو بعده، ما جاء فيها عن ابن عمر عن النبي على قال: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» [رواه البزار]. وعنه قال: قال رسول الله على: «من جاءني زائراً لا تعلم له حاجة إلا زيارتي كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة» [رواه الطبراني في الكبير والأوسط]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على روحي حتى أرد عليه السلام» [رواه أبو داود].

فإذا وصل الزائر إلى المدينة المنورة \_ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام \_ استحضر عظمتها فإذا حط رحله اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب ثم يذهب إلى المسجد النبوي، فإذا دخل فيه صلى ركعتين تحية المسجد، ثم يتقدم لزيارة أشرف الخلق سيدنا محمد على مستحضراً عظمته، وأنه حي في قبره حياة برزخية وأنه يسمعه ويرد عليه السلام، فيقف أمامه بأدب وعدم رفع صوت متوجها إليه بوجهه، فيقول: السلام عليك أيها النبي على ورحمة الله وبركاته عليك يا نبي الله وخيرته في خلقه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله، وإنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرك ربك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك

عدد ما كان وما يكون وكما تحب وترضى، اللهم اجز عنا نبينا محمداً ﷺ أفضل ما جازيت به أحداً من المرسلين، وابعثه المقام الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، اللهم إنك قلت وقولك الحق ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُ لَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤] وقد جنت مستغفراً من ذنوبي راجياً رحمتك ومستشفعاً برسولك، فأسألك أن توجب لي مغفرتك ورحمتك كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، ثم تكثر الدعاء لنفسك ولوالديك وأبنائك ومشائخك وإخوانك والمسلمين، ثم تتقدم إلى أبي بكر فتقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يا سيدنا أبا بكر الصديق يا صاحب رسول اللَّه ﷺ ورفيقه في الغار والهجرة وخليفته في أمته، أشهد أنك قد نصحت لأمته وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فجزاك اللَّه عنه وعن أمته أحسن الجزاء، ثم تتقدم إلى عمر فتقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين يا سيدنا عمر الفاروق يا صاحب رسول اللَّه ﷺ وخليفته في أمته، أشهد أنك قد نصحت لأمته وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فجزاك اللَّه عنه وعن أمته أحسن الجزاء، ثم تذهب إلى زيارة البقيع فتزور أهله وتتبعهم، فتذهب إلى سيدنا عثمان وسيدنا العباس وسيدتنا فاطمة وابنها الحسن وأزواج النبي عي وابنه ابراهيم ومالك إمام المذهب وغيرهم رضي اللَّه عنهم أجمعين، ثم تذهب إلى شهداء أحد فتزور حمزة سيد الشهداء، وغيره ثم تذهب إلى قباء فتصلي في مسجدها، ثم تكثر الصلاة فيما بين القبر والمنبر، وإن استطعت أن تصلي في الحرم أربعين صلاة مكتوبة متوالية فافعل، وإن استطعت أن تسكن بالمدينة المنورة إذا كانت عندك كفاية بتكسب أو غيره، ولم تكن عليك حقوق ببلدك، وتستطيع أن تقوم بحقوق الجوار إلى أن تأتى خاتمة أجلك، فافعل فإن في ذلك الخير الكثير.

ما جاء في المسجد النبوي وسكنى المدينة والصلاة في مسجد قباء عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَلَيْ قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلَّا المسجد الحرام » وعن أبى سعيد أن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿ مَا بِين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي " [رواهما مالك] وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله على: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلّا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا » [رواه أحمد] وعن أبي الدرداء قال: قال رسول اللَّه عِين : «صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة، وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة مما سواه، وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمس مائة صلاة » [رواه ابن خزيمة]. وعن بلال بن الحارث قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان » [رواه الطبراني في الكبير]. وعن أسيد بن ظهير عن النبي عَلِي أنه قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» [رواه الترمذي] وعن سهل بن حَنِيف قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من تطهَّر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة ومن خرج على طهر لا يريد إلَّا مسجدي هذا يريد مسجد المدينة ليصلي فيه كانت بمنزلة حجة » [رواه البيهقي] وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «لا يصير أحد على لأوائها إلَّا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة إذا كان مسلماً» [رواه مسلم]. وعن ابن عمر أن رسول اللَّه عِيد قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت " [رواه الترمذي] وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة، ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة » [رواه

البيهقي]، وعن أنس عن النبي ﷺ قال: «من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرىء من النفاق» [رواه أحمد].

اللهم أجرنا من فقر الدنيا وعذاب الآخرة، وارزقنا الفردوس الأعلى بلا حساب وابعثنا يوم القيامة من الآمنين واجعل موتنا بأحد الحرمين بجاه سيدنا محمد على خاتم النبيين والمرسلين، واغفر لنا ولوالدينا وأبنائنا ومشايخنا وإخواننا والمؤمنين واختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على وقد تم الجزء الأول من الفتح الرباني بشرح على نظم رسالة ابن زيد القيرواني. اللهم اجعله خالصاً لوجهك متقبلاً عندك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.

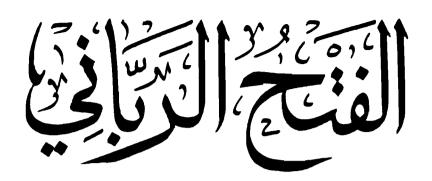

شرح عَلىٰ نُظِمْ رسَالة ابن ابْدِ زَيْدِ القَيرُوَانِيَ

> تَأْلَيْفَ محسَمّد احْصَمَد الدَّاه الشَنقيَطئ للورْيَتاني

> > أتجزؤ الثاني

### بسر الخالم

## مربعة المستحدية والذبائح المستحدية المستحدية

بَابُ الضَّحَايَا وَاللَّابَائِح وَشَانُ عَقِيقَةٍ وَالْحِلِّ وَالصَّيْدِ الْخِتَانُ

الضَحِيةُ مشتقة من الضَّحْوِ، سُمِّيت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وهي ما يذبح من النَّعم تقرباً إلى اللَّه في يوم العيد وأيام التشريق. شرعت في السنة الثانية من الهجرة، ما جاء فيها عن عائشة أن النبي على قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى اللَّه تعالى من إراقة الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من اللَّه بمكان قبل أن يقع على الأرض فَطِيبُوا بها نفسها » [رواه الترمذي]. وعن زيد بن أبي أرقم قال: قلت أو قالوا: يا رسول اللَّه ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم » قالوا: ما لنا فيها؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة » [رواه أحمد].

فَصْلُ وَالأَضْحِيةُ سُنَّةُ عَلَى أَقَلُ مَا فِيهَا مِنَ الأَسْنَانِ ذُو سَنَةٍ لَا ثُلُثَيْهَا بَلْ وَلَا ثُمَّ ثَنِيُ الْمَعْزِ مَا دَخَلَ فِي ثَمَّ ثَنِيُ الْمَعْزِ مَا دَخَلَ فِي ثَمَ تَنِي الْمَعْزِ مَا دَخَلَ فِي ثَمَ خَصِيتُهُ فَالأَبْدِنُ خَيْرٌ فَالْبَقَرْ وَفِي الْهَدَايَا الْبُدْنُ خَيْرٌ فَالْبَقَرْ

مَنِ اسْتطاعَهَا وَإِنْ تُجْحِفْ فَلَا يُحْزِيءُ حُرًا جَذَعْ مِنْ ضَانِ عَشْرَةَ أَشْهُ رِياً شُهُ رِياً شُهُ رِعَلَا عَالْمِيةَ وَالْبَقَرُ الَّذِي يَفِي فَالْسَهُ وَفَحْلُ ضَانِ قَدْ فَضَلْ مَعْزِ فَأَنْفَاهُ فَالْإِبْلُ فَالْبَقَرْ فَالضَّأَنُ فَالْمَعْزُ لِمَا لَحْمَا كَثُرْ

(فضل والأضحية سنة على من استطاعها وإن تجحف فلا) فعند المالكية يسن مؤكداً لحر وحرة مسلمين كبيرين أو صغيرين حاضرين أو مسافرين غير حاج لأن سنته الهدي ضحية لا تجحف بماله بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورته في عامه عن نفسه وأبويه الفقيرين وولده الفقير حتى يبلغ الذكر ويُدْخَلَ بالأنثى لا عن زوجته. وعند الشافعية الضحية سنة عين مؤكدة على المسلم الحر العاقل البالغ المستطيع سواء كان ذكراً أو أنثى، والمستطيع هو من عنده ما يفضل عن حاجاته يوم العيد وأيام التشريق وهي على أهل الحضر والبوادي والمقيم والمسافر والحاج. وعند الحنابلة الأضحية سنة لمن يقدر عليها ولو بالدين إن كان يقدر على الوفاء إن كان حراً مسلماً سواء كان ذكراً أو أنثى مقيماً أو مسافراً ولو حاجاً. وعند الحنفية الضحية واجبة على قول أبي حنيفة، وسنة على قولهما على كل حر مقيم موسر يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغير، وقيل: لا تجب عليه عنه، وهو ظاهر الرواية، وليس على المسافر ضحية.

(أقل ما فيها من الأسنان يجزئ حراً جذع من ضان ذو سنة لا ثلثيها بل ولا عشرة أشهر بأشهر علا) فعند المالكية يجزئ في الضحية الجذع من الضأن وهو ما أوفى سنة على المشهور، وقيل: ابن عشرة أشهر أو أمانية أو ستة يجزئ، وعند الشافعي يجزئ في الضحية الجذع من الضان، وهو ما أوفى سنة ودخل في

الثانية، فلو أسقط أسنانه قبل تمام السنة أجزأ. وعند الحنفية والحنابلة يجزئ في الضحية الجذع من الضأن الذي تمت له ستة أشهر (ما جاء فيه) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلّا مسنة إلّا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» [رواه أحمد].

(ثم تَنِيُّ المعز ما دخل في ثانية) فعند المالكية والشافعية يجزئ في الضحية الثني من المعز؛ وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية وعند غيرهم يجزئ الثني من المعز وهو ما أوفى سنة (والبقر الذي يفي ثالثة) فعند المالكية يجزئ في الضحية الثنية من البقر وهو ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند الشافعية يجزئ الثني من البقر وهو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة، وعند الحنفية والحنابلة يجزئ في الضحية الثني من البقر وهو ما أوفى سنتين.

(والإبل الذي دخل سادسة) فعند المالكية والشافعية يجزئ في الضحية الثني من الإبل؛ وهو ما أوفى خمس سنين ودخل في السادسة. وعند الحنفية والحنابلة يجزئ في الضحية الثني من الإبل؛ وهو ما أوفى خمس سنين (وفحل ضان قد فضل ثم خصيه فالأنثى فذكر معز فأنثاه فالإبل فالبقر) فعند المالكية الأفضل في الضحية الضأن فالمعز فالإبل فالبقر وفحول كل صنف أفضل من خصيانه إلّا إذا كان الخصِيُّ أسمن وخصيانه أفضل من إناثه.

(ما جاء في الضحية بكبش) عن عائشة أن رسول الله على أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتى به ثم قال: «يا عائشة هَلُمِّي إلى المِدْيَة» ثم قال: «استحديها بحجر»، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، وقال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآلِ محمد ومن أمة محمد ثم ضحى» [رواه أحمد]. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: «خير الضحية الكبش الأقرن، وخير الكفن الحلة» [رواه الحاكم].

وعند الحنابلة الأفضل في الضحية الإبل فالبقر فالغنم وأفضلها الأسمن ثم الأعلى ثمناً والذكر والأنثى سواء. وعند الشافعي الأفضل في الضحية الإبل فالبقر فالغنم وذكور كل صنف أفضل من إنائه. وعند الحنفية الأفضل في الضحية الإبل فالبقر فالغنم والذكر من الضأن أفضل من الأنثى إذا استويا في الثمن والأنثى من المعز والإبل والبقر أفضل من الذكر إذا استويا في الثمن (وفي الهدايا البدن خير فالبقر فالضأن فالمعز لما لحما كثر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأفضل في الهدي الإبل فالبقر فالضأن فالمعز وعلى أن الهدي كالضحية في السن وعلى أنه يشترط فيهما أن يكونا من بهيمة الأنعام.

وَفِيْهِ مَا لَا تُسجِزِى الْسعَوْرَاءُ جِدَاً وَلَا الْأَعْرَجُ فُ مَا لَا مُنعٌ بِهُ مَشْفُوقٍ أَو مَفْطُوع نِيضِفِ الأَذُنِ

وَلَا الْسَمَرِيْ ضَدهُ وَلَا الْسَعَرَجَاءُ وَلَا الْسَعَرِجَاءُ وَيَسْبِهُ وَلَا الْسَعَدُ وَشَبِهُ وَيُسْبِهُ وَشَبِهُ مَنْ صُدودٍ قَدُنِ قَدْبُ لَ بُدوءِ الْسَقَدُنِ

(وفيهما) الضحية والهدي (لا تجزئ العوراء ولا المريضة ولا العرجاء جداً ولا الأعجف ما لا مخ به) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن البهيمة إذا كان فيها عيب من العيوب المذكورة لا تجزئ في الضحية والهدي، (ما جاء في ذلك) عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله على ما يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: «أربعة» وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله على: «العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تتقى» [رواه مالك]. (وشبه مشقوق أو مقطوع نصف الأذن) فعند المالكية لا تجزئ الضحية بمشقوق الأذن أو مقطوعتها إذا كان أكثر من الثلث وتكره بمقابلة ومدابرة ومخروقة في الأذن وتجزئ (ما جاء في ذلك) عن على قال: أمرنا رسول الله على أن

نستشرف العين والأذن وألا نضحًي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: ما المدابرة؟ قال: يقطع مؤخر الأذن، قلت: ما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: ما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمنة. [رواه أحمد]. ولا يجزئ في الضحية الجرباء إذا كان ظاهراً وذات بشم وصمعاء جداً وبتراء؛ وهي التي قطع ذنبها أو ثلثه أو خلقت بلا ذنب وبكماء وبخراء ويابسة ضرع ومكسورة سن فأكثر لغير إثغار أو كبر ومجنونة ومولدة بين إنسي ووحشي.

وعند الشافعية لا تجزئ الضحية بالجرباء ومقطوعة الأذن كلاً أو بعضاً أو مخلوق بدونها، أما شق الأذن أو ثقبها فتصح معه، ومقطوعة الذنب ويغتفر ما يقطع من طرفه، أما المخلوق بلا ذنب فتجزئ، وذاهبة أسنان لعارض ومولدة بين إنسي ووحشي.

وعند الحنفية لا تجزئ الضحية بمقطوعة ثلث الذنب أو الأذن أو التي لا ذنب لها خلقة ولا بالهشماء إلّا إذا بقي أكثر أسنانها ولا بالسكاء؛ وهي التي لا أذن لها خلقة، وقيل: تجزئ، ولا بيابسة ضرع أو مقطوعة رؤوس الضرع ولا بالجلالة، ولا بالجرباء إن كانت هزيلة، وإلّا فتصح وتصح بالمجنونة والمتولدة من إنسي وحشي إن كانت الأم وحشية، وإلّا فلا.

وعند الحنابلة لا تصح الضحية بالتي ذهب أكثر أذنيها، أما إذا خرقت أو شق نصفها أو قطع فتصح مع الكراهة ولا بذاهبة أكثر من نصف إليتها ولا بيابسة ضرع وهتماء؛ وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ومولدة بين أنسية ووحشي، وتجزئ بالصغيرة الأذن جداً، والبتراء؛ وهي التي لا ذنب لها خلقة، أو مقطوعاً (مكسور قرن قبل برء القرن) فعند المالكية لا تجزئ في الضحية مكسورة قرن إن كان يدمي وإلا أجزأت، وعند الشافعية والحنفية تصح بمكسورة القرن وإن كان يدمي ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، وعند الحنابلة لا تجزئ في الضحية ذاهبة أكثر من نصف القرن مطلقاً.

وَيَسْبَغِي أَنْ يَسَوَلَّى السَّذَكِينَهُ وَوَقْسَهُ المِسْ حِلَّ نَسْهُ لِ إِنْسِرَا فَسَقَبْ لُ لَسَمْ تُسِجُ زِ وَعَادِمُ الإِمَامُ وَكُلُّ مَسْ ضَحَى أَوْ أَهْدَى لَيْسِلاً فَسَمَسْ نَي فَسْنَهُ لِسلوزٌ وَلِ صَسبَرَا وَمُسِعَتْ بَيْعَا وَلَوْ جِلْداً وَفِي وَمُسْعِمَلُ نَ وَكَبُرَن وَاسْتَجْمِلِ وَمَسْ يَسَدُ تَسْمِيسةً عَسْداً فَلا وَعِنْ يَدُرْ تَسْمِيسةً عَسْداً فَلا وَعِنْ يَدُرْ تَسْمِيسةً عَسْداً فَلا

(وينبغي أن يتولى التذكيه بيده إن تك فيه توفيه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المضحي يندب له أن يتولى ذبح أضحيته إن استطاع وإلّا فيندب له حضور ذبحها. (ما جاء في ذلك) عن أبي رافع مولى رسول الله على أن رسول الله على كان إذا ضحى اشترى كبشين ممينين أقرنين أملحين خصيين فإذا صلى وخطب الناس أوتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فيذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: «اللهم إن هذا عن أمتى جميعاً ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»، ثم يُؤتّى بالآخر فيذبحه، ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين ويأكل هو وأهله منهما» [رواه أحمد]. وعن عمران بن حصين أن

رسول الله على قال: «يا فاطمة قومي إلى ضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته، فقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » قال عمران: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة» [رواه الحاكم].

(ووقتها من حل نفل إثرا ذبح الإمام يوم نحر يدرى فقبلُ لم تُجْزِ وعادم الإمام فليتحروا ذبح أقرب إمام) فعند المالكية يشترط في صحة الضحية في حق الإمام أن يذبحها بعد الصلاة ويشترط في صحة ضحية غَيْرِه أن يذبحه بعده، ومن لا إمام لهم تحروا ذبح أقرب إمام، ومن ذبح قبل لم تجز إلا إذا توانى الإمام بلا عذر وظن ذبحه بعذر ينتظر للزوال أو المتحري أقرب إمام فتجزئه، وبعد اليوم يبدأ وقتها من طلوع الفجر وينتهي وقتها بغروب الشمس اليوم الثالث من أيام النحر. ما جاء في الذبح قبل الإمام عن جابر بن عبد الله قال: صلى بنا النبي على يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي على قد نحر فأمر من كان قد نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر النبي على أمره أن يعيد بضحية أخرى، قال أضحية قبل ذبح رسول الله على يوم الأضحى فزعم أن رسول الله على أمره أن يعيد بضحية أخرى، قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعاً يا رسول الله، قال: "إن لم تجد إلا جذعاً فاذبح» [رواه مالك والشافعي].

وعند الحنابلة وقت الضحية في اليوم الأول بعد صلاة الإمام سواء كان من أهل الأمصار أو غيرهم، وقيل: إذا مضى من النهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد فقد حل الذبح، وفي غير اليوم الأول بطلوع الفجر، وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث. ما جاء فيها بعد الصلاة عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول الله على فقال: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء "وقال: ذبح خالي أبو بردة بن نيار قال: يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال: "اجعلها مكانها ولم تجز عن أحد بعدك الرواه أحمد]. وعنه أن رسول الله على ققال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه محروم وإني ذبحت نسكي أحدكم حتى يصلي "قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه محروم وإني ذبحت نسكي فأطعمت أهلي وجيراني، فقال النبي على الله عنه أحد بعدك "[رواه الشافعي]. وعند عبد الله بن عمرو بن العاص "أن رجلاً أتى النبي النبي النبي قال: إن أبي ذبح أضحيته قبل أن يصلي فقال: قال رسول الله يكله: "قل لأبيك، يصلي فقال: إن أبي ذبح أضحيته قبل أن يصلي فقال: قال رسول الله يكله: "قل لأبيك، يصلي فقال: إن أبي ذبح أضحيته قبل أن يصلي فقال: قال رسول الله يكله: "قل لأبيك، يصلي ثم يذبح "[رواه أحمد].

وعند الشافعية يدخل وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فمن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا وسواء كان من أهل الأمصار أو القرى أو البوادي أو المسافرين، وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر. (ما جاء في أنها في التشريق) عن جبير بن مطعم عن النبي على قال: «كل أيام التشريق ذبح» [رواه أحمد].

وعند الحنفية يدخل وقتها في حق أهل الأمصار بعد صلاة الإمام وخطبتيه، فمن ذبح قبل ذلك لم تجز وفي حق القرى والبوادي بطلوع فجر يوم النحر، والمعتبر مكان الأضحية وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر. (وكل من ضحى أو أهدى ليلا لم تجز) فعند المالكية لم تجز الضحية ولا الهدي إن ذبح أحدهما ليلاً. ما جاء في ذلك قال الله: ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَنَ لاَ تُشْرِلَتَ فِي شَيْتًا وَطَهِر بَيْتِي الطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِفِينَ وَالْقَآبِفِينَ وَالْقَآبِفِينَ وَالْقَآبِفِينَ وَالْقَآبِفِينَ وَالْمَاكِيةِ اللهَ فَي عَمِيقِ لِيَشْهَدُوا مَنْ عَلَى مَا رَبَعَ عَمِيقِ لِيَشْهَدُوا مَنْ مَا وَلَوْ اللهَ اللهِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَاقِ فَكُولُ مِنْهَا وَأَطْمِمُوا ٱلْمَآبِسَ الْفَقِيرَ ﴾ وَمَنْ بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَاقِ فَكُولُ مِنْهَا وَأَطْمِمُوا ٱللهَ فِي أَيْهَامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَاقِ فَكُولُ مِنْهَا وَأَطْمِمُوا ٱللهَ إِنْهَا وَالْمَامِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ مِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى مَا مَنْ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلأَنْعَاقِ فَكُولُ مِنْهَا وَأَطْمِمُوا ٱللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

[الحج: ٢٦ - ٢٨] وعن ابن عباس أن النبي على أن يضحى ليلاً. [رواه الطبراني في الكبير]. وعند الشافعي يصح ذبحها ليلاً. وعند الحنابلة يصح ذبحها ليلاً وهو اختيار أصحاب أحمد المتأخرين وعن أحمد في رواية أن زمن ذبحها النهار دون الليل. وعند الحنفية يصح ذبحها ليلاً إنَّا أنه يكره. (و**الأول هو الأولى فمن** يَفُتُه للزوال صبرا ندباً إلى أول ثان شُهِرًا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأفضل اليوم الأول فالثاني فالثالث وأول كل يوم أفضل من آخره. (ومنعت بيعاً ولو جِلداً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الضحية والهدي على صاحبهما لا يبيع شيئاً منهما. (وفي تذكيته يندب الاستقبال في) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن توجيه المذكاة عند الذبح إلى القبلة مندوب (وبُسمِلَن وكَبُرَن) فعند المالكية والحنفية والحنابلة التسمية شرط في إباحة المذكي فلو تركها المذكي عمداً لم تؤكل، وإن تركها سهواً حل أكلها، قال الله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذَكِرَ أشمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٨] وقال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَةً يُذَكِّرَ اَسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] وعن رافع بن خديج قال: "قلنا: يا رسول الله إنا ملاقوا العدو غداً وليست معنا مُدَى أن نذكي بالليط، فقال النبيِّ ﷺ: «مَا أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا » [رواه الشافعي]. وعند الشافعية التسمية سنَّة عند الذكاة فلو تركها المذكي عمداً لم يحرم المذكي، واتفقوا على أن التكبير مندوب (ما جاء فيه) عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا سميتم فكبروا "يعني على الذبيحة، [رواه الطبراني]. واتفقوا على أنه يكره أن يقول: بسم اللَّه واسم محمداً، اسم غيره مع اللَّه لإبهامه التشريك وتؤكل إلَّا إذا قصد التشرك حقيقة (واستجمل في القربات ربنا تقبل) عند ذبح الضحية (ومن يذر تسميةً عمداً فلا أكل وإن ينس أو يعجز أكلا وعند إرسال الجوارح على صيد كذلك يبقى أصلا) التسمية عند إرسال الجوارح، التفصيل فيها في المذاهب الأربعة كالذي تقدم في الذكاة.

وَلَسَمْ تُسَبِعْ عَسِهِ مَا وَالْسَسُكُ وَلَا يَسُسُوقُ شَعْسَرَهَا وَالْسَودَكُ وَلَا يَسُسُوقُ شَعْسَرَهَا وَالْسَودَكُ وَجَمْعُ الأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ الشتُحِبُ وَأَكْلُهُ مِنْ فِلْذِيهِ الأَذَى اجْتُنِب بَحَلْ جَزَاءُ صَيْدٍ نَلْدِ مِسْكِينِ وَصَلْ وَهَذِي طَوْع مَاتَ مِنْ قَبْلِ الْمَحَلْ جَرَاءُ صَيْدٍ نَلْدِ مِسْكِينِ وَصَلْ وَهَذِي طَوْع مَاتَ مِنْ قَبْلِ الْمَحَلْ

(ولم تبع عقيقة أو نسك ولا يسوق شعرها والودك) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يحرم بيع العقيقة وجميع أجزائها وكذلك النسك وهو الهدي والضحية (وجمع الأكل والتصدق استحب) فعند المالكية يندب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق ويهدي بلا حد بثلث أو غيره، ويكره أن يبعث لكافر منها وإن كان عياله كزوجة أو أب أو أجير أو جاءه زائراً، فقيل: لا يكره وهو الأقوى وقيل: يكره. وعند الشافعية يندب أن يأكل من أضحيته وله أن يأكل ثلثاً أو نصفاً ويسن ألا يزيد عليه، ويطعم الفقراء والمساكين من المسلمين، وأما غير المسلمين فلا يجوز إطعامهم منها، وإعطاء أغنياء المسلمين لا تملكهم، ويجب التصدق ببعض لحمها نيئاً، ولو بيسير، وعند الحنابلة يندب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها، ولو أطعمها لكافر جاز إن كانت تطوعاً، وإلاً فلا يجوز كأن نذرها، وقيل: يجب أن يتصدق بقليل من لحمها، وعند الحنفية يندب أن يأكل من أضحيته ويتصدق بثلثها ويطعم الأغنياء ويدخر ويجوز إطعام الكافر منها إن كانت تطوعاً وإلاً فلا يجوز.

(وأكله من فدية الأذى اجتنب جزاء صيد نذر مسكين وصل وهدى طوع مات من قبل المحل) فعند المالكية لا يجز الأكل من فدية الأذى وجزاء صيد بلغ المحل وهدي تطوع إن عطب قبل المحل ونذر المساكين إن عين، ويجوز الأكل من هدي التطوع إن بلغ المحل والمتعة القِرآن وجزاء الصيد إن عطب قبل المحل، ونذر مسكين لم يعين، وعند الشافعي يجوز الأكل من هدي التطوع ولا يجوز مما سواه كالهدي لجبر نقص. وعند الحنفية يجوز الأكل من هدي التطوع إن بلغ محله، والمتعة والقرآن ولا يجوز مما سوى ذلك. وعند الحنابلة يجوز من هدي التطوع والمتعة والقرآن والهدي الواجب إن عطب قبل محله، ويمنع ما سوى ذلك، وعن أحمد: لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما.

# ي النكاة فصل في الذكاة المنطقة المنطق

ثُمَّ الذَّكَاةُ قَطْعُ كُلَّ الْحَلْقُومُ وَبِعُدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَاكَ إِنْ رَفَعْ وَإِنْ تَمَادَى عَامِداً حَتَّى قَطَعْ وَمُنِعَتْ مِنَ الْقَفَا وَالْبَقَرُ وَمُنِعَتْ مِنَ الْقَفَا وَالْبَقَرُ فَرْضَا كَذَبْحِ غَنَمٍ وَقَدْ ظَهَرْ ذَكَاةُ ذِي الْبَطْنِ ذَكِاةُ الأُمُ قَرْ

وَالْوَدَجَيْنِ لَا أَقَالُ مَلْقُومُ أُمَّةً أَجْهَزَ فَأَكُلُهُ الْمَتَنَعَ رَأْساً أَسَاءً وَفِي الأَكْلِ مُتَّسَعُ يُذْبَحُ نَذْباً وَالْبَعِيسُ يُنْحَرُ مُنْذَبِحُ نَذْباً وَالْبَعِيسُ يُنْحَرُ خُلْفٌ بِعَكْسٍ فِيْهِمَا بِلَا ضَرَرْ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ مَعَ إِنْبَاتِ الشَّعَرْ

(ثم الذكاة قطع كل الحلقوم والودجين لا أقل ملقوم) فعند المالكية الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم، قال الله في أهل الكتاب ﴿ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ حِلِّ لَكُو ﴾ أنثى مميز تحت الحلقوم والودجين وقطعهما لم تؤكل. وعند الشافعي الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى مميز وغير مميز في الأظهر تمام الحلقوم والمريء من المقدم ويستحب قطع الودجين، وإن أدخل السكين تحتهما فإن أسرع بأن قطعهما وبها حياة وللمريء من المقدم ويعند الحنابلة الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى الحلقوم والمريء وفي رواية عن أحمد والودجين، وقيل: لا يشترط قطعهما من المقدم وعند الحنفية الذكاة قطع مسلم أو كتابي ذكر أو أنثى ولو مجنوناً أو سكران أو صبي إن كان يضبط التسمية. وعمل الذبح الحلقوم والمريء والودجين، ويكفي قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. (وبعد قطع بعض ذاك إن رفع ثمة أجهز فأكله امتنع) إن حصل كثير بين الرفع والعودة وقطع بعض الأوداج.

(وإن تمادى عامداً حتى قطع رأساً أساء وفي الأكل متسع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المذكي إذا قطع رأس المذكاة عمداً أن ذلك مكروه وهي حلال. (ومنعت من القفا) فعند المالكية إن ذبح من القفا لم تؤكل، وعند الشافعية إن ذبح من القفا عصى وحلت إن قطع الحلقوم والمريء وفيها حياة وإلا فلا. وعند الحنفية إن ذبح من القفا كره وحلت إن قطع العروق وبها حياة، وإن ماتت قبل قطع العروق لم تحل. وعند الحنابلة إن ذبح من القفا عمداً لم تؤكل، وقيل: إن أتت السكين على الحلقوم والمريء بها حياة حلت وإلا فلا.

(والبقر يذبع ندباً والبعير ينحر فرضاً كذبع غنم وقد ظهر خلف بعكس فيهما بلا ضرر) فعند المالكية في البقر الذبح ويجوز نحره ويجب على المشهور في طويل العنق ما عدا النعام كالإبل والزراف النحر، وفي قصير العنق ما عدا الفيل والوطواط الذبح، وفي حالة الضرورة يجوز الذبح في محل النحر وبالعكس، وعند الشافعية يسن نحر إبل وذبح ما سواها ويجوز العكس. وعند الحنابلة يندب نحر الإبل وذبح ما سواها فإن ذبح ما يذبح جاز. وعند الحنفية يستحب في الإبل النحر فإن ذبح جاز وكره،

ويستحب فيما سواها الذبح فلو نحره جاز. (ذكاة ذي البطن ذكاة الأم قر إن تم خَلْقُه مع إنبات الشعر) فعند المالكية ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تم خلقه ونبت شعره.

(ما جاء في ذلك) عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر» [رواه الطبراني في الأوسط]. وعند الشافعية والحنابلة ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أم لا، ما جاء في ذلك عن أبي سعيد عن النبي على قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» [رواه الترمذي وأبو داود]. وعن مسدد عن هشيم عن مجالد عن أبي الداكداكي عن أبي سعيد قال: سألت رسول الله على عن الجنين فقال: «كلوه إن شتم» وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أو نأكله؟ قال: «كلوه إن شتم فإن ذكاته ذكاة أمه» [رواه أبو داود]. وعن أبي حنيفة لا يؤكل الجنين بذكاة أمه أشعر أم لا، وقالا: يؤكل بذكاة أمه إن تم خلقه، واتفقوا على أنه إن خرج حياً فلا يحل إلا بالذكاة إن كانت حياة قوية.

وَلَمْ تُفِدْ تَدذَكِيَةُ الْمُنْخَنِفَةُ إِنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُ الْخَمْسِ وَلَا شِسبَعٍ مِسنْهَا وَتَسزَوَّدَ فَالِنْ إِهَائِهَا بِالدَّبْغِ إِلَّا فِي الصَّلَاةُ وَصُوفُ مَنْتَةٍ وَشَعْرُهَا وَمَا وَلَا يَسكُونُ لَسبَناً وَقَدْ نُدِبْ كَفَرْنِهَا وَالظَّلْفِ وَالنَّابِ وَقَدْ

وَمَا تَلَا فِي الآيَةِ الْمُرَوْنَقَهُ
بَأْسَ لِـمُضْطَرُ لـمَيْتَةِ بِلَا
يَسْتَغُن يَظْرَحُهَا وَيَنْتَفِعُ مِنْ
وَالْبَيْعِ جَازَ جِلْدُ سَبْعِ بِالذَّكَاهُ
يُنْزَعُ فِي الْحَيَاةِ لَيْسَ مُولِمَا
يُنْزَعُ فِي الْحَيَاةِ لَيْسَ مُولِمَا
غُسُلٌ وَأَصْلُ رِيشِهَا الرَّطْبِ آجْتَنِبُ
كُرِهَ نَابُ الْفِيْلِ وَالْحُلْفُ ٱطْرَدُ

(ولم تفد تذكية المنخنقه وما تلا في الآية المرونقه) الجميلة، قال اللّه: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَمْمُ وَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُرَدِيّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلّا مَا ذَكِيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾ الجنزيرِ وَمَا أُبِعَ إِلَا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣] (إن أنفذت مقاتل المحمس) فعند المالكية لا تعمل الذكاة في التي أنفذت مقاتلها كالتي انقطع نخاعها أو انتثر دماغها أو حشوتها أو انقطع مصرانها أو انثقب فإن عاشت فهي حلال. وعند الشافعية والحنفية تعمل فيها الذكاة. وعند الحنابلة إن أدركها وفيها حياة مستقرة حلت.

وعند الشافعية يطهر جلد الميتة دون شعرها ويعفي عن قليله بالدبغ ما عدا جلد الكلب والخنزير، وينتفع به في يابس وكل المائعات وهو كالثوب النجس فلا يصلي به وعليه قبل غسله ولا يجوز أكله. وعند الحنفية يطهر جلد الميتة وشعره بالدبغ ما عدا الخنزير وينتفع به في كل شيء مائع ويابس ويصلي به وعليه ولا يجوز أكله. (ما جاء فيه) عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت:

يا رسول اللّه ماتت فلانة؛ يعني الشاة فقال: «فلولا أخذتم مسكها»؟ فقال: نأخذ مسك شاة ماتت؟ فقال لها رسول اللّه ﷺ: «إنما قال اللّه ﴿قُل لاّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْمَمُهُۥ إِلَاۤ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ خِنزِيرِ ﴾ [المائدة: ١٤٥] فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنفعوا به » فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. [رواه أحمد].

(والبيع جاز جلدُ سبع بالذكاة) فعند المالكية السباع كلها كالأسد والنمر مكروهة، وجلودها طاهرة دبغت أم لا، وعند غيرهم السباع لحومها حرام. وعن الحنفية والشافعية جلودها كجلود الميتة يجوز الانتفاع بها بها بها بعد الدبغ. وعند الحنابلة لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده (وصوف ميتة وشعرها وما ينزع في الحياة ليس مولما) فعند المالكية شعر الميتة وصوفها طاهر سواء كانت مما يؤكل لحمه أم لا ولو شعر خنزير. وعند الحنابلة الشعر والصوف طاهران إن كانا من ميتة طاهر في الحياة. وعند الشافعية شعر الميتة وصوفها نجس كجميع أجزائها واتفقوا على عدم جواز الانتفاع بلحمها وشحمها وعصبها. (ما جاء في ذلك) عن عبد الله بن حكيم الجهني قال: كتب إلينا رسول الله علي قبل وفاته بشهر: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب» [رواه أحمد].

(ولا يكون لبناً وقد ندب غسل وأصل ريشها الرطب اجتنب كقرنها والظلف والناب) فعند المالكية والشافعية القرن والظَلْفُ والناب والعظام تحلها الحياة فهي نجسة. وعند الحنفية لا تحلها الحياة فهي طاهرة، إلَّا إذا كانت فيها دسومة (وقد كره ناب الفيل والخلفُ اطَرِدَ) الفيل عند المالكية مكروه، وقيل: يكره نابه، وقيل: لا، وعند الحنفية هو حرام ولكن السن عظم لا تحله الحياة فهو طاهر ويجوز الانتفاع به وبيعه وعند غيرهم هو حرام، ونابه تحلها الحياة فهي حرام.

وَمَا يَسمُ وتُ فِيهِ مِنْ مَسْجِدِ وَاسْتَصْبِحَنْ بِهِ بِغَيْرِ مَسْجِدِ إِنْ كَانَ جَامِداً فِي طَرْحِهِ وَمَا سَحْنُونُ إِلَّا أَنْ يَسطُولَ فِيهِ سَحْنُونُ إِلَّا أَنْ يَسطُولَ فِيهِ وَجَائِزٌ طَعَامُ مَنْ أُوتُوا الْكِتَابُ وَكَرِهُوا شَحْمَ الْيَهُودِ مِنْهُمُ وَكَرِهُوا شَحْمَ الْيَهُودِ مِنْهُمُ

مِنْ مِنْ مِنْ لِسَمْنِ ذَائِبِ مُحَرَّمُ وَلْتَتَحَفَّظُ مِنْهُ وَلْتَجْتَهِدِ مِنْ حَوْلِهِ بِحَسَبِ الظَّنَّ إِنَّمَا مَقَامُهَا بِحَيْثُ تَسْتَوْفِيْهِ وَذَبْحُهُمْ إِلَّا الضَّحَايَا فِي الْكِتَابُ وَمَا يُذَكِّيهِ الْمَجُوسُ يَحْرُمُ مَحُوس إِنْ طَهُرَ لَيْسَ بِحَرَامُ

(وما يموت فيه) حيوان بري في كل (ما له دم من مثل سمن ذائب محرم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المائع من الطعام إذا وقعت فيه نجاسة ولو قليلة تنجس كله. (واستصبحن به بغير مسجد ولتتحفّظ منه ولتجتهد إن كان جامداً في طرحه وما من حوله بحسب الظن إنما سحنون) قال: (إلا أن يطول فيه مقامها بحيث تستوفيه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الطعام الجامد إذا وقعت فيه نجاسة أخذ بقدرها فإن دخلت في جميع أجزائه فهو نجس. (ما جاء في ذلك) عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله على عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال: "إن كان جامداً فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعاً فلا تأكلوه» [رواه أحمد].

(وجائز طعام من أوتوا الكتاب وذبحهم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز طعام أهل الكتاب

وذبائحهم (إلا الضحايا) فعند المالكية إن ذبح الضحية كتابي لم تجز، وعند غيرهم يكره أن يذبحها كتابي وتجزئ (في الكتاب) المدونة (وكرهوا شحم اليهود منهم وما يذكيه المجوس يحرم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ما ذبحه المجوسي أو قتله بعقره أو بكلبه أو غيره أنه حرام (وغير ما فيه الذكاة من طعام مجوس إن طهر ليس بحرام) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه ليس بحرام ولا مكروه واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الطاهر من طعام المجوس مباح وهو ما عدا ذبائحهم.

قَــتَــلَ كُــلُّ حَــيَــوانِ عُــلُــمَــا مَـقْـتَـلَـهُ وَلَــم تُــفَـرُطْ فِــي اخــتِــذَا فَــذَكُــهِ وَمَــا تَــصِــذ بِــكُــلُّ ذِي أَصْـبَـحَ فِينِهِ السَّهُمُ جَـائِـزٌ وَمَــا بُــؤكــلُ وَحُــشِــيٌّ بِـهِ فَــتَـمُـمَــا بُــؤكــلُ وَحُــشِــيٌّ بِـهِ فَــتَـمُـمَــا

وَالصَّيَدُ لَا لِللَّهُ وِ جَائِنٌ وَمَا أَرْسَلْتَهُ عَلَيْهِ حَيْثُ أَنْهُ ذَا وَكُلَّمَا أَذْرَكُتَ قَبْلَ الْمَنْهُ فِ حَدٍّ كَذَا مَا لَمْ يَبِتْ وَقِيلَ مَا يُوْكُلُ إِنْسِيٌّ وَلَوْ نَدٌ بِما يُوْكُلُ إِنْسِيٌّ وَلَوْ نَدٌ بِما

(والصيد لا للهو جائز) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز قتل الصيد للأكل، وأما قتله لغير الأكل فلا، ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله على: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتلها» قيل: يا رسول الله وما حقها قال: «يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها» [رواه الشافعي]. (وقتل كل حيوان عُلما أرسلته عليه حيث أنفذا مقتله ولم يفرط في احتذا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز أكل الصيد إذا قتله المعلم من كلب إلا الأسود البهيم من الكلاب عند الحنابلة وطير وغيرهما ولم يأكل واجتهد صاحبه في تحصيله قبل قتلها إذا كان مسلماً فإن كان كتابياً فعند الشافعية والحنفية والحنابلة هو كالمسلم، وعند المالكية فعلى القول المشهور لا يحل ما عقره، وقال بعضهم كأشهب واللخمي والباجي وغيرهم: يحل.

(وكلما أدركت قبل المنفذ فذكه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه إن وجد الصيد حياً لم تنفذ مقاتله على أنه يذكيه. وعند المالكية إن وجده قد أنفذت مقاتله فذبحه مندوب لإراحته. وعند الشافعية إذا وجد الصيد حياً وليس فيه إلَّا حركة المذبوح حل بدون ذبح. وإن وجد فيه حياة مستقرة فإن تعذر ذبحه بدون تقصير حل وإن لم يتعذر أو تعذر بسبب تقصيره لم يحل. وعند الحنفية إذا أدرك الصيد وفيه حياة فوق حركة المذبوح فإنه لم يحل إلَّا بذبح وإن أدركه وليس فيه إلَّا حركة المذبوح فإنه يحل بدون ذبح وعند الحنابلة إن أدرك الصيد وفيه حركة المذبوح لم يحتج لذبح وإن أدركه وفيه حياة مستقرة واتسع الوقت لذبحه لم يحل بدونه.

(وما تَصِدْ بكل ذي حد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز أكل الصيد إذا قتل بِمُحَدُّ وعلى عدم جواز أكله إذا قتل بمثقل أو معراض (كذا ما لم يبت وقيل: ما أصبح فيه السهم جائز) فعند المالكية إذا غاب الصيد أو بات ولم يكن فيه إلَّا أثر العقر، فقيل: يؤكل مطلقاً، وقيل: لا يؤكل مطلقاً، وقيل: يؤكل إن أنفذت مقاتله. وعند الحنابلة إذا رماه فغاب ووجد سهمه فيه ولا أثر فيه سواء حل كذلك إن غاب نهاراً وإلا فلا. وعند الشافعي إن غاب ووجده ميتاً، والعقر مما يجوز أن يموت به لم يحل واختار البعض الحلية. وعند المالكية والحنفية والحنابلة التسمية عند الإرسال شرط في حلية الصيد فإن تركها عمداً لم تؤكل.

ما جاء في ذلك عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله على: «من أكل أو شرب أو رمى صيداً فنسي أن يذكر الله فليأكل منه ما لم يدع التسمية عمداً» [رواه الطبراني في الكبير]. وعند الشافعية

التسمية سنة واتفقوا على أنه إذا اجتمع في موته مبيح وغير مبيح لم يبح، كأن يضربه بسهم مسموم أو يشترك فيه كلب مسلم ومجوسي ما جاء في ذلك عن عدي بن حاتم عن النبي على قال: «إذا أرسلت كلبك وسمينت فأمسك وقتله فَكُل، وإنّ أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خلط كلاباً لم يذكرا اسم الله عليها فأمسكن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد ووجدته بعد يوم أو يومين ثم ليس فيه إلّا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل» [رواه البخاري].

(وما يؤكل إنسي ولو ندَّ بما يؤكل وحشي به فتمما) فعند المالكية لا يؤكل الإنسي بالعقر وإن تعذر ذبحه أو نحره كأن ند أو وقع في بئر. وعند ابن حبيب يجوز أكل البقر إن ند ويجوز أكل الإنسي بالعقر إن عجز عن نحره وذبحه صيانة للأموال، وعند الشافعية والحنفية والحنابلة يجوز أكل الإنسي بالعقر إن ند وعجز عنه أو تعذر نحره وذبحه كأن يقع في بئر.

وَنُدَبَ الْنَهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّه

فِي سَابِعِ الْمَوْلُودِ كَالأَضْحَاةِ إِنْ عَقِبَ الْفَجْرَ وَضَحْوَةً تَرِدُ وَيَستَصِدَّقُ بِهَا وَيُسوكَلُ وَيَستَصِدَّقُ بِهَا وَيُسوكَلُ يَحْلِقَ رَأْساً قَبْلَ ذَبْحِهَا حَسَنْ مَنْ ذَهَبِ أَوْ فِيضَّةٍ لِيخَبَرِهُ مُعَوْضاً مِنْ دَمِهِ فَللا بَاسُ كَذَا الْحِفَاضُ فِي النِّسَاءِ مَكُرُمَهُ

(وندبت عقيقة بشاة في سابع المولود كالأضحاة) الأصل في العقيقة الشعر الذي على رأس المولود، ومنه قول الشاعر:

#### أيا هِنْدُ لَا تَنْكِحِي بُوهَة عَلَيْهِ عَقِيقَتُهُ أَحْسَبَا

ثم سمت العرب الذبيحة عند حلق شعره عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية، وصار لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة، وقال أحمد: العقيقة الذبح نفسه، ووجهه أن أصل العق القطع ومنه عق والديه إذا قطعهما، والذبح قطع الحلقوم وغيره. وعند المالكية والشافعية والحنابلة العقيقة مندوبة على من تجب عليه نفقة المولود، وعند الحنفية مباحة، وعند المالكية يعق عن الغلام أو الأنثى بشاة كالضحية.

ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، وعن سَمُرَة بن جندب أن رسول اللَّه ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويُسَمَّى» [رواهما أبو داود] وعند الشافعية والحنابلة يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ما جاء في ذلك عن أم كرز أنها سألت رسول اللَّه ﷺ عن العقيقة فقال: «عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» [رواه أحمد وأبو داود].

(وأُلقي اليوم الذي فيه ولد أن عقب الفجر وضحوة ترد) فعند المالكية لا يحسب اليوم الذي ولد فيه إن ولد بعد طلوع الفجر. وعند الحنابلة والحنفية يحسب وعند الشافعية فيه وجهان، كلاهما رجحه البعض. (ولطخه بالدم كره يوجل) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يكره لطخ رأس المولود

بدم العقيقة، ما جاء في ذلك عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي على قال: «يعفى عن الغلام ولا يمس رأسه بدم» [رواه ابن ماجه]. (ويتصدق بها ويؤكل وينبغي كسر عظامها) فعند المالكية يندب كسر عظامها كالرجل عظامها كالماق مخالفة لأهل الجاهلية. وعند الشافعية والحنابلة يندب عدم كسر عظامها كالرجل تفاؤلاً بسلامة المولود.

(ويتصدق بوزن شعره من ذهب أو فضة لخبره وأن يُخَلِّق بخلوق الراس معوضاً من دمه فلا باس) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يندب أن يحلق رأس المولود ويتصدق بوزنه، ويعمل على رأسه الطيب بدل الدم ويؤذن في أذنه اليمين ويقام في اليسرى ويسمى باسم حسن، ما جاء في ذلك عن علي قال: عَقَّ عن رسول الله على عن الحسن بشاة، وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم» [رواه الترمذي]. وعن أبي رافع مولى رسول الله على قال: رأيت رسول الله على أذن الحسن حين ولدته فاطمة، وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم» وعن ابن عمر عن النبي على «إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمٰن» [رواها أحمد]. وعن عائشة قالت: عن رسول الله على عن أحسن شاتين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذى، وقال: «اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله الله أكبر منك وإليك هذه عقيقة فلان»، قالت: وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطعة فتجعل في دم العقيقة ثم توضع على رأسه فأمر رسول الله على أن يجعل موضع الدم خلوقاً [رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح]. (وسن ختن في الذكور كالسّمة كذا الخفاض في النساء مكرمه) مندوب.

### باب الجهاد

الجهاد لغة: التعب والمشقة، وشرعاً: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، وقد فرض في السنة الأولى من الهجرة، قال الله: ﴿ بَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ اَدُلُكُوْ عَلَى تِجَرَةٍ نُنْجِكُم يَنْ عَذَابٍ أَلِيم نُوْمُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُودُونَ فِي السنة الأولى من الهجرة، قال الله: ﴿ بَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُوْ عَلَى جَرِّوَ نُنْجِكُم يَنْ عَنْهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذَنْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُولُهُم بِأَنَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُو

أسم السجهاد فرض أي فرض والله فرس أي فرض والله يقات الله ون أو يُدعوا إلى في إلا أبوه فالعطاء أويد كوا الله إذا كائوا بحيث ندخ كم ومن الكبائر الفرزار منهم وقور الكبائر الفرزار منهم وقور الكبائر الفرزار منهم وقور الكرام المنهم والكرام الكرام المنهم والكرام المنهم المنهم والكرام يكر في المنهم المن

(ثم الجهاد فرض أي فرض يحمله بعض الورى عن بعض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجهاد فرض كفاية على الحر المسلم العاقل البالغ المستطيع، ما جاء فيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» وعن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال رسول الله على: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله»، قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها»، فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا

سألتم اللَّه فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة». أراه قال: «وفوقه عرش الرحمٰن ومنه تنفجر أنهار الجنة» [رواها البخاري].

(ولا يقاتلون أو يُدَّعوا إلى الإسلام إلَّا أن يعاجلوا الملا فإن أبوه فالعطاء قوتلوا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الكفار إن بلغتهم الدعوة يندب أن يدعوا إلى الإسلام، فإن أبوا طلب إعطاء الجزية فإن أبوا استعانوا باللَّه عليهم وقاتلوهم، ما جاء في ذلك قال اللَّه: ﴿ قُلْ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِلَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَكِتُنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِعُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤] وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا باسم اللَّه وفي سبيل اللَّه قاتلُوا من كفر باللَّه اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوكُ من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يحري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلَّا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن جعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة اللَّه ولا ذمة نبيُّه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تحقروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تحقروا ذمة اللَّه وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم اللَّه فيهم أم لاً ﴾ [رواه مسلم].

(وذا العطا الجزية ليست تقبل إلّا إذا كانوا بحيث نحكم عليهم فالارتحال تلزم ومن الكبائر الفرار منهمو إن كانوا مثلي مثلي الذين أسلموا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز الفرار من الكفار في الحرب إن كانوا مثلي المسلمين إلّا متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة، قال الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا لَقِيتُهُ ٱلّذِينَ كَفُرُوا رَحّفاً فَلا تُولُوهُمُ الله وَمَن يُولِهِم يَوْمَ فِر دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِثْق فَقَدْ بَاهَ بِغَضَبٍ مِن الله وَمَأُونهُ جَهَنَمُ وَبِنْسَ الْمَوْمَنات ، قال الله وما هن؟ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلّا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » [رواه البخاري ومسلم].

(وقوتلوا ولو بوال فجراً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الكفار يقاتلون مع الإمام المسلم طائعاً كان أو فاجراً، ولا تجوز طاعة الإمام في معصية الله، ما جاء في ذلك عن علي أن رسول الله على بعث جيشاً وأمّر عليهم رجلاً فأوقد ناراً فقال: أدخلوها فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون، إنّا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله على فقال: للذين أرادوا أن يدخلوها: "لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة " وقال للآخرين قولاً حسناً وقال: "لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف " وعن ابن عمر عن النبي على أنه قال: "على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلّا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " [رواهما مسلم]. وعن أنس قال: قال رسول الله على: "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال: لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى من قال: آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار " وعن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر» [رواهما أبو داود].

(وجاز أن يُقتل علج أسرا ولا يضار أحد من بعد أمن ولا يخفر لهم بعَهْدِ) اتفق أهل المذاهب الأربعة على منع نقض العهد قال اللَّه: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهُدِّ إِنَّ ٱلْمَهْدَ كَاكَ مَشْتُولًا ﴾ [الْإسراء: ٣٤] وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ إِذَا جَمَعُ اللَّهُ الأُولِينَ وَالْآخْرِينَ يُومُ القيامة يَرْفَعُ لَكُلُّ غَادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان " [رواه مسلم]. (وأم يجز قتل النسا الصبيان والأجرا الأحبار والرهبان إن لم يقاتلوا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على منع قتلهم إلَّا إذا قاتلوا، ومثلهم الشيخ الكبير والأعمى (ما جاء في النساء والصبيان) عن ابن عمر قال: وجدَّت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول اللَّه ﷺ فنهى رسول اللَّه ﷺ عن قتل النساء والصبيان [رواه البخاري ومسلم]. (وجائز أمان أخسنا كامرأة ومن كان صبياً إن عقله الغلام وقيل: إن أجازه الإمام) بأنْ رأي فيه مصلحة، ما جاء في ذلك عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلَّا كتاب اللَّه وما في هذَّه الصحيفة، فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها أو آوى فيها محدثاً فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة فإن أخفر مسلماً فعليه مثل ذلك. وعن أم هانيء بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول اللَّه ﷺ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: «من هذه؟»، فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: «مرحباً بأم هانيء»، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً بثواب واحد، فقلت: يا رسول اللَّه زعم ابن أمى عَلِيٌّ أنه قاتل رجلاً قد أُجرته فلان بن هبيرة فقال رسول اللَّه ﷺ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء » قالت أم هانيء: وذلك ضحى [رواهما البخاري].

> وَيَأْخُذُ الإِمَامُ خُدُمُ سَ مَا غُنِهُ بَاقِ عَلَى الْجَيْشِ وَنَذْبَا يَنْقَسِمُ بِعَنْ لِيجَافِ فَنْ فَنِ اللِإِمَامُ وَجَازَ لِلْمُحْتَاجِ قَبْلَ الاِلْقِسَامُ وَإِنَّمَا يُسْهَمُ لِللَّذِي حَضَر وَإِنَّمَا يُسْهَمُ لِللَّذِي حَضَر بِشُغُلِ جَيْشِ الْمُسْلِمِيْنَ يَخُدُمُ وَالْفَرَسِ الرَّخِيصِ ثُمَّ لِلْفَرَنِينَ يَخُدُمُ وَلَيْسَ لِلْمَرْفِي اللَّهُ مِنْ أَوْ رَقِيتَ ومَع قِتَالُه أَجَازَهُ الأَمِينِ

يِتَعَبِ مِنْ غَيْرِ أَرْضٍ وَقُسِمْ بِبَلَدِ الْحَرْبِ وَأَمَّا مَا غُنِمَ نَظَرَهُ كَالْحُلِ وَالْعَلَفِ مِنْ مِثْلِ الطَّعَامُ كَالاَّكُلِ وَالْعَلَفِ مِنْ مِثْلِ الطَّعَامُ قِتَالَهُمْ أَوْ فِي التَّخَلُفِ الْعَذَرُ أَمْراً لَهُمْ وَلِلْمَرِيضِ يُسْهَمُ مَانِ وَالْفَارِسِ سَهُمْ وَلْيُقَسْ وَلَيْسَ لِلصَّبِيُ إِلَّا أَنْ يُطِيقَ وَلَيْسَ لِلصَّبِي إِلَّا أَنْ يُطِيقَ كَذَا إِذَا قَاتَلَ يُسْهَمُ الأَجِيرِ

(ويأخذ الإمام خمس ما غنم بتعب من غير أرض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الإمام يأخذ خمس الغنيمة يصرفه في مصالح المسلمين في الأصناف المذكورة في الآية، قال الله: ﴿ وَاَعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُم تَم وَالرَّبُولُ وَالزَّيْ وَالْمَاكِينِ وَاَبْرِتِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١] (وقُسِم باق على الجيش) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة تقسم على الجيش، وإباحة الغنائم من خصائص هذه الأمة تفضل الله بها عليها لضعفها، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا ينبغي رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما بين ولا آخر قد بنى بنياناً ولما سقفها، ولا آخر قد اشترى غنماً أو خلفات وهو منتظر ولادها، قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئاً فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال: فيكم غلول فيبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتكم فبايعته، قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول أنتم غللتم قال: فأرجو له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه في المال وهو في الصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فذيبها لنا» [رواه مسلم].

(وندباً ينقسم ببلد الحرب وأما ما خنم بغير إيجاف ففي، للإمام نظره كالخمس الذي أمام)اتفق أهل الممذاهب الأربعة على أن ما أخذ من الكفار بدون حرب أن الإمام يصنع به مثلما يصنع بالخمس قال الله: ﴿ مَا أَفَا الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللَّمِ يُلَا فَلِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللَّمِ يُلّا وَاللّه اللّه اللّه الله على وَاللّه الله الله على والسحة على جواز ما ذكر للمحتاج قبل الانقسام كالأكل والعلف من مثل الطعام) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز ما ذكر (وإنما يسهم للذي حضر قتالهم أو في التخلف انعذر بشغل جيش المسلمين يخدم أمراً لهم وللمريض يُسهم والفرس الرخيص ثم للفرس سهمان والفارس سهم وليقس) فعند المالكية والشافعية للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم، وعند الحنابلة للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم، وعند الحنابلة للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم، وعند الحنابلة عن ابن عمر أن رسول الله على على الفرس سهمين ولصاحبه سهما [رواه البخاري ومسلم]. وعند الحنفية فعند أبي حنيفة للفرس سهم أو رقيق وليس للصبي إلا أن يطيق ومع قتاله أجازه الأمير كذا إذا قاتل يشهم سهم. (وليس للمرأة سهم أو رقيق وليس للصبي إلا أن يطيق ومع قتاله أجازه الأمير كذا إذا قاتل يشهم الأجير) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر.

وَكُلُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ عَلَى وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْهُ مِنْهُمُ فَلَنْ وَمَا حَوَثُ مِنْهُ الْمَقَاسِمُ فَحِنْ وَمَا لَهُ مِنْ قَبْلِ قَسْمٍ بَالَا وَإِنَّمَا النَّفُلُ مِنَ الْحُمُسِ عَلَى يَكُونُ قَبْلَ قَسْمٍ أَوْ غَنِيمَهُ يَكُونُ قَبْلَ قَسْمٍ أَوْ غَنِيمَهُ وَفِي الرِّبَاطِ جَاءَنَا فَضْلٌ كَثِيرَ وَإِنَّمَا يُعْزَا بِإِذْنِ الأَبُويْدِنَ

مَالِ لِمُسَلِمٍ لَهُ قَدْ حُلُلًا يَأْخُذَهُ الْمَالِكُ إِلَّا بِالشَّمَنُ مَالِكِهِ بِهِ وَلَكِنْ بِالشَّمَنُ فَرَبُّهُ يَاخُدُهُ مَحَجَانَا فُحرَبُّهُ يَاخُدُهُ مَحَجَانَا مُحجَتَهِ لِهِ الإِمَامِ فِيهِ وَهُو لَا وَالسَّلُبُ نَفُلٌ خَارِجٌ نَدِيمَهُ بِحَسَبِ الْحَوْفِ الْمَحُوفِ فِي الثَّعُورُ إِلَّا لِفَحَاةِ عَدْوِ فَهُو عَيْنَ

(وكل من أسلم منهم) الكفار (على مال لمسلم له قد حُلُلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على حِلْيَتِهِ له (وما اشتريت منه) المال (منهم) الكفار (فلن يأخذه المالك) من المشتري (إلا بالثمن) الذي اشتراه به (وما حوت منه المقاسم فمن مالكه) أحق (به ولكن بالثمن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (وما له من قبل قسم بانا قرُّبه يأخذه مجاناً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من وُجِد ماله قبل الغنيمة أخذه بلا ثمن، ما

جاء في ذلك عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبيّ على الله على وابق عبد له فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي على البخاري].

(وإنما النفل من المخمس على مجتهد الإمام فيه وهو لا يكون قبل قسم أو غنيمه والسلب نفل خارج نديمه وفي الرباط جاءنا فضل كثير بحسب المخوف المخوف في الثغور) ما جاء في الرباط عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله على الله على الله على الله خير من الدنيا وما عليها. وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها " [رواه البخاري]. (وإنما يغزى بإذن الأبوين إلا لفجأة عدو فهو عين) اتفق أهل المذاهب الأربعة على عليها الرجل لا يغزو بدون رضا أبويه المسلمين إلا إذا هاجم العدو البلد، ما جاء في ذلك عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً هاجر إلى رسول الله على من اليمن فقال: «هل لك أحد باليمن؟ » قال: أبواي، قال: «أذنا لك؟ » قال: لا. قال: «ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما» [رواه أبو داود].

#### ليد منه الميمان والنذور الميمان والنذور الميمان والنذور الميمان والنذور الميمان والنذور الميمان والنذور الميمان والنذور

الأيمان جمع يمين وأصلها في اللغة القوة، قال اللَّه: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾ [الحاقة: ٤٤، ٤٥] واليد اليمني قال الشاعر:

إذا ما راية رفعته لمجد تلقها عرابة باليمين

وقال اللّه: ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ مَثَرًا بِٱلْيَمِينِ ﴾ [الصافات: ٩٣] وأطلق على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أو تعاهدوا أخذ كل واحد منهم بيد صاحبه. واصطلاحاً: تحقيق أمر غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

> وَمَن أَرَادَ حَلِما فَلْيَحْلِفِ وَأُدِّبَ الْهِ حَالِي فُ بِالطِّكَاقِ وَإِنَّا الشُّنْيَا مَعَ السَّكُ فِير وَذَلِكَ التَّكُفِيرُ بِالنُّنْفِيا نُفِ وَيتَلَفَّظُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ وَكَفَّرُوا يَرِينَ بِرِّ تُرجَعَلُ وَحَـلِفُ الْحِنْتِ لأَفْعَلَنَّ لَا مَا هُوَ فِي اغْتِقَادِهِ فَيَظْهَرُ وَلَا غَمُوسَ الْمُتَعَمَّدِ الْكَذِبُ وَأَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَحِلْ مُـدُ الــنّب عُ شَاعَـهُ الــسّلامُ وَزيدَ نَدْبا ثُلْثُ مُدُّ أُخْصِي بغير طيبة مِنْ أَوْسَطِ الطُّعَامُ وَزِيدَتِ الأُنْتَسِي خِهَاراً أَوْ عَتَقْ ثُـمً إِذَا لَـمْ يُـلْفِ ذَلِكَ يَـجِبُ وَجَازَ قَبْلَ الْحِنْتِ أَنْ يُرَحَفِّرَا

باللَّهِ أَوْ لِيَهُ مُتَنْ عَنْ حَلِفِ مَع لُدرُومِهِ وَبالْعِمَاقِ فِى الْحَلْفِ باللَّهِ وَكَالْقَدِير بشرط أن يَفْصِدَ حَلَّ الْحَلِفِ وَوَصْلُهَا دُونَ اضْطِرَادِ مَنْ لَاهُ بنَـحْـو إِنْ فَـعَـلْتُ أَوْ لَا أَفْـعَـلُ لَغْوَ الْيَمِينِ وَهُوَ حَلْفُهُ عَلَى خِلَافُهُ وَالإِثْمُ عَنْهُ يُسْهَرُ أَوْ شَكَ وَهُو آثِمُ فَلَيَتُبُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلْ مِن كُلُّ حُدرٌ دِينُهُ الإسْكَرُمُ وَقُتَ الْغَلَا وَنِصْفُهُ فِي الرُّخْص وَإِنْ كَسَاهُمْ فَقَمِيصٌ لِلْغُكَمْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً مَا فِيهَا حَقَ صَــفُمُ تُــلَاتُــةِ ولَاؤُهَـا نُــدِبُ وَيَسْعُسِدُهُ أَوْلَسِي كَسَمَا قَسِدُ قُسِرُرَا

(ومن أراد حلفاً فليحلف بالله أو ليصمتن عن حلف) فعند المالكية الحلف بغير الله إن كان بمعظم شرعاً كالنبي، فقيل: حرام، وهو المشهور. وقيل: مكروه، وأما غير المعظم فحرام. وعند الحنفية

والشافعية الحلف بغير الله ولو بمعظم شرعاً كالكعبة مكروه، وعند الحنابلة يحرم الحلف بغير الله ولو بمحترم شرعاً، ما جاء فيه عن ابن عمر أن رسول الله على أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله على: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ارواه مالك]، وعنه قال: قال رسول الله على: "من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله الكائمة وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم ارواه مسلم]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ارواه أبو داود].

(وأذب الحالف بالطلاق مع لزومه وبالعتاق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الطلاق والعتاق يلزم الحالف بهما إن فعل خلاف المحلوف عليه. وعند المالكية يحرم الحلف بهما على المشهور، وقيل: يكره، وأدب فاعله. وعند الشافعية والحنابلة يكره، وعند الحنفية إن كان الغرض الوثوق جاز بلا كراهة وإن كان على الماضي كُره (وإنما الثنيا) الاستثناء (مع التكفير) الكفارة (في الحلف بالله وكالقدير وذلك التكفير بالثنيا نُفِ بشرط أن يَقْصِد حل الحلف ويتلفظ بإن شاء الله ووصلها دون اضطرار من لاه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن اليمين سواء كانت على بر أو حنث تنعقد بالحلف باسم الله أو صفته كبالله والعزيز والقرآن. وعند المالكية والشافعية والحنابلة، إن قال: والمصحف فهي يمين، وعند الحنفية من قال: والمصحف فليس بيمين، إلا إذا قال: أقسم بما في هذا المصحف، واتفق على أن اليمين تنعقد من مسلم عاقل بالغ طائع.

(وكفروا يمين بر تجعل بنحو إن فعلت أو لا أفعل، وحلف الحنث لأفعلن لا لغو اليمين، وهو حَلْفُهُ على ما هو في اعتقاده، فيظهر خلافه والإثم عنه يُنهر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن لغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة، قال الله: ﴿لَا يُوَاخِدُكُمُ الله عِلَيْهِ فِي آَيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَخِدُكُم بِمَاعَقَدُتُم الأَيْمَنَ ﴾ [المائدة: ٨٩] وعن معاوية بن حيدة أن رسول الله على مر بقوم يترامون وهم يحلفون: أخطأت والله، أصبت والله، فلما رأوا رسول الله على أمسكوا فقال: «ارموا فإنما أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة» [رواه الطبراني في الصغير]. وعند المالكية لغو اليمين هو أن يحلف على شيء يجزم به حال الحلف أو يظنه ظناً قوياً ثم يظهر خلافه كأن يقول: والله لا دراهم معي، وهو يجزم بذلك أو يظنه ثم تبين خلاف ذلك، ولا كفارة فيه إن كان المحلوف عليه ماضياً أو حالاً، وفي المستقبل خلاف في لزوم الكفارة وعدمها، كقوله: والله ليحصلن غداً كذا. وعند الشافعية لغو اليمين هو الذي يسبق على لسان الحالف بغير قصد كلام والله،

ولا فرق بين الماضي والمستقبل. وعند الحنفية لغو اليمين هو أن يحلف على شيء يعتقده أو يظنه ثم يظهر خلافه، أو يسبق إلى لسانه بدون قصد في الماضي والحال. أما لو حلف على المستقبل فإنه يمين منعقدة. وعند الحنابلة لغو اليمين هو الذي يسبق على لسان الحلف بدون قصد كيف والله، ولا فرق بين الماضي والمستقبل أو يحلف على شيء يظنه في الحال أو المستقبل أو الماضي فيظهر خلافه، ويفيد في اليمين والنذر والظهار، وأما الطلاق والعتق فإنه ينعقد فيها.

(ولا غموس المتعمد الكذب أو شك وهو آتم فَلْيَتُب) فعند المالكية والحنفية والحنابلة اليمين الغموس لا كفارة فيها وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار أو الإثم الذي هو سبب في النار قال الله: ﴿ وَمَلِغُونَ عَلَى ٱلكَذِبِ وَهُمْ يَسْلَونَ ﴾ [المجادلة: ١٤] ولأن الكذب حرام فإن كان محلوفاً به لكان أشد في التحريم، وإن أبطل به حقاً واقتطع به مال معصوم كان أشد، ما جاء في ذلك عن أمامة بن الحارث أن رسول الله على قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة». قال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك» [رواه أحمد ومسلم]. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يهي: «من حلف على يمين صبر ليقتطعن بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشَرُّونَ بِهَهُ لِللهِ وَأَيْنَنِهُمْ ثَمْنًا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لَا مُلْقَ لَهُمْ فِي ٱللهُ وَمُولَمَ عَذَابُ أَلِيكُمُ وَلَا النفس واليمين الغموس» [رواهما عمر عن النبي على قال: (الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس» [رواهما البخاري]، وعند المالكية اليمين الغموس؛ هو أن يحلف بالله متعمداً الكذب أو يحلف على شك أو ظن ضعيف. وعند الحنفية والحنابلة اليمين الغموس؛ هو أن يحلف بالله متعمداً الكذب أو يحلف على شك أو ظن تجب في يمين الغموس الكفارة.

(وأفضل الكفارة التي تحل إطعام عشرة مساكين لِكُلُ مد النبي شاعه السلام من كل حر دينه الإسلام وزيد ندباً ثلثُ مُدُّ أُحصي وقت الغلاء ونصفه في الرخص. بغير طيبة في أوسط الطعام وإن كساهم فقميص للغلام، وزيدت الأنثى خماراً أو عتق رقبة مؤمنة ما فيها حق ثم إذا لم يُلفِ ذلك يجب صوم ثلاثة وِلاؤها ندب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من حلف باللَّه وحنث عالماً طائعاً وجبت عليه الكفارة، وعند المالكية إن أكره في يمين البر على الحنث لم يلزمه شيء، وإن أكره في يمين الحنث لزمته الكفارة على المشهور، وقيل: لا شيء عليه، وهو الأقيس، وعند الشَّافعي لا شيء عليه إن حنث مكرهاً، وعند الحنابلة لا شيء عليه إن كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. وعند الحنفية من حنث مكرهاً لزمته الكفارة. واتفقوا على أن من حلف على غيره ليفعلن أو لا يفعل وفعل المحلوف عليه خلاف المحلوف به أن الحالف يقع عليه الحلف، واتفقوا على أن الكفارة بالأصناف المذكورة في الآية، قال اللَّه: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْلَغِو فِي ٓ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانُ فَكَفَّارَتْهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَّوَتُهُمْرَ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّة يَجِدْ فَصِسَيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامً ذَلِكَ كَفَنْرَةُ أَيْمَانِكُمْم إِذَا حَلَفْتُمَّ وَأَحْفَ ظُوَّا أَيْمَانَكُمْمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَكُو تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٩] واتفقوا على أنها على التخيير في الطعام والكسوة والعتق وعلى أن الصيام لا يجزئ إلَّا بعد العجز عن الثلاثة، وعلى أن الذي تعطى له يشترط فيه الإسلام والحرية. وعند المالكية يشترط في الطعام أن يكون من الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر، وأن يعطي العشرة مساكين ممن لا تجب عليه نفقته من المسلمين، لكل مسكين مد وتندب الزيادة على المد لغير أهل المدينة، ويعطى كل مسكين رطلين ويجزيء الخبز بلا إدام ويندب أن يكون به وإن شَبِّعهم مرتين أجزأ، أو يكسيهم للذكر ثوب وللأنثى درع وضمار، أو يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن عجز وقت الإخراج عن هذه الأصناف الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس صام ثلاثة أيام ويندب تتابعها ولا تجزئ ملفقة كأن يطعم بعضاً ويكسى بعضاً ولا يكرر المد لواحد.

وعند الشافعية يشترط في الكفارة أن يطعم عشرة مساكين من المسلمين ممن لا تجب عليه نفقته لكل مسكين مد من غالب قوت أهل البلد من الأشياء التي تُعطئ في الفطرة أو يكسبهم أو يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن عجز عن الثلاثة فإن لم يجد شيئاً زائداً على ما يكفيه العمر الغالب ولمن يفوته صام ثلاثة أيام ولا يشترط تتابعها في الأظهر، ولا تجزيء ملفقة ولا يكرر المد لواحد، وعند الحنابلة يشترط في الكفارة أن يعطي عشرة مساكين من المسلمين ممن لا تجب عليه نفقته لكل واحد مد من تمر أو زبيب أو الكفارة أن يعطي عشرة مساكين من المسلمين ممن لا تجب عليه نفقته لكل واحداً أعطاه كل يوم مداً أو شعير، أو قمح أو أقط وإن وجد العشرة لم تجزه إطعام أقل منهم، وإن لم يجد إلا واحداً أعطاه كل يوم مداً أو كسوتهم بما يستر العورة في الصلاة أو يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجد شيئاً زائداً عن حاجته الأصلية كدار وخادم ودابة وأثاث صام ثلاثة أيام متتابعة إلا لعذر كحيض، وتصح ملفقة من طعام أو كسوة، وعند الحنفية يشترط في الكفارة أن يعطي عشرة مساكين مسلمين أو ذميين وفقراء المسلمين أفضل لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من غيره أو قيمة ذلك ولا يصح أن يعطي الفقير في يوم واحد أكثر من مد، ولكن نصف صاع من قمح أو صاع من غيره أو قيمة ذلك ولا يصح أن يعطي الفقير في يوم واحد أكثر من مد، ولكن عنده الكفارة زائدة على الكفاف وهو المنزل والثياب ونحو ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة، فلو حصل عذر يبيح عنده الكفارة زائدة على الكفارة وابتدأ الصوم ثانياً، ولو صام يومين وقدر على الكفارة لم يجزه الصوم ويعتبر العجز وقت الأداء، وتصح ملفقة من طعام وكسوة.

(وجاز قبل الحنث أن يكفرا وبعده أولى كما قد قُدُرا) فعند المالكية والحنابلة يجوز التكفير قبل الحنث مطلقاً، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على المنت الذي على يمين فرآى خيراً منها فيكفرها وليأت الذي هو خير الرواه مسلم]، وعند الشافعية يصح التكفير قبل الحنث إلا في الصوم، وعند الحنفية لا يصح التكفير قبل الحنث مطلقاً (ما جاء في التكفير بعد الحنث) عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي الله الذي الذي هو خير وكفر عن يمين فرأيت غيرها خيراً منها فات الذي هو خير وكفر عن يمينك ارواه أبو داود]. وعند المالكية والشافعية والحنابلة من دفعها إلى من يظنه مسكيناً فظهر خلاف ذلك لم يجزه، وعند الحنفية يجزئه.

وَنَاذِرٌ لِطَاعَةٍ حَقَّ الْوَفَا كَنَاذِرٍ صَدَقَةٌ أَوْ يُعْتِقَا وَحَيْثُ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ فَعَلَىٰ عَيَّنَهُ لَزِمَهُ كَمَا يَكُونُ وَمُنْهِمٌ لِنَذْرِهِ أَوْلَمْ يُسَمْ وَمُنْهِمٌ لِنَذْرِهِ أَوْلَمْ يُسَمْ وَنَاذِرُ الْمَنْهِيِّ وَالْمُبَاحِ لَا وَحَالِفٌ بِرَبِّهِ لَيَهْ عَلَىٰ وَإِنْ يَكُنْ فَعَلَمَهَا مُقْتَحِمَا وَلَا يَنكُنْ فَعَلَمَها مُقْتَحِمَا وَلَا يَنكُنْ فَعَلَمَها مُقَتَحِمَا وَلَا تَنعَدُو عَلَيهِ وَالْمِيثَاقِ فِي وَلَا تَنعَدُدُ عَلَى مُولَكُدِ

وَهُو نَصْرَانِيٌ أَوْ عَبْدُ وَثَنْ أَوْ مُشْرِكُ إِنْ كَانَ فَلْيَسْتَغْفِرَنْ كَانَ فَلْيَسْتَغْفِرَنْ كَانَ فَلْيَسْتَغْفِرَنْ كَانَ فَلْيَسْتَغْفِرَنْ كَانَ فَالْمَيْسَتَغُفِرَنْ كَانَ فَالْمُنْ خُلِلاً لَهُ سِوَى الزَّوْجِيَّةِ فَلْنُخَلَا

(لطاعة حق الوفا بها) اتفق أهل المذاهب الأربعة علي أن من نذر فعل طاعة وجبت عليه (وللعصيان بالترك اكتفى) فعند المالكية والشافعية من نذر أن يعصي الله فلا يحل له الوفاء ولا شيء عليه، ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: قال النبي عليه: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه الرواه البخاري] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه قال: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله الرواه أحمد]. وعند الحنابلة لا يحل له الوفاء وعليه كفارة يمين، وعن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه. وعند الحنفية لا يحل له الوفاء وعليه كفارة يمين. (ما جاء في ذلك) عن عائشة أن النبي عليه قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" [رواه أبو داود].

(كناذر صدقة أو يعتقا ملكاً لغير وما إن علقا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا يلزمه إن لم يعلق، ما جاء في ذلك عن عمران بن حصين قال: أسرت امرأة من الأنصار وكانَتْ في الوثاق وأصبت العضباء فانفلتت المرأة ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى انتهت إلى العضباء فلم ترغ فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله عليها فأتوا رسول الله عليها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله عليها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد» [رواه مسلم].

(وحيث قال إن فعلت فعلي نذر كذا قربة أو هبة شيء عَبّنه لزمه) فعند المالكية يلزم الوفاء بالنذر في كل طاعة مستحبة سواء كانت صلاة أو صداة أو صداقاً أو صدقة أو اعتكافاً أو عيادة مريض أو غير ذلك من القربات، ولا نذر واجب ومحرم ومكروه ومباح. وعند الشافعية يلزم الوفاء بالنذر في كل طاعة ذلك من القربات، ولا نذر واجب ومحرم ومكروه ومباح. وعند الشافعية يلزم الوفاء بالنذر في كل طاعة لم تتعين بأصل الشرع سواء كانت نفلاً أو فرض كفاية، فخرج ما ليس بقربة كالحرام والمكروه والمباح، والمكروه على قسمين: مكروه لذاته كالالتفات في الصلاة ومكروه لعارض، فالمكروه لعارض يصح نذره وينعقد وفي نذر اللجاج مخير بين أن يفعل المنذور أو كفارة يمين. وعند الحنابلة يلزم الوفاء بالنذر في وينعقد وفي نذر اللجاج مخير بين أن يفعل المنذور أو كفارة المريض وغير ذلك، ويصح بالمكروه، ويستحب أن لا يفي ويكفر كفارة يمينه، وفي المباح وهو مخير بين فعل المباح وكفارة يمين، وفي صحة نذر الفرض روايتان، وعلى صحته لو تركه لزمته كفارة يمين. وعند الحنفية يلزم الوفاء بالنذر إن كان من بخس المنذور فرض أو واجب كالصلاة والزكاة والصوم إلّا الاعتكاف فليس من جنسه واجب، ويجب الوفاء بنذره وإذا لم يكن من جنس المنذور فرض أو واجب كالصلاة والزكاة والصوم إلّا الاعتكاف فليس من جنسه واجب، ويجب الوفاء بنذره وإذا لم يكن من جنس المنذور فرض أو واجب كالصلاة والزكاة والصوم إلّا الاعتكاف فليس من جنسه واجب، ويجب الوفاء بنذره وإذا لم يكن من جنس المنذور فرض أو واجب فلا يجب الوفاء به كعيادة مريض ومشي إلى

مسجد ولو أحد الحرمين. ولا يلزم بما هو وسيلة كالوضوء وتشييع جنازة وبناء مسجد وغير ذلك فهذه الأمور وإن كانت قربة إلا أنها غير مقصودة لذاتها، ولا نذر في معصية لذاتها، وأما إن كان لعارض كالصلاة بغير وضوء لزم الوفاء وترك القيد، ولا في فرض ومكروه ومباح، وفي نذر اللجاج مخير بين فعل المنذور أو كفارة اليمين. هذا هو الصحيح وبعضهم يقول: يجب فعل المنذور.

(كما يكون عليه لو نذره بلا يمين ومبهم لنذره أو لم يُسم مخرجه عليه كفارة قسم) فعند المالكية والحنفية والحنابلة والنذر المبهم كأن يقول: للّه عليّ نذر فيه كفارة يمين، ما جاء فيه عن عقبة بن عامر قال رسول اللّه ﷺ: "كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة اليمين» [رواه الترمذي]. وعند الشافعية لا شيء فيه (وناذر المنهيّ والمباح لا يكفرن واستغفر الله على) فعند المالكية والحنفية من نذر مباحاً فلا شيء عليه، وعند الحنابلة مخير بين فعل المباح وكفارة يمين، وعند الشافعية إن لم يُعَلِقه لم يلزمه شيء على الراجح وإن علق لزمته كفارة يمين إن لم يفِ (وحالف بربه ليفعلن معصية يكف وليكفرن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز له فعل المعصية وعلى لزوم الكفارة له.

(وإن يَكُن فعلها مقتحماً سلم من كفارة وأثمًا في جمعه للعهد والميثاق في أقسامه كفارة للئاقف ولا تتعدد على مؤكد يمينه مكرراً في مفرد) فعند المالكية لا تتعدد بتكرار اليمين إن قصد التأكيد، وتتكرر إن قصد تكرر الحنث كقوله: كلما كلمته، أو كان العرف كعدم ترك الوتر، وإن قال: عَلَيَّ أيمان أو كفارات لزمه أقل الجمع ثلاثة، وعند الشافعية والحنابلة لا تكرر بتكرر اليمين. وعند الحنفية تتعدد الأيمان. وعند محمد لا تتعدد (وهو نصراني أو عبد وثن أو مشرك إن كان فليستغفرن) فعند المالكية والشافعية من قال: إنه يهودي ونحو ذلك إن فعل كذا وفعله فلا كفارة عليه وليستغفر الله. وعند الحنفية عليه كفارة يمين، وعند الحنابلة وجوب الكفارة وعدمها، ما جاء في الحلف باللات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف منكم فقال في حَلِفِهِ باللات فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أفأمرك فيتصدق» [رواه مسلم].

(كذا إذا حرَّم ما أُحِلَّا له سوى الزوجة فَلْتُخلَا) فعند المالكية من قال: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام لم يحرم عليه لأن يحرم عليه إلّا الزوجة ولا كفارة عليه وكذلك ولو قال: الحلال علي حرام بدون حلف لم يحرم عليه لأن المحل والمحرم هو اللّه قال اللّه: ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُمُ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُه مِنَهُ حَرَامًا وَحَلَلُا قُلْ ءَاللّهُ أَذِكَ لَكُمُ مَن وَزَقِ فَجَعَلْتُه مِنهُ حَرَامًا وَحَلَلُا قُلْ ءَاللّهُ أَذِكَ لَكُمُ مَن وَزَقِ فَجَعَلْتُه مِنهُ عَلَيْه مَن المضروع، وعند الحنابلة من قال: ما أحل اللّه أو هذا الشيء عليّ حرام إن فعلت، أو قال: هذا الطعام عليّ حرام مخير إن شاء ترك ما حرم وإن شاء كفر كفارة يمين، وعند الحنفية من حرم مباحاً لم يحرم وعليه كفارة يمين، ولو قال: كل حلال عليّ حرام حمل على الطعام والشراب إلّا أن ينوي غير ذلك، ولا يتناول الزوجة إلّا بالنية لإسقاط اعتبار العموم، وقال البعض: يقع الطلاق عليها بدون النية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى.

وَإِنْ جَعَلْتَ الْمَالَ كَلَا هَدْياً أَوْ وَحَالِفٌ بِنَحْرِ نَنجَلِهِ فَاإِنْ وَحَالِفٌ بِنَحْرِ نَنجَلِهِ فَاإِنْ هَدْياً بِسَمَّكَةً وَبِالشَّاةِ سَقَطُ وَحَالِفُ حِنْثِ بِالْمَشْيِ إِلَى وَحَالِفُ حِنْثِ بِالْمَشْيِ إِلَى فِي عَمْرَةٍ فَاإِنْ ظَهَرْ فِي عُمْرَةٍ فَاإِنْ ظَهَرْ يَعْمُرَةٍ فَاإِنْ ظَهَرْ يَعْمُرَةٍ فَاإِنْ ظَهَرْ يَعْمُرُةٍ وَالْعَالِينَ الرَّكُوبِ وَقَعَدْ يَعْمُرُةً وَالرَّوْ وَقَعَدْ

صَدَقَة بِ مُكُ شِهِ عَنْكَ اجَسَزَوْا يَسَذْكُسُرْ مَعَمَامَ إِنْسِرَاهَامَ فَلْيَسِنْ وَأَيْنَ لَمْ يَسَذْكُرُهُ يَسْتَغْفِرْ فَقَطْ مَكَة مِسَنْ بَلَدِ حِلْهِ وَاجِلا عَجْزٌ لَهُ يَرْكَبُ فَيَرْجِعْ إِنْ قَدَرْ إِنْ ظَسِنْ عَدِيرَهُ وَأَهْدَى وَلَسقَدْ

نَهُ فَهِ وَإِنْ قَدَرُ مَصَدُورَةً جَعَلَهُ فِي عُهُ وَإِنْ قَدَرُ مَصَدُورَةً جَعَلَهُ فِي عُهُ مَرَهُ وَقَدُ لَا تَهُ فِي عُهُ مَنْ وَقَدُ لَا تَهُ فَعِيدُ وَقَدُ لَا تَهُ مَعْ مَنْ بِعَمَ اللّهُ فِي مَسْجِدَيْ فِي مَا إِلَى طَدِينَهِ مَا إِذَا نَوى الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدَيْ فِي مَا خِيدِ النَّكُلُانَةِ فَعِهُ عَيْدِ النَّكُلُانَةِ فَعِهُ وَمَنْ بِمَوْضِع رباطاً نَدَرا

وَيُخِزِى الْهَدْيُ وَإِنْ كَانَ الْبَشَرْ وَلْسَيَـنْـوِ حَـجْا إِنْ أَتَـمَ أَمْسرَهُ لِيَصْحَبَ الشَّعَثَ حَجُا اخْتِيرْ لِيَصْحَبَ الشَّعَثَ حَجُا اخْتِيرْ لِبَيْتِ مَـقْدِسٍ رُكُوبَهُ اجْتَووْا إِلَّا فَسلَا يَسلُسزَمُهُ شَسيْءٌ كَـمَا وَلْسيُسصَلِّ نَسذَرَهُ بِسمَـوْضِعِهُ مِـنَ السَّعُودِ فَعَـلَيْهِ قُـرُدَا

(وإن جعلت المال كلا هدياً أو صدقة بثلثه عنك اجتزوا) فعند المالكية من جعل ماله صدقة أو هدياً بنذر أو حلف أجزأه الثلث، وأما لو سمي شيئاً بعينه فإنه يلزمه، وعند الحنابلة من جعل ماله صدقة أو هدياً بنذر أو غير أجزأه الثلث. ما جاء في الثلث عن ابن شهاب أن أبا لبابة بن المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأتخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله ﷺ: "يجزيك من ذلك الثلث» [رواه مالك]. وعند الشافعية يلزمه أن يتصدق به كله، وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة ومحمد يعطي كفارة يمين ولو أدى ما التزمه خرج من العهدة بالوفاء، ولو كان شرطاً كقوله: إن شفى الله مريضي لا يخرجه إلا الوفاء.

(وَحَالِفٌ بِنَحْرِ نَجْلِهِ فَإِنْ يَذْكُرْ مَقَامَ إِبراهام فليبن هَدْياً بِمَكَّةَ وَبِالشَّاةِ سَقَطْ وَأَيْنَ لَمْ يَذْكُرْهُ يَسْتَغْفِرْ فَقَط).

فعند المالكية من قال لله على أن أنحر ولدي فإن نوى مقام إبراهيم لزمه هدي ينحر بمكة، وأقله شاة إن لم ينوه ولم يذكر مقام إبراهيم فلا شيء عليه، وعند الحنابلة فعند أبي حنيفة ومحمد يذبح كبشاً للمساكين، وعند أبي يوسف لا شيء عليه، وعند الشافعية لا شيء عليه، وعند الحنابلة فيه روايتان إحداهما يذبح كبشاً والأخرى يكفر كفارة يمين.

(وحالف حنث بالمشيء إلى مكة من بلد حلف راجلا في حج أو في عمرة فإن ظهر عجز له يركب فيرجع إن قدر يمشي أماكن الركوب وقعد إن ظن عجزه وأهدى ولقد نفي أعطا رجوعه وإن قدر ويجزئ الهدي) فعند المالكية والشافعية من نذر المشي إلى مكة لحج أو عمرة ماشياً لزمه فإن عجز عن المشي لزمه هدي، وعند الحنابلة يلزمه المشي فإن عجز لزمه دم وفي رواية كفارة يمين، وعند الحنفية من نذر أن يمشي إلى مكة لحج أو عمرة ماشياً فليمش إن شاء، ويجوز له الركوب وإن قدر على المشي، وعليه هدي أقله شاة (وإن كان البشر) الناذر (صَرُورَةً) عليه حَجَّة الفرض (جعله في عمرة ولينو حجاً إن أتم أمره وقد تمتع وفيه التقصير ليصحب الشعث حجاً اختير وناذر المشي إلى ظيبة أو لبيت مقدس ركوبه اجتووا إذا نوى الصلاة في المسجديهما) فعند المالكية والشافعية والحنابلة من نذر أن يمشي إلى أحد المساجد الثلاثة للصلاة فيه لزمه، وعند الحنفية لا يلزمه، ما جاء في المساجد الثلاثة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» [رواه البخاري ومسلم]، (إلا) وإن لم ينو الصلاة (فلا يلزمه شيء كما) لا يلزمه المشي لو نوى بالصلاة (غير المساجد الثلاثة فيه الخط (وليصل) ما (نذره بموضعه) لأنه لا تفاوت في المساجد ما عدا المساجد الثلاثة ومسجد الثلاثة نبدره.

## برد مير باب النكاح باب

بَابُ النِّ كَاحِ وَالتَّوَابِعِ وَلَا وَمَا الْمَاهِدِي عَدْلِ وَمَاهُ وَ وَلَدِبُ وَمُنْ الْمَهُ وَ وَلَدِبُ وَرُبُعُ دِينَا وِ أَقَالُ الْمَهُ وَلَا وَلَى وَلَا وَلَى وَلَا وَلَى عَانِسَا وَيُسْتَحَبُ وَلَى عَانِسَا وَيُسْتَحَبُ وَلَى عَانِسَا وَيُسْتَحَبُ وَلَى عَانِسَا وَيُسْتَحَبُ اللَّهِ الْحِيْدِ وَبُلُوعِ فَيَالِلَا بِالْحِنْ وَبُلُوعِ وَلَا يُرِيا وَلُا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا وَلِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

نِسكَساحَ إِلّا بِسوَلِسيّ أُرْسِسلَا الإشهادُ فِي الْعَقْدِ وَلِلْبِئَا يَجِبْ وَلاَبٍ إِجْسَبَارُ بِسنْستِ بِسكَسِرِ الأَبْ شِوَارُهَا وَالْسِكُرُ مَا لِغَيْرِ الأَبْ وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا وَلَا يَسُوغُ وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا وَلَا يَسُوغُ وَالسَّرْطُ إِذْنُهَا بِقَوْلِ مُعْسِرِ وَالسَّرْطُ إِذْنُهَا بِقَوْلِ مُعْسِرِبِ وَلِسيٍّ أَوْ ذِي رَأْيِ أَوْ سُلْطَالِا خُلْفٌ وَالإنِسُ فَانِنُهُ قَبْلَ الأَبِ عُسَسَبَةٍ كَالإِرِث أَوْلَى فَاذابُ عَسَسَبَةٍ كَالإِرث أَوْلَى فَاذابُ وَلِلْوَصِيَّ جَبْرُ طِفْلٍ مَرْضِي وَلِلْوَصِيُّ جَبْرُ طِفْلٍ مَرْضِي الأَبْ بِجَبْرِهَا الْوَصِيُّ جَبْرُ

(باب النكاح) النكاح لغة: الجمع والضم، وشرعاً: عقد تزويج يحل به استمتاع الرجل بالمرأة، ومقاصده النسل ونيل الشهوة، وهذا الاستمتاع حاصل في الدنيا وفي الآخرة في الجنة بالحور ونساء الدنيا، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْفَى مِنكُر وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم وَإِمَا إِسَانَ وَالإَجماع، قال الله: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْفَى مِنكُر وَالصَّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُم وَإِمَا إِسْكَابُ وَالسَواكُ وَالنّور: ٣٦] وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطر والسواك والنكاح ﴾ [رواه الترمذي]. وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه واجب على من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور، وعند المالكية والشافعية والحنابلة يندب لمحتاج ذي أهبة، وعند الحنفية يسن مؤكداً حالة الاعتدال. (والتوابع) كالطلاق والظهار واللعان والإيلاء والنفقة والعدة.

(ولا نكاح إلا بولي أرسلا) فعند المالكية الولي شرط في صحة النكاح ويشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة وتصح ولاية المرأة لمن أعتقته أو وصية عليه. وعند الشافعية الولي شرط في صحة النكاح، ويشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورة وعدم اختلال النظر فإن كان فاسقاً فلا ولاية له في المذهب فتنقل للأبعد وقيل: له. وعند الحنابلة الولي شرط في صحة النكاح ويشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية (ما جاء فيه) عن عائشة أن رسول الله علي قال: «أيما امرأة نكحت بغير

إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ارواه الترمذي وأبو داود] وعند الحنفية؛ فعلى قول أبي حنيفة وزفر وظاهر الرواية عن أبي يوسف الولي ليس بشرط في صحة النكاح فيجوز وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها لنفسها بلا ولي، ولا الاعتراض في غير الكفء دفعاً لضرر العار، ولها أن توكل غيرها في زواجها، وإن زَوَّجَهَا غيرها وأجازت جاز، ويجوز أن تُزَوِّج غيرها بالولاية أو الوكالة، وعند محمد لا يجوز إلا بإجازة الولي ولو لكفء، فإن وقع بدونه ينعقد موقوفاً، فإن مات أحدهما قبل إجازة الولي لم يرثه الآخر، ويشترط في الولي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية.

(وشاهدي عدل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الشهود شرط في صحة النكاح. وعند المالكية يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين مسلمين حرين عاقلين بالغين عدلين غير متول أحدهما العقد أو الولاية، وعند الشافعية يشترط في الشاهدين أن يكونا ذكرين مسلمين حرين عاقلين بالغين عدلين غير أعميين أو أضمين غير متول أحدهما للعقد أو متعين للولاية. وعند الحنابلة يشترط في الشاهدين أن يكونا ذكرين مسلمين عاقلين بالغين عدلين متكلمين سميعين ولو رقيقين، ويشترط أن يكونا من غير أصل الزوجين وفرعهما. وعند الحنفية يشترط في الشاهدين الإسلام إن كانت الزوجة مسلمة والعقل والبلوغ والحرية ولا تشترط العدالة ولا الذكورة فتصح شهادة رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة النساء وحدهن، ولا يشترط النطق والسمع والبصر ولا كونه من غير الأصل أو الفرع، فتصح شهادة الأخرس والأبكم إن فهم والإبن والأب.

(ومهر) قال الله: ﴿ وَالْوَالْشِاءَ صَدُقَانِهِنَ غِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنَهُ فَسَا فَكُوهُ مَتِيّاً مَرَيّا ﴾ [النساء: ٤] وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن النكاح لا يصح بدون مهر، وعند المالكية يجوز تأجيل بعض الصداق ويكره تأجيله كله، ويشترط أن يكون الأجل معلوماً، لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بدون صداق، فإن أجل إلى الفراق أو الموت فمجهول يفسد به النكاح، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل. وعند الحنفية يجوز تأجيل الصداق كله بشرط أن يكون الأجل معلوماً ومن المعلوم أن يكون إلى الطلاق أو الموت فإن وقع إلى مجهول كأن يقول: إلى المَيْسَرة صح العقد وبطل الأجل وحل الصداق، وعند الشافعية يجوز تأجيل الصداق كله، ويشترط أن يكون الأجل معلوماً، فإن أُجِل إلى الفراق أو الموت فمجهول، وإن وقع إلى مجهول صح العقد وفسدت تسمية المهر ووجب مهر المثل. وعند الحنابلة يجوز تأجيل الصداق كله ويشترط أن يكون الأجل معلوماً فإن وقع إلى مجهول كقدوم زيد لم يصح، وقيل: يبطل الأجل ويحل ويشترط أن يكون الأجل معلوماً فإن وقع إلى مجهول كقدوم زيد لم يصح، وقيل: يبطل الأجل ويحل الصداق، وقيل: تبطل التسمية ويكون لها مهر المثل. وعن أحمد إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الأجل إلا بالفراق أو الموت.

(ونُدِب الإشهاد في العقد) عند العقد (وللبنا يجب) فعند المالكية يندب أن يحضر الشاهدان العقد، فإن لم يحضرا وجبا عند الدخول، وفسخ إن دخلا بلاه ولا حد إن فشا، وعند غيرهم يشترط أن يحضر الشاهدان العقد، فإن لم يحضرا الإيجاب والقبول يبطل العقد (وربع دينار أقل المهر) فعند المالكية أقل الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوم بهما، قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما تقطع فيه اليد في السرقة، وعند الحنفية أقل المهر عشرة دراهم أو قيمتها، وعند الشافعية والحنابلة لا حد لأقل المهر ولكن يشترط أن يكون بشيء له قيمة منتفع به شرعاً، فكل ما صح ثمناً في البيع صح صداقاً.

ما جاء في ذلك عن جابر أن النبي ﷺ قال: «من أعطى صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمرآ فقد

استحل " [رواه أبو داود] واتفقوا على أنه لا حد لأكثره، ولكن تعليله مندوب كما يندب أن يكون الزواج ببكر حرة ولود ذات دين وجمال وحَسَب (ما جاء في ذلك) عن أبي العجفاء قال: قال عمر: لا تغلوا صداق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله على ما أصدق رسول الله المرأة من نسائه ولا امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإنَّ الرجل ليُغلي بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة [رواه النسائي]. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على قال: "إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة "، وعن أبي أمامة عن النبي على أنه كان يقول: "ما استفاد المرء من بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها أسرّته، وإن أقسم عليها أبرّته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله " وعن عبد الرحمٰن بن سالم الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على يقول: "من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً أرحاماً، وأرضى باليسير " وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على يقول: "من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر " وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يشيقول: "من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر " وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يشي يقول: "من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر " وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يشي يقول: "من أراد أن يلقى الله عاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر " وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يشية " (انكحوا فإني مكاثر " [رواهم ابن ماجه].

(ولأب إجبار بنت بكر ولو تكون عانساً) فعند المالكية والحنابلة يجبر الأب دون غيره ابنته البكر، ولو عانساً على الأصح زالت بكارتها بزنا أو عارض، والثيّب إن صغرت لغير ذي عيب يُردُ به، وعند الشافعية يجبر الأب والجد من جهته، وإنَّ على ابنته البكر؛ وهي التي لم تَزُلُ بكارتها بوطء ولو حراماً على كفء لا عيب فيه، وعند الحنفية يجبر الولي أبا أو جداً أو غيرهما الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً على الزواج، فإن كان المزوِّج لها أباً أو جداً فلا خيار لهما بعد البلوغ، وإن زوجها غيرهما فلهما الخيار بعد البلوغ ولا جبر على البكر البالغة لأب أو غيره، ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي فذكرت أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهة فَخَيْرَها النبي الله الله النبي الله الله عنه البن ماجه].

(ويستحب شوارها والبكرما لغير الأب تزويجها إلا وبإذن وبلوغ وإذنها صماتها) فعند المالكية البكر إن كان وليها غير أبيها لا تزوج إلا بعد البلوغ وتستأذن، وإذنها صماتها إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشراً، وشور القاضي فتتزوج قبل البلوغ. وعند الشافعية غير الأب والجد لا يُزَوِّج الصغيرة بحال بكراً كانت أو ثيباً، وتستأذن البكر البالغة وإذنها صماتها. وعند الحنابلة ليس لغير الأب تزويج الصغيرة فإن بلغت تسع سنين جاز للولي مجبراً أو غيره زواجها، فإن كانت دون ذلك فللحاكم أن يزوِّجها عند الحاجة، وتستأذن البكر البالغة وإذنها صماتها، وعند الحنفية للولي أبا أو جداً أو غيرهما تزويج الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً وتستأذن البكر البالغة وإذنها صماتها. (ولا يسوغ لأب أو سواه جبر الثيب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الثيب البالغة العاقلة لا يجبرها أب ولا غيره (والشرط إذنها بقول معرب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الثيب لا يعتبر رضاها إلاً بالقول، فإن زُوِّجَتْ بدون رضاها فسخ.

(ما جاء في ذلك) عن خنساء بنت خِذَام الأنصاري، أن أباها زَوَّجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول اللَّه ﷺ، فرد فركاحَهُ [رواه البخاري]. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الأيّمُ أحق بنفسها من ولِيَّها والبكر تُسْتَأْذَن وإذنها بِصُمَاتِها» [رواه مالك ومسلم]. وعند المالكية والحنفية للولي أن يتولى طرفي العقد بنفسه، ولكن يوكل رجلاً يتولى طرفي العقد بنفسه، ولكن يوكل رجلاً يزوجه، وعند الشافعية لا يجوز أن يتولى طرفي العقد بنفسه، ولا أن يولي من هو أبعد منه من الأولياء لأنه لا ولاية لهم مع وجوده، ولكن يزوجه الحاكم (وإنما تنكح) المرأة (باستئذان ولي أو ذي رأي أو سلطان، وفي الدنيّة تولي الأجنبي خلف والإبن فابنه قبل الأب ثم أخ وهكذا فأقرب عصبة كالإرث أولى فادأب وإن يزوجها البعيد يمضي) فعند المالكية يقدم في الأولياء ابن فابنه فأب فأخ فابنه، فجد فعم فابنه، وقدّم

الشقيق فمعتق فحاكم لا يأخذ دراهم على تولية العقد، وإن عُدِمَ فعدم فولاية عامة مسلم، وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر على المشهور كشريفة دخل وطال وصح زواج أبعد لها مع وجود ولي أقرب إن لم يكن مجبراً مع الحرمة أو الكراهة، ويجوز إن غاب مسافة ثلاثة أيام. وعند الشافعية يقدم في أولياء أب فجد وإن علا فأخ فابنه وقدم الشقيق فمعتق فعصبته فالسلطان، وأما الإبن فلا ولاية له وترتيب الأولياء شرط وتنتقل الولاية للأبعد لصغر الأقرب أو جنونه أو فسقه أو لكون دينه مخالفاً لدينها.

وعند الحنابلة يقدم في الأولياء أب فجد وإن علا فابن فابنه وإن سفل فأخ فابنه فعم فابنه وقدم الشقق فمعتق فعصبته فالسلطان وإذا زوجها من غيره أولى مع حضوره ولم يعضلها فالنكاح فاسد وتنتقل الولاية للأبعد لكون الأقرب غير أهل الولاية لصغر ونحوهن أو لغيبته مسافة القصر أو لمسافة مجهولة أو لا يعرف مكانه. وعند الحنفية يقدم في الأولياء ابن فابنة وإن سفل فأب فجد وإن علا فأخ فابنه فعم فابنه، وقدم الشقيق فمولى وعند الحنفية يقدم في الأولياء ابن فابنة وإن سفل فأب فجد وإن علا فأخ فابنه فعم أبنه، وقدم الشقيق فمولى العتاقة فعصبته. وعند أبي حنيفة عند عدم العصبة يكون الأحق بتزويج الصغيرة كل قريب يرث من ذوي الأرحام فتقدم أم فبنت فابنة ابن فبنت بنت فأخت شقيقة فأخ وأخت لأم ثم أولادهم ثم العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم بنات العمات وأبو الأم أولى من الأخت، وقال أبو يوسف ومحمد وهو راوية عن أبي حنيفة: ليس لذوي الأرحام ولاية، ثم مولى الموالاة ثم القاضي، والترتيب بين الأولياء ضرورة، فإن تولى الولي الأبعد أن يزوج إن كان الأقرب فائباً مسافة القصر. (وللوصي جبر طفل مرضي كذا الصغيرة إذا ما أمرا الأب بجبرهما وإن لم يُعَيِّن، وعند المالكية للوصي جبرهما وإن لم يُعَيِّن، وعند الشافعية ليس له جبرهما، وعند الحنفية ليس للوصي أن يزوجها بل العاصب ثم خو الأرحام ثم ذو السلطان ثم القاضي (ولا ولي من ذوي الأرحام بل الولي عاصب أو حام) كافل.

وَحَـرُمَـنُ خِـطْ بَـةُ مَـنُ رَكَـنَـةِ وَالْبُضْعُ بِالْبُضْعِ الشِّغَارُ وَالنِّكَاخِ نِـكَـاحُ مُـنَـعَـةِ مُـوَجَّـلاً شَـهَـرُ فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي الْمَهْرِ أَوْ كَانَ بِمَا وَكُلُ مَا فَسَدَ لِلْهَمَهْرِ الْفَسَخِ وَمَـا لِـعَـقْدِ دُونَ قَـيْدِ يُـرْمَـى وَيُـوقِعُ الْـحُـرْمَـةَ لَـكِـنْ لَا يُحِـلْ

لِغَيْرِ فَاسِقٍ كَسَوْمِ السَّلْعَةِ
بِلَا صَدَاقِ لَـمْ يُسِبَحْ وَلَا يُسبَاخ
وَالْعَقْدُ في الْعِدَّةِ أَوْ جَرَى الْغَرَدْ
حَرُمَ بَيْعُهُ كَخَمْرٍ حَرُمَا
فَإِنْ بَنَى فَمَهُ رُ مِثْلِهَا رَسَخ
وَفِيْهِ مِنْ بَعْدِ الْبِنَا الْمُسَمَّى
مَبْتُونَةً وَلَيْسَ مُحْصِناً قُبِلْ

(وحرمت خطبة من ركنة لغير فاسق كسوم السلعة) فعند المالكية تحرم خطبة مراكنة إن كانت غير مجبرة، أو من وليها إن كانت مجبرة إن كان المراكن غير فاسق، فإن لم تحصل مراكنة جاز، فإن تزوجت الغير المراكن مع عدم تنازل المراكن، فقيل: يجب فسخه قبل الدخول، وقيل: يندب، وأمّا بعد الدخول فلا، وعند الشافعية والحنفية تحرم خطبة على خطبة من صرّح بإجابته، فإن تزوج بها الثاني فالنكاح صحيح، وعند الحنابلة تحرم خطبة على خطبة من ركنت أو أذنت لوليها في إجابته، فإن تزوج بها الثاني فالنكاح صحيح ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إن رأى المصلحة في ذلك وهي كذلك لأن لها الاحتياط لنفسها فإن رجعا لغير غرض كره، لما فيه من إخلاف الوعد، ما جاء في الخطبة على الخطبة عن أبي عن النبي عن النبي على خطبة أخيه والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخواناً ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه

حتى ينكح أو يترك » [رواه البخاري] (ما جاء في التي لم تركن)؛ لم تركن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو طلقها البتة وأن رسول الله على قال لها: «إذا حللت فآذنيني » فلما حلت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال لها رسول الله على الله على الله على الله على أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد فكرهته » ثم قال: «انكحي أسامة فنكحت فجعل الله فيه واغتبطته » [رواه مسلم والبخاري].

(والبضع بالبضع الشغار) الشغار في اللغة؛ رفع الكلب رجله عند البول، ثم استعمل فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند الاستمتاع بها، ثم استعمله الفقهاء في رفع المهر، وإنما سمي شغار القبحة، وعند المالكية نكاح الشغار باطل، أما صريح الشغار وهو البضع بالبضع بلا مهر لأحدهما فيفسخ قبل الدخول ويثبت وبعده، وللمدخول بها صداق المثل، ووجه الشغار: وهو أن يسمى لكل منهما ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل، وإن وقع بدون شرط جاز، ومُرَكِّبه؛ وهو أن يسمي لإحداهما دون الأخرى، فغير المسمى لها يفسخ قبل الدخول وبعده، ولها بعد الدخول صداق المثل، والمُسمَّى لها يُفسَخُ المخول ويثبت بعده الأكثر من المسمى وصداق المثل، ما جاء في الشغار عن ابن عمر أن رسول الله على الدخول ويثبت بعده الأكثر من المسمى وصداق المثل، ما جاء في الشغار عن ابن عمر أن رسول الله وعنه أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر بنته ليس بينهما صداق [رواه البخار]. وعنه أن رسول الله على قال: «لا شغار في الإسلام» [رواه مسلم]، وعند الشافعية نكاح الشغار باطل وهو أن يزوج وللمدخول مهر المثل، فإن لم يذكر البضع فالنكاح صحيح. وعند الحنابلة نكاح الشغار باطل وهو أن يزوج كل واحد منهما وَلِيَّته للآخر بلا مهر، فإن سمي لكل منهما صح، وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح في المسمى لها، وعند الحنابلة نكاح الشغار لكل منهما.

(والنكاح بلا صداق لم يبح ولا يباح نكاح متعة مؤجلاً شجر) فعند المالكية نكاح المتعة؛ وهو نكاح إلى أجل، عُين الأجل أم لا باطل، يفسخ قبل الدخول وبعده لأن فساده لعقده وما فسد لعقده يفسخ قبل الدخول وبعده، وقيل: لصداقه لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق، ومنه ما إذا قال له: زوجني ابنتك مدة إقامتي في البلد فإن سافرت فارقتها ولها المسمى إن دخل بها، فإن لم يذكر الأجل عند العقد وإنما قصده في نفسه صح، ولو فهمت المرأة أو وليها ذلك. ما جاء في نكاح المتعة عن الربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله على فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» [رواه مسلم]. وعند الشافعية نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل باطل، فإن تزوجها على أن يطلقها في وقت معين، وأما إن تزوجها بدون شرط إلا مجهولاً باطل، وكذلك يبطل إن تزوجها على أن يطلقها في وقت معين، وأما إن تزوجها بدون شرط إلا أفي نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انفضت حاجته فالنكاح صحيح، وإن دخل بها في نكاح المتعة فلها مهر المثل، وقيل: لها المسمى، وعند الحنفية نكاح المتعة باطل ولها مهر بالمثل إن دخل بها وإن نواه في نفسه فالعقد صحيح، وإن تزوجها على أن يطلقها في وقت معين أو بعد شهر صح العقد ولغي الشرط.

(والعقد في العدة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العقد على المُعْتَدَة فاسد إلّا من مطلقها فيصح إن عقد عليها في عدتها منه. وعند المالكية إن دخل بالتي عقد عليها في العدة ولو بعدها تأبد عليه تحريمها إلّا إذا كانت معتدة من حمل بزني منه فلا يتأبد عليه تحريمها، وعند الحنابلة لا يتأبد عليه تحريمها فتعد من الأول، فإذا كملت اعتدت من الثاني ولا تتداخل. وعند أحمد رواية بالتأبيد، وعند الشافعية لا يتأبد تحريمها في الجديد وفي القديم يتأبد، ولا تتداخل العدتان وبعد انقضاء عدتها من الأول يجوز له نكاحها في عدتها منه. وعند الحنفية لا يتأبد عليه تحريمها فيفسخ العقد وبعد انتهاء عدتها حلت وتتداخل العدتان فتأتى بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني. وعند المالكية والحنابلة يجب على الزانية الاستبراء

فلا يُصِح العقد على الحامل من الزاني ولو منه ولا المستبرأ منه. وعند الحنفية لا استبراء على الزاني فيصح الُّعقد عليها وعلى الحامل من الزني من غيره خلافاً لأبي يوسف، وأما منه فيصح اتفاقاً ولكن لا , يستمتع بها إلَّا بعد أن تضع إلَّا إذا كان الحمل منه فيحل له وطؤها. وعند الشافعية لا استبراء على الزانية فيصح العقد عليها ويجوز الاستمتاع بها ولو كان الزاني بها غيره. ويجوز نكاح الحامل من الزاني ولو من غيره وطؤها لأنه وطء لا يلحق به النسب فلم يحرم النكاح.

(أو جرى الغرر في العقد أو في المهر) فعند المالكية لا يصح النكاح إذا كان في العقد غرر كالنكاح على الخيار ولو لغير الزوجين أو على الزَّوْج إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح، وحكمه أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعد بالمُسَمَّىٰ، فإن لم يُسَمَّ فمهر المثل، وأما العقد على خيار المجلس فالعقد فيه صحيح على المعتمد فإن مات أحدهما في المجلس قبل أن يحصل اختيار فلا يتوارثان، وجاء في سؤال على طريق المعاياة:

وإرث من مات منه الحي قد حرما

زوجان بالرشد والإسلام قد وهما والعقد حل صحيح إن ذا عجب فكيف تألفه قواعد العلما الجواب:

ذا العقد فيه خيار مجلس أتى فيه الحمام لزوج قبل ما انبرما

أو كان في الصداق غرر كالنكاح بجنين، وعند الحنفية يلغى الشرط ويصح النكاح، وإذا كان الصداق مجهولاً فالعقد صحيح ولها مهر المثل. وعند الحنابلة إذا قال تزوجتك إن رضيت أمك فالعقد فاسد، وإذا كان الصداق مجهولًا فالعقد صحيح ولها المثل، وعند الشافعية إذا علق النكاح على شرط لا يقتضيه العقد فسد كأن يشترط أن تكون معتدة أو حبلي من غيره، أو اشترطت عليه أن لا يطأها، أما الشرط الذي لا يفسد العقد فهو اشتراط وصف لا يمنع صحة النكاح كالجمال والبكارة والبياض، فإذا اشترط شيئاً مما ذكر عند العقد وبان غير ذلك صح العقد وكان بالخيار إن شاء قبل وإن شاء فسخ، وإذا كان الصداق مجهولاً فالعقد صحيح ولها مهر الثاني.

(أو كان بما حرم بيعه كخمر) فعند المالكية العقد فاسد إن كان المهر مما لا يصح تملكه كخمر وخنزير، وكل نكاح فسد لصداقه فإنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده صداق المثل، وعند غيرهم العقد صحيح ولها مهر المثل (وكل ما فسد للمهر انفسخ فإن بني فمهر مثلها رسخ وما لعقد دون قيد يُرمي وفيه من بعد البنا المسمى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العقد إذا كان فاسداً كالنكاح في العدة أنه يفسخ قبل البناء وبعده. وعند المالكية إن دخل بها فلها المُسَمَّى. وعند الشافعية لها صداق المثل. وعند الحنابلة لها المُسَمَّى فإن لم يكن فصداق المثل. وعند الحنفية لها الأقل من المُسَمَّى وصداق المثل، واتفقوا على إن لم يدخل بها لا شيء لها (ويوقع الحرمة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه ينشر الحرمة (لكن لا يحل مبتوتة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (وليس محصناً قبل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك.

> وبسائسة رابسة لسسبع حراما فِي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَحَـرَّمَ السنَّسِيِّ بِالسرِّضَاع وَجَـمْعُ مَـرْأَتَـيْسِن لَـوْ كَـانَسِتْ ذَكَـرُ

كَذَاكَ بِالرِّضَاعِ وَالصِّهُ رِ انْتَمَا نَعِمْ وَمَا نَكَحَهُ آبَاؤُكُمْ مَا هُوَ بِالنِّسْبِ ذُو امْسِينَاع إخدَاهُ مَا نِكَاحُهُ الأُخْرَى انْحَظُرُ

(وبالقرابة لسبع حرماً كذاك بالرضاع والصهر انتما في حرمت عليكم أمهاتكم نعم وما نكحه آباؤكم) قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا نَنكِمُواْ مَا نَكُمَ مَا اِكَامُ مُنِّ النِّسَآ ِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَنجِشَةَ وَمَقْتَا وَسَآهُ سَبِيلًا حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمُهُكُمُ وَبَنَا ثُكُمْ وَأَخُونُكُمْ وَعَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَنَكُمُ الَّتِي آرَضَعَة وَأَمَهَنَتُ نِسَآيِكُمُ وَرَبَيْكُمُ الَّتِي فِي مُجُورِكُمْ فِن نِسَآيِكُمُ الَّتِي وَخَلَتُهُم وَأَنْ يَحْمَعُوا بَيْنَ وَأَمْهَنَتُ بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلَتُه بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلَتُه بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا وَخَلَتُه وَكَلَيْكُمُ الَّذِينَ مِن أَمْلَئِكُمُ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَى بِهِ لَا أَنْ مَعْفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٢، ٢٣] اتفق أهل المذاهب الأربعة على حرمة زواج النساء المذكورات؛ فتحرم زوجة الأب بالعقد الصحيح وإن لم يدخل بها على أصوله وفروعه، وتحرم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت منها وأم البنت بالعقد الصحيح على البنت، والبنت بالدخول بالأم وبنت الزوجة وإن لم تكن في حجره، فَذِكُرُ الحِجْر في الآية لم يخرج مخرج الشرط وإنما جاء على العالم أه يُحَرِّمُها على أصوله وفروعه وإن لم يدخل بها .

(وحَرَّم النبيّ بالرضاع ما هو بالنسب ذو امتناع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك، ما جاء فيه عن عائشة زوج النبيّ على قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [رواه أبو داود]. وعن علي قال: قال رسول الله على: «إن الله حرَّم من الرضاع ما حرَّم من النسب» [رواه الترمذي]. (وجمع مرأتين لو كانت ذكر إحداهما نكاحه الأخرى انحظر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على حرمة جمع امرأتين لو قُدِّرَتْ إحداهما ذكراً حرم عليها نكاح الأخرى كالمرأة وأختها ولو من رضاع أو عمتها أو خالتها، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا يجمع بين المرأة وعمَّتها ولا بين المرأة وخالتها» [رواه البخاري]، ويستثنى من ذلك الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها وبين زوجته وأمه وبين المرأة وأمّها يقول الشاعر:

وجمع مرأة وأم البعل وابسنته أورقها ذوحل

وَالْعَفْدُ وَحُدَهُ عَلَى الْبَنَاتِ مُحَرِمٌ لِكُلُ الأُمَّهَاتِ وَالْعَفْدُ السَرُّوجِ بِالأُمَّهَاتِ وَإِنَّهَا لَهُ السَّرُوجِ بِالأُمَّهَاتِ وَإِنَّهَا لَهُ السَّرُوجِ بِالأُمَّهَةِ فِهَاتِ فَالْمَاحَا أَوْمِلْكَا وَشُبْهَةِ فِهَا وَلَا نِكاحَ بِالسَرَّنَى مُحَرَّمَا

(والعقد وحده على البنات محرّم لكل الأمهات) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العقد الصحيح على البنت يُحَرّم أمهاتها وإن لم يدخل بها (وإنما يُحَرِّم البنات تلذذ الزوج بالأمهات نكاحاً أو ملكاً وشبهتهما) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر. (ولا نكاح بالزنى محرماً) فعند المالكية والشافعية الزنى لا ينشر الحرمة، فمن زنى بامرأة لا تحرم عليه ابنتها ولا أمّها ولا تحرم هي على أبيه وابنه، ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: سئل رسول اللّه ﷺ لا يحرّم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال الطبراني في الأوسط].

وعند الحنابلة الزنئ ينشر الحرمة، فمن زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمهاتها وحرمت هي على آبائه وأبنائه، وعند الحنفية الزنى ينشر الحرمة فمن زنى بامرأة تشتهى أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها أو هي إلى ذكره بشهوة حرمت عليه بناتها وأمهاتها وحرمت هي على أصوله وفروعه، فإن كانت لا تشتهى لم ينشر الحرمة، ولو أنزل وبنت تسع سنين مشتهاة وما دونها غير مشتهاة.

وَلَا يَصِحِلُ وَطْءُ ذَاتِ الصَّرْكِ إِلَّا الْكِتَ ابِيَّةَ قَطْ بِالْمِلْكِ

أَوْ نِسكَساح وَهُسيَ حُسرٌةٌ فَسقَدَ وَأَمَسهُ الأَبِ أَوِ الأُمْ تَسجِسلْ وَجَازَ لِللْحُسرٌ وَعَبْدٍ مَا فَسطَ وَجَازَ لِللْحُسرٌ وَعَبْدٍ مِا فَسطَ وَجَازَ لِللْعَبْدِ نِسكَاحُ أَزْبَعِ لِللْحُسرٌ إِلَّا أَنْ يَسخَافَ الْعَسَنَا

وَلَا نِـكَاحَ مِـلْكِ أَوْ مِـلْكِ الْـوَلَـدُ كَـبِنـتِ مَـرْأَةِ أَبِـيكَ مِـنْ رَجُـلْ نَـكِـاحُ أَرْبَـعِ حَـرَائِـرَ فَــقَـطُ إِمـاء أَيْـضا مُـشـلِـمَاتٍ وَأَمْـنَعِ وَلَـمْ يَـجِـدُ لِـحُـرَةٍ طَـولا أَتَـى وَلَـمْ يَـجِـدُ لِـحُـرَةٍ طَـولا أَتَـى

(ولا يحل وطء ذات الشرك) اتفق أهل المذاهب الأربعة على حرمة زواج المسلم ولو عبداً للكافرة والمرتدة وتسريهما عدا الكتابية، وعلى حرمة زواج الكافر وتسريه للمسلمة ولو كتابيا، قال الله: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا المُشْرِكَةِ عَنَى يُؤْمِنَ وَلَا مُتَن يُؤَمِنَ وَلَا مُنْ مُؤْمِنَ مُثَلِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُم وَلَا تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُ أَوْلَكِهُ مُؤْمِنَ إِلَى النَالِّ وَاللّهُ يَنكُوا إِلَى النَالِ وَلَوْ الْعَبَبَةُ مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى جواز البقرة: ٢٢١] (إلا الكتابية قط بالملك أو بنكاح وهي حرة)، فقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز تسري المسلم للكتابية وزواجه بها إن كانت حرة، قال الله: ﴿ أُمِلُ لَكُمُ الطّيبَتُ وَهَعُامُ اللّاِينَ أُونُوا الْكِنبَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَهُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ ا

(ولا نكاح ملك) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الرجل لا يجوز أن يتزوج بأمته، ولكن يجوز له أن يتسراها، وعلى أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج بعبدها فإن أعتقته جاز (أو ملك الولد) فعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة ولده لأنها بمنزلة أمته، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبد ولاها، وعند الحنفية يجوز وعليه المهر (وأمة الأب أو الأم تحل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز زواج الولد لا متح أحد أبويه، وعلى جواز زواج المرأة بعبد أبيها؛ فإن مات أبوها فعند المالكية والشافعية والحنابلة ينفسخ النكاح، وعند الحنفية لا ينفسخ (كبنت مرأة أبيك من رجل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز زواج ولد الرجل بابنة زوجة أبيه من رجل آخر وزواج أخت أخيه من امرأة أخرى (وجاز للحر وعبد ما قسط) عد (نكاح أربع حرائر فقط) فعند المالكية يجوز للحر والعبد نكاح أربع مسلمات أو كتابيات قال الله: ﴿ فَالْكِمُواْنَا طَابُلُكُمْ يَنَ الْلِسَاءِ مَنْ وَثُلُكُ وَرُبُحُ فَإِنْ غَنْمُ أَلا نَسْلُوهُ فَوَيدَ ﴾ [النساء: ٣] وعند الشافعية والحنفية يجوز للحر زواج أربع حرائر، ويجوز للعبد زواج اثنتين فقط، واتفق أهل المذاهب الأربعة على منع زواج أكثر من أربع زوجات مطلقاً (ما جاء في ذلك) عن نوفل قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فأليت النبي على فقال: «فارق واحدة وأمسك أربعاً»، فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها [رواه الشافعي] وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي على فذكرت ففارقتها [رواه الشافعي] وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي المنافذ المناف النبي المنافذ الله المنافعي المنافذ المنافعي المنافعي المؤلود وابن ماجه].

(وجاز للعبد نكاح أربع إماء أيضاً مسلمات) فعند المالكية يجوز للعبد أن يتزرج أربع إماء مسلمات وأما الأمة الكتابية فلا يجوز له أن يتزوجها، وعند الشافعية والحنابلة يجوز للعبد أن يتزوج أمتين مسلمتين

وتحرم عليه الزيادة وزواج الأمة الكتابية، وعند الحنفية يجوز للعبد أن يتزوج أمتين مسلمتين أو كتابتين وتحرم عليه الزيادة وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجوز للعبد أن يتسرى بأمته وعند الحنفية لا يجوز (وامنع للحر) أن يتزوج أمة (إلا أن يخاف العنتا ولم يجد لحرة طولاً أتى قال الله: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَسُوكَ النَّهُ عَمِن مَا مَلكَتَ أَيْمَنكُم مِّن فَنَينتِكُم المُؤْمِنينِ ﴾ [النساء: ٢٥] وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجوز للحر أن يتزوج بالأمة المسلمة إن عجز عن زواج حرة وخشي العنت وإلا فلا يجوز، وأما الأمة الكتابية فلا يجوز له زواجها، وعند الحنفية يجوز للحر أن يتزوج الأمة مسلمة كانت أو كتابية وإن قدر على زواج حرة أو في عدتها، فإن كانت بائناً لم قصح عند الإمام، ويصح عند أبي يوسف ومحمد، وعند المالكية للحرة الخيار إن تزوج عليها أمة.

وَلَيْ عَدِلَنْ بَيْنَ نِسَائِهُ وَعَلَيْهِ وَالْقَسْمُ فِي الْمَبِيتِ لَا لأَمَتِه وَإِنَّهَ مَا يُسنِفِ قُ إِنْ دَخُسل أَوْ وَعَفْدُ تَسزُويجٍ بِسلا ذِخْسِ صَدَاق ثُمَّةَ لا يَسذُخُسلُ حَتَّى يَسفُرِضَا أَوْ دُونَهُ اخْتَسارَتْ فَاإِنْ كَسرِهَتِ بَانَتْ إِذَا لَمْ يُسرْضِهَا أَوْ يَسفرِضِ وَبِسارْتِسدَادِ أَحَسدِ السرَّوْجَسيْسِ

الإنفاق والسنكنى بِقَدْرِ مَا لَدَيهِ وَلَا لأُمُّ وَلَهِ مَهِ مَضِعُ زَوْجَهِ تَضِهُ يُهُ ذَعَه لَه وَوَطْءَ مِنْ لِهَا رَأَوْا يُهُ ذَعَه لَه وَوَطْءَ مِنْ لِهَا رَأَوْا نِكَاحُ تَفُويضٍ يَجُودُ بِاتِّفَاقُ فَإِنْ حَبَاهَا مَهْ رَمِنْ لِ فَرِضَا فُرْقَ مَا بَيْنَهُ مَا بِطَلْقَةِ لَهُ رَقَ مَا بَيْنَهُ مَا بِطَلْقَةِ لِهَا صَدَاقَ مِنْ لِهَا فَلْتَرْتَضِي بِطَلْقَة قِ زَالَ نِهِ كَاحُ ذَيْسِنِ

(والقسم في المبيت) اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب القسم للزوجات على الزوج في المبيت بليلة عند هذه، وليلة عند هذه إن كن في البلد وإن رضين بغير ذلك فالحق لهن، وعند المالكية تجب التسوية بين الحرة والأمة بليلة عند هذه وليلة عند هذه، وعند غيرهم للحرة ليلتان وللأمة ليلة (لا لأمته ولا لأم ولد مع زوجته) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنهن لا قسم لهن (وإنما ينفق) الزوج (إن

دخل أو يدعى لَهُ ووطء مثلها رأوا) فعند المالكية تجب النفقة للزوجة على الزوج إن كان بالغاً إن خلا بها أو دعي للدخول وهي صالحة للاستمتاع غير مشرفة على الموت ولا ناشز، وعند الشافعية تجب النفقة للزوجة على الزوج على الزوج وإن كان صغيراً إن مكنت من نفسها أو دعت للدخول وهي مطيعة فإن كانت غير مطيعة أو ناشزاً فلا نفقة لها، وعند الحنفية تجب النفقة للزوجة وإن كان صغيراً بالعقد الصحيح إن كانت مطيعة وسلَّمَتْ نفسها فغير المطيعة والناشز لا نفقة لهما، وعند الحنابلة تجب النفقة على الزوج وإن كان صغيراً إن كانت مطيعة وسلَّمت نفسها.

(وعقد تزويج بلا ذِكْرِ صداق نكاح تفويض يجوز باتفاق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز نكاح التفويض؛ وهو عقد بلا ذكر مهر ولم يشترط عدمه، ما جاء فيه عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلاً منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يجمعها إليه حتى مات، فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله على أشر من هذه على فأتوا غيري، فاختلفوا إليه فيها شهراً، ثم قالوا له: في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد على بهذا البلد ولا نجد غيرك، قال: سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً. قال: وذلك بسمع أناس من أشجع، فقاموا، فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله ين امرأة منا يقال لها بروعة بنت واشق، فما رُئي عبد الله فرح فرحة يومئذٍ إلًا باسلامه [رواه النسائي].

(ثُمَّة لا يدخل حتى يفرضا فإن حباها مهر مثل فرضاً) لزمها قبوله (أو دونه) وإن فرض لها أقل من مهر مثلها (اختارت) فلها الخيار في قبوله ورده (فإن كرهت فُرِق) القاضي (بينهما بطلقة) إن طلبت ذلك و(بانت إذا لم يرضها) الزوج (أو يفرض لها صداق مثلها فلترتضي) فالزوج إن فرض لها مهر مثلها لزمها (وبارتداد أحد الزوجين بطلقة زال نكاح ذين) فعند المالكية إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلقة بائنة على المشهور، وقيل: رجعية، وقيل: بفسخ ولا يعد طلاقاً، وإذا ارتدت الزوجة وعلم أنها تقصد التخلص من الزوج لم يفسخ، وعند الحنفية إذا ارتد أحد الزوجين فسخ النكاح في الحال بلا طلاق، وعند محمد إذا ارتد الزوج فسخ بطلاق، وقيل: إن ارتدت المرأة لا يفسخ مطلقاً ولا سيما إذا علم أنها تريد التخلص من الزوج. وعند الشافعية والحنابلة إذا ارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح حالاً، وإن الزوج. وعند الشافعية والحنابلة إذا ارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح حالاً، وإن النكاح لا ينقطع حالاً فتوقف الفرقة بينهما، فإن أسلم المرتد قبل انقضاء العدة دام النكاح بينهما وإلا اعتبر منقطعاً من وقت الردة، والردة فسخ لا طلاق فلا تنقص عدد الطلاق.

وَكَافِرَانِ أَسْلَمَا وَسَلِمَا وَإِنْ يَسكُنْ أَحَدُ ذَينِ أَسْلَمَا وَهْوَ إِنْ أَسْلَمَ فِي الإِسْتِبْرَا أَحَقْ وَهْوَ إِنْ أَسْلَمَ فِي الإِسْتِبْرَا أَحَقْ وَهْيَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَشْبُتِ بَعْدُ مَكَانَهَا وَإِنْ بَعُدَ مَا وَعِنْدُ مُكَانَهَا وَإِنْ بَعُدَ مَا وَعِنْدَهُ أَكُنْدُ مُعَالَمَهُا وَإِنْ بَعُدَ مَا وَعِنْدَهُ أَكُنْدَ مُعَالَمَهُا وَإِنْ بَعُدَ مَا

مِنْ مَانِعِ قَرًا عَلَى نَكُحِهِ مَا فَ فَ سُخُهُ بِلا طَلاقِ حُتِ مَا بِهَا إِذَا مَا سَبَ قَتْ وَإِنْ سَبَ قُ كَذَا الْمَجُوسِيَّةُ إِنْ أَسْلَمَتِ بَيْنَهُ مَا بَانَتْ وَحَيْثُ أَسْلَمَا فَلْيَخْتَرْ أَرْبَعَا وَغَيْراً يَكِعِ

(وكافران أسلما وسلما من مانع) من موانع النكاح (قَرًا على نكحهما وإن يكن أحد ذين أسلما ففسخه بلا

طلاق حتماً وهو إن أسلم في الاستبرا أحق بها) فعند المالكية إن أسلم الزوج دون الزوجة، فإن كان قبل الدخول بانت مكانها وإن كان بعد الدخول فهو أحق بها ما دامت في العدة، وعند الشافعية والحنابلة إذا أسلم الزوج دون الزوجة أو هي دونه فهو أحق بها ما دامت في العدة، وعند الحنفية إذا أسلم أحد الزوجين عرض القاضي الإسلام على الآخر فأبى فرق بينهما، فإن كان الممتنع الزوج اعتبر هذا الفراق طلاقاً وإلا فلا (وإن سبق وهي من أهل الكتاب يثبت) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من أسلم وتحته كتابية حرة أن نكاحه لا يفسخ لأن بقاءه معها جائز (كذا المجوسية إن أسلمت بعد مكانها وإن بعد ما بينهما) بأكثر من شهر (بانت) منه (وحيث أسلما وعنده أكثر مما أربع فليختر أربعاً وغيرا يدع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات أسلمن معه وكتابيات أنه يختار منهن أربعاً ويحرم عليه الباقي، ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي على أن يختار أربعاً منهن [رواه الترمذي].

وَمَسنْ يُسلَاعِسنْ زَوْجَسةً تَسأَبُسدَا فِي عِسدَّة إِذَا بَسنَسىٰ بِسهَا وَلَا وَعَسفُدُ مَسزَأَة وَعَسبُدِ لِسمَسرَهُ وَلَا تُسزَوَّجُ مَسزَأَة لِسكَسيٰ تَسجِلْ نِسكَاحُ مُسخرِم لِسنَفُسِهِ وَلَا نِسكَاحُ مُسخرِم لِسنَفُسِهِ وَلَا نَكُحُ المَريضِ وَافْسَخَنْ فَإِنْ بَسَيٰ وَمَسا لَسهَا إِذِنْ وَإِنْ يُسطَلَقْهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلْ فَإِنْ يُسطَلِقُهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلْ

تَحْرِيْمُهَا كَمَنْ عَلَيْهَا عَقَدَا نِـكَـاحَ دُونَ إِذْنِ سَـيُّـدِ عَـلَـى وَكَـافِـرٍ لِـمُسللِـمَاتِ لَـمْ نَـرَهُ فَـذَاكَ لَا يُحِـلُّهَا وَلَا يَحِـلُ يَـغـقِـدُهُ لِـغَـيْـرِهِ وَحَـظُـلَا فَالْمَهُرُ فِي الثُّلُثِ مُبَدَّءًا هُنَا لَـزِمَـهُ وَوَرِثَــثُهُ مَـا بَـقِـي حَـتَّـى تَـدُوقَ زَوْجَـاً آخـرَ يَحِـلْ خَـتَّـى تَـدُوقَ زَوْجَـاً آخـرَ يَحِـلْ

(ومن يلاعن زوجة تأبدا تحريمها) فعند المالكية يبدأ الزوج في اللعان والمرأة بعده وبتمام لعانها يتأبد عليه تحريمها وإن ملكها لا يجوز له أن يتسراها. وعند الشافعية يشترط في اللعان أمر القاضي وزوج يصح طلاقه، ويبدأ الزوج ويتعلق بلعانه وإن لم تلتعن فرقة وحرمة مؤبدة فلا يحل له بعد اللعان نكاحها ولا وطؤها بملك وإن أكذب نفسه، وعند الحنابلة الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما، وقيل: تحصل بمجرد لعانهما، وعلى القول بأن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم فلم يفرق فالنكاح باق بحاله، وفرقة اللعان فسخ يوجب تحريماً مؤبداً فلا تحل له، وإن أكذب نفسه في ظاهر المنهب، والقول بأنها تحل له إن أكذب نفسه فبرواية شاذة. وعند الحنفية الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بلعانهما جميعاً وتفريق الحاكم بينهما وهو طلقة بائنة على الصحيح، وعند أبي يوسف وزفر يتأبد تحريمها، فإن كذّب نفسه حلت له.

(كمن عليها عقدا في عدة إذا بنا بها) فعند المالكية من تزوج بامرأة في عدة أو استبراء من غيره فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وإن دخل بها ولو بعد العدة تأبد عليه تحريمها، وإن كان الاستمتاع بشبهة، وإن كانت في استبراء منه بزنى أو حمل بالزنا منه فلا يجوز له زواجها إلّا بعد الاستبراء، فإن تزوج بها فسخ قبل الدخول وبعده وحلت له بعد الاستبراء، وعند غيرهم من تزوج امرأة في عقد أو استبراء فسخ قبل الدخول وبعده ولا يتأبد عليه تحريماً إن دخل بها (ولا نكاح) لعبد وأمة (دون إذن سيد على) فعند المالكية إذا تزوجت الأمة بغير إذن سيدها تحتم فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وإن تزوج العبد بغير

إذن سيده فلِسيِّده رده وإمضاؤه قبل الدخول وبعده، وعند الحنفية نكاح العبد والأمة بغير إذن السيد موقوف، فإن أجازه مضى وإن رده بطل، والمراد بالسيِّد من له ولاية التزويج مالك أم لا، فالأب والجد والقاضي والوصي يملكون تزويج الأمة، وعند الحنابلة نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل، وفي العبد عن أحمد روايتان، أظهرهما البطلان، والأخرى أنه موقوف على السيد فإن أجازه مضى وإن رده بطل، وعند الشافعية زواج الأمة بدون إذن سيدها باطل والعبد كذلك، ما جاء في ذلك قال الله: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَلًا أَن يَسْكِحَ المُعْصَنَّتِ ٱلمُؤْمِنَّتِ فَين مَا مَلكَّتَ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَنيَّتِكُمُ ٱلمُؤْمِنَتِ وَاللهُ عَلَيْ المُعْمَونِ ﴾ [النساء: ٢٥] وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» [رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي].

(وعقد مرأة وعبد لِمَرَه وكافر لمسلمات لم نَرَه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الكافر لا يكون ولياً لمسلمة وعلى أن المرأة إن كانت معتقة أو وصية تولي رجلاً بعقد، والعبد إن كان وصياً على أنثى فإنه يوكل من يزوجها لعدم أهلته، والمكاتب في تزويج أمة له أو وصي كالعبد القن (ولا تزوج مرأة لكي تحل فذاك لا يحلها) فعند المالكية من تزوج امرأة يشرط أن يحلها أو قصد ذلك لم تحل ويفسخ نكاحه قبل الدخول وبعده، وأما إذا لم يقصد التحليل ونية المرأة أو الزوج الذي حرمها ذلك فالنكاح صحيح وتحل إن طلقها بعد أن جامعها، ما جاء في المحلل عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله على أخبركم بالتيس المستعار "قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو المُحَلِّل، لعن الله المحلِّل والمحلِّل له "[رواه أبو داود].

وعند الحنابلة نكاح المحلِّل حرام باطل سواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها أو شرط عليه أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما أو أنه إذا أحلها للأول طلَّقها أو نوى التحليل من غير شرط، ولا تحل بهذا النكاح للأول، وإن شرط عليه قبل العقد أن يحللها ونوي عند العقد غير ما شرطوا وقصد نكاح رغبة صح العقد لأنه خلا عن نيته التحليل، وإن نوت المرأة التحليل لم يضر لأنها لا تملك رفع العقد فوجود نيتها وعدمها سواء، وكذلك الزوج الأول لا يملك شيئاً من العقد ولا رفعه فنيته لغو لأنه أجنبي كسائر الأجانب، وعند الشافعية من تزوج امرأة بشرط أن يحلها بطل العقد ولا تحل للأول بوطئها في هذا العقد الفاسد، أما إذا تزوجها بدون شرط وفي نيته أن يطلقها لتحل لزوجها فعل مكروها وحلت، وعند الحنفية من تزوج امرأة بشرط التحليل صح العقد وبطل الشرط وتحل للأول إن حصل وطء، فإن قصد فضل الشهوة كره، وإن أخذ أجراً على التحليل حرم، وعن أبي يوسف النكاح باطل ولا تحل للأول بنكاح المحلل، وعن محمد النكاح بشرط التحليل صحيح ولا تحل به للأول.

(ولا يحل نكاح محرم لنفسه ولا يعقده لغيره) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره فإن وقع وقع باطلاً، ما جاء فيه عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله على: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» [رواه النسائي ومسلم]. وعند الحنفية يجوز ويصح عقد المحرم النكاح لنفسه أو لغيره ولو على محرمة (وحظلا نكح المريض) فعند المالكية لا يجوز ولا يصح نكاح المريض مرضاً مخوفاً سواء كان مشرفاً أم لا، رجلاً أو امرأة، ومثله من كان في صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع مطلقاً، وقيل: يجوز ويصح إن احتاج، والراجح الأول للنهي عن إدخال وارث، فإن صح المريض قبل الفسخ لم يفسخ وعند غيرهم يجوز، ويصح نكاح المريض ومن في معناه مطلقاً (وافسخن فإن بنا فالمهر في الثلث مبدءاً هنا) على غيره (وما لها إرث وإن يطلق) المريض مرضاً مخوفاً (لزمه) الطلاق عند أهل المذاهب الأربعة (وورثته ما بقي) إن بقي ملازماً للفراش إلى أن مات (فإن يطلقها

يطأها مسلم بأن يدخل الحشفة فيها، ولم ينكر ذلك أحدهما بانتشار، وهما خاليان من الموانع بعد عقد يطأها مسلم بأن يدخل الحشفة فيها، ولم ينكر ذلك أحدهما بانتشار، وهما خاليان من الموانع بعد عقد لازم. ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله على فقالت: إن رفاعة طلقني فأبَتَ طلاقي وإني تزوجت بعده بعبد الرحمٰن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله في وقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته [رواه النسائي]، وعند الحنابلة إذا طلق الحر زوجته ثلاثاً والعبد اثنتين لم تحل حتى يطأها زوج بعد عقد صحيح إن كان مراهقاً وأولى بالغاً ولو كتابياً وهما خاليان من الموانع، وظاهر الرواية حِلها بالوطء ولو مع مانع، وعند الشافعية والحنفية تحل زوجة من حرمها بطلاق بوطء زوج بعد عقد صحيح إن كان مراهقاً، وأولى بالغاً ولو كتابياً وطئ كتابية حرمها زوجها المسلم فتحل للمسلم ولو مع وجود مانع كحيض. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزوجة التي طلقها زوجها إلى أن حرمت عليه لا تحل بوطء سيدها لها، وعند المالكية والشافعية والحنابلة زواج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث إن كان الزوج حراً وواحدة إن كان عبداً، وعند الحنفية زواج الثاني لا يهدم في غير المدخول بها وفي المدخول بها يهدم، وقال محمد وزفر لا يهدم ورجح قولهما البعض.

وَذُو الشَّلَاثِ إِنْ تَكُنْ فِي كَلِمَهُ لَكِنْ طَلَاقُ السُنَةِ الْمُبَاحُ مَا لَكِنْ طَلَاقُ السُنَةِ الْمُبَاحُ مَا فَئِاهُ فِي الْعِدَّةِ حَتَّى تَخْتِمَا لَنَّ الْمَبَاحُ مَا لَمْ تَكُنْ مَنْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرْ فَإِنْ تَكُنْ مَنْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرْ طَلَّقَ حَيْثُ شَا كَحَامِلٍ فَعِ طَلَّقَ حَيْثُ شَا كَحَامِلٍ فَعِ وَذَاتَ الاِغْتِدَادِ بِالشَّهُ ورِ مَا وَذَاتَ الاِغْتِدَادِ بِالشَّهُ ورِ مَا وَمَنْعَ الطَّلَاقَ حَيْضٌ وَلَزِمْ وَمَنْعَ الطَّلَاقَ حَيْضٌ وَلَزِمْ وَطَلْقَ أَجِيدُهُ الْفَالِثُ الْمُنْ وَطَلْقَ أَجِيدُهُ الْمُنافَ وَطَلْقَ الْمُنافَ الْمُنافِقُ اللْمُنافُلُولُ الْمُنافُلُولُ الْمُنَافِقُ الْمُنافِقُ الْمُنافِقُ الْمُنافُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنافِقُ الْمُنافُلُولُ ا

وَاحِدَةِ فَسِيسَدُعَةٌ وَلَسَزِمَةُ وَلَوَمَا فِي طُهُ وِهَا وَلَمْ يَطَأُ فِيهِ وَمَا وَهُو لَهُ ارْتِجَاعُ مَنْ تَحِيضُ مَا حُدرَّةً أَوْ ثَسانِسيَسةٍ لِلْأَمَسةِ لِلْأَمَسةِ الْإَمَسةِ مِنَ الْمَحِيضِ لِكِبَرْ أَوْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ لِكِبَرْ وَارْتَجَعَ الْحَامِلُ مَا لَمْ تَضعِ وَارْتَجَعَ الْحَامِلُ مَا لَمْ تَضعِ لَكِبَرُ لَا دَمَا لَمْ تَنفَعِ وَالْقُرِءُ طُهُرُ لَا دَمَا وَجَبْرُهُ عَلَى ارْتِجَاعِهَا حُتِمْ طَلَاقُهَا فِي الْحَيْضِ فِينَمَا جَلًا طَلَاقُهَا فِي الْحَيْضِ فِينَمَا جَلًا تَسَخُرُمُ إِلَّا بَعْدَ ذَوْجِ ذِي رُفَاتُ تَصْعِ

(وذو الثلاث إن تكن في كلمه واحدة فبدعة ولزمه) الطلاق حل قيد النكاح وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع لأنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بغاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لنزول المفسدة الحاصلة منه، وقد يكون مكروها كالطلاق من غير حاجة إليه، ما جاء في يزيل النكاح لنزول المفسدة الحاصلة منه، وقد يكون مكروها كالطلاق » [رواه أبو داود]. وقد اتفق أهل ذلك عن ابن عمر عن النبي على قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» [رواه أبو داود]. وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من طلق زوجته ثلاثاً في كلمة حرمت عليه، ما جاء في ذلك عن على قال: سمع النبي على رجلاً طلق البتة فغضب، وقال: «تتخذون في آيات الله هزؤاً أو دين الله هزؤ ولعباً، من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » [رواه الدارقطني]. وعن عبادة بن الصامت قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفاً فانطلق بنوه إلى رسول الله على فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفاً

فهل له من مخرج. فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجاً بانت منه بثلاث على غير السنة وتسع مائة وسبع وتسعون إثم في عنقه "[رواه الطبراني]، وعند المالكية والحنفية ثلاث في كلمة طلاق بدعة وحرام، وعند الحنابلة ثلاثة في كلمة طلاق سنة، وكان تاركاً للأفضل، وفي رواية عن أحمد أن جمع الثلاث في كلمة بدعة محرم، وعند الشافعية من طلق ثلاثاً في كلمة فقد طلق للسنة والأولى تفريقه.

(لكن طلاق السنة العباح ما في طهرها ولم يطأ فيه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن طلاق السنة أن يطلق في طهر لم يمس فيه (وما ثناه في العدة حتى تختما) فعند المالكية والحنابلة إن ألحقها طلقة في العدة ويكره، وعند غيرهم طهر لم يمس فيه (وما ثناه في العدة حتى تختما) فعند المالكية والحنابلة إن ألحقها طلقة في العدة فبدعي ويكره، وعند غيرهم إن ألحقها طلقة بعد الطهر من الحيضة فليس ببدعي ويجوز (وهو له ارتجاع من تحيض ما لم تكن في حيضتها الثالثة) إن كانت (حرة أو ثانية للأمة) فعند المالكية والشافعية والحنابلة العبرة في الطلاق بالرجل، فزوجة الحر تحرم بثلاث سواء كانت حرة أم أمة فإذا طلقها بعد الدخول بدون خلع فله مراجعتها ما لم تنقص العدة، أو يكون الطلاق ثلاثاً. وزوجة العبد تحرم بطلقتين سواء كانت حرة أم أمة فإذا طلقها بعد الدخول فله مراجعتها ما لم تكن خالعته أو طلقها اثنتين ما لم تنقض العدة. ما جاء في العبد عن أم سلمة أن غلاماً لها طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي على فقال رسول الله على: «حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» [رواه الطبراني]. وعند الحنفية الطلاق معتبر بالنساء فتحرم الحرة بثلاث سواء كان الزوج حراً أو عبداً أو الأمة بطلقتين سواء كان الزوج حراً أو عبداً و الأمة بطلقتين سواء كان الزوج حراً أو عبداً و الأمة وإن القطع لأقل لا الحيضة الثالثة في الحرة، فإذا طهرت منها لعشر انقضت الرجعة وإن لم تغتسل، وإن انقطع لأقل لا ينقطع ما لم تنقش الحيضة الثالثة في الحرة، فإذا طهرت منها لعشر وتصلي. وفي الأمة ما لم تنقض الحيضة الثانية.

(فإن تكن من لا تحيض لصغر أو يئست من المحيض لكبر طَلَق حيث شا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز طلاق من لا تحيض في أي وقت وعلى أن طلاق الحائض إن دخل بها حرام إلا إذا كانت حاملاً فيجوز، وعند المالكية إن طلق غير الحامل في الحيض بدون خلع طلاقاً لم يحرمها وهي مدخول بها وجب عليه مراجعتها قبل انقضاء العدة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، ما جاء في ارتجاعها عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله بن أن أن عمر أنه طلق المرأته وهي حائض على عهد رسول الله بن عمر أنه طلق أم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر شم أن أن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء [رواه البخاري ومسلم]، وعند الحنفية من طلق زوجته المدخول بها في الحيض ما عدا الحامل والتي خالعته أو حرمها ففرض عليه أن يراجعها قبل أن تطهر من الحيضة التي طلقها فيها فإن لم يفعل فلا رجعة، وبعضهم يرى ففرض عليه أن يراجعها قبل أن تطهر الثاني، وإن رجع فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر فإن كان مُصِرًا على فراقها فلا يقربنها. وعند الشافعية والحنابلة من طلق غير حامل في الحيض بعد ما دخل بدون خلع طلاقاً فراقها فلا يقربنها. وعند الشافعية والحنابلة من طلق غير حامل في الحيض بعد ما دخل بدون خلع طلاقاً يحرمها سن له رجعتها في العدة.

(كحامل فع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز طلاق الحامل في أي وقت (وارتجع الحامل ما لم تضع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز طلاق الحامل، ومراجعة الحامل قبل وضع حَمْلِهَا وأما بعد وضع الحمل فلا ترجع إلّا بعقد وصداق ومحل مراجعتها ما لم يكن حرمها أو خالعته وإلّا فلا، ما جاء في طلاقها عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي على فقال: «مره فليراجعها شم ليطلقها وهي طاهر أو حامل» [رواه النسائي] (وذات الاعتداد بالشهور ما لم تنقض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن للزوج أن يراجع زوجته المدخول بها إلّا إذا خالصته أو حرمها ما لم تنقض عدتها بتمام

الشهور (والقرء طُهرٌ لا دما) فعند المالكية والشافعية الإقراء في القرآن قال اللّه: ﴿ وَٱلْمُلْقَتُ يُمَيّقَتَ عَلَى الْتَسْهِنَ لَلَثَةَ قُرْوَعٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الأطهار، وعند الحنفية والحنابلة الأقراء الحيض (ومنع الطلاق حيض ولزم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن طلاق الحائض لازم، ما جاء في ذلك عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تصرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمرعن النبي على فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له: فيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: همه أرأيت إن عجز واستحمق الرواه النسائي] (وجبره على ارتجاعها حتم وغير مدخول بها أحلا طلاقها في الحيض (وطلقة الحيض فيما جلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن غير المدخول بها يجوز طلاقها في الحيض (وطلقة تبينها) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (وبالثلاث تحرم إلا بعد زوج ذي رُفات) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك وبالثلاث تحرم الله بن عمر سئلوا عن البكر غيره. ما جاء في ذلك عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللّه بن عمر سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قالوا: لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره [رواه أبو داود].

وَقُولُ زَوْجِ أَنْسَتِ طَالِقٌ يُسرَى وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ تُسِيئُهَا وَإِنْ وَطَالِقٌ الْبَتِّةَ الْبِحَنَايَة وَطَالِقٌ الْبَتِّةَ الْبِحَنَايَة وَقَاوُلُهُ حَسرَامٌ أَوْ خَالِيَّة تُلاثَةٌ فِيهَا قَادِهُ

وَاحِدَةً حَتَّى يُسِرِيدَ أَكْتَرَا لَمْ يُسْمَ تَطْلِيقاً بِتَعْوِيضِ قُرِنْ فَسلَانَّةٌ دَخَسلَ أَوْ لَا غَسايَة وَالْسَحَبُ لُ لِللْعَسارِبِ أَوْ بَسِرِيَّة وَالْسَحَبُ لُ لِللْعَسارِبِ أَوْ بَسِرِيَّة وَفِي سِوَاهَا نَسوُهُ فِي عَسدَدِهُ

(وقول زوج أنت طالق يرى واحدة حتى يريد أكثرا) اتفى أهل المذاهب الأربعة على أن الزوج المسلم سواء كان حراً أو عبداً البالغ العاقل إذا طلق زوجته طائعاً ولو هازلاً وقع عليه الطلاق، ما جاء هزلاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ؛ «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» [رواه أبو داود والترمذي]. واتفقوا على أن من تسبب في زوال عقله بمحرم كخمر مع علمه بأنه مسكر وطلق حال زوال عقله وقع عليه الطلاق، أما إن ظنه غير مسكر فلا يقع عليه، واتفقوا على أن المجنون والمغمى عليه والمطلّق في نفسه لا يقع طلاقهم، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه للمغلوب على عقله» [رواه الترمذي] وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به أو حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم به» [رواه النسائي]. وعند المالكية والشافعية والحنفية لا يقع طلاق الصغير ولو مراهقاً. ما جاء في ذلك عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: هال منافعية عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق» [رواه ابن ماجه]، وعند الحنابلة إذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه، وعن أحمد في رواية لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، وأكثر الروايات عن أحمد بتحديد من يقع طلاق المكره، وهو الذي يعقل، وعنه إذا عقل الطلاق جاز على طلة أنه إن بلغ عشر سنين فأكثر، وعند المالكية لا يقع طلاق المكره، وهو الذي يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق لحقه الأذى من ضرب أو سجن أو أخذ مال أو غير ذلك بغير حق.

ما جاء فيه عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "[رواه ابن ماجه]. وعند الشافعية طلاق المكره لا يلزم والإكراه أن يهدده من له ولاية بضرب أو أخذ مال أو غير ذلك على الطلاق بغير حق، وعند الحنابلة من أكره على الطلاق بغير حق لم يلزمه ولا يكون مكرهاً حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب أو أخذ المال أو غير ذلك، وعن أحمد

في الوعيد روايتان: إحداهما ليس بإكراه، والثانية الوعيد بمفرده إكراه. وعند الحنفية طلاق المكره يقع فلو أكره زوج على طلاق زوجته بضرب أو غير ذلك فَطَلَق وقع عليه الطلاق، ولو أكره على الإقرار لم يقع لأن الإقرار خبر محتمل للصدق والمكذب، وعند المالكية طلاق الكافر زمن كفره غير معتبر فإذا أسلما كانا على عصمة جديدة، وعند غيرهم طلاقه زمن كُفره، لازم ومحسوب عليه، وعند المالكية والشافعية من قال لزوجته أنت طالق ونوى أكثر من واحدة لزمه ما نواه، فإن نوى ثلاثاً لزمته، وعند المحنابلة إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ونوى ثلاثاً لم تلزمه إلا واحدة، وفي رواية عن أحمد إن نوى ثلاثاً لم تقع إلا واحدة وقول الإمام: أولا يقع ما نوى ثم رجع عنه، قال: أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقاً، فإن نوى ثلاثاً وَقَعْنَ، وإن نوى اثنتين وقع واحدة رجعية، والخلع طلقة تبينها، وإن لم يسم تطليقاً بتعويض نوى ثلاثاً وَقَعْنَ، وإن نوى اثنتين وقع واحدة رجعية، والخلع طلقة تبينها، وإن لم يسم تطليقاً بتعويض قرن، فعند المالكية المخلع ولو بأكثر مما أعطاها جائز بدون كراهة قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ اللّا يُقِعَ مُدُونَ وَقِرَهُ النِّوجِ عُوضاً وقبله إن كان أهلاً الله تعالى: ﴿ وَان لَم يقل طلقتك، ويشترط في العوض أن يكون طاهراً منتفعاً به غير حرام، وكذلك لو أبرأته من مال أو تحملت له به أو تحملت برضاع أو حضانة.

ما جاء في الخلع عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمٰن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمَّاس وأنَّ رسول اللَّه ﷺ خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل بنت سهل عند بابه بالغلس، فقال رسول اللَّه ﷺ: "من هذه؟ " فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول اللَّه، قال: "ما شأنك؟ "قالت: لا أنَا وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول اللَّه ﷺ: "هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء اللَّه أن تذكر "، فقالت حبيبة: يا رسول اللَّه كل ما أعطاني عندي، فقال رسول اللَّه ﷺ لثابت بن قيس: "خذ منها "فأخذ وجلست في بيت أهلها لرواه مالك]. وإن خالفته لأنه ضربها وأثبتت الضرر بانت ورد لها المال، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَلاَ تَشَمُّلُوهُنَّ إِللَّهُ فِيهِ خَيْرًا حَيْرًا فَي أَنْ يَكُوهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ لِتَنْ فِيهِ خَيْرًا حَيْرًا فَي النساء: ١٩].

وعند الحنابلة الخلع جائز ولو بأكثر من الصداق فالمرأة إذا كرهت الزوج وخافت أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفدي نفسها، ويجوز للزوج قبوله ولو حائضاً أو في ظهر مسها فيه لأن المنع من طول العدة ضرر والخلع؛ هو أخذ الزوج العوض من زوجته أو غيرها ممن له مطلق التصرف ويشترط في العوض أن يكون مالاً مباحاً ولا يشترط أن يكون معلوماً أو بتحملها برضاع، والخلع فسخ في إحدى الروايتين وفي الأخرى طلقة بائنة وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق أو لم ينوه وإلا فهو طلاق، وكذلك إذا بذلت العوض على فراقها فهو طلاق وإن وقع بغير لفظ الطلاق مثل الكناية أو الخلع نوى به الطلاق فهو طلاق، وصريح الخلع: خالعتك وفسخت نكاحك وفاديتك، وما سواء ذلك كناية مثل: بارأتك وابنتك ولا رجعة في الخلع بألا بعقد جديد، سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، وإن عضل الزوج الزوجة وضارها لتفتدي منه فقعلت فالخلع باطل والعوض مردود. وعند الشافعية الخلع جائز ولو بأكثر من الصداق وهو بذل العوض فقعلت فالخلع باطل والعوض مردود. وعند الشافعية الخلع جائز ولو بأكثر من الصداق وهو بذل العوض معلوماً فلو خالعته بمجهول أو محرم كخمر بانت بمهر المثل وإن وقع بلفظ صريح الطلاق كطالق فطلاق، وإن علم فلو خالعتك أو فاديتك فصريح يقع به الطلاق وإن لم ينوه، وفي قول كناية، ويصح بالكناية مع النية والكناية فسخ إلاً إذا نوى الطلاق ولا رجعة في الخلع إلاً بعقد جديد وصداق، سواء على القول بأنه فسخ أو والكناية فسخ إلاً إذا نوى الطلاق ولا رجعه في الكناية لا يحسب عليه طلقة والخلع جائز في الحيض.

وعند الحنفية الخلع: هو إزالة ملك النكاح المتوقف على قبول المرأة ويجوز بأكثر من المهر ولو ضارها فافتدت صح العقد والعوض لازم وهو آثم لأن أخذ المال يجوز له إن نشزت، وأما إن نشز فيحرم عليه، فإذا طلب منها الفداء وقبلت وقع الطلاق والخلع طلقة بائنة ولزمها دفع الفداء، ويجوز لأبيها وغيره أن يدفع الفداء ويشترط أن يكون المال معلوماً مباحاً فكل ما صلح مهراً صح بدل الخلع فإن خالعته بكخمر وقع بائناً ولا شيء له إن علم به، وإن خالعته صغيرة بمال وقع الطلاق ولا يلزمها المال (وطالق البتة الكناية ثلاثه دخل أو لا غايه وقوله حرام أو خليه والحبل للغارب أو بريه ثلاثة فيمن بنى بها قده وفي سواها خفية وهي ما كانت دلالتها على الطلاق على قسمين: صريح؛ كأنت طالق ولا ينوي فيه، وكناية ظاهرة وكناية أو برية أو حبلك على غاربك لزمته الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر. ما جاء في ذلك عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال: لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة منها شيئاً قال مالك: وهذا أحب ما سمعت في ذلك، وعن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلاً قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله أن مره يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أُجلب عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أُجلب المتحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق، فقال عمر هو ما أردت.

وعن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؛ أنها ثلاث تطليقات، قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك، وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية أنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما وهذه الألفاظ وهي خلية وبرية وحلبك على غاربك تكون طلاقاً إذا جرى العرف باستعمالها فيه، وأما إذا لم يجر بها العرف فتكون من الكناية الخفية، وثلاث في المدخول بها وغيرها إن لم ينو أقل في قوله: أنت كالميتة والخنزير والدم ووهبتك لأهلك، وعدده إن نواه في اذهبي وألحق بأهلك وأنت حرة وإن قص الطلاق أو عدته بكل كلام لزم ولو بكاسقني الماء.

وعند الشافعية الطلاق على قسمين: صريح يقع به الطلاق بلا نية كأنت طالق، وكذلك لفظ الفراق والسراح على المشهور، وكناية وهي على نية الزوج فإن نوى بها الطلاق لزمه ما نواه واحدة أو أكثر وإن لم ينو الطلاق لم يلزمه، ويشترط في الكناية التي يقع بها الطلاق أن تكون محتملة للطلاق بحيث يكون المفظ دالاً على الفرقة بدون تعسف، وهي على قسمين: ظاهرة؛ وهي بتة، وبائن وخلية وبرية وحبلك على غاربك واغربي ولا ملك لي عليك واعتدي واستبرئي رحمك وأعتقتك، وإن قال: أنت عليً حرام أو حرمتك، فإن نوى طلاقاً أو ظهاراً لزمه ما نواه وصدق في الكناية بيمين أنه ما أراد طلاقاً وإن أتى بلفظ لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق وقصد به الطلاق ككلي؛ فقيل: يقع، وقيل: لا، وعند الحنفية الطلاق على قسمين: صريح؛ وهو أن تكون حروفه مشتملة على الطلاق كطلقتك وطالق ومطلقة، وكناية؛ وهي ما استتر المراد منه في نفسه وهي لفظ لم يوضع الطلاق بل احتمله وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة حال وهي اعتدي واستبرئي رحمك، وأنت واحدة ويقع بهذه الألفاظ واحدة وإن نوى أكثر وتقع واحدة بائنة إلا أن ينوي أكثر فيقع في قوله أنت بائن وبتة وخلية وبرية وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وسرحتك، وفارقتك وأنت حرة وحرام وتقنعي واغربي واذهبي وابتغي الأزواج وأنت علي كالميتة ولحم الخنزير، وإن قال الزوج في هذه الألفاظ لم أقصد الطلاق صدق ديانة وقضاء إلاً عند مناكرة الطلاق فلا يصدق فيما يصلح ولا يدل على الفراق كاشربي فلا يقع به الطلاق وإن قصده.

وعند الحنابلة الطلاق على قسمين: صريح؛ وهو ما لا يحتمل غيره بحسب الوضع العرفي فلفظ الطلاق

صريح في حل عقد الزواج لا يحتمل غيره كطلقتك وفارقتك وسرحتك، ويقع بالصريح الطلاق نواه أم لا، وكناية؛ وهي على قسمين: ظاهرة؛ وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة وهي: خلية وبرية وبائن وبتة وحرة وحبلك علي غاربك وأنت عَلَيَّ حرام وأمرك بيدك، ويقع بهذه الكنايات طلاق الثلاث إن نوى الطلاق وإن نوى واحدة، أما إذا لم ينو بها الطلاق فلا يقع بها شيء على المشهور فإن كانت هناك دلالة كأن تكون بينهما خصومة أو كانت جواباً لسؤالها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوه وفي الكناية الظاهرة إن نوى الطلاق ولم ينو عدداً لزمه ثلاث على المشهور وكناية خفية لأنها أخفى. في دلالتها من الأولى وهي خليتك اذهبي أنت واحدة لست لي بامرأة اعتدي استبرئي رحمك اغربي، الحقي بأهلك، وحكم هذه أنه إن لم ينو الطلاق لم يلزمه وإن نوى الطلاق ولم ينو عدداً لزمته واحدة وإن نوى أكثر لزمه والطلاق الواقع بالكتابة رجعي ما لم تقع الثلاث في ظاهر المذهب، وأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كاقعدي فلا يقع به وإن نواه.

وَلِلْمُطَلَّقَةِ مِنْ قَبْلِ الْبِئَا وَعَفْوُ ثَيْبٍ رَشِيدةٍ قُبِلْ وَتُنْدَبُ الْمُثْعَةُ لِلْمُطَلِّقِ أَوْ خَالَعَتْهُ أَوْ مَعِيبَةٌ تُرِدُ فَإِنْ يَمُتْ عَمَّنْ لَهَا لَمْ يَفْرِضِ وَإِنْ يَمُتْ عَمَّنْ لَهَا لَمْ يَفْرِضِ

نِصفُ صَدَاقِ جَائِزُ إِنْ عُيْنَا وَلأَبِسِ الْبِحُرِ وَسَيْدٍ أُجِلْ إِلَّا لِمَنْ تَأْخُذُ نِصْفَ الْمُصْدَقِ أَللَّ لِمَنْ تَأْخُذُ نِصْفَ الْمُصْدَقِ تَسْلِيَةً بِمَالِهَا بَعْدَ الْعِدَدُ وَمَا بَنَى بِالإِرْثِ لَا الْمَهْرِ قُضِ لَسَهَا إِذَا لَسِمْ تَسرَضَ بِالْأَقُلُ

(وللمطلقة من قبل البنا نصف صداق جائز إن عيناً) قال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِلِ أَن تَسُّوهُنَّ وَمَعْتُم لَمُن فَرِصَةً فَرَصْتُ مَلَى وَمَعْتُم الْوَصَيْحَ الله يَعْلُونَ بَعِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] عند المالكية يجب للمرأة بالعقد الصحيح نصف الفَّفَة لَ بَيْتَكُم الله والله مع وجود مانع كحيض الفَّفة لَ بَيْتَكُم الله والله مع وجود مانع كحيض الصداق ويتكمل بوطء بالغ مطيقة، وهو إيلاج الحشفة في فرجها أو دبرها، ولو مع وجود مانع كحيض وبموت أحدهما، ولو لم يدخل بها، وإن قتلته فالظاهر أنها لا تستحق الصداق بل تعامل بنقيض قصدها لئلا يتجرأ النساء على قتل أزواجهن، وإن أقامت الزوجة عنده سنة تتكمل وإن لم يدخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق، وعند الحنفية يجب بالفقه الصحيح كل الصداق المسمى وتستحقه بإيلاج الحشفة في قُبُلَهَا إن كانت مطيقة، وبالخلوة؛ وهي أن يجتمعا في مكان وليس هناك مانع يمنعهما من الوطء الحسفة في قُبُلَهَا إن كانت مطيقة، وبالخلوة؛ وهي أن يجتمعا في مكان وليس هناك مانع يمنعهما من الوطء الحسفة وإلا فَلا كأن يكون معهما أحد ويموت أحدهما، ولو قبل الدخول، وإن قتلته أو قتل نفسه فلها الصداق كاملاً وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق وعند الشافعية يجب بالفقة الصحيح للمرأة كل الصداق، المسمى وتستحقه كله بإيلاج الحشفة في قبلها أو دبرها، وإن كان وطؤها في الدبر حراماً إجماعاً الصداق، المسمى وتستحقه كله بإيلاج الحشفة في قبلها أو دبرها، وإن كان وطؤها في الدبر حراماً إجماعاً وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها ولو كان مانع شرعاً كحيض وبموت أحدهما ولو قبل الدخول ما لم تقتله وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها ولو كان مانع شرعاً كحيض وبموت أحدهما ولو قبل الدخول ما لم تقتله وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها ولو كان مانع شرعاً كحيض وبموت أحدهما ولو قبل الدخول ما لم تقتله وإن كانت صفيرة المهر الخورة والمباشرة في غير الفرج، وإن طلقها قبل الوطء فلها نصف المهر.

وعند الحنابلة يجب للمرأة بالعقد الصحيح كل المهر وتستحقه كله بالوطء في قبلها أو دبرها ولو مع وجود مانع كحيض وبالخلوة وباللمس أو النظر إلى فرجها بشهوة، وبموت أحدهما ولو قبل الدخول وإن قتلته سقط مهرها، وكل فرقة كانت قبل الدخول من قِبَل المرأة مثل فسخها لإعساره أو عَيْبِها أو عَيْبِهَا أو عَيْبِها أو عَيْبِها أو عَيْبِها أو عَيْبِها أو عَتْبَ

على أنها لها المنع من الدخول بها إن لم يدفع لها الحال من الصداق وبعد الدخول فعند المالكية والشافعية والحنابلة ليس لها منع نفسها بعدم دفع الحال، وعند الحنفية فعند أبي حنيفة لها بعد الدخول المنع إن لم يدفع لها الحال، وقالا: ليس لها المنع بعد الدخول إن كان برضاها وهو قول الإمام أولاً. وعند المالكية والشافعية إن اتفقوا على مهر قليل سراً وأعلنوا عند العقد مهراً أكثر منه فالمعتبر هو مهر السر الذي حصل عليه الاتفاق، وعند الحنابلة إذا اتفقا على صداقين سراً وعلانية أخذ بالعلانية. وعند الحنفية إذا اتفق الزوجان على مهر في السر بشهادة شاهدين وأعلنا أكثر منه عند العقد فالمعتبر ما أعلناه، وعند أبي يوسف فالمعتمر ما أسراه، وعند المالكية من أكره امرأة على الزنا أو زنى بها غير عالمة كنائمة أو ظننته زوجها لزمه لها صداق المثل بكراً كانت أو ثيباً، ويتكرر بوطئها. وعند الشافعية من أكره امرأة على الزنا ووطئها في قبلها فإن كانت بكراً لزمه لها صداق المثل وأرش البكارة، وإن كانت ثيباً لزمه صداق المثل، وفي رواية عن أحمد لا مهر للثيب، وعند الحنفية من أكره امرأة على الزنا ووطئها في قبلها فإن كانت بكراً فلها مهر المثل الحنفية من أكره امرأة على الزنا ووطئها في قبلها فإن كانت بكراً فلها مهر والحد، وقيل : لها أرش البكارة، وإن كانت ثيباً فلها مهر المثل، وفي رواية عن أحمد لا مهر للثيب، وعند الحنفية من أكره امرأة على الزنا ووطئها في قبلها لأنه يحد، ولا يجمع بين المهر والحد، وإن سقط الحد كجنونه وجب مهر المثل. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الرجل إذا زنى بامرأة بالغة أنها لا مهر لها بكراً كانت أو ثيباً.

(وعفو ثيب رشيدة قُبِلْ) اتفق أهل المذاهب الأربعة على صحة عفوها (ولأبي البكر وسيد أحل) عفوهما (وتندب المتعة للمطلق) قال الله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ الشِّنَاةَ عَالَمَ تَسَوّمُنَ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَ فَيِسَةً وَمَتَعُوفِ مَدَّوهُ مَتَكُم اللَّهُ عِالَمَ الله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ الشِّسَةِ المَالَةِ المَعْتِ المُطلقة طلاقاً رجعياً بعد المصدق أو خالعته أو معيبة ترد تسلية بمالها بعد العدد) فعند المالكية تندب المتعة للمطلقة طلاقاً رجعياً بعد العدة على قدر حاله ما عدا المطلقة قبل الدخول لأنها أخذت نصف الصداق، والمختلعة والتي اختارت الفراق لعيب بالزوج يوجب الخيار والمخيرة والمملكة والمعتقة تحت عبد إن اخترن الفراق، والتي ملكها المهر متى كانت الفرقة من جهته معتبرة بحاله لكل مطلقة بعد الوطء أو قبله إن قَبِلَهُ إن سمي لها، وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ولم يسم لها وجبت إن كانت الفرقة من جهته. وعند الشافعية المتعة واجبة على كل مطلق بعد الوطء على الأظهر ما لم تكن الفرقة بسببها كاختيارها الطلاق لعيبه أو المتعبها أو فرض لها وطلقت قبل الدخول وإلاً فلا، ولا حد لها فأقلها ما له قيمة ولا حَد لأكثرها، ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً ولا تبلغ نصف المهر، والمعتبر حالهما، وعند الحنابلة لا متعة واجبة ولا مستحبة للمطلقة إن سمي لها سواء كان مدخولاً بها أم لا وقيل: تندب وتجب للمفوضة التي واجبة ولا مستحبة للمطلقة إن سمي لها سواء كان مدخولاً بها أم لا وقيل: تندب وتجب للمفوضة التي لم يسم لها وطلقها قبل الدخول وهي معتبرة بحاله وأعلاها خادم وأقلها كسوة.

(فإن يمت عمن لها لم يفرض وما بنى) بها (فالإرث لا المهر قُضِ) فعند المالكية إذا تزوج الرجل المرأة بنكاح التفويض ومات قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها فلها الميراث ولا صداق لها، وإن مات بعد ما سُمِّيَ لها فلها المسمى، والإرث وإن سمي لها في مرض موته فوصية لوارث. وعند الشافعية والحنابلة إذا تزوج الرجل المرأة بنكاح التفويض ومات قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها فلها مهر المثل والإرث، وإن طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها وجبت لها المتعة، فإن فرض لها فلا متعة لها. وعند الحنفية المتزوجة بنكاح التفويض إن مات قبل أن يفرض لها ولم يدخل بها فلها الإرث ومهر المثل، وإن طلقها قبل الخلوة وجبت لها المتعة سواء فرض لها أم لا، ما جاء في الإرث والصداق لها

عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: «لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث» فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله على قضى به في بروعة بنت واشق.

وعن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود أن عبد اللّه بن مسعود أفتى في رجل بهذا الخَبرِ قال: فاختلفوا إليه شهراً أو قال: مرات قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صواباً فمن اللّه وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان واللّه ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول اللّه على قضاها فينا في بروعة بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول اللّه على [رواهما أبو داود]. (وإن بني بها) قبل أن يفرض لها (فمهر المثل لها) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (إذا لم ترض بالأقل)، اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن للزوجة أن ترضى بأقل من مهر المثل.

وَرَدُّ زَوْجٍ بِ جُلْمَ الْمَلَامِ الْمَلَامِ الْمَلَامِ الْمَلَامُ وَفَعْ فَا إِنْ بَنَى بِهَا وَلَىمْ يَسْعَلَمْ دَفَعْ لَا حَدِيثُ كَانَ نَائِدِياً لَا يَدْدِي وَدُو اغْدِراضِ عَاماً أُجَّلَ فَإِنْ

وَجُدنُ مِن وَبَرَصٍ وَذَا الْسِجِدِ مَهُ مَهُ مِا بِهِ عَلَى وَلِي لَهُ ارْجَعُ مَهُ مِا لَهِ عَلَى وَلِي لَهُ الْمَهُ وَجَعْ فَصَمَا لَهُ الْهُ الْمُهُ وَلِي لَهُ الْمُهُ وَطَىءَ إِنْ لَهُ يَسِطُأُ إِنْ شَاءَتْ تَبِنْ وَطِيءَ إِنْ لَهُ يَسِطُأُ إِنْ شَاءَتْ تَبِنْ

(ورد زوج بجذامها حري وجنن وبرص) فعند المالكية لكل من الزوجين الفسخ إن لم يكن له علم ولم يرض أو يتلذذ بعد العلم بوجود جذام أو برص أو جنون أو عَذَيْطَة وهي التغوّط عند الجماع بوجود أحد هذه العيوب قبل العقد، فإن حدثت بالمرأة بعده فليس له الرد لأنه قادر على فراقها ولها رده بالجذام المحقق ولو يسيراً والبرص الفاحش والجنون بعد العقد سواء قبل الدخول أو بعده، بعد التأجيل سنة إن رجي بُرُوّهُ، فإن لم يرج فلا تأجيل، وعند الشافعية لكل واحد من الزوجين رد الآخر إذا وجد به جذاماً أو برصاً أو جنوناً وإن حدث به أحدها قبل الدخول أو بعده فلها الخيار، وإن حدث بها أحدها بعد الدخول فله الخيار في الجديد، وفي القديم لا خيار له لتمكنه من الطلاق، والخيار في العيوب على الفور، والفسخ قبل الدخول يُشقِط المهر، وعند الحنابلة إن وجد أحد الزوجين بالآخر جذاماً أو برصاً أو جنوناً فله الخيار في فسخ النكاح، وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقر، ففيه وجهان: ثبوت الخيار وهو الأقوى وعدمه، وخيار العيب ثابت على التراخي ويسقط ما لم يوجد ما يدل على الرضى كالاستمتاع أو التمكين، وإن فسخ قبل المسيس فلا مهر وإن كان بعده وادعى أنه ما علم حلف وكان له الفسخ وعليه المهر يرجع به على الولي إن علم فإن لم يعلم فالتقرير من المرأة يرجع عليها بجميعه. وعند الحنفية لا خيار للزوج إن وجد بالزوجة جذاماً أو برصاً أو جنوناً لأن الطلاق بيده ولا خيار لها إن وجدت به أحد هذه العيوب، وعند محمد لها الخيار.

(وذا) عيب (الحري) الفرج؛ فعند المالكية للزوجة الرد إن وجدته خصياً؛ وهو مقطوع الأنثيين أو مجبوباً؛ وهو مقطوع الذكر، ومحل خيارها ما لم يحصل منه وطء، فإن حصل وحدث به خصاء أو جب فلا خيار لها وهي مصيبة نزلت بها، أو عنيناً؛ وهو صغير الذكر الذي لا يتأتى منه جماع، وله الرد برتقها؛ وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه جماع، إلّا أنه إن انسد بلحم أمكن علاجه وبعظم لم يمكن عادة، وبقرنها؛ وهو شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة أو الأدرة ولا يسلم غالباً من

رشح أو رغوة عند الجماع، وإفضائها؛ وهو اختلاط مسلك الذكر والبول، وبخر فرجها، ومحل الرد بهذه العيوب إن وجدت قبل العقد، وأما بعده فلا رد.

وعند الحنابلة للزوجة الرد بخصائه وَجُبّه وعَننِه وله ردها بإفضائها ورتقها وقرنها وعَفلِها، هذا إن كانت هذه العيوب قبل العقد وأما إن حدث بعده، ففيه وجهان: ثبوت الخيار وهو الأقوى وعدمه. وعند الشافعية للزوج ردها برتقها وقرنها وعَفلِها إن حدث قبل الدخول وكذلك بعده في الجديد، وللزوجة رده بجُبّه ولإخصائه إن كان ينتصب وإلا فكالعدم قبل الدخول وبعده، وبعننه إن كان قبل الدخول، وأما بعده فلا خيار لها إن حصل منه وطء بخلاف حدوث الجب بعد الوطء فإنه يثبت لها خيار الفسخ على الأصح، والفرق بينهما توقع زوال العنة بحصول الشفاء فهي راجية حصول ما يعفها، وفي العنة يؤجله القاضي سنة بخلاف الجب فهي يائسة من توقع حصول ما يَعُفّها، وعند الحنفية لا خيار للزوج في أيّ عيب يجده بالمرأة لأن الطلاق بيده، ولها الخيار بجبه إن لم تعلم به قبل الزواج ولم ترض به بعد العلم ولم يكن بها عيب يمنع الوطء كالرتق ولها طلب الفسخ حالاً بلا تأجيل، ولو طلقها القاضي بعد الدخول فطلقة بائنة ولها جميع المهر ولو تزوجته سليماً وواقعها مدة ثم جب فلا حق لها في الفسخ وعنته ويؤجل سنة قمرية، والخصي إن كان ينتصب فلا خيار لها وإلا فكالعنين.

(فإن بنى بها ولم يعلم دفع مهراً به على وَلِيها رجع لا حيث كان نائياً لا يدري فما لها إلا أقل المهر) فعند المالكية إن دخل الزوج بالزوجة التي بها عيب يوجب الخيار واختار الفسخ، فإن كان وليها عالماً بالعيب أخذت الصداق من الزوج ورجع الزوج بالصداق عليه، وإن لم يكن لوليها علم بالعيب أخذت من الزوج أقل المهر ورد له ما زاد عليه ورجع الزوج عليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتِمَيْنِ للعيب ورجع وليها عليها إن أخذه منه، وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها مطلقاً، وإن كان العيب به ودخل بها فلها المسمى لتدليسه. وعند الحنابلة إن حصل الفسخ قبل الدخول في العيوب التي توجب الخيار فلا مهر لها مطلقاً وبعده فلها المسمى وإن غره وليها رجع به عليه وإن لم يكن للولي علم بالعيب رجع الزوج على المرأة بجميع الصداق. وعند الشافعية إن حصل الفسخ في العيوب التي توجب الخيار قبل الدخول فلا مهر وإن حصل بعد الدخول فلها مهر المثل، وإن غَرَّهُ وَلِيُها فلا يرجع به عليه في الجديد، وعند الحنفية إن دخل الزوج بالزوجة التي بها عيب فلها المسمى ولا يرجع على الولي وإن غره.

(وذو اعتراض عاماً أجل فإن وطء إن لم يطأ إن شاءت تبن) فعند المالكية ترد الزوجة الزوج بالاعتراض المحادث قبل الوطء وأما الحادث بعد الوطء ولو مدة فلا خيار لها إلا إذا تسبب فيه، والمعترض؛ هو الذي ارتخى ذكره لكبر أو مرض أو سحر فلا ينتصب، ويؤجل الحر المعترض سنة إن رجي برؤه، وإلا فلا والعبد نصفها من يوم الحكم سواء كان الاعتراض قديماً أو حادث، ولها في سنة الأجل النفقة كالأبرص والمجذوم والمجنون في سنة التأجيل، وإن مضت السنة ولم يطأ فلها الخيار في الفراق وعدمه ولها فراقه بعد الرضى بالإقامة معه بلا ضرب أجل ثان، وإن أقامت معه سنة فلها جميع المسمى وإن طلقها، قبل انقضاء الأجل فلها نصف الصداق إن لم يطل مقامها معه. وعند الحنفية يؤجل المعترض سنة قمرية سواء كان حراً أو عبداً، فإن لم يطأ فيها خُيرت في المجلس فإن اختارت الفراق فرق القاضي بينهما وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها بعد ذلك، ويسقط حقها مقامها معه ومضاجعتها له وقيامه من المجلس بدون اختيار بعد تخيير القاضي. وعند الشافعية يؤجل المعترض سنة قمرية حراً كان أو عبداً ومحل ثبوت الخيار لها ما لم يحصل منه وطء قبل ذلك ولو مرة وإلا فلا خيار لها، فإن لم يأتها فيها واختارت الطلاق حكم القاضي بالفسخ، وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها بعد ذلك.

يؤجل المعترض البالغ سنة حراً كان أو عبداً من رفع الأمر للحاكم فإن انقضت ولم يأتها واختارت الطلاق طلقها الحاكم، وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها بعد ذلك.

وَأُجُلَ الْسَمَ فَ قُلُودُ أَذَبَعَ سِنِينَ ثُلَمَّ تَسِعُستَدُّ كَسِعِدَّةِ الْسَوَفَاةُ وَلَا تَسرِثُهُ أَو يَسجُسوزَ حِسينَا وحُسط بَه قِي عِدَّةِ تَسنَحَظُلُ وخُسط بَه فِي عِدَّةٍ تَسنَحَظِلُ وَنَاكِحٌ بِهُرا يُهِيهُ سَبْعَا

مِنْ رَفْعِهَا أَوِ انْتَهَى الْكَشْفُ تَبِينْ فُكُسُنَ تَبِينْ فُكُسُمُ تَبِينْ فُكُسُمُ تَبِينَ لَأَتْ لَأَتْ لِإِذَا شَكَةُ لَآتُ لِآتُ لِمِثْلِهِ لَمْ يَحَيى كَالسَّبْعِينَا وَجَازَ تَعْرِضٌ بِقَوْلٍ يَحْعُلُ وَجَازَ تَعْرِضٌ بِقَوْلٍ يَحْعُلُ لَلَهَا وَثَيِّبَا ثَلَاثًا طَبْعَا

(وأجل المفقود أربع سنين من رَفْمِها أو انتهى الكشف تُبِين ثم تعتد كعدة الوفاة ثم تزوج إذا شاءت لات) فعند المالكية لزوجة المفقود ببلاد الإسلام رفع الأمر للقاضي فإن لم يوجد فلجماعة المسلمين لأنها تقوم مقامه في البلد التي لا قاضي بها فيؤجل للحر أربع سنين والعبد نصفها إن دامت نفقتها وإلا طلق عليه حالاً بعد التلوم لعدم النفقة، فإن تم الأجل اعتدت عدة الوفاة وحل زواجها، فإن تزوجت وتلذذ بها وجاء الأول فهي للأخير ما لم يكن عنده علم بحياته وإلا فهي للأول، وإن دخل الحرب وفقد أو فقد في زمن وباء كالطاعون فتعتد عدة وفاة بعد البحث عنه فإن لم يوجد طلقها القاضي بعد التلوم بلا تقدير ويورث ماله حينئذ، والمفقود في أرض الشرك والأسير إن دامت نفقتها لا تطلق إلا إذا بلغ مدة التعمير؛ وهي سبعون سنة إلا إذا خافت الزنا فتطلق بعد البحث الشديد عنه والتلوم، ما جاء في زوجة المفقود عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فُقِدَ زوجها فلم يدر أين ذهب فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل، قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل فلا سبيل لزوجها الأول، قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل التزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عر أنه قال: يخير زوجها الأول في صداقها أو في امرأته.

قال مالك: وبلغني أن عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الأول أو لم يدخل فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها، قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليً في هذا وفي زوجة المفقود، وعند الحنابلة المفقود في حالة تدل على أنه هلك كأن يفقد بين الصفين في الحرب أو تنكسر بهم السفينة ويفرق البعض أو يفقد في هلكة كسرية تتربص زوجته أربع سنين من ضرب الحاكم حراً كان أو عبداً ثم تعتد عدة الوفاة، فإن تزوجت بعد العدة وجاء الأول قبل دخول الثاني فهي زوجة الأول ترد إليه، وإن جاء بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها فتكون زوجته وبين أخذ صداقها وتكون زوجة الثاني. ما جاء في ذلك عن عبيد الله بن عمير قال: فُقِدَ رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت، ثم أتته، فقال: انطلق فاعتدي أربعة أشهر وعشراً ففعلت، ثم أتته المؤمنين استهوتني فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت، عند قوم يستعبدونني حتى اغتزاهم منهم قوم مسلمون فكنت فيما غنموه، فقالوا لي: أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فمالك ولهم فأخبرتهم مسلمون فكنت فيما غامراته وإن شاء الصداق فاختار الصداق، وقال: قد حبلت لا حاجة لي فيها.

قال أحمد: يروي عن عمر من ثلاثة وجوه، وأما إن فقد في غيبة سليمة كتجارة وطلب علم وسياحة فهذا ليس لامرأته أن تتزوج إلا لعدم النفقة فلها أن تطلب فسخ النكاح حتى يتبين موته، وأما الأسير فزوجته تنكح حتى يثبت موته، وإن اختارت زوجة المفقود انتظاره فلها النفقة من ماله حتى يتبين أمره، وإن رفعت أمرها للحاكم فضرب لها مدة فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة. وعند الشافعية لا يفسخ القاضي زوجة المفقود إن دامت حتى يتبين موته أو طلاقه لها، فإن تزوجت اعتبرت ناشزاً لا نفقة لها عليه والنكاح باطل، فإن جاء الزوج الأول ولو بعد دخول الثاني فهي زوجته، وإن تبين أن الثاني تزوجها بعد انقضاء عدتها من الأول فالنكاح صحيح. وعند الحنفية لا تتزوج زوجة المفقود حتى يثبت موته أو طلاقه لها أو يمضي من عمره مدة التعمير وهو ما لا يعيش إليه أقرانه وهي ثمانون وعليه الفتوى، وقيل: سبعون وحينئذ يحكم بموته فتعتد زوجته ويورث ماله.

(ولا ترثه أو يجوز حيناً لمثله لم يحيئ كالسبعينا) فعند المالكية لا يقسم مال المفقود إلّا بعد مدة التعمير وهي سبعون سنة، وقيل: خمس وسبعون. وعند الحنابلة يقسم ماله في الوقت الذي تؤمر فيه زوجته بعدة الوفاة، وعند الحنفية لا يقسم ماله حتى يعلم موته (وخطبة في) على وعند الحنفية لا يقسم ماله حتى يعلم موته (وخطبة في) على (خطبة تنحظل) تحرم (وجاز تعريض) للمعتدة أو وليها (بقول يحتمل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز التعريض للمعتدة وحرمة التصريح بالخطبة في العدة، والتعريض: قول تفهم منه الرغبة فيها، كقوله: إنني لراغب وسيأتيك من قبلنا خير، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَآءَ أَوْ آَكَنَنتُم فِي آَنفُسِكُمُ عَلِمَ البقرة: ٢٣٥].

(وناكح بكراً يقيم سبعاً لها وثيباً ثلاثاً طبعاً) فعند المالكية والشافعية والحنابلة من تزوج بكراً وعنده غيرها أقام عندها سبعاً ثم دار على غيرها ولا يحسب عليها، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم دار ولا يُحسَبُ عليها. ما جاء في ذلك عن ابن عباس عن النبي على قال: "إن للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً" [رواه الطبراني] وعند الحنفية من تزوج ببكر وعنده غيرها أقام عندها ليلة ثم دار، وإن تزوج ثيباً كذلك فلا فضل للجديدة في القسم فإن أقام عند البكر أو الثيب زيادة على ليلة قضاها لغيرها، واتفقوا على أن أفضل النساء أحسنهن ديناً وأيسرهن أمراً وأكثرهن ولادة، وعلى أن ترك الزواج للقادر ليس من السُنّة، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة عن النبي على قال: "تنكح النساء لأربعة: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" [رواه النسائي] وعن ابن عمر قال: قال رسول الله على: "خير النكاح أيسره".

وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا»، ثم أتاه ثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم» [رواهما أبو داود]. وعن أنس أن نفراً من أصحاب النبي على قال بعضهم: لا أتزوج النساء، قال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم فلا أفطر، فبلغ ذلك رسول الله على فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني وعن عبد الله أن النبي الله قال: «من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء» [رواهما النسائي]، وعن محمد بن سعد عن أبيه أن رسول الله على قال: «ثلاث من السعادة وثلاث من السعادة المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وَطِيّة فلك؛ من صحمل لسانها فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاء المرأة تراها فتسودك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها

لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق ارواه الحاكم]. فإذا خطب المرأة كفء ذو دين وخلق له القدرة على القيام بحقوقها ليس به ما تكرهه النفس فالخير في عدم رده، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وعن علي أن رسول الله على قال: "ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا وَأَنَت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً وعن عائشة أن رسول الله على قال: "تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم الرواهم الحاكم].

وَلَا يَسجُوزُ جَـمْعُهُ أُختَـيْنِ فِـي لأُختَـهُ السَّبْتِ لِلهُ السَّبْتِ وَالْسَوْطُءُ بِالْمِلْكِ مُسحَرَّمٌ لِسمَا وَالْسوَطُءُ بِالْمِلْكِ مُسحَرَّمٌ لِسمَا وَالسوَطُءُ بِالْمِلْكِ مُسحَرَّمٌ لِسمَا وَبسيَسدِ الْسعَـبْدِ طَـكَاقُـهُ وَلَا

مِلْكِ بِوَطْءُ فَإِذَا شَا أَنْ يَهِي بِبَيْعٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ عِتْقِ يُحَرُّمَ النِّكَاحُ قَيْسَا سَلِمَا يُحَرُّمَ النِّكَاحُ قَيْسَا سَلِمَا طَلَاقَ لِلصَّبِيُّ حَتَّى يَكُمُلا

(ولا يجوز جمعه أختين في ملك بوطء) اتفق أهل المذاهب الأربعة على حرمة جمعهما في الوطء (فإذا شا أن يفي) بأن يقصد الاستمتاع بالثانية (حرم ذات السبق ببيع أو كتابة أو عتق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز له الاستمتاع بأختها حتى يحرم فرج الأولى ببيع أو عتق أو كتابة أو تزويج (والوطء بالملك محرم لما يحرم النكاح قيساً سلما) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الوطء بالملك محرم لما يحرم النكاح فمن وطيء جارية حرم عليه أصولها وفروعها وحرمت على أصوله وفروعه. (وبيد العبد طلاقه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن طلاق العبد لزوجته بيده، ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: أتى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسول اللَّه سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله على المنبر فقال: «أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» [رواه ابن ماجه] (ولا طلاق للصبي حتى يكملا) يبلغ، فعند المالكية لا يقع طلاق الصبي والكافر، ما جاء في الكافر عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبداً، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما هَمَّتْ عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي على فأخبرته، فسكت النبي عَلَيْ حتى نزل القرآن ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْمُونِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] قالت عائشة: «فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق» [رواه الترمذي]، وعند الشافعية والحنفية لا يقع طلاق الصبي ويقع طلاق الكافر، وعند الحنابلة يقع طلاق الصبي إذا عقل والكافر.

> وَلِــلْـمُــمَــلَّـكَــةِ وَالْــمُــخَــيَّــرَهُ وَإِنْــمَــا يُــنَــاكِــرُ الْــمُــمَــلَّـكَــهُ وَمَـا لِـمَـنْ خُيرُتْ أَنْ تَـفْضِي بِـمَـا

أَن تَفْضِيَا فِي مَجْلِسٍ فَقَطْ فَرَهُ فِيهَا عَلَى وَاحِدَةٍ مُشْتَرَكَهُ دُونَ النَّلِثِ وَهُو كَارِهُ عَهَى

(وللمملكة والمخيرة أن تقضيا في مجلس فقط فره) فعند المالكية؛ المُمَلَّكَةُ؛ هي التي مَلَّكَها زوجها عصمتها تمليكاً مطلقاً عارياً عن الزمن والمكان، كأن يقول لها: ملكتك طلاقك أو طلقي نفسك، والمُخَيَّرَة؛ هي التي خيرها زوجها بين الطلاق والبقاء في عصمته، كأن يقول لها: اختاريني أو اختاري

نفسك فلهما أن تقضيا بالفراق أو البقاء ما دامتا في المجلس الذي وقع فيه التمليك أو التخيير، فإن تفرقا بأبدانهما من غير قضاء أو طال المجلس وخرجا عما كانا فيه أو مكنته من الاستمتاع سقط ما بيدهما وليس له الرجوع، قال مالك في المُمَلِّكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئاً فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في المجلس. وعند الشافعية التمليك والتخيير بمعنى واحد، وهو أن يفوض إلى زوجته طلاقها ويشترط لوقوعه إيقاعها الطلاق على الفور، وله الرجوع قبل أن توقعه. وعند الحنفية المُمَلَّكة هي التي ملكها زوجها الطلاق، والمخيَّرة كذلك، كأن يقول لها: اختاري الطلاق وعدمه، ويشترط لوقوعه أن توقعه في المجلس وليس له الرجوع، وعند الحنابلة المملكة هي التي يقول لها زوجها أمرك بيدك والمخيَّرة هي التي يقول لها اختاري ولهما الخيار وإن تطاول ما لم يحصل وطء، ولا يتقيد ذلك بالمجلس، وله الرجوع قبل أن يحصل منهما طلاق.

(وإنما يُناكِر المملكة فيما على واحدة مشتركة وما لمن خُيرت أن تقضي بما دون الثلاث وهو كاره عمًا) فعند المالكية إن أوقعت المُملكة أكثر من طلقة فله مناكرتها والقول له بأنه ما مَلكَها إلا طلقة واحدة. ما جاء في ذلك عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مَلك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما فَضَتْ إلا أن ينكر عليها، ويقول لم أُرِدْ إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها، وأما المُخَيَّرة فليس لها أن تقضي إلا بالثلاث، فإن قضت بما دون الثلاث بطل ما بِيَدِها، ولا مناكرة له إن أوقعت الثلاث. وعند الشافعية إن أوقعت المُمَلِّكة أو المُخَيَّرة أكثر من واحدة ونوى واحدة لزم ما نواه وإن اتفقا في النية لزم ما نوياه، وعند الحنفية التمليك تقع به طلقة رجعية وإن نوى وأوقعت أكثر من واحدة، والخيار تقع به طلقة بائنة، وعند الحنابلة إذا قال لها: أمرك بيدك، كان لها أن تكلف نفسها ثلاثاً، فإن قال: لم أجعل لها إلا واحدة لم يُتَلَقِّت إلى قوله، والقضاء ما قضت، وإذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً ونوت واحدة لزم ما طلقي نفسك ثلاثاً ونوت واحدة لزم ما نوته، وإذا قال لها: اختاري الطلقات فإنها تملك بذلك الثلاثة، وإن نوى أقل، وإن طلقت واحدة لزم ما أوقعته، وإذا قال لها: طلقي واحدة، فأون تفرقا قبل اختيار نفسها أكثر لزم واحدة، ويشترط في وقوع الطلاق في الخيار أن تُوقعه في المجلس، فإن تفرقا قبل اختيار نفسها بطل تخييرها إلا أن يجعل لها الزوج الخيار إلى زمن محدد فيكون إليه.

واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن مجرد الخيار لا يكون طلاقاً. ما جاء في ذلك عن عائشة زوج النبي على الله على الله على الله على النبي على الله على الله على الله على النبي على الله الله على الله على الله على حتى تستأمري أبويك»، وقد علم أن أبواي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: "إن الله جل شخاؤه قال: ﴿ يَكَأَيُّا النَّيُ قُل لِاَرْوَبِكَ إِن كُنتُنَ تُردِّكَ الْحَيْوة الدُّنيا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيِّعَكُنَ وَأُسَرِّعَكُنَ سَرَاعًا جَيلاً وَلِن الله على الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج النبي على ما فعلت [رواه البخاري والنسائي] وزاد: ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله على واخترته طلاقاً من أجل أنهن اخترنه.

وَكُلُّ حَالِفِ عَلَى تَرْكِ الدُّحُولُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ أَشْهُرٍ فَمُولُ وَلَا يُسطسلُّنُ عَسلَيْهِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ثُلُثِ الْعَامِ وَقْتَ الإِيْلَا لِللْهُ رُولُ عَبْدُ لَهُ شَهْرَانِ حَتَّى يُوقَفَ مِنَ السُّلْطَانِ

(وكل حالف) من زوج مكلف يتصور منه الجماع (على ترك الدخول) على ترك الوطء لغير مصلحة،

فإن كان لمصلحة كمرضعة فلا يكون مولياً (أكثر من أربع أشهر فمول) قال اللّه تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن أَلِهِمْ رَبُّصُ أَرَبُعُوا أَلْهَا تَعَوْرُ رَحِيمٌ وَإِنْ عَرَّوُا الطَّلْقَ فَإِنَّ اللّه سَجِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٦] وعند المالكية الإيلاء؛ هو حلف الزوج المسلم الحر على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. وعند الشافعية الإيلاء حلف زوج يصح طلاقه ويتصور وطؤه لَيَمْتَنِعَنَّ من وطء زوجته التي يمكن وطؤها مدة فوق أربعة أشهر، أو مطلقاً، وفي الجديد لا يختص بالحلف بالله فلو علق به طلاقاً أو عتقاً أو عبارة كأن يقول: إن وطأتك فعلي عتق أو حج، كان مولياً، وعند الحنابلة الإيلاء حلف زوج مكلف قادر على الوطء بالله أو صفته على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة، وعند الحنفية الإيلاء حلف زوج يقع طلاقه على ترك الوطء أربعة أشهر للحرة سواء كان الزوج حراً أو عبداً (ولا يطلق عليه إلا من بعد للحرة سواء كان الزوج حراً أو عبداً (ولا يطلق عليه إلا من بعد ثلث العام وقت الإيلاء، وعند الحنفية المدة معتبرة بالزوجة (حتى يوقف من السلطان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن مدة الإيلاء إذا انقضت ولم يحصل منه وطء ولم يكن عنده عند يمنعه أن للحاكم أن يطلق زوجته إن طلبت الطلاق وهذه الطلقة رجعية عند المالكية والشافية والحنابلة، بائنة عند الحنفية .

وَمِثْلُ وَطْءِ ذُو الطَّهَادِ اجْتَنَبَهُ مُؤْمِنَةٍ لَا عَيْبَ فِيهَا مَا بِهَا مُؤْمِنَةٍ لَا عَيْبَ فِيهَا مَا بِهَا ثُمَّ لِعَجْزِ صَامَ شَهْرَيْن وَلَا فَلْيُطْعِمَنْ سِتَينَ مِسْكِيناً يُرَامُ وَلَا يَسطَا لُكُ عَيْداً وَلَا نَسهارَهُ وَلَا يُسطَا لُكُ عَلْيَاتُ بُلِا فَلا نَسهارَهُ وَإِنْ يُفْيِلُ فَلْيَتُ بُ لِلَّهِ جَلْ وَإِنْ يُعْضَ الْمُكَفِّرِ مِنَ الطَّهَامِ وَيُخِزِئ الْأَغُورُ فِي الطَّهَادِ وَعِنْ قَاقِلِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامُ

حَتَّى يُكَفَّرَ بِعِتْقِ رَقَبَهُ شِرِكُ وَلَا حُرِيَّةٌ فَالْتَبِهَا فَرْضَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُكْمِلَا وَكِلْ لِكُلْ وَاحِدٍ مُدَّهِ هِشَامُ وَكَفَّ حَتَّى تَنْقَضِي الْكَفَّارَهُ وَكَفَّ حَتَّى تَنْقَضِي الْكَفَّارَهُ وَإِنْ يَكُ اسْتَمْتَعَ بَعْدَ أَنْ فَعَلْ فَلْ يَكُ اسْتَمْتَعَ بَعْدَ أَنْ فَعَلْ وَوَلَدُ السِزُنَا مَعَ السَّعَامِ وَوَلَدُ السِزُنَا مَعَ السَّعَامِ

(ومثل وطء ذو الظهار) الظهار هو تشبيه من تحل كزوجة بمن تحرم تأييداً، كأن يقول لزوجته: أنت عَلَيَّ كظهر أمي، قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُنَ أَمَهَنهُمْ إِنْ أَمَهَنهُمْ إِلَّا اللَّهِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِلَا يَعَوْلُونَ مُنكُم مِن نِسَآبِهِم ثُمْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأَ فَمَن لَوْ مَن لَمْ يَعِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأٌ فَمَن لَرَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ وَعَظُونَ بِدِهُ وَاللّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ خَيِيرٌ فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأٌ فَمَن لَرَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ وَعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ خَيرٌ فَمَن لَمْ يَعِد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأٌ فَمَن لَرَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِمنا أَلَّ اللهُ الله الله الله الله الله الله المنافعية يلزم الظهار الزوج ولو ذمياً من زوجته وأما أمته فلا يلزمه منها ظهار؛ وهوتشبيه الزوجة بكل محرم لم يطرأ تحريمها كمرضعة وزوجة ابن؛ كَأَنْتِ عَليَّ كظهر أمي، وعند الحنفية الظهار تشبيه، مسلم عاقل بالغ زوجته أو عضواً منها دون أمته بمن يحرم نكاحها تأييدا ولو رضاعا أو صهراً، وعند الحنابلة الظهار تشبيه زوجته أو عضواً منها دون أمته دون أمته وأم ولده بمن تحرم عليه تأييداً ولو من رضاع.

(اجتنبه حتى يُكَفِّر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المظاهر يحرم عليه الاستمتاع بالمظاهر منها حتى يكفر (بعتق رقبة مؤمنة لا عيب فيها ما بها شرك ولا حرية فانتبها) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن

كفارة الظهار على الترتيب، وعند المالكية والشافعية والحنابلة يشترط في الرقبة الإسلام، وعند الحنفية لا يشترط فيصح عتق الكافرة وتجزيء (ثُمَّ لعجز صام شهرين ولا فرضاً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من عجز عن العتق وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين (فإن لم يستطع أن يكملا فليطعمن ستين مسكيناً يرام وكل لكل واحد مد هشام) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه من عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً، وعند المالكية لكل مسكين مد بمد هِشَام من الطعام الذي يخرج في الفطرة، وعند الشافعية لكل مسكين مد من طعام يجزئ في الفطرة، وعند الحنابلة لكل مسكين مد من قمح أو نصف صاع من غيره، وعند الحنفية لكل مسكين أواحداً ستين يوماً أجزأه.

(ولا يطأ ليلًا ولا نهاره وكف حتى تنقضي الكفاره) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المظاهر يحرم عليه الاستمتاع بالمظاهر منها حتى يُكفّر، ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي على قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: «وما حملك على ذلك فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت قبل أن أكفّر، قال: «وما حملك على ذلك يرحمك الله» قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال: «لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل» [رواه النسائي] (وإن يُقبل فليتب لله جل وإن يكن استمتع بعد أن فعل بعض المكفر من الطعام فليبتدئها أو من الصيام) فعند المالكية إن وطأ بعد أن أطعم البعض أو صام البعض استأنف الكفارة، وعند الشافعية إن وطأ بعد إطعام البعض البعض أو أطعم البعض لم يستأنف بل يبني على ما مضى، وعند الحنفية والحنابلة إن وطأ بعد إطعام البعض أو صيام البعض استأنف في الصوم دون الإطعام (ويجزيء الأعور في الظهار وولد الزنا مع الصغار) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأعور والصغير يجزئان في الكفارة وإن كان الكبير والسليم أفضل (وعتق عاقل الصلاة والصيام أحب عند مالك وهو الإمام) مالك بن أنس صاحب المذهب.

وَبَيْنَ ذَوْجَيْنِ السَلْعَانُ جَاءً مِنْ قَسْبُ لُ أَوْ ذِنَا كَسِرُودٍ فِي وَسِاللَّعَانِ أَسْقِطَنْ حَدًّا وَجَبْ وَيَسْبُ دَأُ السَرَّوْجُ يَسَقُّولُ أَشْهَدُ وَالْتَعَنَّتُ هِيَ كَذَا وَلْتُحُمِسُ وَالْتَعَنَّتُ هِيَ كَذَا وَلْتُحُمِسُ وَبِنُكُولِ السَرَّوْجِ يَسْلُحَقُ الْوَلَدُ

فِي نَفْي حَمْلِ يَدَّعِي اسْتِبْرَاءَ مُكُحُلَةٍ وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَذْفِ وَأَبُّدِ التَّخرِيمَ وَاقْطَعِ النَّسَبْ بِاللَّهِ أَرْبَعَا وَلَعْنَا يُنفرِدُ بِاللَّهِ أَرْبَعَا وَلَعْنَا يُنفرِدُ بِعَضبٍ كَمَا بِنُودٍ يُدْرَسُ وَحُدً لِلْقَذْفِ وَإِنْ تَنْكُلْ تُحَدْ

(وبين زوجين اللعان جاء في نفي حمل يدعي استبراء من قبل أورنا كمرود في مكحلة) فعند المالكية يلاعن الزوج المسلم البالغ زوجته المطيقة للوطء في نفي حمل ادعى الاستبراء قبله أو بدعواه أنه رآها تزني وشرط اللعان في نفس الحمل المبادرة فلو أخره بعد علمه أو وطيء لم يكن له حق في نفيه، وشرط اللعان في دعوى الزنا أن لا يطأ بعده وإلا فلا حق له فيه، وعند الشافعية يلاعن الزوج المكلف زوجته المحصنة إذا رماها بالزنا وبنفي وَلَد يمكن كونه منه، وعند الحنابلة يلاعن الزوج البالغ زوجته المسلمة الحرة البالغة إن رماها بالزنا أو بنفي الولد ولا يطلب اللعان منه إلا بطلب الزوجة، وعند الحنفية يلاعن الزوج المسلم العاقل البالغ زوجته المسلمة الحرة البالغة إن كانت ممن تحد إن رماها بالزنا أو نفي نسب ولدها إن طالبته باللعان.

(واختلفوا) في اللعان وعدمه (في القذف) المجرد عن دعوى الرؤية أو تيقن الزنا أو نفي الحمل،

فقال بعض المالكية: يلاعن والأكثر على أنه يجد (وباللعان أسقطنّ حداً وجب) عليه وإن حلفت سقط عنها الحد (وأبّد التحريم) فعند المالكية تحصل الفرقة ويتأبد تحريمها إن حلف الزوج وإن لم تحلف، وعند الحنفية على المشهور، وعند الشافعية تحصل الفرقة ويتأبد تحريمها إن حلف الزوج وإن لم تحلف، وعند الحنفية لا تحصل الفرقة إلّا بحلفهما وحكم القاضي بالفراق وهو طلقة بائنة، وعند الحنابلة تحصل الفرقة ويتأبد التحريم بتفريق الحاكم بينهما بعد أن يتلاعنا، ما جاء في تحريمها عن ابن عباس أن النبي على قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً» [رواه الدارقطني]، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله مالي، قال: «لا للمتلاعنين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها»، قال: يا رسول الله مالي، قال: «لا ألل الك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها» [رواه البخاري ومسلم].

(واقطع النسب) عن الزوج في الولد الذي نفاه، اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك، ما جاء فيه عن ابن عمر أن النبي على لاعن بين رجل وامرأته فانتفى منه ولدها، ففرَّق رسول الله على بينهما وألحق الولد بالمرأة [رواه البخاري ومسلم]. (ويبدأ الزوج) في الحلف (يقول أشهد بالله أربع شهادات بالله إنه لمن الخامسة يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (والتعنت هي كذا) فتحلف أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (ولتخمس بغضب) وفي الخامسة تقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين (كما بنور يدرس) يقرأ في سورة النور، يقول الله عز وجل: ﴿ وَالنِّينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُ شُهَدَةٌ أَحَدِهِ أَرْبَعُ شَهَدَةً أَحَدِهِ أَرْبَعُ شَهَدَتُ اللهِ عَز وجل: ﴿ وَالنَّينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمْ شُهَدَةً أَرْبَعُ شَهَدَةً أَحَدِهِ أَرْبَعُ شَهَدَابً أَنْ تَشْهَدُ أَرْبَعُ شَهَدَتُ اللهِ عَز وجل الله عَز وجل: ﴿ وَالنَّينَ وَيَدْرُؤُا عَنّها الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدُ أَرْبَعُ شَهَدَتُ إِللَّهُ إِنّهُ لِينَ الْكَذِينِ وَيَدْرُؤُا عَنّها الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدُ أَرْبَعُ شَهَدَةً أَنَا لَهُ اللهِ عَن المُحَدِقِينَ وَالْحَدُنِ الْقَدَابُ أَنْ تَشْهَدُ أَرْبَعُ اللهُ عَن الْحَدَابُ أَنْ تَشْهَدُ أَرْبَعُ اللهُ عَن وحد للقذف وإن وبنكول الزوج يلحق الولد) به (وحد للقذف وإن تذكل) عن الحلف (تحد) حد الزنا.

أسم لها أن تفتدي إذا ترى وإذا ترى وإذا يك اختياه عن ضرر والمن أخيا على اختياه والمنطقة به لا أخدي والمنطقة به المنطقة ألم ألم ألم ألم ألم المنطقة الم

مِنْ زَوْجِهَا بِمَهُوهَا أَوْ أَكُنُرا تَرْجِعْ بِمَا أَعْطَتْ وَبَانَتْ فَاشْعُرِ رَجْعَةٌ إِلَّا بِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ تَختَارُ فِي مَكَانِهَا وَالرَّدُ فَسْخُ نِكَاحِهِ وَلَا اسْتِبْرَاءَ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ قُسلُ طُهِ مِنَانِ عَكُسُ الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِي فَاذر

 [رواه البخاري] وعن عمرو بن ميمون قال: سمعت رجالاً يتحدثون عند النبي على أنه قال: "إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه» [رواه أحمد]، وعند المالكية والشافعية والحنابلة لا خيار للأمة إن عتقت تحت حر، وعند الحنفية لها الخيار (والزوج إن ملك زوجاً جاء فسخ نكاحه ولا استبراء) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزوج إذا ملك زوجته انفسخ النكاح وله وطؤها بالملك ولا يستبرؤها لأن الماء ماؤها (ثم طلاق العبد طلقتان وعدة الأمة قُل طهران والعبد في التكفير مثل الحر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه كالحر في موجبات الكفارة وفيما يكفر به إلا العتق (عكس الحدود والطلاق فادر) اعرف ذلك فهو في الحدود التي يجلد فيها نصف الحر.

وَلَ بَ نُ مِنْ آدَمِ يَ وَصَلَ وَلَا يُسِخُ وَصَلَ وَلَا يُسِخُ رَمُ رِضَاعُ ذِي فِطَامُ وَلَدَا وَقُدُرَ الطَّفُ لُ فَحَسْبُ وَلَدَا وَقُدَرَ الطَّفُ لُ فَحَسْبُ وَلَدَا وَبِالْوَجُ وِ وَالسَّعُ وطِ حَرْمِي وَإِلسَّعُ وطِ حَرْمِي وَالسَّعُ وَالْعُمْ وَالسَّعُ وَالسَّعُ وَالسَّعُ وَالسَّعُ وَالسَّلَالَ وَالْعُرَالِ وَالْعُلَالِي وَالْمُ وَالْعُولِ وَالْعُلَالِي وَالْعُلَالَ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْعُلَالُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُولُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ والْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُولُولُولُولُ وَالْمُوالُولُولُولُ وَالْمُوالُولُول

جَوْفَ رَضِيعٍ بِكَحَوْلَيْنِ حَظَلْ مِنْ قَبْلِ حَوْلَيْنِ اكْتِفَاءً بِالطَّعَامُ مُسرُضِعَةٍ وَفَحْلِهَا اللَّذْ وَلَلدَا وَبِاللَّدُودِ صَبُّ فِي حَرْفِ الْفَمِ وَبِاللَّدُودِ صَبُّ فِي حَرْفِ الْفَمِ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا مِنَ النَّسَبُ وَلَلدِهِ وَجَلَّهُ لِللَّالِمِ وَخَالَدِهِ وَعَلَمُهِ وَخَالِهِ وَخَالِهِ وَخَالَدِهِ

(ولبن من آدمية وصل جوف رضيع بكَحَوْلَيْن حظل) فعند المالكية إذا وصل لبن امرأة وإن مصة ولو بكراً أو ميتة أو يائسة من الحمل والحيض دون بهيمة جوف رضيع في حولي الرضاع أو بعده بشهرين نشر الحرمة، وعند الحنفية وصول لبن امرأة وإن مصة ولو بكراً إن بلغت تسع سنين أو ميتة أو يائسة من الحمل أو الحيض دون بهيمة جوف رضيع، وعند أبي حنيفة في حولي الرضاع وبعده بستة أشهر وعندهما في الحولين فقط وهو الراجح الذي به الفتوى ينشر الحرمة، وعند الشافعية الرضاع الذي ينشر الحرمة هو أن ترضع امرأة بلغت تسع سنين ولو يائسة من الحيض صبياً خمس رضعات يقيناً متفرقات عرفاً في حولي الرضاع، فلو تجاوزهما ولو بلحظة فإن رضاعه لا يحرم، وأما لو دنا الصبي إلى امرأة ميتة ورضع منها فإنه لا ينشر الحرمة، وكذلك إذا كانت في سن لا تحتمل فيها الولادة. وعند الحنابلة إذا أرضعت امرأة صبياً خمس رضعات في الحولين من لبن ناشئ من حمل سابق نشر الحرمة، فإن تجاوزهما ولو بلحظة فلا ينشر الحرمة، ومثل الحيَّةِ الميتة وأما إن رضع وكانت عجوزاً أو يائسة ولم يكن لبنها ناشئاً من حمل سابق فإن الرضاع منها لا يحرم.

(ما جاء في الرضاع) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله على: «لا يحرم من الرضاع إلاً ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» [رواه الترمذي] وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» [رواه البيهقي والدارقطني] وعن عائشة أن النبي على دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك، فقلت إنه أخي، فقال: «انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» [رواه البخاري ومسلم]. (ولا يحرم رضاع ذي فطام من قبل حولين اكتفاء بالطعام) فعند المالكية إذا فطم الرضيع قبل الحولين واستغنى بالطعام عن الرضاع لم يحرم رضاعه بعد ذلك. ما جاء في ذلك عن جابر عن النبي على قبل دواد الطيالسي في مسنده]. وعند الشافعية والحنابلة لو فطم قبل الحولين ورضع فيهما نشر الحرمة، وعند الحنفية للدار على مدة الرضاع فلو رضع فيها ولو مفطوماً استغنى بالطعام نشر الحرمة.

(وقُدُر الطفل فحسب ولدا مرضعة وفحلها اللذ ولدا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الرضيع بقدر ابناً للمرضعة فتحرم عليه بناتها كلهن سواء التي رضعت معه أو التي قبله أو التي بعده فهو كابنها الذي ولدته وعلى أن زوجها يقدر ابناً له فتحرم عليه بناته وإن كن من غير زوجته التي أرضعته، ما جاء في ذلك عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله حَرَّم من الرضاع ما حرم النسب " [رواه أبو الترمذي]، وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة " [رواه أبو داود والترمذي]. وعن عائشة قالت: استأذن عَلَيَّ أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فقالت: فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: "صدق أفلح، إئذني له " [رواه البخاري]. وإذا طلق صاحبة اللبن زوجها وتزوجت بآخر وهي مرضعة وَرَضَّعَتْ ابناً فعند المالكية يصير ابناً للزوج الأول والآخر مطلقاً، وعند غيرهم هو ابن لصاحب اللبن الأول، وأما الآخر فلا يصير أبناً ما لم تحمل فإن حملت وزاد لبنها، فعند الشافعية والحنابلة يصير ابناً لهما، وعند الحنفية لا يصير أباً لهما إلا أن ترضعه بعد الولادة من لبن الأخير.

(وبالوجور والسعوط حرمي وباللَّدُود صب في حرف الفم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع بالوَجُورِ؛ وهو صب في وسط فمه، والسعوط؛ وهو إيصاله من أنفه، واللدود؛ وهو صب في حرف الفم أنه ينشر الحرمة (من حديث سيد العرب) هو سيدنا محمد على فهو سيد العرب والعجم والخلف والخلق كلهم (يحرم من الرضاع ما من النسب أخيه أخته وولد ولده وجدة للولد وأخت نجله وأم عمته وعمه وخاله وخالته) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الرضيع فقط يقدر ابناً للمرضعة وزوجها، وأما أبوه وإخوته فيجوز لهم زواج مرضعته وبنتها وبنت زوجها فالحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خاص بالرضيع فقط دون غيره من أب وأخ.

## لا باب العدة والاستبراء والنفقة عمرة المنطقة المنطقة

وَالسَّفُ قَاتِ وَمَوْيِهِ يُسَدُرَى مِسْنَ السَّطُّلَاقِ بِسِفَ الْأَنْ قُسِرُ السَّطُّلَاقِ بِسِفَ الْأَنْ قُسِرُ الْمَحْيِينَ السَّمْ الْمَدْيِينَ الْمَدْيِينَ الْمَدْيِينَ الْمَدْيِينَ الْمَدْيِينَ الْمَدْيِينَ الْمَدْيَينَ الْمَدْيَينَ الْمَدْينِ الْمَارِينَ الْمَدْينَ الْمَدْينِ الْمَدْينَ الْمَدْينِ الْمِلْكَةِ وَالْمُمْسَتَحَاضَةُ بِعَامٍ مُبْهَمَةُ وَالْمُسْتَحَاضَةُ بِعَامٍ مُبْهَمَةُ وَالْمَدُوتِ وَضَعُ الْحَمْلِ بِالْإِطْلَاقِ وَالْمَدُوتِ وَضَعُ الْحَمْلِ بِالْإِطْلَاقِ مِسْنَ عِدَّةً تُوفَّلُ فِي الْحَمْلِ بِالْإِطْلَاقِ مِسْنَ عِدَّةً تُوفَّلُ فِي الْحَمْلِ بِالْإِطْلَاقِ مَنْ عَدْرَابِنَا الْمُسْجَلَا أَرْبَعُ أَشْلُهُ وَعَسْرَ مُعْ خَمْسِ لَيَالِ مُسْجَلًا وَمُسْجَلًا وَمُسْتَعِيدِ وَقَدْ بَنِي بِهَا الْخُسْعَةِ أَوْ بِتَمَامِ النِّسْهُ وَحَسْمُ الْمُسْعَدِ وَقَدْ بَنِي بِهَا الْحَظُرُ وَمَالِ مُسْجَلًا وَمُسْتَعِيدَ وَقَدْ بَنِي بِهَا الْحَظُرِ وَقَدْ بَنِي مِنْ وَحَدَمْ لِ عُدَالًا وَمُسْلِ عُدَالُ وَمَالِ عُدَالًا وَمُسْتَكِالِ الْمُسْلَاثِ أَشْسِهُ وَحَدِينَ وَعَدْ بَنِي وَمَا الْمُسْلَاثِ أَشْسُهُ وَ وَحَدْمُ لِ عُدَالًا عُلَاثُ الْمُسْلِحُ الْشَلُولُ الْسُلُولُ الْسُلُولُ الْمُسْلَالُ الْمُسْلِعُ الْمُسْلِعُ الْمُسْلِعُ الْمُسْلِ عُدَالًا الْمُسْلِعُ الْمُعْمُ الْمُعْلِعُ الْمُسْلِعُ الْمُسْلِعُ الْمُسْلِعُ الْ

فَسهَاكَ بَابَ عِدَّة وَاسْتِ بِسَنُ أَسُرُ عِدَّة حُرْة تَرِحِ بِسَفُ أَنْسِرُ وَأَمَسَة وَإِنْ بِسِشَائِ بَهِ رِقْ وَعِنْهُ الْأَسْهُ الْأَطْهَارُ الَّتِي وَعِدَّةُ الْمِثَ لَا تَرِحِينِ مِن لِصِغَرْ فَسَلَاثَةُ أَشْهُ رِ وَلَوْ كَانَتْ أَمَه وَعِدَّةُ الْمَحَامِ لِ فِي الطَّلَاقِ وَمَا عَلَى مَنْ طُلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَا وَعِدَّةُ الْمُحَرَّةِ فِي مَوْتِ اللَّهَا وَعَدَّةُ الْمُحَرَّةِ فِي مَوْتِ اللَّهَا وَأَمَسَةٌ وَمَسَنْ بِسِهَا رِقٌ إِلَى وَأَلَاثِ وَذَاكَ مَا لَمُ تَرْتَبِ الْمَحِيرِةِ وَذَاكَ مَا لَمَ تَرْتَبِ الْمَحِيرِةِ وَالْأَمَةُ الْتُ لَا تَحِيدِ مِنْ إِلَى ذَهَابِ الرِيبَةِ وَالْأَمَةُ الْتُ لَا تَحِيدِ مِنْ إِلَا بَعْدَا وَالْأَمَةُ الْتُ لَا تَحِيدِ مِنْ إِلَى الْمَوْتِ إِلَّا بَعْدَا

(باب العدة) العدة لغة: مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد أقراء أو شهور، وشرعاً: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله: ﴿ وَالْنُطَلَقْتُ يُتَرَبَّمْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَنَةً قُرُقَعٌ وَلا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكُمُّنَ مَا خَلَقَ الله فِي آرَعَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِاللّهِ وَالْبَوْرِ الآخِرِ الآخِرِ السَّمِ وَاللّهِ وَاللّهِ يَوْمَنُ بِاللّهِ وَاللّهِ يَوْمَنُ وَاللّهِ يَوْمَنُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَمِو مَقَلُوعُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

كبير أو حصل الوطء بنكاح فاسد أو شبهة لا زناً فلا عدة منه لثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض.

وعند الحنابلة تعتد مرة وجوباً إن خلا بها زوج إن طلقها فأمكن وطؤها فإن كان لا يوطأ مثلها كالتي أقل من التسعة سنين فلا عدة عليها وبلغ الزوج عشر سنين فأكثر فإن كان دونها فلا عدة عليها، ولو وطأها وإن لم يمسها ولو مع وجود مانع به طبيعي كجبة أو بها كرتق أو شرعي كصوم أو وطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا بثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض، وعند الحنفية تعتد حرة وجوباً وإن صغيرة لا يُوطؤ مثلها للطلاق أو الوطء في فاسد أو بشبهة لا زنا فلا عدة منه بثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض بوطء أو خلوة صحيحة ولو مجبوباً أو صغيراً ولو لم يطأ، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ابتداء العدة بالطلاق أو الموت فإن لم تعلم بخبر الطلاق أو الموت، إلّا بعد انقضاء العدة لم تلزمها عدة بعد ذلك وإن بقي منها شيء أتّمته، وعند المالكية يُلغَىٰ اليوم الذي طلقها فيه واليوم الذي توفي فيه، وهو قول مالك الذي رجع إليه، وقوله الأول يحسب من ساعة الطلاق أو الموت وهو أقيس إذ لا اختلاف أنه يجب عليها أن تبدأ العدة من وقت الطلاق أو الموت، وعند غيرهم يحسب من الوقت الذي طلق فيه أو مات.

(وأمة وإن بشائبة رق قرآن قل لكل زوج ذا يَحِق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن عدة الأمة إن طلاق طلقت إن كانت من ذوات الحيض قرآن (ما جاء في ذلك) عن عائشة أن رسول الله على قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» [رواه الترمذي] فإن طلقت طلاقاً رجعياً وعتقت قبل انقضاء عدتها فعند المالكية والشافعية تتمها ولا شيء عليها غير ذلك، وعند الحنفية والحنابلة تبني على عدة حرة، وأما لو طلقت بائناً فتتم عدتها فقط عند الكل (وعندنا الأقراء الأطهار التي بين الدّمين لا أبي حنيفة) القرء في كلام العرب يقع على الطهر والحيض فهو من الأسماء المشتركة، قال الشاعر:

## مودثَنةً عِزاً وَفِي الْحَيِّ دِفْعَةً لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَ

يقصد الأطهار، وعند المالكية والشافعية الأقراء الأطهار التي بين الدَّمَيْن فإذا دخلت الحرة في الحيضة الثالثة والأمة في الحيضة الثانية انقضت العدة، وعند الحنفية الأقراء الحيض فإذا انتهت الحيضة الثالثة إن كانت حرة والثانية إن كانت أمة انتهت العدة، وعند الحنابلة قال القاضي: الصحيح عن أحمد وإليه ذهب أصحابه أن الأقراء الحيض، فإذا انتهت الحيضة الثالثة إن كانت حرة والثانية إن كانت أمة انتهت العدة. وفي رواية عن أحمد الأقراء الأطهار، وعند المالكية أقل الحيض هنا يوم أو بعضه، وعند الحنفية، أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وعند الشافعية والحنابلة أقله يوم وليلة.

(وعدة الت لا تحيض لصغر أو يئست من المحيض لكبر ثلاثة أشهر ولو كانت أمه) فعند المالكية، عدة المطلقة اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر إن كانت حرة والأمة كذلك على المشهور، وقيل: شهران، وقيل: شهر ونصف، وعند الحنابلة عدة المطلقة اليائسة من الحيض ثلاثة أشهر إن كانت حرة والأمة كذلك، وقيل: شهران وقيل: شهر ونصف، وعند الشافعية عدة المطلقة اليائسة من الحيض ثلاثة أشهر إن كانت أمة وفي قول شهران وفي قول ثلاثة، وعند الحنفية عدة المطلقة اليائسة من الحيض ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهر ونصف إن كانت أمة، وعند المالكية من خمسين إلى سبعين مشكوك في يأسها وإن تجاوزتها فهي يائسة، وعند الحنابلة يبدأ اليأس من خمسين إلى ستين فإن رأت الدم بعد الستين فليس بحيض، وعند الشافعية يبدأ اليأس من الخمسين إلى اثنين وستين، وقيل: إلى خمس وثمانين وبعدها فهي يائسة.

(والمستحاضة بعام مبهمه) فعند المالكية عدة الأمة والحرة المطلقة المستحاضة التي لم تميز والتي

تأخر حيضها بغير سبب أو مرض تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر فإن تأخر بسبب كرضاع انتظرته، فإن فطمته ولم يأتها انتظرت سنة فإن لم يأتها حلت، وعند الحنابلة المستحاضة المطلقة إن كان لها حيض محكوم به عادة أو ميزت فحكمها غير المستحاضة ثلاثة قروء، وإن كانت مبتدئة أو يائسة لا يعرف لها وقت لا يدري ما رفعه إحداهما أن عدتها ثلاثة أشهر والأخرى تعتد بسنة، وإن كانت المطلقة من ذوات الحيض وارتفع حيضها لا يدري ما رفعه فإن كانت حرة فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاث، وإن كانت أمة فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الأمة اليائسة، وإن عرفت ما رفع الحيض من مرض أو نفاس فإنها تنتظر إلى أن تصير في سن اليأس فتعتد عدة اليائسة، وعند الحنفية المطلقة المستحاضة إن كانت لها عادة ردت إليها وإن لم تعرف عادتها فعدتها تسعة أشهر، وإذا ارتفع الحيض عن المطلقة التي تحيض فإنها لا تعتد إلا بالحيض فإن لم تحض انتظرت حتى تبلغ سن اليأس فتعتد عدة اليائسة، وعند الشافعية المستحاضة إن طلقت فإنها ترد إلى عادتها وإن لم تكن لها عادة فعدتها ثلاثة أشهر وإن ارتفع حيض المطلقة وهي من ذوات الحيض فعدتها في القديم كالمالكية، وفي الجديد لا تنقضي إلا بالحيض فعدتها في القديم كالمالكية، وفي الجديد لا تنقضي إلا بالحيض فان لم تحض انتظرت حد اليأس ثم تعتد عدة اليائسة.

(وعدة الحامل في الطلاق والموت وضع الحمل بالإطلاق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن عدة الحامل من طلاق أو موت وضع حملها إن لحق المولود بالزوج، ما جاء فيها من وفاة عن المستورد بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نَفَسَتْ بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي على فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. [رواه البخاري] وعند المالكية المطلقة إذا حملت من زنا وهي تحته أو كان لا يولد له كصغير ومجبوب أو أتت به لأقل من ستة أشهر فإن عدتها لا تنقضي إلا بثلاثة أطهار بعد وضع الحمل، وإذا لم يلحق نسب الولد بالزوج المتوفي كأن تحمل بالزنا وهي تحته ثم يموت عنها وهي حامل فعدتها أقصى الأجلين. وعند الشافعية إن حملت بزنا أو وطئت بشبهة وهي تحت زوجها ثم مات عنها فإنها تعتد عدة وفاة، وعند الحنابلة إذا لم يكن الولد ملحقاً بالزوج كصغير ومقطوع ذكر وبان بامرأته حمل أو أتت به لأقل من ستة أشهر ففي هذه الأحوال لا تنقضي عدتها بالوضع بل لا بد من عدة تحسب لها عقب الولادة. وعند الحنفية عدة الحامل وضع حملها وإن لم يكن المولود لاحقاً بالزوج كالصغير والمجبوب، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وعند المالكية أقصى مدة الحمل أربع أو فضع سنين. وعند المالكية أقصى مدة الحمل أربع أو الحنفية أكثرها أربع سنين. وعند الماتنان.

(وما على من طلقت قبل البنا من عدة تؤثر في أحزابنا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، قال اللّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواۤ إِذَا نَكَحْتُهُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُهُوهُنَ مِن قَبَلِ أَن تَمسُّوهُ كَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدَّةٍ تَمَندُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩] (وعدة الحرة في موت اللقا أربع أشهر وعشر مطلقا وأمة ومن بها رق إلى شهرين مع خمس ليال مسجلاً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المتوفي عنها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة، وإن لم يدخل بها أو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة، وعند الحنفية هذا إن كان العقد صحيحاً فإن كان فاسداً فوطأها ثم مات فإنها تعتد بالحيض إن كانت تحيض وبالشهور إن كانت يائسة وإن طلقها بائناً وهو مريض ثم مات قبل انقضاء عدتها فأقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيام أو ثلاث حيض، فإن انتهت الأربعة أشهر والعشرة الأيام ولم تحض فلا تنتهي عدتها حتى تبلغ سن اليأس. وعند المالكية هذا إذا كان العقد صحيحاً مجمعاً على صحته أو مختلفاً تنتهي عدتها حتى تبلغ سن اليأس. وعند المالكية هذا إذا كان العقد صحيحاً مجمعاً على صحته أو مختلفاً

في صحته أما إذا كان مجمعاً على فساده فعدتها كعدة المطلقة إن دخل بها وإن لم يدخل بها فلا عدة عليها وإن طلقها بائناً ومات وهي في العدة فإنها لا تنتقل لعدة الوفاة بل تتم عدتها فقط. وعند الشافعية إذا طلقها طلاقاً بائناً ومات في عدتها فإنها تستمر على عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. وعند الحنابلة إذا مات الزوج وهي حامل من غيره كما إذا كان صغيراً لا يولد له أو مجبوباً أو مات قبل أن يدخل بها فإنها في هذه الحالة تلزمها عدتان: عدة لوضع الحمل، وعدة الوفاة، وتبتديء بوضع الحمل وإن طلقها بائناً وهو صحيح ومات في عدتها فلا تنتقل إلى عدة الوفاة، وإن كانت في مرض انتظرت أبعد الأجلين وإن طلقها في مرضه وهي لا ترثه كالعبد ومات وهي في العدة فإنها تعتد عدة طلاق، ومثل ذلك ذمية تحت مسلم طلقها في مرض موته ومات فإنها تعتد عدة طلاق.

(وذاك ما لم ترتب الكَبِيرَة ذات المحيض إذا رأوا تأخيره ولتقعدن إلى ذهاب الريبة بحيضة أو بتمام التسعة) أشهر. اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المرأة إذا كانت تشعر بأنها حامل أنها تنتظر حتى تتيقن أنها ليس بها حمل (والأمة اللت لا تحيض لكبر أو صغر وقد بنى بها انحظر نكاحها في الموت إلا بعد ثلاثة أشهر ليس بها حمل عُدًا) فعند المالكية عدة الأمة اليائسة من وفاة زوجها ثلاثة أشهر، والمشهور أن عدتها شهران، وخمس ليال أو وضع حملها إن كانت حاملاً، وعند غيرهم عدتها شهران، وخمس ليال أو وضع حملها إن كانت حاملاً.

وَيَحِبُ الاخدَادُ أَلَّا تَدَ رَبَا مُعْنَدَهُ الْوَفَاةِ شَيْئَا مُعْجَبَا مُعْجَبَا مُعْجَبَا مُعْجَبَا مُعْدَادُ أَوْ طِيباً وَحِنَّاءً بَلَا مُعْدَنَا وَعِنَاءً بَلَا وَالْعِدَّنَا وَالْعِدَنَا وَالْعِدَاءُ وَلَا صِبَاعًا أَوْ طِيباً وَحِنَّاءً بَلَا وَالْعِدَّنَا وَالْعِدَانِ إِنْ تُفَادِقُ مُسْلِماً وَالْعِدَانِ إِنْ تُفَادِقُ مُسْلِماً

(ويجب الإحداد) الإحداد لغة: الامتناع من حددت الرجل من كذا إذا منعته منه، وأحدَّتِ المرأة امتنعت من الزينة، ومنه الحدود لأنها تمنع الجاني من العود لمثل ما فعل مما يوجب الحد، وفي الاصطلاح: ترك المعتدة ما هو زينة (ألا تقربا معتدة الوفاة شيئاً معجباً خُلياً أو كحلاً وغيره ولا صباغاً أو طيباً وحناء بلا) فعند المالكية والشافعية يجب على المتوفي عنها زوجها دون البائن والرجعية ترك الزينة ما دامت في العدة سواء كانت مسلمة أم لا، بالغة أم لا، حرة أم لا، وعند الحنابلة يجب على المتوفي عنها زوجها الإحداد مطلقاً دون الرجعية والبائن، وفي قول على البائن الإحداد، وعند الحنفية يجب الإحداد على المتوفي عنها زوجها والبائن دون الرجعية ما دامتا في العدة إن كانت مسلمة بالغة سواء كانت حرة أو أمة ولا يجب على الصغيرة والكتابية.

ما جاء في الإحداد عن زينب بنت جحش قالت: سمعت رسول الله على يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشراً" [رواه البخاري]. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله على: "المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المُشَّفَة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ارواه أبو داود]. وعن أم عطية عن النبي على قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلّا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ارواه النسائي] واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المتوفي عنها إن كانت غير زوجة كأم ولده أو سرية أو مَوْطُوءة بشبهة أنها لا إحداد عليها، وعلى أن المتوفي عنها يجوز لها أن تخرج نهاراً لقضاء حوائجها وتبيت بمنزلها والمطلقة من باب أولى (والعدتان أجبرت عليهما ذات الكتاب إن تفارق مسلماً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك.

وَيَحِبُ اسْتِ بُرَاءُ أُمُّ الْولَدِ وَبَعْدَ عِنْ قِهَا فَإِنْ لِكِبَرِ وَفِي الْتِقَالِ الْمُلْكِ فِي كُلِّ أَمَهُ وَمَىنْ تَكُنْ فِي حَوْدِهِ أَدَرَكَهَا وَفِي الصَّغِيرَةِ لِمِثْلِ الْمُشْتَرِي وَفِي الصَّغِيرَةِ لِمِثْلِ الْمُشْتَرِي كَالْيَائِسَاتِ مِنْ مَحِيضٍ وَالَّتِي وَإِنْ مَلَكُتَ حَامِلاً فَلا مِسَاسْ

بِحَيْفَةِ عِنْدَ وَفَاةِ السَّيْدِ تَيْأَسُ مَحِيضاً فَثَلَاثُ أَشْهُرِ يَجِبُ الإِسْتِبْرَا بِحَيْضَةِ سِمَة حَاضَتْ فَلَا اسْتِبْرَاءَ إِنْ مَلَكَهَا إِنْ تَكُ تُوطَا أَسْتِبْرَاءُ إِنْ مَلَكَهَا إِنْ تَكُ تُوطَا أَسْتِبْرَاؤُهَا لَمْ يَثْبُتِ لِمَ تُوطَا اسْتِبْرَاؤُهَا لَمْ يَثْبُتِ لِوَضْعِهَا وَلَا تَطَأَهَا فِي النِّفَاسُ

(ويجب استبراء أم الولد بحيضة عند وفاة السيد وبعد عتقها فإن لكبر تيأس محيضاً فثلاث أشهر) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب الاستبراء بحيضة على أم الولد أو أمة كان يصيبها، وإن كانت من ذوات الحيض إذا مات سيدها، فإن قعدت عن المحيض فثلاثة أشهر، وعند الحنفية عدة أم الولد من موت سيدها ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وإلا فثلاث أشهر. وعند المالكية والشافعية والحنابلة من عتق أم ولده وأراد أن يزوجها لغيره وجب استبراؤها بحيضة فإن لم تكن من ذوات الحيض فاستبراؤها بثلاث أشهر. وعند الشافعية قول بأنه شهر. وعند الحنفية عدتها ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر، وعند المالكية والشافعية والحنابلة من كانت له أمة كان يصيبها وأراد أن يزوجها وجب استبراؤها بحيضة وإن لم تكن من ذوات الحيض فثلاثة أشهر، وعند الحنفية ليس عليها استبراء فيتزوجها إن شاء بدونه.

(وفي انتقال الملك في كل أمه يجب الاستبرا بحيضة سِمَة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالشراء والهبة لم يجز له أن يصيبها حتى يستبرئها بحيضة وإن ملكها وعتقها حالاً فعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز الزواج بها حتى يستبرئها. وعند الحنفية يجوز له لأنها صارت حرة والحرة لا استبراء عليها (ومن تكن في حوزه أدركها حاضت) عنده ثم اشتراها (فلا استبراء) فلا يلزمه أن يستبرئها لعلمه ببراءة رحمها (إن ملكها) بشراء أو غيره (وفي الصغيرة لمثل المشتري إن تك توطأ ثلاث أشهر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن استبراء الأمة الصغيرة إن كانت توطأ واليائسة ثلاثة أشهر، ما جاء في الاستبراءعن أبي سعيد أن النبي على أن استبراء الأمة الصغيرة إن كانت توطأ استبراؤها لم يثبت) اتفق حتى تحيض حيضة [رواه أحمد وأبو داود] (كاليائسات من محيض والتي لم توطأ استبراؤها لم يثبت) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأمة إذا كانت لا يوطأ مثلها لصغر لا استبراء عليها.

(وإن ملكت حاملاً فلا مِساس لوضعها ولا تطأها في النّفاس) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من ملك أمة حاملاً ببيع ونحوه لا يجوز له أن يستمتع بها حتى تضع حملها وينقطع عنها دم النّفاس وإن ملكها بسبي فعند المالكية والشافعية والحنابلة كذلك. وعند الحنفية الحامل المَسْبِيّة يصح العقد عليها عند الإمام، والصحيح المنع وهو المعتمد، وهو ظاهر المذهب حتى تضع ما جاء فيها عن ثابت الأنصاري، قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره، يعني الحبالي، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم» [رواه أبو داود]. وعن أبي هريرة قال: يحل لامرئ يؤمن بالله يلا يتفق رجل على امرأة وحملها لغيره» [رواه أحمد]. وعن عرباض بن سارية أن النبي على حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن [رواه أحمد والترمذي].

وَيَجِبُ السَّكُنَى لِكُلُّ مَنْ دَخَلْ وَلِهِ مُطَلِّهَ تَبِكُ الْمُرْتَجَعَهُ وَلِهِ لِمَسَنَ وَلِهِ لِمَسَنَ وَلَا لِمَسَنَ وَلَا لِمَسَنَ وَلَا لِمَسَنَ وَلَا لِمَسَنَ وَلَا لِمَسَنَ وَلَا لِمَسَعَتَ دَّةً مَسُوْتٍ وَالسَّتِي وَلَا لَمَحُرَى وَلَا تَحْرُجُ فِي وَلَا تَحْرُجُ فِي وَلَا تَحْرُجُ فِي وَلَا تَحْرُجُ فِي وَلَا أَخْرَجَهَا الْمُمُكُرِي وَلَا مُلْفَقَةً لِلَّا إِذَا أَخْرَجَهَا الْمُمُكُرِي وَلَمَ فَلَا تَحْرُبُ فِي وَلَمَ فَلَا تَحْرُجُ فِي وَلَمَ فَلَا تَحْرُجُ فَي وَلَمَ فَلَا الْمُمُكُرِي وَلَمَ فَلَا تَحْرُجُ فَي وَلَمَ المُمْكُرِي وَلَمَ فَلَا تَحْرُجُ فَي الرَّوْجَةُ كَالرَّجُ عِيمَةُ وَلِلْ الْمُحْمَى وَلِلَا أَلْمُ فَلَا اللَّهُ فَي الرَّافِ عَلَى وَلِي وَلِي اللَّهُ فَي الرَّوْمَ الْحُمْ عَلَى وَلِي اللَّهُ فَي الرَّوْمَ الْحُمْ عَلَى وَلِي اللَّهُ فَي الرَّوْمَ الْحُمْ عَلَى وَلِي الْمُنْ فَلَا اللَّهُ فَي الرَّوْمَ الْحَمْ اللَّهُ اللْمُلْعُلِيْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيْ اللْمُلْعُلِيْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْعُلِيْ اللْمُعُلِيْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلِيْ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْمُنْ الْمُلْعُلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُلْعُلِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِمُ الْم

بِهَا إِذَا طَلَّهَ هَا إِلَى الأَجَلُ الإِنْ فَاقُ لَا الْمَبْتُوتَةُ الْمُخْتَلِعَهُ الإِنْ فَاقُ لَا الْمَبْتُوتَةُ الْمُخْتَلِعَهُ لَاعَنَهَا وَإِنْ بِهَا حَمْلُ كَمَنُ لَاعَنَهَا وَإِنْ بِهَا حَمْلُ كَمَنُ لِلْمَيْتِ سُكُنَى بِدَارٍ إِنْ تَكُنْ لِلْمَيْتِ شُكِلَاقِهِ أَوْ وَفَاتِهِ حَتَّى تَفِي طَلَاقِهِ أَوْ وَفَاتِهِ حَتَّى تَفِي طَلَاقِهِ أَوْ وَفَاتِهِ حَتَّى تَفِي يَعْمَلُ مِنْ الْحِرَاءِ مَا يُشْبِهُ ثَمْ يَعْمَلُ مِنْ الْحِرَاءِ مَا يُشْبِهُ ثَمْ إِلَّ فَي اللَّهُ لِللَّهُ الْمَا يُسْبِهُ ثَمْ وَلَلَّهُا إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلِيلًا وَلَا حَتَّى تُحَمِيلًا وَلَا خَدُ لُ لَهُا إِنْ قَالِمَ لَلْمَا إِنْ قَالِمَ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالأَجْرُ لَلْهَا إِنْ قَالِمَ لَلْمَا إِنْ قَالِمَ لَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالَةُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُنْعُلِيلُولُ اللْمُنْ الْمُنْعُلِيلُولُ الْمُنْعُلِلْمُ اللْمُنْعُلِيلُولُ اللْمُنْعُلِيلُولُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْع

(ويجب السكني لكل من دخل بها إذا طلقها إلى الأجل) وهو انقضاء العدة (ولمطلقتك المرتجعه الانفاق لا المبتوتة المختلعه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المطلقة طلاقاً رجعياً لها السكنى والنفقة، وعند المالكية والشافعية يجب للبائن السكنى ولا نفقة لها. قال اللَّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا طَلَقَتُدُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ وَأَحْمُواْ الْمِدَّةُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنحِشَةِ تُبَيِّنَةً وَبَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ أَللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَفُم ﴾ [الطلاق: ١]، وعند المالكية يجوز لها الخروج ليلا ونهاراً لقضاء حوائجها، وعند الشَّافعية يجوز لها نهاراً، ما جاء في ذلك عن جابر قال: طُلِّقَتْ خالتي ثلاثاً فخرجت تجذ نخلاً لها فنهاها رجل، فأتت النبي على فلكرت له ذلك فقال لها: «اخرجي فجُذِّي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي خيراً " وفي رواية «معروفاً " [رواه أبو داود ومسلم والنسائي] ، وعند الحنفية يجب للبائن السكنى والنفقة بشرط ألا تخرج من البيت الذي أعدُّه لها فإنَّ خرجت بدون إذنه اعتبرت ناشزاً وسقطت نفقتها ولا تخرج ليلاً ولا نهاراً لأن نفقتها على الزوج، وعند الحنابلة لا نفقة ولا سكنى للبائن في رواية وهي ظاهر المُذهب ما لم تكن حاملاً فلها السكنى والنفقة قولاً واحداً. والرواية الأخرى للبائن، السكني ولها الخروج نهاراً لقضاء حوائجها، ما جاء في ذلك عن فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت النبيِّ ﷺ فقلت: إن زوجي فلاناً أرسل إلى بطلاق وإنى سألت أهله النفقة والسكني فأبوا على، قالوا: يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله ﷺ: ﴿إنما النفقة والسكني للمرأة إن كان لزوجها عليها الرجعة فإن لم تكن عليها فلا نفقة ولا سكني " [رواه أحمد]. (إلا لحمل فيهما) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المطلقة سواء كان رجعياً أو بائناً إذا كانت حاملاً أن لها النفقة والسكني.

(ولا لمن لاعنها وإن بها حمل كمن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الملاعنة لا نفقة لها (ولا لمعتدة موت) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المتوفى عنها لا نفقة لها ولو حاملاً، وعند المالكية والحنابلة لا سكنى لها ما لم تكن حاملاً إلا إذا كان المنزل للميت (أو نقد كراءه) فلها السكنى فيه حتى تنقضي عدتها، وعند الشافعية والحنفية لها السكنى مطلقاً (والتي سكنى بدار إن تكن للميت أو نقد الكِرَى ولا تخرج في طلاقه أو وفاته حتى تفي إلا إذا أخرجها المكري ولم يقبل من الكراء ما يشبه ثم فلتخرجن ولتلزم المنتقلا إليه كالأول حتى تكملا) العدة (ولترضع الزوجة) ويجب على الزوجة أن ترضع ولدها ما دامت في العصمة (كالرجعيه) المطلقة طلاقاً رجعياً كالتي في العصمة عليها إرضاع ولدها (ولدها إن لم تكن هَلِيه)

فعند المالكية يجب على الزوجة الإرضاع لولد الزوج إلَّا إذا كان مِثْلُها لا يرضع لعلو قدرها فلا يلزمها الإرضاع، وعند غيرهم لا يلزم الزوجة الإرضاع سواء كانت عَلِيَّة القدر أم لا (وللمطلقة) طلاقاً بائناً (الإرضاع على أبيه) الموسر (والأجر لها إن قبلا) تأخذ أجرة المثل فإن طلبت أكثر فلا يلزمه، وعند المالكية والشافعية والحنابلة يلزمه القبول إن طلبت، وعند الحنفية إن طلبت الأجر لم يلزم الأب به.

ثُمَّ الْحَضَانَةُ لِلأُمْ تُعْتَبَر بَعْدَ الْفِرَاقِ لِلْبُلُوعِ فِي الذَّكَرُ وَلِلهُ اللَّمُ إِنْ تَسِنِنَ وَلِلهُ خُسولِ النَّرُوجِ بِالأَنْتَى فَإِنْ تَسِنِنَ عَسَنَهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ إِنْ تَسِنِنَ عَسَنَهَا فَحَدَّةٌ لأَمُ الطَّفْلِ ثُمْ خَالَتُهُ ثُمَّ لِحَسالَةِ لِللَّمُ الطُّفُلِ ثُمْ الطُّفْلِ ثُمْ اللَّهُ فَالْحَصِيُ هَبُ فَالْحَمَّةُ فَالْوَصِيُ هَبُ فَالْحَمَّةُ فَالْوَصِيُ هَبُ فَالْحَمِي هَبُ فَالْحَمَ اللَّهُ وَالشَّقِيتَ أَوْلَى فَاللَّمُ فَالْحَمَّةُ وَالشَّقِيتَ أَوْلَى فَالِللَّمُ فَالْحَمَ اللَّهُ وَالشَّقِيتَ أَوْلَى فَالِللَّمُ فَالْحَمَّةُ وَالشَّعِيتَ أَوْلَى فَالِللَّمُ اللَّهُ وَالشَّعِيتَ أَوْلَى فَالِللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّ

(ثم الحضانة) وهي بفتح الحاء؛ لغة: الضم، مأخوذة من الحِضْنِ بالكسر؛ وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليها، وشرعاً: تربية مولود لا يستقل بأموره بما يصلحه ويصونه وعما يضره ليتربى ذا دين وعلم وعفة؛ وهي نوع ولاية والنساء بها أليق لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بالمولود. (ثم الحضانة للأم تعتبر بعد الفراق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأولى بحضانة المولود الأم وعلى أن الحاضن أما أو غيرها يشترط فيه العقل والبلوغ والدين والعفة والأمانة، وعند المالكية الإسلام والحرية ليسا بشرط في الحضانة فللأمة وأم الولد والكافرة الحضانة، وتضم إن خيف عليه من الكفر لمسلمين، وعند الشافعية والحنابلة يشترط في الحاضن الإسلام والحرية. وعند الحنفية لا يشترط الإسلام في الحاضن فالذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه من الكفر ويشترط الحرية إلا إذا كان الولد رقيقاً فتكون أحق به.

(للبلوغ في الذكر ولدخول الزوج بالأنثى) فعند المالكية الحضانة في الذكر إلى بلوغه. وفي الأنثى إلى أن يدخل بها الزوج وإن لم تبلغ، وعند الحنفية الحضانة في الذكر والأنثى إلى أن يستغني عن المحضون بأن يأكل ويشرب وحده، ويلبس ويستنجي وقدر استغناؤه إن بلغ سبع سنين وهو الذي به الفتوى، وعند الحنابلة الحضانة للأم في البنت إلى أن تبلغ سبع سنين فإذا بلغت فالأب أحق بها والغلام إذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه فالذي اختاره أحق به، وعند الشافعية يخبر المميز سواء كان ذكراً أو أنثى فأيهما اختار أخذه وسن التمييز غالباً سبع سنين والحكم مداره على التمييز لا على السن (فإن تزوجت) الأم قد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأم إن تزوجت بغير محرم للمحضون كعمه سقطت حضانتها وإن تزوجت بمحرمه لم تسقط.

ما جاء في أن الحضانة للأم وأنها تسقط بزواجها عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن هذا ابني كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله ﷺ: «أنت أحق به ما لم تنكحي» [رواه أبو داود] (فأم الأم إن تبن عنها فجدة لأم الطفل ثم خالته ثم لخالة للأم فجدة للأب مطلقاً فالأب فالأخت فالعمة فالوصي هب فالأخ فابن الأخ ثم العم ثم ابنه والشقيق أولى فللأم) فعند المالكية بعد الأم الجدة من جهة الأم فالخالة فالجدة من جهة أبيه وإن علت فالأب فالأخت فالعمة فالوصي فلأخ فالجد فابن الأخ فالعم فابنه وقدم الشقيق، فالذي للأم فالمولى الأعلى وقدم في المتساويين أكثرهم صيانة وشفقة ويشترط في الحاضن رشد وعدم مرض مضر كالجذام وحفظ المكان في بنت يخاف عليها وللذكر إن كان الحاضن ذكراً أن يكون معه المحضن زوجة

أو أمة وأن لا يسافر ولي أو تسافر هي سفر نقلة مسافة سنة برد وإلا فللولي أخذه، وعند الحنابلة بعد الأم أمها وإن علت ثم أم أب وإن علت، وعن أحمد في رواية أم الأب تقدم على أم الأم فالأخت لأب فالأخت لأم فخالة الأم فالعمة فبنت الأخ فبنت العم فبنت العمة فالعصبة الأقرب فالأقرب فالأب فالجد وإن علا فالأخ فابن الأخ وإن سفل فالعم فابنه الشقيق وقيل: في الترتيب وهي رواية مشهورة بعد الأم وأمهاتها الأب فأمهاته فالجد فأمهاته.

وعند الحنفية بعد الأم وأمهاتها أم الأب فأخت شقيقة فلأم فلأب فخالة فبنت أخ فعمة وقدمت الشقيقة فلأم فلأب، فالعصبة فيقدم أب فجد فأخ فابنه فعم فابنه وقدم الشقيق فإن لم تكن عصبة فلذوي الأرحام فيقدم أخ لأم فابنه فعم لأم فخال لأبوين فلأم، وإذا اجتمع متساوون فأصلحهم ثم أورعهم ثم أسنهم وليس للأب السفر بولده من بلد أمه في مدة الحضانة إلا إذا كان لمكان قريب لا يقطعه عنها فإن انتهت الحضانة جاز له السفر به، وليس للأم أن تسافر بالمحضون إلا إذا كان سفرها لوطئها الذي تزوجها فيه وليس ذلك لغير الأم، ولها النقلة به من القرية إلى المصر بخلاف العكس لأن فيه ضرراً على الولد حيث يتخلق بأخلاق غير محمودة، وعند الشافعية يقدم بعد الأم وأمهاتها في الجديد أب فأمهاته المدليات حيث يتخلق بأخلاف ثم أبو جد كذلك فأخت شقيقة فلأب فلأم فخالة فبنت أخت فبنت أخ فعمة، وتقدم الشقيقة فالتي للأب فالتي للأم، وإذا اجتمع الذكور فقط قدم الأب فالجد فالأخ فابن الأخ فالعم فابن العم فقدم الشقيق ويشترط في الحاضن الإقامة ببلد محضونه وسلامة الحاضن من مرض كجذام.

زَوْجَسِيهِ أَوْ أَبَسوَيْسِ قُسِيلًا وَلَا زَمَسانَه يِهِ يِهِ الْحُسرِمْ لَا غَيْرُ مِمَّنِ ابنَ الابنِ أَشْبَهَا لا غَيْرُ مِمَّنِ ابنَ الابنِ أَشْبَهَا إخدامُ زَوْجِهِ الشَّرِيفَةِ مَعَا غسييدهِ وَأَنْ يُسكَفَّنُ أَوَّلًا فِي مَالِهَا فَبَيْتُ مَالِ انْتُقى

(وإنما يلزم الإنفاق على زوجته) اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب النفقة على الزوجة الحرة إن لم تكن ناشزاً، ما جاء في ذلك عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلّا بالبيت» وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "ائت حرتك أنى شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب» [رواهما أبو داود] وعن جابر عن النبي ﷺ قال: "أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله» [رواه الطبراني].

واتفقوا على أن الزوجة إن نشزت لا نفقة لها، وعلى جواز هجرها وضربها ضرباً غير مبرح كما يجوز إن تركت فرضاً من فرائض الله كالصلاة، قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآهِ بِمَا فَضَكُلُ اللّهُ يَعْفَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَلِهِم فَالْفَسُلِكُ قَننِكَ حَلفِظَت لِقَغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّه وَالّذِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُ كَ فَعْفَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَلِهِم فَالْفَسُلِكُ قَننِكَ حَلفِظَائ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّه وَالّذِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُ فَي فَعْفَلُومُ كَا فَعْفَى اللّه عَلَيْنَ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْكُ اللّه عَلَى عَلَيْ اللّه عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى النّه عَلَى النّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى النّه عَلَى عَلَى عَلَى النّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَ

(**أو أبوين قبلا فقرهما) فعند المالكية يجب على الولد الحر سواء كان ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً** مسلماً أو كافراً الموسر بمال فإن لم يكن له مال فلا يلزم بالتكسب لينفق نفقة الوالدين الحرين ولو كافرين المعسرين العاجزين عن الكسب، فإن قدرا على الكسب لم تجب فإن كان الأبناء ذكوراً وإناثاً، فقيل: توزع على الرؤوس، وقيل: على الإرث، وقيل: على اليسار، وهو الأرجح، وعلى الإبن الموسر إعفاف أبيه بزوجة، ولا تتعدد النفقة على الولد بزؤجَتي الأب إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها، وأولى إن كانتا أجنبيتين، والقول للأب فيما ينفق عليها حيث لم تكن إحداهما أمه وإلا فأمه ولا تسقط نفقة الأم بزواجها بمعسر، ولا تجب النفقة على الجد، وعند الشافعية تجب نفقة الأبوين والجد وإنْ عَلَا المعسرين على الولد سواء كان ذكراً أو أنثى الحر الموسر وإن اختلف دينهما ويلزم بالكسب إن كان لا مال له في الأصح، فإن كان له أبناء فهي عليهما بالسواء. وإن تفاوتا في اليسار، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فالمعتمد توزيعها حسب الإرث ومقابله يستويان ولا تجب لمالك كفاية ولا لقادر على الكسب، وقيل: تجب مطلقاً، وهو الأحسن وفي وجوب إعفاف الإبن أباه وجهان، وعند الحنابلة تجب نفقة الوالد الحر وإن علا المعسر الذي لا مال له ولا كسب يستغنى به عن إنفاق غيره، وإن كان موسراً بمال أو كسب يستغني به فلا تجب له نفقة سواء كان ذكراً أو أنثى على الولد المُوسِر الحر الوارث وإذا اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثاً كالميراث ولا تجب النفقة إذا اختلف الدين، ويجب عن الإبن إعفاف أبيه فإن شاء زوَّجه حرة أو دفع له ما يتزوجها به وإن شاء ملكه أمة أو دفع له قيمتها، وعند الحنفية يجب على الإبن الموسر إيسارأ يحرم الصدقة نفقة أصوله الفقراء وإن كانوا قادرين على الكسب وإذا اجتمع ابن وبنت فالنفقة عليهما بالسواء ولا يلزم الإبن بإعفاف أبيه سواء وحيث نفقته أم لا.

(كالابن حتى يحتلم ولا زمانة به بها حرم) منع من الكسب، فلو طرأت بعد البلوغ لم تعد النفقة على المشهور (والبنت حتى يدخل الزوج بها لا غير ممن ابن الإبن أشبها) فعند المالكية يجب على الأب دون الأم الحر الموسر النفقة على ولده الحر الفقير إلى أن يبلغ قادراً على الكسب فإن بلغ عاجزاً عنه فلا تسقط نفقته وعلى ابنته الحرة الفقيرة إلى الدخول بها، ما جاء في فضل النفقة على البنت عن أنس عن النبي على قال: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه [رواه مسلم]. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى فيهن فله الجنة» [رواه الترمذي]، ولا تجب نفقة غيرهما كابن الإبن، وعند الشافعية يجب على الوالد الحر الموسر ولو بكسب النفقة على ولده وإن سفل سواء كان ذكراً أو أنثى الفقير العاجز

عن الكسب ولا تجب لغيرهم، وإن وجد أب المولود وأمه فتجب نفقته على أبيه سواء كان صغيراً أو كبيراً، وقيل: عليهما إن كان الولد بالغاً حسب الإرث.

وعند الحنابلة يجب على الأب الحر الوارث النفقة على ولده الحر وإن سفل سواء كان ذكراً أو أنثى إن كان الولد فقيراً وكان للأب قدرة على الإنفاق بمال أو كسب ويجب على الأم النفقة إذا لم يوجد الأب، فإن كان للمولود أم و جد فعلى الأم الثلث وعلى الجد الثلثان، والمذهب وجوب النفقة على كل وارث لموروثه الحر الفقير الذي لا كسب له الأقرب فالأقرب، فإن كان الأقرب موسراً فالنفقة عليه ولا شيء على المحجوب به لأن الأقرب أولى بالميراث فيكون أولى بالإنفاق، وإن كان الأقرب معسراً وكان من ينفق عليه من عمود النسب وجبت نفقته على الموسر، وإن كان من غير عمود النسب لم تجب نفقته إن كان محجوراً. فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب كالعمة والخالة فلا تجب لهم نفقة، وعند الحنفية تجب نفقة الولد الحرسواء كان ذكراً أو أنثى الفقير على أبيه دون أمه سواء كان موسراً أو معسراً إلى حد الكسب، ويجب على الأب نفقة ابنه البالغ الفقير إن كان زميناً أو أعمى والبنت كذلك، وقيل: على الأب ثلثاها وعلى الأم الثلث، ويجب على الموسر نفقة كل ذي رحم محرم منه إن كان فقيراً صغيراً مطلقاً أو بالغاً إن كان زميناً أو أعمى والبنت كذلك، وقبل على أبيه دون أملية الإرث بأن يكون وارثاً في الجملة وإن كان محجوباً بغيره، فمن له بالكسب، وتقدر بالإرث ويعتبر فيها أهلية الإرث بأن يكون وارثاً في الجملة وإن كان محجوباً بغيره، فمن له بالكسب، وتقدر بالإرث وعم فالنفقة على العم ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين.

(ويلزم الزوج إذا ما اتسعا إخدام زوجه الشريفة معاً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزوج إن كان قادراً يلزمه إخدام زوجه بخادم واحد ممن يحل له النظر إليها إن كانت أهلاً بأن تكون من ذوي القدر (ويلزم المالك الإنفاق على عبيده) فعند المالكية يجب على المالك نفقة رقيقه وكسوته، ما جاء في النفقة على الرقيق عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال يوماً لأصحابه: «تصدقوا» فقال رجل: يا رسول اللَّه عندي دينار، قال: «أنفقه على زوجتك» قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على ولدك» قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على خادمك»، قال: عندي آخر، قال: «أنت أبصر به» [رواه ابن حبان] ودابته إن لم يكن مرعى، وإلا أُجْبَر عَلَى بيعهما كتكليفهما من العمل ما لا يطقان، وعند الحنفية يجب على المولى نفقة رقيقه وكسوته فإن أبى اكتسبوا وأنفقوا فإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم وفي غيرهم من الحيوان يؤمر فإن أبي الإنفاق لم يجبر على البيع عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يجبر، وعند الحنابلة يجب على المالك نفقة مملوكه وكسوته ولا يجوز له أن يكلفه من العمل ما لا يطيق، ما جاء في ذلك عن أبى هريرة أن النبي على قال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» [رواه الشافعي] فإن امتنع المالك من الإنفاق أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك، وفي غيره من الحيوان يؤمر بالإنفاق فإنَّ امتنع أو عجز أجبر على بيعه أو ذبحه إن كان مما يذبح، وعند الشافعية يجب على المالك نفقة رقيقه وكسوته فإن أبى أجبر وإن عجز أُجبر على بيعه أو إعتاقه فإن لم يفعل باعه القاضي أو أجبره ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وفي غيره من الحيوان يؤمر بالإنفاق فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو إنفاق أو ذبح وفي غيره على بيع أو إنفاق (وأن يكفِّن أولًا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن كفن العبد على سيده (وكفن الزوجة قال العتق في مالها فبيت مال انتق) فعند المالكية كفن الزوجة ومؤن تجهيزها، فيه ثلاثة أقوال: قول في مالها، وهو قول ابن القاسم الذي به الفتوى، وقول في مال الزوج مطلقاً، وقول في مالها إن كانت غنية وإلا ففي ماله، وعند الشافعية كفن الزوجة ومؤن تجهيزها على الزوج الموسر في الأصح، وعند الحنفية والحنابلة كفن الزوجة ومؤن تجهيزها في مالها مطلقاً.

#### البيوع وما شاكلها البيوع وما شاكلها المحمد البيوع وما شاكلها

البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام العالم لأن الله خلق الإنسان محتاجاً للغذاء ومفتقراً للنساء وخلق له ما في الأرض جميعاً، كما أخبر في كتابه بقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ كَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩] ولم يتركه سداً يتصرف باختياره كيف شاء، فيجب على كل أحد أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام البيع والنكاح وغير ذلك و لا يحل للمكلف أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه، والبيع عقد بإيجاب وقبول على مبادلة مال تمليكاً بمال، واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر عند الإعطاء، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

وَقَدْ أَحَلُ اللّهُ بَيْعَا الْجَتَبَا لِللّهِ بَيْعَا الْجَتَبَا لِللّهِ بَلْهِ فِي اللّهُ يُونِ إِمَّا فَي فَي اللّهُ يُونِ إِمَّا فَي فَي اللّهُ مَعَا رِبَا النّسَا يُرَدُ وَفِي هِمَا مَعَا رِبَا النّسَاءُ فِي طَعَامِ وَالنّهُ صَلّ وَالنّسَاءُ فِي طَعَامِ لَكِنْ رِبَا الْفَضْلِ بِحِنْسٍ وَاحِدِ لَكِنْ رِبَا الْفَضْلِ بِحِنْسٍ وَاحِدِ لَكِنْ رِبَا الْفَضْلِ بِحِنْسٍ وَاحِدِ وَلَا يَحُوزُ الْبَيْعُ فِي جِنْسٍ وَحَدُ وَلَا يَحُوزُ الْبَيْعُ فِي جِنْسٍ وَحَدُ وَلَا طَعَامَ بِطَعَامَ إِلَا يَحُوزُ الْبَيْعُ فِي جِنْسٍ وَحَدُ وَلَا طَعَامَ إِلَا يَحْدِلُ وَمَا لَا يُدَخِدُ وَلُو لَا وَمَا لَا يُدَدّ رَا أَوْ لَا وَمَا لَا يُدَدّ رَا

وَحَرَّمَ الرَّبَ وَقَدْ كَانَ الرَّبَ ا قَصَيْتَ أَوْ أَرْبَيْتَ لِي فَعَمَّا بِهِ رِبَى الْفَضلِ بِهِ يُحْتَنَبُ فَالصَّرْفُ فِي كِلَيْهِمَا يَدَأَ بِيدَ مُصدَّخُورٍ مِسنَ قُصوتٍ أَوْ إِدَامِ مُصدَّخُورٍ مِسنَ قُصوتٍ أَوْ إِدَامِ وَعُمَّ ذَا النِّسَا فَلَا تُبَاعِدِ إلَّا بِلَا تَفَاضُلُ يَسدَأَ بِينَدُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلَافِهِ أَجَلَ مِنْ إِنْ الْبُقُولِ بِالتَّفَاضُلُ فَخَرْ

(وقد أحل الله بيعاً اجتبًا وحرم الربا) قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْإِبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز البيع، وقد يكون واجباً كشراء طعام لمضطر ومندوباً كإبرار قسم واتفقوا على حرمة الربا، ما جاء فيه عن ابن مسعود أن النبي على لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه [رواه مسلم] (وقد كان الربا للجاهلي في الديون) إذا تم الأجل بقول صاحب الدين (إما قضيت أو أربيت لي فعما) يزيده ثمناً ويعمل له أجلاً آخر وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن تأخير الأجل بزيادة حرام (ففضة بفضة أو ذهب به ربى الفضل به يجتنب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المفاضلة بين الفضة والذهب بالذهب بالذهب حرام وعلى جواز المفاضلة بين الذهب والفضة، ما جاء في ذلك عن أبي سعيد على أن رسول الله على: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق بالورق إلاً مثلاً بمثل ولا تبيعوا منهما غائباً بناجز » [رواه البخاري ومسلم]. وعند عبد الرحمٰن بن أبي بكرة قال: قال رسول الله على: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء وبيعوا عبد الرحمٰن بن أبي بكرة قال: قال رسول الله على: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم » [رواه البخاري] (وفيهما معاً ربا النسا يرد فالصرف في كليهما يداً بيد) اتفق أهل الذهب بالفضة كيف شئتم » [رواه البخاري] (وفيهما معاً ربا النسا يرد فالصرف في كليهما يداً بيد) اتفق أهل

المذاهب الأربعة على أن الصرف بين الفضة بالفضة والذهب بالذهب والفضة بالذهب نساء؛ وهو التأخير حرام فيجب في الصرف مطلقاً أن يكون يدا بيد، ما جاء في ذلك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى سواء» [رواه مسلم].

(والفضل والنساء في طعام مُدّخر من قوت أو إدام لكن ربا الفضل بجنس واحد وعُمَّ ذا النسا فلا تُباعد) فعند المالكية الطعام الربوي هو ما يُقْتَاتُ ويدخر كالقمح ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه ويحرم التأخير في الطعام بالطعام مطلقاً وتعتبر المماثلة بالمعيار الشرعي إن وجد وإلا فبالمعيار لأهل البلد فإن وجدت عادة عندهم بأمرين اعتبر الغالب، ما جاء في المعيار عن ابن عمر قال: قال رسول الله والوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة ارواه أبو داود]، وعند الشافعية الطعام الربوي هو ما يؤكل اقتياتاً كالقمح أو تفكها كالتين أو تداوياً ويحرم التفاضل في الجنس الواحد منه ويحرم التأخير في الطعام بالطعام مطلقاً، ما جاء في ذلك عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله على الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» [رواه مسلم] وتعتبر المماثلة في المكيل والموزون بغالب عادة أهل الحرمين في عهد رسول الله يكلى وما جهل يراعي فيه عادة أهل البلد.

وعند الحنابلة علة الربا الكيل والوزن، فيدخل الربا في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوماً كالتمر أو غير مطعوم كالحناء والحديد ونحو ذلك، فلا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه. وفي رواية لا يدخل الربا في مطعوم لا يُكَالُ ولا يوزن كالتفاح والبطيخ والأترج والسفرجل والجوز والبيض ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران، وما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة ولو كان قليلاً لا يتأتى كيله كتمرة بتمرتين أو لا يتأتى وزنه، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم فلا ربا فيه رواية واحدة كالنوى وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن ففيه روايتان، ولا ربا فيما أخرجته الصناعة كمعمول الحديد والثياب، ولا يجوز التأخير في الطعام بالطعام مطلقاً، وتعتبر المماثلة في المكيل والموزون بعرف أهل الحجاز في عهد رسول الله على وما لا عرف له في الحجاز اعتبر عرفه في موضعه والاعتبار بالغالب.

وعند الحنفية علة الربا الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن ولو غير مطعوم كالحديد وما لا يدخل تحت المعيار وهو الكيل أو الوزن إما لقلته كالحفنة والتمرة أو لكونه عددياً لا يباع بالمعيار الشرعي كالبيضة والجوزة فيجوز بيعه متفاضلاً ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد مما يكال أو يوزن ولا التأخير في الطعام بالطعام، وتعتبر المماثلة في المكيل والموزون بالمعيار الشرعي ولو تعورف خلافه، فإن لم يوجد معيار حمل على عرف البلد (ولا يجوز البيع في جنس وَحَذ إلا بلا تفاضل يدا بيد ولا طعام بطعام لأجل من جنسه أو من خلافه أجل مدخر أو لا وما لا يدخر من البقول بالتفاخر فضل) فعند المالكية يجوز التفاضل في الجنس الواحد من الفواكه والبقول كالبطيخ.

وَفَاضِلِ الْمَاءَ وَبِعُهُ بِطَعَامُ وَفَاضِلِ الْمَاءَ وَبِعُهُ بِطَعَامُ أَمُ إِذَا الْحَسَلَ مَا لَأَجْسَاسُ جَازُ وَالشَّلْتُ مَعَا وَالْشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ مَعَا وَالشَّمْرُ جِنْسٌ ثُمَّ فِي الْقُطْنِية وَالسَّلْتُ مَعَا وَالشَّمْرُ جِنْسٌ ثُمَّ فِي الْقُطْنِية

لأَجَلِ فَ مَا بِ وِباً حَرَامُ كُلُ النَّفَاضُل وَشَرْطُهُ النَّجَاذُ جِنْسٌ كَذَا كُلُ زَبِيبٍ جُمِعَا حُلْفٌ وَفِي الزَّكَاةِ صِنْفٌ هِيَهُ ثُسمَّ السلُّحُومُ مِنْ ذَوَاتِ الأَزْبَعِ وَالطَّيْسُ صِنْفٌ كَذَوَاتِ الْمَاءِ وَلَسَبَنٌ مِنْ كُلِّ صِنْفِ

مِنْ نَعَمِ وَالْوَحْشِ صِنْفٌ فَاتْبَعِ وَالشَّحْمُ كَاللَّحْمِ عَلَى السَّوَاءِ كَـجُنِينِهِ وَسَمْنِهِ لَا صِنْفُ

(وفاضل الماء وبعه بطعام لأجل فما به ربا حرام) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز ذلك (ثم إذا اختلفت الأجناس جاز كل التفاضل وشرطه النجاز) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأجناس إذا اختلفت كالذهب بالفضة والطعام بالطعام من غير جنسه جاز التفاضل ويحرم التأخير مطلقاً، ما جاء في ذلك عن عمر قال: قال رسول الله عن «الورق بالورق رباً إلا هاء وهاء والبر بالبر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء » [رواه مسلم] (والقمح والشعير والسلت معاً جنس) فعند المالكية القمح والشعير والسلت صنف واحد على المعتمد، وعند غيرهم كل واحد صنف (كذا كل زبيب جمعا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الزبيب كله صنف (والتمر جنس) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن كل التمر صنف (ثم في القطنية خلف وفي الزكاة صنف هيه) فعند المالكية المشهور في القطنية أنها أصناف في البيع والزكاة أصناف في البيع والزكاة صنف، وعند غيرهم القطنية أصناف في البيع والزكاة صنف لا يجوز التفاضل بين لحمها، وعند غيرهم كل صنف منها صنف، فالبخت والعراب صنف، والبقر والجاموس والضأن والمعز صنف، وهكذا فيجوز التفاضل بين الصنفين.

(والطير صنف) فعند المالكية الطير كله صنف، وعند الشافعية والحنابلة الطيور أصناف فيباح لحم صنف بلحم صنف متفاضلاً. وعند الحنفية الطير كله صنف ويجوز بيع لحمه بعضه ببعض متفاضلاً لأنه غير موزون عادة (كذوات الماء) فعند المالكية حيوان الماء كله صنف وعند غيرهم كل صنف منه صنف (والشحم كاللحم على السواء) فعند المالكية الشحم والكبد والقلب والطحال والرأس والمخ كاللحم، وعند غيرهم اللحم صنف والشحم صنف والكبد صنف والطحال صنف والقلب صنف والرأس صنف والمخ صنف، فيجوز بيع كل صنف بصنف بصنف آخر متفاضلاً (ولبن من كل صنف صنف كجبنه وسمنه لا صنف اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن اللبن من كل صنف صنف، فلبن الإبل صنف ولبن البقر صنف ولبن الغنم صنف، وعن المالكية والشافعية لبن المرأة طاهر منتفع به فيجوز بيعه حرة كانت أو أمة فهو صنف وعند الحنابلة لبن المرأة طاهر منتفع به والأصح جواز بيعه سواء كانت حرة أو أمة فهو صنف، وقيل: يحرم. وعند الحنفية لبن المرأة طاهر ولكن لا يجوز بيعه لأنه جزء آدمي وجميع أجزائه مكرم مصون عن يحرم. وعند الحنفية لبن المرأة طاهر ولكن لا يجوز بيعه لأنه جزء آدمي وجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال، ولذلك لا يجوز بيعه حرة أو أمة. وعند أبي يوسف يجوز بيع لبن الأمة.

وَكُلُ مَا تَبْتَاعُ مِنْ كُلٌ طَعَامُ إِنْ بِسِعَ كَنِيلاً أَوْ بِوَزْنِ أَوْ عَدَدُ وَلَا السَدُّوَا كَعَسَسَلِ وَمَا زُرِعْ إِنْ شِئْتَ ذَا الْقَرْضِ وَفِي ذِي الْعِوَض

فَبَيْعُهُ مِنْ قَبْلِ قَبْضِهِ حَرَامُ وَلَيْسَ فِي الْحِزَافِ وَالْمَاءِ حَدْ مِنْ كُلٌ مَا لَا زَيْتَ فِيهِ وَلْتَبِعْ شَارِكْ وَوَلٌ وَأَقِلْ لَـمْ تَعْفِيضِ

(وكل ما تبتاع من كل طعام فبيعه من قبل قبضه حرام) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من اشترى طعاماً فلا يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه بكيل أو وزن، ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله على قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» وعن ابن عمر أن رسول الله على قال: «من

ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه » [رواهما مسلم] (إن بيع كيلا أو بوزن أو عدد وليس في الجزاف والماء حد) فعند المالكية يجوز بيع طعام اشتُرِيَ جزافاً قبل قبضه لأنه يدخل في ضمان المشتري بالعقد، ويجوز بيع الماء قَبْل قبضه لأنه ليس بطعام (ولا الدوا كعسل وما زرع من كل ما لا زيت فيه) فعند المالكية الأدوية كالصبر والزراريع التي لا زيت بها كالبصل يجوز بيعها قبل قبضها (ولتبع إن شئت ذا القرض) فعند المالكية يجوز لمن اقترض طعاماً أن يبيعه المقترض وغيره نقداً قبل قبضه (وفي ذي العوض شارك وَوَلُ وأقل لم تقبض) فعند المالكية تجوز الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه.

وَالْعَفْدُ بِالْغَرَدِ لَمْ يُحَلُّلِ وَيَحْدُمُ التَّذْلِيسُ وَالْخِشُ مَعَا كِتْمَانُ عَيْبٍ وَكَذَا خَلْطُ دَنِي كَتْمَانُ عَيْبٍ وَكَذَا خَلْطُ دَنِي كَرِهَهُ الْمُبْتَاعُ أَوْ إِنْ يُحَدِّنِ

نَـمَنَا أَوْ مَـنْـمُـونَا أَوْ فِـي الأَجَـلِ خِـلَابَـةٍ خَـدِيْـعَـةٍ وَمُـنِـعَـا بِحجَـيُّـدٍ وَكَـتْـمُ مَا إِنْ يُـعَـلَـنِ يَـظَـلَ أَبِـخَـسَ لَـهُ فِـي الـثَّـمَـنِ

(والعقد بالغرر لم يُحَلِّل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على حرمة بيع الغرر كطير في الهواء وسمك في البحر وبيع شيء مجهول في صندوقه أو غيره مما لا يعلمه المشتري أو إلى أجل مجهول، ما جاء فيه عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر [رواه مسلم]. (ثمناً أو مثموناً أو في الأجل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الثمن والمثمن يشترط فيهما الطهارة والمعرفة والقدرة على التسليم. (ويحرم التدليس) وهو كتمان العيب عن المشتري (والغش) وهو أن يحدث في السلعة ما يوهم زيادتها كخلط اللبن بالماء أو جودتها كسقي الحيوان الملح ليوهم أنه سمين (معا خلابة) وهي الكذب في ثمنها إما بلفظ أو كناية (خديعة) وهي فعل صاحب السلعة مع مريد الشراء ما يحمله على الشراء كأن يجلسه ويقدم له مأكولاً أو مشروباً وقصده أن يحمله على الشراء أما إن فعل ذلك من باب المكارمة، أو يجلمه معرفة فلا بأس.

(ومُنعا كتمان عيب وكذا خلط دني بجيد) لأنه من الغش والغش حرام إجماعاً، ما جاء فيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ليس منا من غش" [رواه أبو داود]. (وكتمُ ما إن يعلن كرهه المبتاع) كثياب الميت والمريض (أو إن يمن) يعلم (يظل) يصير (أبخَسَ) أنقص (له في الثمن) فكل عيب إذا ذكر نقص المبيع وجب تبيينه كالفلوس المزيفة وغير ذلك، ما جاء في ذلك عن حكيم بن حزام عن النبيّ شق قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما "[رواه مسلم]. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبيّ شي يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أحد بيعاً وفيه عيب إلا بينه له" [رواه ابن ماجه]. وعن واثلة قال: قال رسول اللَّه شي: "لا يحل لأحد أن يبيع معيباً إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد أن يعلم ذلك إلا بينه "[رواه أحمد].

وَالْـمُشْتَرِي إِنْ يُلْفِ عَيْبَا خُيْرَا إِلَّا لِعَيْبِ عِنْدَهُ فَلْيَرْجِعَنْ أَوْ رَدَّهِ وَنَصِفُ صِيهِ وَالْسِغَالَةِ الْسَالِدِةِ

فِي جِنْسِهِ أَوْ رَدُّهِ إِنْ كَنُسَرَا بِقِيمَةِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ فِي النَّمَنْ فِي كُلُّ مَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبِ لَهُ

(والمشتري إن يلف) يجد (عيباً) في المبيع كتمه البائع ولم يعلم المشتري به ولم يرض به بعد العلم (خُيرا في جنسه) ولا شيء له (أو رده إن كثرا) وأخذ الثمن، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك فإن كان

العيب قليلاً بحيث لا ينقص أو ينقص نقصاً خفيفاً لم يكن له الرد (إلا لعيب) حدث في المبيع (عنده) ونقص الثمن (فليرجعن) المبتاع إن شاء (بقيمة العيب القديم في الثمن أو رده) المبيع (ونقصه) ويرد قيمة العيب الذي حدث عنده (والعَلَّه في كل ما يرد من عيب له) للمشتري لأنه ضمانه منه قبل الفسخ وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك، ما جاء فيه عن عائشة أن النبي على أن الخراج بالضمان [رواه البخاري ومسلم].

وَجَازَ بَدِ عَ بِحِدِ يَادٍ أُجُلَا مَا تُبْتَكَى السَّلْعَةُ فِيهِ وَمُنِعْ شَرْطاً وَفِي الْمُواضَعَاتِ مُطْلَقاً وَتُستَواضَعُ لِلاستِبْراءِ مَنْ أَوْ مَنْ بِوَطْ بِهَا أَقَوَ بَلْ وَإِنْ وَفِي رَقِيتِ الْسَبَراءَةُ تَحِلْ

لِـمَا بِـهِ مَـشُـورَةً قُـلُ أَوْ إِلَـى نَـفَـدُ كَـعُـهَـدَةِ السَّلَاثِ إِنْ تَـبِعُ وَضَـمِـنَ الْـبَائِـعُ ذَا وَأَنْـفَـقَا وَضَـمِـنَ الْـبَائِـعُ ذَا وَأَنْـفَـقَا تَكُونُ لِلْفِرَاشِ فِي الأَغْلَبِ ظُن تَكُونُ لِلْفِرَاشِ فِي الأَغْلَبِ ظُن وَخَـشاً وَلَا بَرَاءَةً فِي الْحَـمُـلِ كَـمَـنُ مِـن كُلَّ مَـا لَـمْ يَـدْدِ بَـائِـعُ جَـهِـلْ مِـن كُلَّ مَـا لَـمْ يَـدْدِ بَـائِـعُ جَـهِـلْ

(وجاز بيع بخيار أُجُلا لما به مشورة قل أو إلى ما تُبتلى السلعة فيه) فعند المالكية يجوز بيع الخيار لكل من المتبايعين إذا ضربا لذلك أجلاً بقدر ما تختبر فيه السلعة ويختلف باختلافها فَشَهْرٌ في دار، وجمعة في رقيق، وثلاثة أيام في دابة وسفينة، ويوم في دابة لركوبها فيكون الخيار إلى مدة بقدر الحاجة فيما لا يقع فيه تغيير ولا فساد قبل المدة. وعند الحنابلة يجوز بيع الخيار لكل من المتبايعين إلى مدة معلومة قلَّتَ أو كثرت، وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة يجوز بيع الخيار إلى مدة أكثرها ثلاثة أيام وهو الصحيح. وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم يجوز إلى مدة معلومة قلَّت أو كثرت. وعند الشافعية يجوز الخيار لكل من المتبايعين إلى مدة أكثرها ثلاثة أيام، فلو زاد عليها بطل العقد.

(ومُنع نقد كعهدة الثلاث إن تبع شرطاً) فعند المالكية يمنع اشتراط العقد في بيع الخيار وعهدة الثلاث، ويجوز بدون شرط إلا في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار، وعند غيرهم يجوز اشتراط النقد في المذكورات (وفي المواضعات مطلقاً وضمن البائع ذا وأنفقا) فعند المالكية ضمان المبيع بالخيار إذا كان مما لا يغاب عليه وظهر صدق المشتري بتلفه من البائع ونفقته عليه وغلته له، ومثله عهدة الثلاثة والمواضعة. وعند الحنابلة ضمان المبيع على الخيار على المشتري إذا قبضه ولم يكن مكيلاً ولا موزوناً وما يحصل من غلة المبيع مدة الخيار له أمضيا العقد أو فسخاه، وفي رواية عن أحمد أنه في ملك البائع. وعند الحنفية إن كان الخيار للبائع أولهما فهو في ملكه، فإن قبضه المشتري وهلك عنده لزمته قيمته، وإن كان الخيار للمشتري دخل في ملكه عندهما، وعند الإمام خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المبيع، له وإن كان المشتري فله وإن كان لهما فموقوف، الشافعية الأظهر أنه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع، له وإن كان المشتري أو موقوف فالغلة المابع بان أنه للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع، وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فالغلة له، وإن قلنا للبائع فالنماء له، وإن فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإن فلنماء له، وإن قلنا للبائع فالنماء له، وإن فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإن قلنا فلنماء له، وإن فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإن فلنماء له، وإن فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإن فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإن فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإن فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإن فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإن فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإن فسخا العقد وقلنا الملك للبائع أو موقوف فالنماء له، وإلا فللمشتري م

(وتتواضع) الأمة عند من يؤمن (للاستبراء مَنْ تكون) صالحة (للفراش في الأغلب ظُن) وطؤها وإن لم يقر البائع به. (أو من بوطئها أقرّ بل وإن وَخَساً) أقر بوطئها (ولا براءة في الحمل كمن) استتر، ومفهومه تجوز البراءة منه إن كان ظاهراً (وفي الرقيق البراءة تحل من كل ما لم يدر باثع) من العيوب إن طالت إقامته عنه (جهل) العيب، أما إن علمه وتبرأ منه فلا يفيد، فعند المالكية تجوز البراءة من كل عيب يجهله البائع

في الرقيق فقط. وعند الحنابلة من باع حيواناً أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ سواء علم به البائع أو لم يعلم، وفي رواية يجوز من كل عيب لم يعلم البائع به، وعلى القول بعدم صحة شرط البراءة فشرطه لم يفسد البيع في ظاهر المذهب، وعند الحنفية تجوز البراءة من كل عيب مجهول مطلقاً. وعند الشافعية تجوز البراءة من كل عيب باطن لا يعلمه في الحيوان فقط على الأظهر.

وَلَا يُسفَّرُقُ بَسِيْنَ الأُمُّ وَالْسوَلَدُ ضَمَانُهُ مِسنُ بَائِعِ فَإِنْ قَبَض فَإِنْ يَسفُّتُ إِنْ سُوقَهُ تَسغَيَّرَا عَلَيْهِ يَسؤمَ قَبْسِضِهِ وَلَا يُسرَدُ فَحِشْلُهُ وَلَا يُسفِيتُ الرَّبْعَا فَحِشْلُهُ وَلَا يُسفِيتُ الرَّبْعَا

فِي الْبَيْعِ أَوْ يَنْ غَرَ وَالَّذِي فَسَدُ مُبْتَاعَهُ فَصِنْهُ مِنْ يَوْمِ قَبَضْ أَوْ ذَاتُهُ فَقِيهِ مَنْ اللَّهِ وَسَرَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْ لِيهِ كَيْلِ أَوْ عَدَدْ حَوَالَةُ السُّوقِ زَكُوْتَ طَبْعَا

(ولا يفرق بين الأم والولد في البيع أو يثغر) فعند المالكية تحرم التفرقة بين الأم فقط العاقلة ما لم ترض، فإن رضيت جاز وولدها في البيع وشبهه من كل عقد معاوضة إلّا أن يثغر، ويكتفي ببلوغ زمنه المعتاد وهو بعد سبع سنين فإن فرق بينهما فالبيع باطل، ما جاء فيه عن أبي أيوب قال: سمعت رسول اللّه على يقول: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة» [رواه الترمذي]. وعند الشافعية تحرم التفرقة بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا إلى أن يبلغ المولود سبع سنين، فإن فرق بينهما فالبيع باطل، وعند الحنابلة لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم قبل البلوغ فإن فرق بينهما فالبيع باطل، وعند الحنفية يحرم ، وقيل: يكره كراهة التحريم أن يفرق بين ذي كل رحم محرم قبل البلوغ، فإن فرق بينهما فالبيع صحيح.

(والذي فسد ضمانه من بائع فإن قبض مبتاعه فمنه من يوم قبض) فعند المالكية كل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المشتري فضمانه منه من يوم قبضه وله غلته، وعند الحنفية إذا قبض المشتري المبيع بيعاً فاسداً بإذن البائع ملكه ولزمه إذا هلك بمثل المثلي وقيمة القوم، ولكل منهما فسخه قبل القبض وبعده ما دام في ملك المشتري، ولا يأخذ البائع المبيع حتى يَرُدَّ الثمن، وعند الشافعية والحنابلة البيع الفاسِدُ في ملك البائع قبضه المشتري أم لا؟

(فإن يفت إن سُوقه تغيرا أو ذاته فقيمة الذي شرا عليه يوم قبضه ولا يُرد وإن يكن مِثلِي كيلٍ أو عدد فمثله ولا يُفيت الرّبعا حوالة السوق زكوت طبعاً) فعند المالكية يفوت المبيع بيعاً فاسداً بعد قبض المشتري له حوالة السوق إن كان غير عقار ومثلي، فالحيوان يفوت بحوالة السوق ويطول زمن، وفيها شهر وشهران والمثليّ والعرض يفوتان بنقل البلد بكلفة، ومن المفوتات تغيير ذات في غير المثليّ كالهدم والكبر والهزال وبخروجه عن يد المشتري ببيع أو هبة، ويتعلق حق الغير كَرَهْن، فإن فات رد مثل المثليّ وقيمة المقوم، وعند الحنفية إن باع المشتري المبيع بيعاً فاسداً أو وهبه أو أعتقه سقط حق الفسخ وعليه قيمته في المقوم، ومثل المثليّ، وعند الشافعية والحنابلة المبيع بيعاً فاسداً لا يفوت بتصرف المشري فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك، وعليه رد المبيع مع نمائه، فإن تلف المبيع عند المشتري فعليه ضمانه بقيمته يوم التلف.

وَسَـلَفٌ يَـجُرُ نَـفْعَا أَوْ مَعَا وَالْـقَـرْضُ مَـنْـدُوبٌ وَقَـدْ يَـحْـرُمُ فِـي وَمَـنَـعُـوا ضَـعُ وَتَـعَـجُــلْ أَخْـرَا

بَسِيْسِعِ تِسجَسارَةِ كِسرَاءِ مُسنِسعَسا جَسارِيَسةِ وَتُسرْبِ عَسِيْسِ تَسخُستَفِي أَرَدُكَ أَوْ حُسطً الْسَصَّسانَ أَكُستَسرَا وَمَنَعُوا تَعْجِيلَهُ عَرْضاً عَلَى
بَاسَ إِذَا مَا كَانَ مِحَا أَسلَفَهُ
وَمَنْ يَزِدْ فِي الْقَرْضِ عَدًّا فِي الأَجَلْ
وَمَنْ يَزِدْ فِي الْقَرْضِ عَدًّا فِي الأَجَلْ
وَمَانَ يَزِدُ فِي الْقَرْضِ عَدًّا فِي الأَجَلُ
وَمَانَ يَنِهُ مِنْ السَرِّيَا الْسَادُةُ
وَالنَّفُ دُمِنْ بَالْمَامِ وَقَارُضٍ أُجُلَلا
كَالْقَرْضِ وَالسَّعَامُ مِنْ قَرْضِ لَا

زِيَادَةِ إِنْ كَانَ مِنْ بَيْعِ وَلَا لَكُ وَلَا فِي الصَّفَةُ وَلَا فِي الصَّفَةُ فَا أَشْهَبُ دُونَ ابْنِ قَاسِمٍ أَحَلْ فِي الصَّفَةُ فَا أَشْهَبُ دُونَ ابْنِ قَاسِمٍ أَحَلْ فِي الصَّفَةُ فِي الْمُصَادَةُ فِي الْمُثَاءُ وَلَا يُصَلَّلُ الْمُعْمَاءَ الْمُحْمَلُا مِنْ بَيْعِ إِلَّا أَنْ يَسْمَاءَ الْمِثْلَا مِنْ بَيْعِ إِلَّا أَنْ يَسْمَاءَ الْمِثْلَا

(وسلف) السلف والقَرْضُ بمعنى واحد، والقرض لغة : القطع، سُمي بالمال الذي تعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه، وهو ثابت بالسنة والإجماع، ما جاء فيه عن أنس قال : قال رسول الله على : "رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثماني عشرة، فقلت : يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » [رواه ابن ماجه] (يجر نفعاً) لغير المقترض لأن السلف لا يكون إلا لله فلا يقع جائزاً إلا إذا تمحض النفع للمقترض، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن السلف الذي يجر نفعاً إن كان بشرط ربا وحرام.

(أو معا بيع تجارة كِرَاء مُنعا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه إن شرط مع القرض بيع أو إيجارة أو كراء مُنع (والقرض) في الاصطلاح يطلق على الشيء المقرض، ويُسمَّى سلفاً (مندوب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن القرض مندوب وقد يجب لعارض كالاضطرار ويحرم إذا ظن أنه سيصرفه في معصية، وهو دفع مال لغير عاجلاً تفضلاً ويشترط في القرض أن يكون من أهل التبرع، وصفته أقرضتك أو أسلفتك (وقد يحرم في جارية وتُرب عين تختفي) فعند المالكية يجوز القرض في كل الأشياء إلا جارية تحل للمقترض وتراب ذهب أو فضة. وعند الشافعية يجوز قرض ما يسلم فيه وما لا يسلم فيه، والجارية التي تحل للمقترض لا يجوز في الأظهر والأصح، وعند الحنابلة يجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلماً سوى بني آدم، ما جاء في قرض الحيوان عن رافع أن رسول الله على الستسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بِكَرَهُ فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً فقال: "أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء" [رواه مسلم].

وعند الحنفية يجوز القرض في المثليّ، وهو الذي لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف بها القيمة وكذلك المكيل والموزون والمعدود المتفاوت، أما ما ليس مثلياً كالحيوان والعقار ونحوه مما يقدر بقيمة فلا يصح قرضه ومثله المعدودات المتفاوتة تفاوتاً تختلف به القيمة (ومنعوا ضع) من الدين (وتعجل) الدّين قبل حلوله (أخّرا) الأجل (أزدك) في الثمن (أو خُط الضمان أكثرا ومنعوا تعجيله عرضاً على زيادة إن كان من بيع ولا بأس إذا ما كان مما أسلفه له ولم يَزِدهُ إلّا في الصفه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن إعطاء الأجور في قضاء السلف وغيره جائز (ومن يزد في القرض عدا في الأجل فأشهب دون ابن قاسم أحَل) فعند المالكية من رد في القرض بعد حلول الأجل أكثر منه عدداً بلا شرط ولا وعد فقد أجازه أشهب ومنعه القاسم وقوله هو المشهور الذي به الفتوى، ويحرم على المقرض أن يقبل هدية من المقترض لأجل الدين، ويجوز إن كانت عادته قبل ذلك أو حصل ما يدعو للهدية.

وعند الشافعية يجوز للمقرض نفع بلا شرط كأن يرد إليه أكثر قدراً أو يعطيه هدية، وعند الحنابة إن

قضاه بأكثر عدداً من غير شرط برضاهما جاز وإن أهدى له هدية من غير شرط قبل الوفاء لم يجز قبولها إلا أن يكافئه أو يحسبها من دينه أو يكون شيء جرت به العادة بينهما قبل القرض (ومنعا إن تكن الزيادة بشرط أو برأي أو بعاده) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (والنقد من بيع وقرض أجًلا قبل حلوله جوازاً عجيل يجوز تعجيل النقد من بيع وقرض قبل حلول الأجل (كالعرض والطعام من قرض) يجوز تعجيل العرض والطعام من قرض قبل الأجل (لا من بيع إلا أن يشاء المثلا) لا يلزم صاحب العرض والطعام قبوله قبل حلول الأجل.

وَلَا يَسجُورُ بَينعُ حَبُ أَوْ ثَسَمَ وَ فِي بَعضِهِ وَإِنْ بِنَخْلَةٍ سِوَى وَلَا يَسجُورُ بَينعُ مَا فِي نَهُو وَمَا بِبَطْنِ وَكَذَا نِتَاجُ مَا وَمَا بِبَطْنِ وَكَذَا نِتَاجُ مَا فَسخِولٍ وَآبِتِ وَشَارِدٍ وَلَا قَاتِلِهِ قِيهَمَنُهُ كَنبَيْعِهِ وَبَيْعَتَيْنِ الْمُنَعْ بِبَيْعَةٍ وَذَا وَبَيْعَمَّ مُسَةً نَفْدَا أَوْ أَكُنُ مَر إِلَى وَلَا يَسجُورُ الرَّطْبُ بِالْيَابِسِ مِنْ وَلَا يَسجُورُ الرَّطْبُ بِالْيَابِسِ مِنْ

إِلَّا إِذَا بَسِدَا السَّسِلَاحُ أَوْ ظَلَهُ رَا حَوَى بَسَاكُورَةِ مِنْ حَائِطٍ كَشُراً حَوَى أَوْ بِسرَكِ مِنْ سَمَكِ لِللْخَرَدِ أَوْ بِسرَكِ مِنْ سَمَكِ لِللْخَرَدِ ثُلَيْ بِسَاعُ مَسَا ثُونِ خُلْفٌ وَعَلَا يُسَبِّعُ مَسَا فَوْ فِي الْمَأْذُونِ خُلْفٌ وَعَلَا يُسَبِّعِ حَيْوَانِ بِلَحْمِ نَوْعِهِ وَبَيْعِ حَيْوَانِ بِلَحْمَ مُنَوْعِهِ أَنْ تَشْتَرِي سِلْعَتَهُ مُتَّخِذًا وَقُلْدُ لَلْ فِي سِلْعَتَهُ مُتَّخِذًا وَقُلْدُ لَلْ فَيْمِ اللَّهُ مَنْ فَا الزّبِيبُ بِالْعِنْ نِ فَا الزّبِيبُ بِالْعِنْ نِ مَا فِيْهِ السّمائِلُ صُونَ جَنْسٍ بِمَا فِيْهِ السّمائِلُ صُونَ اللَّهُ السّمائِلُ صُونَ جَنْسٍ بِمَا فِيْهِ السّمائِلُ صُونَ اللَّهُ السّمائِلُ صُونَ اللَّهُ السّمائِلُ صُونَ اللَّهُ السّمائِلُ صُونَ اللَّهُ السّمائِلُ صُونَ السّمَائِلُ صُونَ السّمائِلُ صُونَ السّمائِلُ صُونَ السّمائِلُ صُونَ السّمَائِلُ صُونَ السّمَائِلُ صُونَ السّمائِلُ صُونَ السّمَائِلُ صَالَعُ السّمِونَ السَّمَائِلُ مُنْ مَا فِيْهِ السّمَائِلُ صُونَ السَّمِينَ الْمَائِلُ صُونَ السَّمَائِلُ مُنْ الْمِنْ الْمَائِلُ عَلَيْهِ السَمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ عُلْمَائِلُ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ السَّمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمِنْ الْمَائِلُ الْمَائِلُ الْمَائِلُ مِنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ الْمِنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمِنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِل

(ولا يجوز بيع حب أو ثَمَرُ إلَّا إذا بدا الصلاح أو ظهر في بعضه وإن بنخلة سوى باكورة من حائط كثراً حوى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز بيع حب كقمح أو ثَمَر كتمر وعنب قبل بدو صلاحه إن وقع على شرط التبقية أو الإطلاق، وأما على شرط الجذ فيجوز بيعه قبل بدو صلاحه، كما يجوز بيعه مع أصله قبل بدو الصلاح، فإن بدا الصلاح جاز، ما جاء فيه عن ابن عمر أن رسول الله عن نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السُنبُل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري، وعنه قال: قال رسول الله على: «لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة وصلاحه حمرته وصفرته» [رواهما مسلم] (ولا يجوز بيع ما في نهر أو برك من سمك للغرر وما بِبَطْن وكذا نتاج ما تنتج ناقة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على منع بيع الغرر كسمك في البحر والجنين في بطن أمه، والأجل إلى نتاج النتاج، ما جاء فيه عن ابن عمر، أن رسول الله على عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجُزُورَ إلّا أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها [رواه البخاري ومسلم].

(ولا يُباع مَا فَحْل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على منع بيع ماء الفحل، وعند المالكية يجوز استئجاره على ضرابه زماناً معيناً كيوم أو يومين أو مرات، فإن حملت وعلامته إعراضها عن الفحل انفسخت الإجارة وعليه بحساب المرات، وعند غيرهم إجارة الفحل للضراب حرام والعقد فاسد، ما جاء فيه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله على عن عسب الفحل [رواه البخاري] (وآبق وشارد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على منع بيع العبد الآبق والبعير الشارد ونحوهما لما فيه من الغرر، ما جاء في بيع الآبق

عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلّا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص [رواه ابن ماجه].

(ولا كلب وفي المأذون خلف وعلا قاتله قيمته كبيعه) فعند المالكية يحرم بيع الكلب ولو مأذُوناً فيه على المشهور ومن قتله لزمته قيمته، ويجوز بيع سائر السباع سوى الخنزير كالأسد والهر؛ وعند الشافعية والحنابلة يحرم بيع الكلب مطلقاً وفي قتله لم تلزمه قيمته وفعل محرماً إن كان مأذوناً فيه وبيع سائر السباع التي لا ينتفع بها والخنزير، ما جاء في الكلب عن ابن مسعود الأنصاري، أن رسول الله على نهن الكلب وسائر ثمن الكلب ومهر البَغِيِّ وحَلَوانِ الكاهن [رواه البخاري ومسلم]، وعند الحنفية يجوز بيع الكلب وسائر السباع الأربعة على جواز قتل الكلب العقور وعلى جواز اقتناء الكلب لصيد أو ماشية أو حرث أو حراسة ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "من اتخذ كلباً إلاّ كلب صيد أو ماشية أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط" وعن ابن عمر عن النبيّ على: "من اقتنى كلباً إلاّ كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان" [رواهما مسلم].

(وبيع حيوان بلحم نوعه) فعند المالكية يحرم بيع الحيوان بلحم جنسه، وعند الحنابلة يحرم بيع الحيوان باللحم سواء كان من جنسه أم لا. وفي رواية إن كان من غير جنسه جاز، وعند الشافعية يحرم بيع الحيوان بلحم جنسه ومن غير جنسه في الأظهر، ما جاء فيه عن سعيد بن المسيب أن النبي على نهى عن بيع اللحم بالحيوان. [رواه مالك]، وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز بيع اللحم بالحيوان ولو من جنسه، وعند محمد لا يجوز بيع الحيوان باللحم إلا أن يكون أكثر مما في الحيوان من اللحم (وبيعتين امنع ببيعة وذا أن تشتري سلعته متخذاً بخمسة نقداً أو أكثر إلى وقت وقد لزمه ومُثلًا ببيع سلعتين مختلفتين بثمن كثوب أو شاة بعين) اتفق أهل المذاهب الأربعة على منع بيعتين في بيعة، ما جاء فيها عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله على عن بيعتين في بيعة [رواه الترمذي].

(ولا يجوز بيع تمر بِرُطَب تماثلاً ولا الزبيبُ بالعِنَبُ ولا يجوز الرطب باليابس من جنس مما فيه التماثل ضمن) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يحرم التمر بالرطب والزبيب بالعنب والرطب باليابس من جنسه مما يجري فيه الربا، ما جاء فيه عن ابن عمر أن رسول الله على نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلاً وبيع العنب بالزبيب كيلاً. وعن سعد أن النبي على سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: «ينقص الرطب إذا يبس؟! قالوا: نعم فنهى عن ذلك» [رواهما مالك]. وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة يجوز بيع القمح بيع التمر بالرطب والعنب بالزبيب متماثلاً وقالا: لا يجوز عن أبي حنيفة وأبي يوسف. يجوز بيع القمح ونحوه رطباً أو مبلولاً بمثله أو بيابس خلافاً لمحمد، وعند المالكية والحنابلة والحنفية يجوز وعدمه. بالرطب ونحو ذلك مماثلاً، وعند الشافعية لا يجوز بما ييس، وفيما لا ييبس قولان بالجواز وعدمه.

وَلَا الْسُمْ زَابَسَهُ مَ جُهُ ولَّ بِسَا وَمُ نِعَ الْسِحِ زَافُ بِالْسَمَكِيلِ إِلَّا إِذَا الْسَفَ ضَلُ بَدَا بَيْنَهُ مَا وَجَازَ بَيْعُ غَائِبٍ بِالْوَصْفِ إِلَّا إِذَا قَسرُبَ كَالْيَ وَمَا يُنِ أَوْ

عُلِمَ أَوْ جُهِلَ مِنْ جِنْسِهِمَا أَوْ بِحِزَافِ إِنْ مِنَ الْمَثِيلِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ الْمِثَالُ حُتِما وَالنَّفُدُ فِيهِ بِاشْتِرَاطِ مَنْفِ وَالنَّفُدُ فِيهِ بِاشْتِرَاطِ مَنْفِ كَانَ عِقَاراً تَعَيْراً خَشُوا

وَفِي الرَّقِيتِ عُهدةً إِنْ تُسْتَرَطُ فَعُهدةً إِنْ تُسْتَرَطُ فَعُهدةً النَّكَ الْمُ فِيها يَضْمَنُ وَعُهدة السَّنَةِ بَعْدَها تُخصَ

أَوْ كَانَتِ الْعَادَةُ فِي الْبَلَدِ قَطْ بَائِعُهُ مِنْ كُلُ شَيْءٍ يُوهِنُ بِإِنْ الْبُسُونِ وَالْبُلَامَ وَالْبَرَصْ

(ولا المزابنة) لا تجوز المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، لأن كل واحد مِنَ المتبايعين يدفع صاحبه ويغالبه وهي بيع مكيل (مجهول بما عُلِمَ أو جُهِلَ من جنسهما ومنع الجزاف) وهو الذي لا يعلم قدره بمعياره الشرعي (بالمكيل) من جنسه (أو بجزاف) وامنع جزافاً بجزاف (إن من المثيل إلّا إذا الفضل بدا بينهما ولم يكن فيه المثال حُتِما وجاز بيع غائب بالوصف والنقد فيه باشتراط منف، إلّا إذا قرب كاليومين أو كان عقاراً ما تغيراً خشؤا) فعند المالكية يجوز بيع غائب عن مجلس العقد بالوصف على اللزوم أو على خياره بالرؤية والمبيع لزوماً على الصفة لا يصح اشتراط النقد فيه إلّا إذا قرب مكانه أو كان مما يؤمن تغييره كالعقار فيجوز شرط النقد فيه، ويجوز النقد فيه تطوعاً مطلقاً، وإن وجد المشتري المبيع على الصفة على الوصف الذي ذكره البائع لزمه وإلا فله الخيار، وعند الحنابلة إذا وصف البائع المبيع للمشتري وذكر له من صفاته ما يكفي صح بيعه في ظاهر المذهب إن كان يصح السلم فيه، وأما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه في الصفة لم يكن له الفسخ يصح بيعه في الصفة للم يكن له الفسخ وإن وجده بخلاف الصفة، وقال المشتري: قد اختلف فالقول للمشتري.

وعند الحنفية يجوز بيع الغائب إن وصفه بما يرفع الجهالة الفاحشة عنه وللمشتري الخيار بعد الرؤية في الفسخ وعدمه سواء وجده على الصفة أم لا، وإن لم يشترط ذلك، وعند الشافعية لا يصح بيع غائب بالصفة على الأظهر ومقابلة يصح وللمشتري الخيار عند الرؤية دون البائع (وفي الرقيق عهدة) وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع من كل عيب حادث أو سيحدث مخصوص بزمن معدود (إن تُشترط أو كانت العادة في البلد قط فعهدة الثلاث فيها يضمن بائعه من كل شيء) يحدث في الرقيق من العيوب (يوهن وعُهدة السنة بعدها تخص بذي الجنون والجذام والبرص) فعند المالكية تجوز العهدة في الرقيق فقط إن اشترطها المشتري على البائع أو جرت بها عادة البلد فعهدة الثلاث قليلة الزمان كثيرة الضمان لأن للمشتري الرد فيها إلا بالجنون والجذام يحدث، وعهدة السنة كثيرة الزمان قليلة الضمان، لأن المشتري ليس له الرد فيها إلا بالجنون والجذام والبرص، ما جاء فيها عن عقبة بن عامر أن رسول الله على قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» [رواه أبو داود]، وعند غيرهم لا عهدة في الرقيق ولا في غيره.

وَجَوِّزِ السَّلَمَ فِيمَا يَسْتَجِلْ وَلَـمْ يُسؤَخُرْ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَأَجَلُ السَّلَمِ مَا يُسغَيِّرُ وَإِنْ يَسكُ المُسلَمُ فِيهِ بِبَلَدْ وَإِنْ يَسكُ المُسلَمُ فِيهِ بِبَلَدْ وَمَسنُ إِلَسى نَسلانَهِ فِيهِ إِبَالَهُ فَكَمْ رَأَى إِمْضَاءَهُ مِنْ عَالِمِ وَلَا يَسجُورُ كَوْنُ رَأْسُ الْمَالُ

تَمَلُكا عُلِمَ وَصَفَا وَأَجَلُ لأَكُ شَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِحَالِ الأَسْوَاقَ نِصْفُ شَهْرٍ فَأَكُثَرُ الأَسْوَاقَ نِصْفُ شَهْرٍ فَأَكُثَرُ آخرَ فَهُ وَ بِسِوَاهُ لَا يُحَدُ يَفْ بِضُهُ بِبَلَدِ الإِسْلَامِ يَفْ بِضُهُ بِبَلَدِ الإِسْلَامِ كَمَالِكِ وَالْفَسْخُ لاِبْنِ الْقَاسِمِ مِنْ جِنْسٍ مُسْلَم بِهِ بِحَالِ

### بَسَلْ مِسنْ مُسَقَارَبِهِ غَيْرُ سَلَفِ بِمِثْلِهِ وَالنَّفِعُ لِلْمُسْتَسْلِفِ

(وجوّز السّلم فيما يستحل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز السّلَم؛ وهو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، ما جاء فيه عن ابن عباس قال: قَدِمَ النبيّ عَلَيْ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» [رواه البخاري ومسلم]. ويُسمى سلماً وسلفاً (تملكاً عُلم وصفاً وأجل ولم يؤخر فيه رأس المال لأكثر من ثلاثة بحال) فعند المالكية يجوز السلم في الحيوان والرقيق والطعام والإدام وغير ذلك، ويشترط أن يكون المسلم فيه ديناً مؤجلاً بالأهلة أو غيرها كقدوم الحاج وزمن الحصاد معلوماً صفة وقدراً مقدوراً على تسليمه عند الأجل، وأن لا يكون طعاماً بطعام أو نقداً بنقد ويشترط تعجيل رأس المال أكثر من ثلاثة أيام ولو بشرط.

وعند الشافعية يجوز السلم في الحيوان والرقيق والطعام وغير ذلك ويشترط أن يكون المسلم فيه ديناً معلوماً صفة وأجلاً بالأهلة أو نفر الحاج ونحو ذلك مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم، وتسليم رأس المال في المجلس، فلو تفرقا قبل قبضه بطل، وعند الحنابلة يصح المسلم في كل ما يضبط بصفة تختلف الثمن باختلافها كالحيوان والرقيق والمكيل والموزون والمزروع، ويشترط في المسلم فيه لأنه عوض في الذمة أن يكون معلوماً جنساً وصفة وقدراً وأجلاً بالأهلة مقدوراً على تسليمه عند الأجل، ويشترط أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد فإن تفرقا قبل قبضه بطل العقد، وعند الحنفية السلم بيع آجل بعاجل ويصح في كل ما يمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا في غيره، فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين والعدد والمتقارب كالبيض والمزروع واللبن والآجر والسمك، ولا يصح في الحيوان وأطرافه وجلوده ولا في الجواهر والخرز ولا في اللحم طرياً عند الإمام، وقالا: يصح في اللحم طرياً إذا وصف موضع معلوم منه بصفة معلومة ويشترط في المسلم فيه أن يكون معلوماً جنساً وصفة وقدراً وأجلاً بالأهلة، ووجود المسلم فيه عند حلول الأجل وقبض رأس مال المسلم قبل التفرق، فلو تقرقاً قبل القبض بطل.

(وأجل السّلَم ما يُغَيِّر الأسواق نصف شهر فأكثر) فعند المالكية يشترط في السلم أن يكون إلى أجل أقله نصف شهر إذا كان المسلم فيه يقبض ببلد العقد أو ما قرب منه، وعند الحنفية يشترط فيه أن يكون إلى أجل أقله شهر في الأصح وعليه الفتوى، وقبل ثلاثة أيام أو عشر أو بنظر إلى عرف الناس في تأجيل مثله، وعند الحنابلة يشترط في المسلم فيه أن يكون إلى مدة لها وقع في الثمن كالشهر أو نصفه، وعند الشافعية يجوز السلم إلى أجل ولو قليلاً، وليس للقليل حد. (وإن يك المسلم فيه ببلد آخر) غير بلد العقد (فهو بسواه لا يحد ومن إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد الإسلام فكم رأى إمضاءه من عالم كمالك) بدون كره (والفسخ لابن القاسم) والراجح ما تقدم من التحديد بنصف شهر (ولا يجوز كون رأس المال من جنس مسلم به بحال) اتفق أهل المذاهب الأربعة على منع ذلك (بل من مقاربه) ولا من مقاربة كرقيق ثياب القطن برقيق ثياب الكتان إلا أن تختلف المنفعة في الجنس خلافاً قوياً فيجوز (غير سلف بمثله) فالشيء في مثله قرض (والنفع للمستسلف) دون المسلف وهو جائز إجماعاً.

وَالدَّيْنُ بِالدَّيْنِ حَرَامٌ فَاخْظُلَا فَاخْظُلَا فَاخْظُلَا فَاخْظُلَا فَاخْظُلَا فَاخْظُلَا فَاخْظُلَا فَاخْطُلَا فَاخْطُلَا فَاخْطُلَا فَاخْطُلَا فَاخْطُلَا فَاخْطُلَا فَاخْطُلَا فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلِكِكُ عَلَى وَبَعْلُمُ لَكِكُ عَلَى

تَأْخِيرَ رَأْسِ الْمَالِ بِالشَّرْطِ إِلَى فِي الشَّرْطِ إِلَى فِي الْحَرَامِ الْبَيْنِ خِي الْحَرَامِ الْبَيْنِ حُمُلُ الْمَاءُ وَلِيهِ عَمَلَ فِي الْمَاءُ حُمْلًا حُمْلًا

وَإِنْ تَبِعْ بِثَمَنِ شَيْئًا فَلَا لأَجَلِ دُونَ الأَجَلِ الأَوَّلِ بَلْ لأَجَلِ الأَوَّلِ بَلْ أَمَّا إِلَى الأَجَلِ نَفْسَهُ فَحَلْ أَمَّا إِلَى الأَجَلِ نَفْسَهُ فَحَلْ

تَسْتَرِهِ بِالنَّزِدِ نَسْفَداً أَوْ إِلَى وَلَا بِسَاّتُ فِي النَّرِدِ نَسْفُداً أَوْ إِلَى وَلَا بِسَاّتُ أَجَسِلُ وَقَاصِ صَنْدُ أَجَسِلُ وَقَاصِ صَنْدُ فَضَلْ

(والدين بالدين حرام) اتفق أهل المذاهب الأربعة على منع الدين بالدين مطلقاً، ما جاء فيه عن ابن عمر عن النبي على أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهو النّساء بالنّساء [رواه الحاكم] (فاحظلا تأخير رأس المال) هو مال السلم (بالشرط إلى فوق ثلاثة وفسخ الدين في الدين بين في الحرام البين) هذه أمثلة وهو ثلاثة أنواع: ابتداء دين بدين؛ وهو تأخير رأس مال السلم، وفسخ دين في دين، وبيع دين بدين (وبيع ما ليس بملكك على حلوله عليك مما حظلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه يحرم عليك بيع ما ليس عندك على شرط أن يكون عليك حالاً، ما جاء في ذلك عن حكيم بن حزام أتيت رسول الله على فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال: "لا تبع ما ليس عندك» [رواه الترمذي وأبو داود].

(وإن تبع بثمن شيئاً) سلعة بثمن مؤجل (فلا) يَجِلُ لك أن (تشتره بالنَّزْرِ) بأقل (نقداً) فعند المالكية والحنابلة لا يجوز لمن باع شيئاً إلى أجل أن يشتريه بأقل نقداً، وعند الشافعية يجوز أن يشتريه بأقل نقداً لأنه ثمن يجوز بيعها به لغير بائعها فجاز من بائعها كما لو باعها بمثل الثمن (أو إلى الأجل دون الأجل الأول بل ولا) يجوز (بأكثر لأبعد أجل أمًا) إذا اشتريت ما بعته من مشتريه (إلى الأجل نفسه فحل) فذلك جائز سواء كان يمثل الثمن أو أقل أو أكثر، ما جاء في العينة عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله علي يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترتجعوا إلى دينكم الواه أبو داود].

وَجَوْزُوا الْهِ فِي الْهِ فِي الْهِ عَدِدِ إِذَ تُسعُ ومِ لَ بِهِ في الْسعَدِدِ وَلَا بِهِ مَا أَمْسكَ مَن عَدَّهُ بِلَا وَلَا بِهِ مَا أَمْسكَ مَن عَدَّهُ بِلَا وَمَن يَبِع أَصْلاً قَد أُبُر فَله وَأَبُسرَ النَّ خُلُ يُسرِيدُ ذُكِّرَا وَمَن يَبِع عَبْداً لَهُ مَالٌ فَلَه وَمَن يَبِع عَبْداً لَهُ مَالٌ فَلَه

أَوْ كِيلَ أَوْ عُدَّ سِوَى مَسْكُوكِنَا وَفِي الشِّيَابِ لَمْ يَبُزُ وَالأَعْبُدِ مَسشَقَّةٍ إِن حَرزَا وَجَهِلَا مَسشَدُهُ إِلَّا بِسشَرطٍ كَفَلله فَالسَزْرعُ إِنْ خَسرَجَ الأَرْضَ أُبُسرًا إلَّا لِشَرْطِ الْمُشتَرِي أَنْ يَشْمَلَهُ

(وجوزوا الجزاف فيما وزنا أو كيل أو عُدَّ سِوَى مسكوكنا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز بيع ما يكال أو يوزن مما لا تتفاوت أجزاؤه أو تتفاوت تفاوتاً يسيراً جزافاً وهو يبيع ما يمكن أن يعلم قدره دون أن يعلم بالفعل ما جاء فيه عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه» قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله على أن نبيعه حتى ننقله من مكانه [رواه مسلم] (وإذا تعومل به في العدد وفي الثياب لم يجز والأعبد ولا بما أمكن عده بلا مشقة إن حرزا وجهلا) فعند المالكية يشترط في البيع جزافاً أن يكون مجهولاً للمتبايعين فإن علمه أحدهما صح البيع وثبت الخيار للجاهل، وعند الشافعية والحنفية يجوز لأنه إذا جاز مع جهلهما فمع العلم من أحدهما أولى، وعند الحنابلة يكره إذا علم قدره أن يبيعه جزافاً فإن فعل أساء ولزم.

(ومن يَبِغ أصلاً قد أَبُر فله ثمره إلا بِشَرْطِ كفله وأبر النخل يريد ذُكراً والزرع إن خرج الأرض أبرا) فعند المالكية والشافعية والحنابلة من باع نخلاً قد أُبرت ولم يشترط المبتاع الثمرة فهي للبائع وإن كانت غير مؤبرة فهي للمشتري مطلقاً. ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» [رواه مسلم]، وعند الحنفية للبائع سواء أُبرت أم لا إلا أن يشترطها المبتاع (ومن يبيع عبداً له مال فله إلا لشرط المشتري أن يشمله) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من باع له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على الله يكل يقول: «من باع نخلاً بعد أن أُبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» [رواه مسلم].

وَجَوَّزُوا الشَّرَا عَلَى الْبِرْنَامِجِ وَبَيْعُ ثَوْبِ دُونَ نَصْرِ احْظُلِ كَالْحَيَوَانِ وَكَذَا السَّوْمُ عَلَى وَالْبَيْعُ يُعْفَدُ بِمَا دَلُ عَلَى

بِصِفَة مَعٰلُومَةِ لِلْوَالِجِ أَوْ كَانَ فِي لَيْلٍ بِلَا تَأَمُّلِ أَخِ إِذَا تَصَفَّ ارْبَالَ الْأَوَّلَا رِضاً وَإِنْ لَمْ يَفْنَرِقْ مَنْ فَعَلا رِضاً وَإِنْ لَمْ يَفْنَرِقْ مَنْ فَعَلا

(وجوزوا الشراعلى البرنامج بصفة معلومة للوالج) فعند المالكية يجوز الشراء للعدل بالكتابة التي عليه المُبَيِّنة لصفته فإن وجد على الصفة لزم المشتري، والبرنامج لفظة فارسية؛ وهي الكتابة التي تكون فوق العدل فيها عدده وصفته وإن اشترى ما لا يعرف إلا بإحداث تغير في ذات المبيع كالخشب المسوس والجوز فليس للمشتري الرد إن أحدث فيه تغييراً إلا إذا اشترط رده أو جرى به عرف، وتكفي رؤية البعض في المثل، وعند الشافعية تكفي رؤية البعض إن كان يدل على الباقي في المزروع والموزون والمعدود، وإن اشترى ما لا يعرف عيبه إلا بإحداث تغيير في ذات المبيع كالكسر فله رده، وعند الحنفية رؤية البعض الدال على الباقي كافية في المكيل والموزون إذا كان متساوي الأجزاء، والمبيع الذي لا يعرف عيبه إلا بإحداث تغيير في ذاته من كسر أو شق كاللوز والبيض والخشب يلزم فيه البائع برد الثمن ولا شيء على المشتري، وعند الحنابلة رؤية بعض المبيع الدالة على الباقي كافية، والبيع الذي لا يعرف عيبه إلا بإحداث تغيير في ذاته، فإن كسره فوجد باطنه فاسداً ولكن تعويضه من البائع فإن كان بعد الكسر عيمة له كان للمشتري الحق في أخذ الثمن من البائع.

(وبيع ثوب دون نشر احظل أو كان في ليل بلا تأمل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن اشتراط عدم معرفة المبيع على المشتري كأن يشترط عليه أن لا ينشر الثوب أو لا يتأمله أو أن يرمي حصاة فالذي وقعت عليه لزم بالثمن باطل وممنوع، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على نهى عن الملامسة والمنابذة [رواه مسلم] (وكذا السوم على أخ إذا تقاربا لا أوّلا والبيع يُغقد ما دل على رضا) فعند المالكية ينعقد البيع بما يدل على الرضى وإن بمعاطاة إذا كان كل من البائع والمشتري مميزاً طائعاً قال اللّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلّا أَن تَكُونَ يَحِكرةً عَن تَرَاضٍ مِنكُم الله على الرضى وإن بمعاطاة إذا كان على الرضى وإن بمعاطاة إذا كان كل أن البائع والمشتري بالغا عبر محجور عليه لسفه أو رق، وعند الحنفية ينعقد البيع بما يدل على الرضى وإن بمعاطاة إذا كان كل من البائع والمشتري مميزاً طائعاً، فإن أكره انعقد فاسداً، وللمكره أن يجيز البيع بعد زوال الإكراه، وعند الحنابلة ينعقد البيع بما يدل على الرضى وإن بمعاطاة إن كان كل من البائع والمشتري مميزاً ولو سفيها طائعاً فاهراً وباطناً، وليس من الإكراه أن يكرهه الحاكم للبيع لأداء حق عليه، وعند الشافعية ينعقد البيع بما يدل على الرضى وإن بمعاطاة إن كان كل من البائع والمشتري مميزاً ولو سفيها طائعاً ظاهراً وباطناً، وليس من الإكراه أن يكرهه الحاكم للبيع لأداء حق عليه، وعند الشافعية ينعقد البيع

بكل لفظ صريح أو كناية تدل على التمليك مفهمة على المقصود إذا كان كل من البائع والمشتري مميزاً بالغاً حراً بصيراً طائعاً، فإن أكره لغير أداء حق عليه لم ينعقد.

(وإن لم يفترق من فعلا) فعند المالكية إذا انعقد البيع لزم وإن لم يتفرقا فلا خيار لأحدهما في المجلس ولا بعده إلا بشرط، وعند ابن حبيب لكل منهما الخيار ما داما في المجلس، ما جاء في ذلك عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال مالك: وليس لهذا عندنا حَد معروف، ولا أمر معمول به فيه [رواه مالك]. وعند الحنفية إذا انعقد البيع لزم بقولهما اخترنا لزوم العقد أو أبطلنا الخيار، وعند الحنابلة يثبت خيار المجلس للمتعاقدين ما داما في المجلس ويسقط باشتراط عدمه قبل تمام العقد وبعده بقولهما اخترنا إمضاء العقد.

وَجَـوْذِوا إِجَـارَةً بِـاَجَـلِ
مِـنْ أَجَـلِ فِـي مِـشُـلِ دَدُ آبِـةِ
أَوْ بَـيْعِ ثَـوْبٍ مَـشَـلاً وَلَـيْسَ لَـهُ
وَلاَجِـيرِ الْـبَـيْعِ إِنْ تَـمَّ الاَجَـلُ
وَإِنْ يَبِعْ فِي النُصْفِ نِصْفُهُ لِمَا

عُلِمَ كَالأَجْرِ وَمَا فِي الْبُعْلِ أَوْ شَارِدٍ أَوْ حَفْرِ بِنِدِر رَائِقِ شَيْءٌ بِهِ حَتَّى يُرِم عَمَلَهُ وَلَمْ يَبِع جَمِيعُ أَجْرِهِ أَجَلْ ثُمَّ الْكِرَا كَالْبَيْع فِيمَا قُدُمَا

(وجوزوا إجارة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز الإجارة، وهي عقد تمليك على منافع من جائز التصرف وأركانها المؤجر والمستأجر والصيغة والأجرة المعينة ويشترط فيها ما يشترط في البيع، ما جاء فيها عن أبي هريرة عن النبي على قال: «قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» [رواه البخاري] (بأجل علم كالأجر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأجرة يشترط فيها أن تكون معلومة الأجل وأن تكون الأجرة معلومة (وما في الجعل من أجلٍ في مثل رد آبق أو شارد أو حفر بثر رائق أو بيع ثوب مثلاً وليس له) في الجعل (شيء به حتى يُتِم عمله) فإن أتمه فله الجعل كاملاً إن سمي له، فإن لم يسم فله جعل المثل والجعل لازم من جهة المجاعل دون العامل (ولأجير البيع إن تم الأجل ولم يبع جميع أجره أجل وإن يَبغ في النصف نصفه لما) من أجر على بيع شيء إلى أجل، فإذا انتهى الأجل فله الأجر كاملاً وإن لم يبع منه شيئاً، وإن باعه في نصف الأجل فله نصف الأجل فله نصف الأجرة وهكذا (ثم الكراء كذا في المعقود عليه من النبيع والكراء كذلك فيما يحل من الأجل المعلوم والعوض المستوفي للشروط المطلوبة في المعقود عليه من كالبيع والكراء كذلك فيما يحل من الأجل المعلوم والعوض المستوفي للشروط المطلوبة في المعقود عليه من كونه ظاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه (فيما قدما) كالذي تقدم في البيع.

وَمُخَذَ الْأَجِدِ مُ مَالًا مُعَدَّا الْأَجِدِ مُ الْدِخَاءِ وَهَا لَا الْأَجِدِ مُ كَالْدِخَاءِ وَجَازَ جُعُلُ اللَّهِ مَلَى وَجَازَ جُعُلُ المُعَلَم عَلَى يَخْفُر الْمُعَلَم عَلَى يَخْفُونِ الرَّاكِدِ وَمُحْخَذَ الْكِرَا بِمَوْتِ الرَّاكِدِ وَمُحْخَذَ وَلَا خُمْمَنَا وَمُحْخَذَ وَالْحَدِرَاءُ ضُمَنَا وَالْحَدَرَاءُ ضُمَنَا وَالْحَدَرَاءُ ضُمَنَا وَالْحَدَرَاءُ ضَمَنَا وَالْحَدَرَاءُ ضَمَنَا وَالْحَدَرَاءُ ضَمَنَا وَالْحَدَرَاءُ ضَمَانُ وَمَا عَلَى مَن الْحَدَرَوْا ضَمَانُ وَمَا عَلَى مَن الْحَدَرَوْا ضَمَانُ

فَمَاتَ يَنْفَسِخُ الْكِرَا فِي الْبَاقِي الْبِنَا يُسهَدَمُ قَسبُسلَ مُسدَّةِ الْسِكِسرَاءِ حِسَدَاقِ أَوْ ذِي السطِّبُ لِسلْبُرْءِ وَلَا أَوْ سَساكِسنِ أَوْ غَسَنِم فِي الْخَالِبِ فَمَاتَ فَسلْيَأْتِ بِنَخَيْرِهِ هُسَنَا فِي شُسلِ ذَاكَ حَسالَسةً وَقَسدْرَا وَصُددًةُ وا إِنْ لَسمْ يَسبِسنَ أَمَسانُ وَيَضْمَنُ الصَّانِعُ مَا غَابَ عَمِلْ بِأَجْرٍ أَوْ لَا وَالنَّمَانُ مُنْخَزِلُ عَنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَالْفُلْكِ وَلَا كِرَاءَ لِلسَّفُن حَبَّى تُكْمِلا

(ومكتر) دابة (كَجَمَلِ معيّناً فمّات ينفسخ الكرا في الباقي البنا) من اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي وللمكري على المكتري بحساب ما سار (وهكذا الأجير) يموت (كالبناء يهدم قبل مدة الكراء) فإن عقد الكراء ينفسخ ويرجعان للمحاسبة، وجاز جعل المعلم على حذاق، فعند المالكية يجوز الجعل على تحفيظ القرآن كله أو بعضه، ويكره على غيره من العلوم كالفقه والفرائض والأصول والنحو ويجوز على الأذان والإمامة ويكره على الإمامة وقراءة من يقرأ القرآن بتلحين لا يخرجانه عن وضعه وإلا حرم، ما جاء في الأذان عن عثمان بن أبي العاص: إنَّ في آخر ما عهد إليَّ رسول الله على أن أتَّخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً [رواه الترمذي]، وعند الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والإمامة وتعليم الحديث والفقه، وقيل: يجوز في الحديث والفقه، وعن أحمد في رواية الكراهة في الكل، وعند الحنفية لا تجوز الأجرة على الطاعات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه، وفتوى المتأخرين بجواز الأجرة على ما ذكر خوفاً من الاندراس، وعند الشافعية تجوز الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن على المعتمد وقراءته لحي أو ميت، ويحصل الثواب للقاريء والمقروء له، وعلى الأذان والإقامة وغير ذلك.

(أو ذي الطب للبرء) وجاز معاقدة الطبيب على البرء بأجرة معلومة، وهو جعل واستئجاره مدة معلومة بأجرة معلومة بأو برأ استحق الأجرة (ولا ينفسخ الكرا بموت الراكب أو ساكن أو غنم في الغالب) ولا ينتقض الكراء بموت الراكب لدابة أو ساكن لدار ونحوها وموت ماشية، وليأته بمثلها (ومكتر ظهراً كِزَاء ضُمُنا فمات فليأت بغيره هنا) لعدم فسخ الكراء بموت غير المعينة (وإن يمت راكبها) الدابة لم ينفسخ الكرا (فلتكترا) من الورثة أو الحاكم (بمثل ذلك حالة وقدرا) مما هو مساو للميت أو دونه (وما على من اكتروا ضمان وصدقوا إن لم يبن أمان) فعند المالكية من اكترا ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه وهو مصدق بيمين إلا أن يتبين كذبه. وعند الشافعية والحنابلة العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن تلفت بغير تفريط أو تَعَدِ لم يضمنها ويضمن ما تلف بعمله. وعند الحنفية المتاع في يد الأجير أمانة لا يضمنه إن هلك بلا صنعه وإن شرط عليه ضمانه ويضمن ما تلف بعمله غير مأذون فيه (ويضمن الصانع ما غاب عمل بأجر أولا) فعند المالكية الصانع ضامن لما غاب عليه عمله بأجر أم لا إن نصب نفسه للصنعة لعامة الناس، وعند الشافعية والحنفية والحنابلة إن ضاعت العين من حرز من غير تفريط لم يضمن الحامام ولا على صاحب الحَمَّام والقُلُكِ) ولا ضمان على حارس الحمام في الثياب التي تضبع في الحمام ولا على صاحب السفينة في جميع ما فيها من مال أو نفس (ولا كراء للسفن حتى تكملا) ولا كراء لسفينة حتى تبلغ فإذا غرقت في الطريق وغرق ما فيها فلا كراء لربها.

وَجَــوَّذُوا شَـرِكَـةً فِـي عَـمَـلِ مُـتَّـحِـدِ أَوْ مُـتَــلَاذِم يَــلِـي أَوْ عَـيْـنِ أَوْ طَـعَـامٍ إِنْ دِبْـحٌ كَـمَـلْ بَيْـنَـهُـمَـا بِـقَـدْدٍ مَـا أَخْـرَجَ كُــلْ وَعَـمَـلِ بَـيْـنَـهُـمَـا بِـقَـدْدِ مَـا شُـرِطَ مِـنْ دِبْـح لِـكُــلٌ مِـنْـهُـمَـا

(وجوزوا شركة في عمل متحد أو متلازم يلي أو عين أو طعام إن ربح كمل بينهما بقدر ما أخرج) كل منهما (وعمل بينهما بقدر ما شرط من ربح لكل منهما) فعند المالكية تجوز شركة الأبدان إن اتحد العمل أو

تقارب لا إن اختلف كحداد وخياط، وشركة الأموال، وهي تقرر ملك متمول بين مالكين بأن يأتي كل منهما بنقده ويشتركان على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل منهما ويعملان سواء كانت شركة عنان؛ وهي أن لا يصرف أحدهما إلا بإذن صاحبه، أو شركة مفاوضة وهي أن يطلق كل واحد منهما الأمر للآخر ويشترط فيهما أن يكون كل منهما جائز التصرف. وأما شركة الوجوه فممنوعة وهي أن يشترك اثنان ليس لهما مال ولكن لهما وجاهة توجب الثقة بهما على أن يشتريا مالاً بثمن مؤجل وما يربحانه يكون بينهما أو يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خامل على أن يبيع الوجيه تجارة الخامل وله في نظير ذلك جزء من الربح، وعند الحنفية تجوز الشركة وركنها الإيجاب والقبول وهي أنواع شركة مفاوضة وهي أن يشترك متساويان تصرفاً ومالاً وربحاً وديناً فلا تجوز بين مسلم وذمي إلاً عند أبي يوسف ولا بين حر وعبد، وتتضمن الوكالة والكفالة، ولا بد من لفظ المفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها، ولا يشترط خلط المال وكل دين لزم أحدهما بما تصبح فيه الشركة لزم الآخر.

وشركة عنان وهي أن يشترك متساويان فيما ذكر في المفاوضة أو غير متساويين وتتضمن الوكالة وتصح في نوع من التجارة وفي عمومها ومع التفاوت حتى في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما أو في أحدهما دون الآخر، عند عملهما ومع زيادة الربح للعامل عن عمل أحدهما ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلا الدراهم أو الدنانير أو الفلوس، ولا يصحان بالعروض إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الشريك الآخر ليصير العرض مشتركا بينهما ثم يعقدا الشركة ولا بالمكيل والموزون والمعدود، ويد كل من الشريكين في المال يد أمانة وتجوز شركة الصنائع اتحد العمل أم لا، ويكون الكسب بينهما ولو اشتركا على أن يكون العمل نصفين والربح أثلاثاً جاز لأن الأجر بدل عملهما، وقد يتفاوتان في العمل وقد يكون أحدهما أجود عملاً.

وشركة التقبل، وهي أن يشترك خياطان أو خياط ونَجَّار أو حَمَّالان على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما على حسب الإنفاق. وشركة الوجوه؛ وهي أن يشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا بواجهتهما ويبيعا الربح بينهما، وإن اشترطا مفاوضة صحت ومطلقها عنان، وتتضمن عن الإطلاق الوكالة فيما يشتريانه فإن اشترطا مناصفة المشتري أو مثالثته فالربح كذلك، ولا تجوز الشركة فيما لا تصح فيه الوكالة كالاحتطاب والاصطياد والدَلَّالِين وقُرًاء المجالس والوعاظ والسؤال.

وعند الحنابلة تجوز الشركة وتصح من جائز المتصرف، وهي أنواع: شركة عنان، ومفاوضة؛ وهي أن يشترك اثنان بمالهما على أن يعملا فيه والربح بينهما على ما اصطلحا عليه ورأس المال نقداً، ولا يجوز أن يكون عرضاً، وعن أحمد تجوز بالعرض وتعتبر قيمته وقت العقد رأس المال. وشركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة، وتجوز شركة الأبدان؛ وهي أن يشترك اثنان فيما يكسبونه في عملهم كالصناع إن اتحد العمل، وقيل: تصح وإن لم يتحد أو فيما يكسبون من المباح كالحطب والثمار والصيد والنقل والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل، وإن دفع رجل دابته لآخر ليعمل عليها وما حصل بينهما كيف ما شرطا صح وتجوز شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما لثقة التجار فيهما من غير أن يكون لهما رأس مال والربح بينهما على ما اتفقا عليه، وعند الشافعية تصح شركة العنان فقط ويشترط في المتعاقدين أهلية التوكيل والتوكل ولفظ يدل على الإذن في التصرف، وخلط المالين وأن يكون رأس المال بالنقد المضروب وفي كل مثلي دون المقوم والربح على قدر المالين تساوياً في العمل أو تفاوتاً، وأما شركة المفاوضة؛ وهي أن يتعاقد اثنان بأموالهما من غير خلط المالين، وشركة الأبدان اتحد العمل أم لا وشركة الوجوه فكلها باطلة.

وَفِي الْقِرَاضِ رَخْصُوا فِي الذَّهَبِ وَفِيضًةٍ لَا فِني الْعُرُوضِ وَحُبِي

أُجْرَةُ مِشْلِهِ بِبَيْعِهَا وَلَهُ وَأَكْلَ الْعَامِلُ مِنْهُ وَاكْتَسَا وَأَكُلَ الْعَامِلُ مِنْهُ وَاكْتَسَا وَالاِكْتِسَا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ هَاذَا وَلَا يُعْمِيدِ

قِرَاضُ مِنْ لِهِ بِرِبْحٍ حَصَّلَهُ إِنْ يَفْوَ فِي مَالٍ لَهُ بَالٌ رَسَا كَالْعَشْرَةِ الأَيَّامِ بِالتَّحْدِيْدِ كَالْعَشْرَةِ الأَيَّامِ بِالتَّحْدِيْدِ حَتَّى يَسْفُ رَأْسُ الْمَالِ صَحْ

(وفي القراض) مشتق من القرض وهو القطع، سُمي بذلك لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيه بجزء من الربح والعامل قطع لرب المال جزءاً من الربح الحاصل بسعيه، ويقال له المضاربة؛ وهي مشتقة من الضرب، يعني السفر، لأن الإتجار يستلزم السفر غالباً، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَيْمُ فِي وَهِي مشتقة من الضرب، يعني السفر، لأن الإتجار يستلزم السفر غالباً، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَيْمُ فِي اللّه على اللّه اللّه على اللّه على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وحده (رخصوا في الذهب يكون الربح مشاعاً بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وحده (رخصوا في الذهب وفضة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز القراض وعلى أن رأس المال يشترط فيه أن يكون من النقد (لا في العروض) فعند المالكية لا يجوز أن يكون رأس مال القراض عرضاً، والمراد هنا ما قابل النقد والتبر إن كان في البلد مضروب؛ أي مختوم بخاتم الحاكم، فإن كان تعاملهم بالعرض وليس عندهم نقد مضروب؛ جُعل العرض رأس مال القراض، ويشترط أن يكون رأس المال حالاً معلوماً والزمن غير مؤقت والمالك والعامل أهل للتصرف.

وعند الحنفية لا تصع المضاربة إلّا بمال تصع به الشركة وهو النقد والتبر والفلوس وإنْ دفع له عرضاً، وقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة، أو قال: اقبض مالي على فلان واعمل بالدين الذي في ذمتك قراضاً فلا يجوز، وعند الحنابلة لا يجوز أن يكون رأس مال القراض عرضاً، وعن أحمد في رواية أنه يجوز ويجعل قيمته وقت العقد رأس المال، وعنذ الشافعية يشترط أن يكون رأس مال القراض دراهم أو دنانير ولا يجوز بغير ذلك من تبر وعرض ومثلي (وحبي أجرة مثله ببيعها) أي العروض إن كان له أجر (وله قراض مثله بربح حَصَّلَة) فعند المالكية إن وقع القراض فاسداً فله ربح مثله ربح أم لم يربح، وعند الشافعية والحنابلة إن وقع القراض فاسداً فالربح لرب المال وللعامل أجر مثله.

(وأكل العامل منه واكتسا إن يقو في مال له بال رسا والاكتسا في السفر البعيد كالعشرة الأيام بالتحديد) فعند المالكية لعامل القراض طعامه وكسوته بالمعروف إن سافر للتجارة وتنمية مال القراض مدة سفره، وإقامته بالبلد الذي يتجر فيه إلى أن يرجع إلى بلده إذا كان مال القراض كثيراً يتحمل الإنفاق، وعند الحنابلة نفقته وكسوته في السفر من ماله إلا أن يشترك فله ذلك، وله ما قدر له من مأكول وملبوس وغير ذلك، وعند الحنفية لا ينفق من مال القراض في مصره أو في مصر اتخذه داراً، فإن سافر فطعامه وكسوته وركوبه وفراشه من مال القراض بالمعروف وعند الشافعية لا ينفق العامل من مال القراض على نفسه حضراً أو سفراً في الأظهر ومقابله يتفق منه في السفر (هذا ولا يقسمان الربح حتى ينض رأس المال صح) أو يتراضيا على قسمته عروضاً.

وَجَازَ فِي الأَصْلِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى وَمَا عَلَى الأَصْلِ الْمُسَاقَاةُ عَلَى وَمَا عَلَى الْمُسَاقَاةُ أَوْ وَمَا عَلَى الْمُسَوّاةُ أَوْ خَطَرَهُ مِنْ سَدُهِ الْمَحَظِيرَةُ

جُزْء وَبِالْعَامِلِ خُصَّ الْعَمَلَا يُنْشِئَ فِي الْحَاثِطِ إِلَّا مَا نَفَوْا وَهَكَذَا إصلَاحُهُ الضَّفِيرَهُ

مِنْ غَيْرِ إِنْشَاهَا وَتَذْكِيرِ الشَّجَرْ وَالْعَيْنَ مَعْ إِصْلَاحِ مَسْقَطِ الْمَا وَلَمْ يُحِيزُوهَا عَلَى إِخْرَاجِ مَا وَمَا يَـمُتْ مِـمَّا بِـهِ فَـخَلَفُهُ كَــذَا زَرِيسعَــةُ بَسيَساضٍ قَـلًا وَإِنْ يَكُ الْبَيَاضُ كُفُراً لَمْ يُحَلُ

وَأَنْ يُنَقَى مَنَافِعَ الشَّجَرُ مِنْ غَرْبِهِ وَشِبْهِ ذَاكَ يُلْمَا فِي حَائِطٍ مِمَّا يُضَاهِي الْخَدَمَا مِنْ رَبِّهِ وَمِنْ سِوَاهُ عَلَىٰهُ وَجَازَ لِعَامِلِهِ الْحَلَا إِنْ لَمْ يَكُ ثُلِيهًا أُحِلًا إِذْ خَالاً إِنْ لَمْ يَكُ ثُلِيهًا فَأَلَى

(وجاز في الأصل المساقاة على جزء وبالعامل خُص العملا) المساقاة جائزة وهي مستثناة من أصول أربعة ممنوعة، الأول الإجارة بالمجهول، الثاني المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها، الثالث بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو وجودها، الرابع الغرر لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا، وهي مشتقة من السقي لأنه معظم عملها، وهي عقد على الخارج لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل، وأركانها المعقود عليه؛ وهو الشجر؛ والجزء المشروط للعامل، والعمل، والصيغة؛ كساقيتك وعاملتك والمتعاقدان، ما جاء فيها عن ابن عمر أن رسول الله على أعلى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها أو البخاري] وعنه أن رسول الله على عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من المزارع [رواه مسلم]، وفي الغرس والزرع أجر كبير، ما جاء فيهما عن جابر قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا يغرس رجل مسلم غرساً ولا زرعاً فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلًا كان فيه أجر » وعنه قال: دخل النبي على أم معبد حائطاً فقال: «يا أم معبد من غرس هذا النخل مسلم أم كافر؟ » فقالت: بل مسلم، فقال: «لا يغرس مسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلّا كان له صدقة إلى يوم القيامة » [رواهما مسلم].

والمساقاة؛ أن يدفع رجل شجرة إلى آخر ليقوم بسقيه بجزء معلوم من ثمره، وعند المالكية تجوز المساقاة على جزء معلوم للعامل مشاع في جميع الشجر المثمر وما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والياسمين مطلقاً وتصح في الزرع كقصب السكر والمَقاثي كالباذنجان والقرع والبصل والفجل لكن بشروط أحدها: عجز رب الزرع عن القيام به وأن يخاف عليه الموت وأن لا يبرز من الأرض وأن لا يبدو صلاحه، والقطن، قيل: كالشجر، وقيل: كالزرع، والشجر الذي تصح المساقاة فيه هوالذي بلغ حد الثمار ولم يحل بيع ثماره ولم يخلق إلَّا تبعاً، وأما الشجر الذي لم يبلغ حد الإطعام فالمساقاة عليه غير جائزة إلَّا تبعاً فمن اتفق مع غيره على أن يسقى شجراً صغيراً بجزء من ثمره إذا أثمر مدة ثم يكون الغرس ملكاً لرب الأرض لم يصّح، فإن حصل فسخ ما لم يثمر الشجر وللعامل أجر مثله وقيمة ما أنفق وقيمة الأشجار يوم غرسها فإن أثمر الشجر لم تنفسخ المساقاة، وأما لو قال: خذ هذه الأرض واغرسها نوعاً معيناً ودخلا على أن الأرض والشجر بينهما جاز إن عين ما يغرس في الأرض وعلى الغارس نصف قيمة الأرض براحاً، وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس وهو بينهما على ما اشترطا وكانت مغارسة، فإن اختل شرط من ذلك فسدت والواجب في المساقاة الفاسدة أجرة المثل إن خرجا عنها كأن ازداد أحدهما عيناً أو عرضاً وإلا بأن جاء الفساد من عقدها كغرر ونحوه فمساقاة المثل كأن تقع مع بيع وصرف وإجارة وجعل ونكاح، وعند الحنفية المساقاة دفع شجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره وهي باطلة عند الإمام، وصحيحة عندهما كالمزارعة في النَّخل والكروم والشجر والبقول كالكراث والباذنجان فإن كان في الشجر ثمر يزيد بالعمل صحت وإلا فلا، ومن دفع أرضاً بيضاء إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها وتكون الأرض والشجر بينهما لم يصح والشجر لرب الأرض وللغارس قيمة غرسه وأجرة مثله، والمساقاة تكون على جزء معلوم للعامل مشاع.

وعند الحنابلة تجوز المساقاة في جميع الشجر المثمر المعلوم برؤية أو صفة لا تختلف ولو سنين دون غيره إلَّا إذا كان مما يقصد ورقه كالتوت والورد، وإن ساقاه على ثمرة موجودة، ففيه روايتان: بالجواز وعدمه، وإذا ساقاه على ودي النخل أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها ويكون له فيها جزء من الثمر معلوم صح، ومن دفع أرضه إلى رجل ليغرس بها شجراً ويكون بينهما لم يجز ويحتمل الجواز، وإن دفعها على أن الأرض والشجر بينهما فالمعاملة فاسدة وجهاً واحداً. وعند الشافعية تصح المساقاة في النخل والكرم فقط في الجديد، وفي القديم تجوز في سائر الشجر المثمر على جزء للعامل معلوم مشاع ولو بعد ظهور الثمر على الأظهر قبل بدو الصلاح، أما بعده فلا يجوز ولو ساقاه على ودي مغروس، وشرط له جزء من الثمر على العمل فإن قدر له مدة يثمر فيها غالباً صح وإلا فلا يصح، ولو اتفقا على أن يأتي الشجر ويغرسه في الأرض وتكون الأرض والشجر بينهما لم يصح، وعند المالكية تجوز المساقاة على الحائط برؤية أو صفة ولو سنين ما لم تكثر جداً بلا حد (وما عليه عمل سواه) ولا يجوز أن يشترط رب الحائط على العامل عملاً غير عمل المساقاة (أو ينشي، في الحائط) ولا يجوز له أن يشترط على العامل عملاً ينشئه في الحائط من ماله كحفر بئر (إلا ما نفوا خطره من سده الحظيره) يجوز أن يشترط على العامل عملاً لا بال له كسد الحظيرة التي على الحائط لمنع من يتسوره (وهكذا إصلاحه الضفيرة) وهي مجتمع الماء (ومن غير إنشاها وتذكير الشجر) على العامل (وأن ينقي مَنَافِع الشجر والعين مع إصلاح مسقط الما من غربه وشبه ذاك يُلْمًا) يجمع للعامل كالجذاذ (ولم يجيزوها على إخراج ما) كان (في حائط مما يضاهي) يشابه (الخدما) والدواب (وما يمت) من دواب الحائط (مما به فخلفه من ربه) أي الحائط (ومن سواه علفه كذا زريعة بياض قَلًا) نفقة الرقيق والأجراء والدواب على العامل وعليه زراعة البياض اليسير (وجاز) أن يترك البياض اليسير (لعاملها أُحِلًا) له (وإن يك البياض كثرا) كثيراً بأن كان أكثر من الثلث (لم يحل إدخالًا) أن يدخل في عقد المساقاة (إن لم يكن ثلثاً فأقل) فعند المالكية إذا كان البياض قدر الثلث فأقل من الجميع جاز إدخاله في المساقاة واشتراطه للعامل، وعند الشافعية قليل البياض وكثيره سواء في الجواز على الأصح، وعند الحنابلة إذا كان في أرض شجر وفيه بياض فمساقاة على الشجر وزراعة على البياض جاز قبل البياض أو كثر، وعند الحنفية، فعلى قول أبي حنيفة لا يصح مطلقاً وقالا يصح مطلقاً.

وَشِرْكَةُ الرَّرْعِ أَجِرْ إِنْ مِنْهُ مَا وَلَسهُ السعَدَ مَسلُ أَوْ وَلَسهُ السعَدَ مَسلُ أَوْ وَلَسهُ السعَدَ مَسلُ أَوْ أَوْ بَسِيْنَهُم لَا إِنْ لِوَاحِدِ حَصَلُ عَسلَيْهِمَ لَا إِنْ لِوَاحِدِ حَصَلُ عَسلَيْهِمَ أَوْ عَسلَيْهِمَا وَالرَّرْعُ وَحَسلُ وَجَسازَ أَنْ يَسكُتَرِيَا الأَرْضَ وَحَسلُ وَجَسازَ أَنْ يَسكُتَرِيَا الأَرْضَ وَحَسلُ وَذَا إِذَا تَسقَارَبَتْ فِسيدَمَةُ ذَا

بَـذُرٌ وَدِبْحٌ بِـالـسَّـوَا بَـئِـنَـهُـمَـا بَـئِـنَـهُـمَا الْعَـمَـلُ وَالأَرْضُ الْحَـتَرَوْا بَـذُرٌ وَلِـالآخَـرِ الأَرْضُ وَالْـعَـمَـلُ بَـنِـنَـهُـمَا فَـفِي الـثَّـلَاثِ الْـمَـنَـعُ مِـنْ وَاحِـدٍ بَـذُرٌ وَالآخَـرِ الْـعَـمَـلُ وتَـامِـنُ الـصُّـورِ مَـفْهُـومٌ إِذَا

(وشركة الزرع أَجِزُ) فعند المالكية تصح المزارعة في صور وهي (إن منهما بذر وربح بالسوي بينهما ولك أرض وله العمل) سواء كانت الأرض لأحدهما والعمل للآخر (أو بينهما العمل والأرض اكتروا) أو كانت (بينهم لا إن لواحد حصل بذر وللآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والزرع بينهما ففي الثلاث المنع) وهي ما إذا كان البذر

من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل على صاحب الأرض أو عليهما أو كان البذر من أحدهما وعليه العمل ومن عند الآخر الأرض لأن فيه كراء الأرض بجزء مما تنبته فهذه الصور ممنوعة، وعند الحنفية المزارعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج منه، وهي فاسدة عند أبي حنيفة وجائزة عند أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن. والذي به الفتوى قولهما، فإذا كان البذر والأرض لأحدهما والعمل والبقر للآخر أو كانت الأرض والبذر لهما والعمل عليهما صحت المزارعة في الكل وإن كانت الأرض والبقر لاحدهما والبقر والبقر والبقر البذر والبقر أو كان البذر والبقر المخر أو كان البذر والبقر المحدهما والبدر والعمل للآخر أو البذر والبقر والبقر والبقر والبقر والمحل للآخر أو البذر والبقر والمحمل المتحد المؤلور أو كان البذر والبقر والبقر والمحدهما والبدر بطلت.

وعند الحنابلة تجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض وهي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل فيها. والزرع بينهما إذا كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل وعن أحمد ما يدل على أن البذر والبقر لصاحب الأرض وعلى الآخر العمل، وعند الشافعية المزارعة هي أن يعامل المالك غيره على أرض ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والبذر من المالك، فإن كان البذر من العامل فهي مخابرة وهي باطلة (وجاز أن يكتريا الأرض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز كراء الأرض بغير الطعام كالنقد والعرض، ما جاء في ذلك عن طلحة بن قيس أنه سأل رافع بن خيري عن كراء الأرض فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كراء الأرض فقلت: أبالذهب والورق؟ قال: «أما بالذهب والورق فلا بأس به» [رواه مسلم والبخاري]، وعن سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سقي بالماء منها فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة [رواه أبو داود]، وعند المالكية لا يجوز أن تؤجر أرض بطعام ولو غير خارج منها كالعسل، ما جاء في ذلك عن رافع بن خديج عن بعض عمومته قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فلا يكريها بطعام" [رواه أبو داود] وعند الشافعية والحنفية يجوز بمطعوم غير الخارج منها ولا يجوز بجزء ما يخرج منها، وعند الحنابلة يجوز بطعام غير الخارج منها، وبجزء مشاع مما يخرج منها، وهو قول أكثر الأصحاب (وحل من واحد بذر) ويجوز إذا اكتريا الأرض أو كانت ملكاً لهما أن يكون البذر من أحدهما وعلى الآخر العمل (وذا إذا تقاربت قيمة ذا) وهو البذر والعمل (وثامن الصور) التي ذكر المؤلف وهي الأربعة الممنوعة (مفهوم إذا) تقاربت القيمة والعمل، فإن لم تتقارب فالمنع.

> وَمُنِعَ النَّفُدُ بِشَرْطٍ فِي كِرَا وَمَشْتَرٍ ثَمَرَةً عَلَى شَجَرْ بِسبَرْدٍ أَوْ كَجَرَادٍ أَوْ جَلِيد وَدُونَ ثُلُثِ مِمَّنْ اشْتَرَى وَلَا بِالْبَيْعِ بَعْدَ يُبْسِهِ مِنَ الثَّمَاز وَرَخَصُوا لِمِثْلِ مُعْرٍ ثَمَرا مُعْرٍ إِذَا زَهَى بِخَرْصِهَا يُكَالُ خَمَسَةً أَوْسُقِ فَدُونَ وَحَرَامُ

أَرْضٍ بِ لَا رَيٍّ أَمِ بِ سُ بِ سُ بِ سَ بِ سَ فَ الْ فَا كَ شَرْ فَا أَجِيعَ ثُلْثُ هَا فَا مَا كَ شَرْ فَا أَبِيدُ وَضِعَ مِنَ الشَّمَ نِ قَدْرُ مَا أَبِيدُ جَائِحَةً فِي الزَّرْعِ أَوْ مَا نُقِلَا وَضَعْ وَإِنْ قَلْتُ بِبُقُلٍ بِ الشَّتِهَ الْ وَصَعْمَ الْ مِنْ جَنَاتِهِ الشَّتَرَى مَنْ خَنَاتِهِ الشَّتَرَى مِنْ خَنَاتِهِ الشَّتَرَى مِنْ خَنَاتِهِ الشَّتَرَى مِنْ خَنَاتِهِ الْمُتَرَى مِنْ فَي مِنْ اللَّهِ مَا الْ يَسْتَرَى أَكُنُ فَرَ مِنْ أَلَى الْمُعَامُ الْمُعَامُ اللَّهُ فِي الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ اللَّهُ فِي الْمُعَامُ اللَّهُ فَي مَا الْمُعَامُ اللَّهُ فِي الْمُعَامُ الْمُعَامُ اللَّهُ فَي مَا الْمُعَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُ

(ومنع النقد بشرط في كرا أرض بلا رَيِّ أمين) ويمنع شرط النقد في كراء أرض غير مأمونة الري قبل أن تروي (سبراً) أي اختير (ومشتر ثمرة على شجر فإن أجِيحَ ثلثها فما كِثر ببرد أو كجراد أو جليد وضع من الثمن قدر ما أبيد) فعند المالكية من اشترى ثمرة دون الأصل فتلف أكثر من ثلثها بجائحة لا صنع لآدمي فيها كالبرد والجراد والريح والعطش ونحو ذلك رجع للمشتري قيمة ما تلف، فإن تلف الثلث فإنها لم يرجع على المشتري بشيء، وعند الحنابلة من اشترى ثمرة دون الأصل وأصابها جائحة رجع بما تلف لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها إلا ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط وفي رواية لا رجوع فيما دون الثلث (ما جاء في الجائحة) عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير أحق» [رواه مسلم]، وعند الشافعية في الجديد لا رجوع في قليل الجائحة وكثيرها وفي القديم كالملكاية، وعند الحنفية لا رجوع في الشافعية في الجديد لا رجوع في حائحة الخائحة مطلقاً (ولا جائحة في الزرع) كالقمح (أو ما نقلا بالبيع بعد يبسه من الثمار) ولا وضع في جائحة الزرع ولا فيما اشترى بعد أن يبس من الثمار أو تناهت الثمرة (وضع) الجائحة (وإن قَلَتْ ببُقل باشتهار) ويوضع على المشتري جائحة البقول وإن قَلَتْ على المشهور، وقيل: لا يوضع إلَّا قدر الثلث فأكثر قياساً على الثمر، والمعتمد ما تقدم من وضعها مطلقاً.

(ورخصوا لمثل معر ثمراً كنخلات من جناته اشترى معر إذا زهى بخرصها يكال من نوعه عند الجذاذ ويقال خمسة أوسق فدون وحرام أن يشتري أكثر منه بطعام) فعند المالكية من أعرى أو وَهَب ثمر نخلات أو غيرها من جناته مما يبس ثمره لأحد جاز لمُغريها فقط شراؤها إن بدا صلاحها بعد خرصها بقدر ثلثها تمرأ عند الجذاذ فلو اشترطا التعجيل لم يجز إن كان فيها خمسة أوسق فأقل فإن كان أكثر فلا يجوز إلَّا العين أو العرض. ما جاء فيها عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَلَيْ رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، وعن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه عِين رخص في العراياً أن تباع بخرصها كيلاً، وعنه أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر، وعنه أن رسول الله ﷺ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تَمْرا يأكلونها رطباً [رواه مسلم] وعند الحنابلة يجوز بيع العرية بعد بدو صلاحها إذا كانت أقل من خمسة أوسق لمعريها وغيره بعد خرصها بقدرها كيلاً ولا يجوز إن كانت خمسة أوسق ويشترط في بيع العرية التقابض، ففي التمر اكتياله وفي الثمر النخلية وأن لا يبيعها إلَّا لمحتاج لأكلها رطباً فإن تركها المشتري حتى تتمر بطل العقد، وفي رواية عند أحمد لا يبطل لأن كل ثمرة جاز ببيعها رطباً لا يبطل العقد إن صارت تمراً، وعند الشافعية يجوز بيع العرايا من المعري. وغيره ولو لغير محتاج إلى أكلها رطباً بعد بدو الصلاح وهي بيع الرطب على النخل خرصاً بتمر في الأرض كيلاً أو العنب في الشجر خرصاً بزبيب على الأرض كيلاً فما دون خمسة أوسق ويشترط التقابض في المجلس بتسليم التمر أو الزبيب البائع كيلاً والتخلية في النخل والكرم، والأظهر أنه لا يجوز بيع العرايا فيما عدا التمر والعنب فإن تركه المشتري حتى يثمر لم يبطل العقد، وعند الحنفية يجوز بيع الرطب بالتَمْرِ والزبيب بالعنب سواء كان في العرايا أو غيرها مطلقاً.

# باب الوصايا ورود وعتق أمّ الولد في المراد في المدرد وعتق أمّ الولد في المدرد وعتق أمّ الولد في المراد المر

## بَابُ الْوَصَايَا وَالْمُدَبِّرِ الْكِتَابُ وَعِـتْتِ أُمَّ وَلَـدٍ وَلِـلرقَابُ

هذا الباب يتكلم فيه على الوصية والتدبير والكتابة والعتق وأم الولد. فالوصية والكتابة والعتق ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والباقي ثابت بالسنة والإجماع. وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الكل مندوب. ما جاء في الوصية قال الله تعالى: ﴿ يَنْ بَعّدِ وَصِينَةٍ نُوصُونَ بِهَا آو دَيْنُ ﴾ [النساء: ١٢] وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» [رواه البخاري ومسلم].

ما جاء في الكتابة، قال اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ هُكَاتِوُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيمِ خَيْلًا ﴾ [النور: ٣٣] وعن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبت على نفسها، فكانت امرأة مَلَّاحة تأخذها العين، قالت عائشة: فجاءت تسأل رسول اللَّه ﷺ في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول اللَّه ﷺ سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول اللَّه، أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس وإني كاتبت عن نفسي فجئت أسألك في كتابتي، فقال رسول اللَّه ﷺ قد تزوج جويرية فأرسلوا رسول اللَّه ﷺ قد تزوج جويرية فأرسلوا كتابتك وأتزوجك الله على قالت: فتسامع الناس أن رسول اللَّه ﷺ قد تزوج جويرية فأرسلوا منها، أعتق في سبيها مائة أهل بيت من بني المصطلق [رواه أبو داود]، ما في العتق عن أبي هريرة قال: البخاري ومسلم]، وعن أبي بردة بن أبي موسى عن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أعتق رقبة أعتق اللَّه بكل عضو منه عضواً منه من النار الواه أبو داود]. اللَّه بكل عضو منه عضواً منه من النار الله الله بكل عضو منه عضواً منه من النار الواه أبو داود]. عند عمرو بن عبسة قال: "من أعتق رقبة أعتق اللَّه بكل عضو منه كانت فداءه من النار الواه أبو داود]. وهند عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار الواه أبو داود].

وَمَنْ لَهُ مَا فِيْهِ يُوصِي يَسْتَعِذُ وَكِلَا وَصِي يَسْتَعِذُ وَكِلَا وَصِي يَسْتَعِذُ وَهِـي وَلَا وَصِي اللهِ وَهِـي لَا مَـا زَادَ فَـسَادُ ثُـلُثَهُ وَقُـدُمَ الْعِتْقُ عَلَى الْوصَاةِ وَمَا يُحدَمُ الْعِتْقُ عَلَى الْوصَاةِ وَمَا يُحدَمُ الْعِتْقُ عَلَى الْعِصَةِ عَلَى الْعِصَاةِ وَمَا يُحدَمُ الْعِتْقُ عَلَى الْعِصَةِ عَلَى الْعِصَاةِ وَمَا يُحدَمُ الْعِصَدَةِ عَلَى الْعِصَاةِ عَلَى الْعِصَاةِ عَلَى الْعِصَاةِ عَلَى الْعِصَاةِ عَلَى الْعِصَاةِ عَلَى الْعِصَاةِ عَلَى الْعَصَاةِ عَلَى الْعَصَاءُ اللهِ الْعَلَى الْعَصَاءُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وِصَاتُهُ نَدْبَاً وَيُسْهِدُ بِجَدْ خَارِجَةٌ مِنْ ثُلْثِهِ وَتَسْتَهِي إِلَّا إِذَا أَجَسَازَ ذَاكَ الْسَورَثَسَة بِالْمَالِ وَهْيَ بَعْدُ كَالزَّكَاةِ ذِي مَرضِ أَنْ عِشْقِ أَنْ مِصَّا خَلَا إِنْ يُسوصِي قُدُم عَلَى الْسوصَاةِ إِنْ يُسوصِي قُدُم عَلَى الْسَبْقِية إِنْ ضَاقَ ثُلْتُ حَيْثُ لَا سَبْقِية وَلَى سَبْقِية

وَمَا بِهِ فَرَطَ مِنْ زَكَاةِ وَلْيَتَحَاصَصْ مَالِكُ الْوَصِيَة وَلِيلَّذِي أَوْصَى الرُّجُوعُ فِيْهَا

(ومن له ما فيه يوصي) الوصية تمليك مالك بعد الموت تبرعاً للموصى له تملكه (يستعد وصاته ندباً ويشهد بجد) فعند المالكية والحنابلة تصح الوصية من حر مميز ولو سفيهاً أو صغيراً بمن يصحُّ تملكه للموصى له شرعاً بقول أو إشارة، وعند الشافعية تصح وصية حر بالغ، وقيل: تصح من صبي مميز ولو محجوزاً عليه لسفه بشيء يصح للموصى له تملكه. وعند الحنفية تصبح وصية حر عاقل بالغ لمن يكون أهلاً للتمليك بشيء يصح تملكه (ولا وصية لوارث وهي خارجة من ثلثه وتنتهي لا ما زاد فساد ثلثه إلّا أجاز ذاك الورثه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الوصية لا تصح لوارث إلَّا إذا أجازها الورثة، وعلى أنها تصح في الثلث فأقل، فإن زاد الوصي على الثلث بطلت الزيادة إلَّا إذا أجازها الورثة، ما جاء في ذلك عن أبيّ أمامة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ﴿إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ﴾ [رواه أبو داود]. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ ﷺ قال: ﴿ لا وصية لوارث إلَّا أن يجيز الورثة » [رواه الدارقطني] (وقدم العتق على الوصاة بالمال) فإذا أوصى بالعتق لعبد معين قدم على الوصية بمال (وهي بعد كالزكاة) ما فرط فيه من زكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مقدم على الوصايا (وما يدبر بصحة على ذي مرض أو عتق أو مما خلا) على ما أوصى به في المرض منه عتق وغيره (وما به فرَّط من زكاة إن يوصي قُدُم على الوصاة) من الثلث (ولتحاصص مالك الوصيه إن ضاق ثلث حيث لا سبقيه) إذا ضاق الثلث تحاصص أهل الوصايا التي لا تبرأت فيها فيه (وللذي أوصى الرجوع فيها منه عتق أو غير ولو سفيهاً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن للموصى الرجوع في الوصية وعلى أنها لا تتم للموصى له إلّا بالقبول بعد موت الموصى.

> وَصِيعَةُ التَّذْبِيرِ نَحْوُ أَنْتَا وَلَكَ الإِسْتِخْدَامُ مَا لَمْ تَسْفَضِ وَوَطْؤُهَا لَا الْمُعْتَقَاتُ لأَجَلْ كَمَا لَكَ الْتِسْزَاعُ مَالِسهَا مَا ثُمَّ الْمُدَبِّرُ مِنَ الشَّلُثِ وَمَنْ

مُسدَبِّرُ فَسلَا تَسبِسعُهُ بَستَّا كَذَا الْسَرَاعُ الْمَالِ مَا لَمْ تَمُرَضِ وَلَا تَسبِسعُهَا وَالاِسْتِخدَامُ حَلْ لَمْ يَسقُرُبِ الأَجَسلُ أَنْ تُسضَامَا لأَجَسلِ مِسنْ رَأْسِ مَسالِسكَ قَسمِسنْ

(وصيغة التدبير نحو أنتا مدبر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على صحة التدبير وهو أن يعلق السيد عتق عبده بموته كأنت على دبر مني وحكمة الندب (فلا تبعه بناً) فعند المالكية والحنفية لا يجوز بيع المدبر ولا هبته، وعند الشافعية والحنابلة يجوز بيع المدبر وهبته (ولك الاستخدام ما لم تنقض) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن للسيد أن يخدمه مدبره إلى أن يموت (كذا انتزاع المال ما لم تمرض) مرضاً مخوفاً (ووطؤها) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن السيد يجوز له أن يطأ المدبرة (لا المعتقات لأجل) فلا يجوز وطؤهن (ولا تبيعها) لا يجوز بيع المعتقة لأجل ولا هبتها (والاستخدام حل) للسيد (كمالك انتزاع مالها ما لم يقرب الأجل) يجوز للسيد انتزاع مال النفقة لأجل كشهر فإذا قرب فلا يجوز له (أن تُضَامًا) تظلم (ثم المدبر) في العتق (من الثلث) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن

المدبر بعتق من الثلث (ومن) أعتق (لأجل من رأس مالك قمن) والمعتق لأجل يعتق من رأس المال.

ثُمَّ الْمُكَاتَبُ فَعَبُدٌ مَا بَقِي وَنُدِبَتُ كِتَابَةً عَلَى مَا وَعَسادَ إِنْ عَسجَسزَ عَسبُسداً وَلَسكَ وَإِنَّهَا يُسغِجِزُهُ السُّلْطَانُ مَسغ وَكُلِلُ ذَاتِ رَحِمهِ فَالْوَلِدُ مِنَ الْمُكَاتَبِّةِ وَالْمُكَاتِبِةِ وَوَلَـــــدٌ كَـــانَ لأُمُّ الْـــوَلَــــدِ وَمَسالُ الْسِعَبِٰدِ لَسهُ مَسالَسمُ تَسنُزعُ إلَّا إِذَا اسْتَنْفَنْفِتَهُ وَمَالَهُ وَكُـل فَـزع لِـلْـمُ كَـاتَـب حَـصَـلْ وَلَــكَ كِــتَــابَــةُ جَــمَــاعَــةِ وَلَا وَمَا لِهِ نَ كَاتَبْتَهُ أَنْ يُعْتِقًا وَلَا يُسسَافِرُ لِهَ كَانِ أَبْسِعَدِ وَإِنْ يَسمُتُ عَنْ وَلَدٍ لَسمْ يَسسبق مِنْ مَالِيهِ وَحَلَّ بِالْمَوْتِ وَمَا وَلْيَسْعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَفَا وَإِنْ صَعِاراً وَهُو لَهُ يَسْتُرُكُ وَفَا فَإِنْ يَدُتْ فَلَيْسَ مَعَهُ وَلَدُ

عَـلَيْهِ شَـيْءٌ دُونَـهُ لَـمْ يُـعْـتَـق رَضِيتَ بِالتَّنْجِيمِ وَالسَّهَامَا يَـجِـلُ مَـا أَخَـذْتَ مِـمَـا مَسلَـكَ تَسَلَوُم إِذَا مِسْنَ الْسَعَنِ الْسَسَسَعُ مَــرْهُــونَــةِ مَــغــتُــوقَــةِ مُــوَّخــرَهْ مِنْ بَعْدُ كَهِيَ غَيْرَ مَا مِنْ سَيِّدِ وَبَسغدَ عِستْسقِ أَوْ كِستَسابَسةٍ مُسنِسعُ وَطْءُ مُسكَساتَسبَتِسهِ بسحَسالَسهُ أو المُكَاتَبَةِ بَعْدَهَا دَخَلْ يُعْتَقُ بَعْضُ دُونَ بَعْضَ هَـؤُلَا أَوْ يَستَبَرَّعَ إِلَى أَنْ يُسغَّتَهَ قَامَ مَقَامَهُ وَلْيُودُ مَا بَقِي بَـقِـى فَـلِـلْـولَـدِ إِزْفُ عُـلِـمَـا وَلَدُهُ الْهِبَارُ بِالسِّنْجِيم فَا إِلَى بُدُوعَ السَّعْدِي رَقُدُوا فَعَرَفَا فِيْهَا وَمُعْتَقُ يَسُوثُهُ السَّيِّدُ

(ثم المكاتب) الكتابة إعتاق السيد عبده على مال في ذمته مؤجلاً، سميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كتاباً بما اتفقا عليه، وقيل: سميت كتابة من الكتب وهو الضم، لأن المكاتب يضم بعض النجوم على بعض وتصح ممن يصح تصرفه وصيغتها كاتبتك على كذا منجماً إذا أدبته فأنت حر (فعبد ما بقي عليه شيء دونه لم يعتق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما جاء في ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي على قال: «المكاتب قن ما بقي عليه من كتابته درهم» [رواه أبو داود] (وندبت كتابة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الكتابة مندوبة (على ما رضيت بالتنجيم وانقساماً وعاد إن عجز عبداً ولك يحل ما أخذت مِمًا مَلك وإنما يعجزه السلطان مع تلؤم إذا من العجز امتنع) فعند المالكية إذا امتنع المكاتب من التعجيز مع عدم ظهور مال وأراد سيده أن يعجزه إلّا السلطان بعد تلومه لمن يرجى يسره، وأما لو أطاع سيده على التعجيز ما لم يظهر له مال وبالعكس، فإن ذلك جائز ولا يتوقف على السلطان.

وعند الشافعية والحنفية إن حل نجم فعجز عنه فاختار السيد فسخ كتابته ورده إلى الرق فله ذلك بغير حضور حاكم، وعند الحنابلة إذا لم يؤد نجماً حتى هل نجم آخر فلسيده تعجيزه إن أجبر وعاد عبداً

غير مكاتب بغير حضور حاكم، وفي رواية عن أحمد إذا عجز عن نجم فلسيده فسخ الكتابة، وفي رواية عنه إذا أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق واتبع بما بقي (وكل ذات رحم فالولد يتبعها إن لم يلده السيّدُ من المكاتبة والمدبره مرهونة معتوقة مؤخره) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الولد تابع للأم فإن كانت الأم حرة فالولد حر وإن كان أبوه عبداً، وإن كانت الأم أمة فولدها عبد وإن كان الأب حراً إلا أمة الرجل ومكاتبته ومدبرته ونحو ذلك فإن ولدها منه حر (وولد كان لأم الولد من بعد كهي غير ما من سيد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من استولد أمته ثم ولدت بعد ذلك من غيره أن حكم ولدها كحكمها يعتق بموت السيد (ومال العبد له ما لم تنزع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن مال العبد له قبل أن ينتزعه السيد منه (وبعد عتق أو كتابة منع) إذا عتق العبد أو كاتبه سيده فليس لسيده نزع ماله (إلا إذا استثنيته) قبل عقه وكتابته (وماله وطء مكاتبته بحاله) فعند المالكية والحنفية يحرم وطء المكاتبة ولو شرطه لأنه لا يملكه مع إطلاق العقد فلم يملكه بالشرط وإذا شرطه في عقد الكتابة لا يفسد العقد به، وعند الشافعية يحرم وطء المكاتبة وإذا شرطه في عقد الكتابة فسد العقد. وعند الحنابلة يحرم وطء المكاتبة إلّا إذا شرطه وإلّا وأن المكاتبة وإذا شرطه في عقد الكتابة فسد العقد. وعند الحنابلة يحرم وطء المكاتبة إلّا إذا شرطه وإلّا جاز (وكل فرع للمكاتب حصل أو المكاتبة بعدها دخل) في الكتابة.

(ولك كتابة جماعة ولا يعتق بعض دون بعض هؤلا وما لمن كاتبته أن يعتقا أو يتبرع إلى أن يعتقا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المكاتب ليس له أن يعتق بعد رقيقه أو أن يتبرع بدون إذن سيده فإن أعتق لم يصح عتقه (ولا يسافر لمكان أبعد) فعند المالكية لا يجوز للمكاتب أن يسافر السفر البعيد الذي يحل فيه نجم قبل قدومه بغير إذن سيده. وعند الشافعية يجوز للمكاتب أن يسافر سفراً قريباً ويمنع إن كان بعيداً يتعذر معه استيفاء نجومه والرجوع في رقه عند عجزه، وعند الحنفية لا يمنع المكاتب من السفر مقلقاً وقياس المذهب قريباً كان أو بعيداً وإن شرط عليه عدمه. وعند الحنابلة لا يمنع المكاتب من السفر مطلقاً وقياس المذهب منعه من سفر يحل فيه نجوم كتابته لأنه يتعذر معه استيفاء النجوم في وقتها والرجوع في الرق عند عجزه (وإن يتزوج دون إذن السيد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه ليس له أن يتزوج بدون إذن سيده (وإن يمت) المكاتب (عن ولد لم يسبق) الكتابة (قام مقامه وليؤد ما بقي من ماله وحل بالموت) ما كان مؤجلاً من الكتابة (وما بقي فللولد إرث علما وليبع إن لم يكن في المال وفا ولده الكبار بالتنجيم فا) رجع عليهم (وإن) كان ولده (صغاراً وهو لم يترك عفا) لعدد النجوم (إلى بلوغ السعي رقوا فعرفا) وأما إن ترك ما يبلغهم السعي كان ولده (صغاراً وهو لم يترك عفا) لعدد النجوم (إلى بلوغ السعي رقوا فعرفا) وأما إن ترك ما يبلغهم السعي أمل المذاهب الأربعة على أن المعتق ماله لسيده إذا لم يكن له وارث.

وَمُولِدُ الأَمَةِ مِنْهَا اسْتَمْتَعَا وَبَيْعُهَا حُرِّمَ وَلَهْ يَكُنْ لَهُ بَلْ ذَاكَ فِي وَلَيهِمَا مِمَّا خَلَا وَكُلُّ سِقْطٍ كَالدَّم الْمُنْعَقِدِ وَالْعَزْلُ لَهُ يَنْفَعُهُ إِنْ أَقَرًا بِحَيْضَةٍ وَلَهْ يَطَأْ بَعْدُ فَلَا

وَعُتِ قَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مَعَا كَثِيرُ خِدْمَة بِهَا أَوْ غَلَهُ وَهُو بِهَا أَوْ غَلَهُ وَهُو بِهَا أَوْ غَلَهُ وَهُو بِهَ مَا الْمُؤْمِ وَلَهِ مِالُوطُ وَأَمَّا الْمُدَّعِي الإستِبرا بِالْوَطْ وَأَمَّا الْمُدَّعِي الإستِبرا يَلْحَقْ بِهِ وَلَدُهَا فِي الْحِفَلا

(ومولد الأمة منها استمتعا وعُتِقَتْ من رأس ماله معا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز التسري. قال اللّه: ﴿وَالَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ خَيْظُونٌ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَاللَّهِ عَلَى المؤمنون: ٥،

7] وعلى أن من استولد أمته أو اشترى أمة غيره وهي حامل منها أنها تكون حرة بموت السيد تعتق من رأس ماله وإن لم يملك سواها (وبيعها حُرْم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن بيع أم الولد حَرّام، ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: «أعتقها ولدها» [رواه ابن ماجه] وعن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حياً، وإذا مات فهي حرة» [رواه الدارقطني ومالك]. (ولم يكن له كثير خدمة بها أو غله) فعند المالكية يجوز له أن يخدمها الخدمة الحقيقة وليس له أن يؤجرها وعند غيرهم يجوز لسيدها أن يخدمها كالقن وأن يؤجرها (بل ذاك في ولدها مما خلا) إذا أتّت بولد بعد الاستيلاء فللسيد أن يخدمه ويؤجره باتفاق أهل المذاهب الأربعة على أن أم الولد إذا ولدت بعد ثبوت أهل المذاهب الأربعة على أن أم الولد إذا ولدت بعد ثبوت حكم الاستيلاء، ولها من غير سيدها من زوج أو غيره أن حكم ولدها حكمها يعتق بموت سيدها ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمنع فيه ما يمنع فيها (وكل سقط كالدم المنعقد منه به تكون أم ولد) فعند المالكية تكون أم ولد بالعلقة وهي دم جامد، وعند غيرهم تكون أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه شيء من خلق تكون أم ولد بالعلقة وهي دم جامد، وعند غيرهم تكون أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان من رأس أو غيره أو تخطيط سواء وضعته حياً أو ميتاً تاماً أو ناقصاً.

(والعزل لم ينفعه إن أقرا بالوطء) فعند المالكية والشافعية والحنابلة من اعترف بوطء أمته ثم مات يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ولم يمكنه نفيه ولو ادعى العزل. ما جاء في العزل عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله على فقال: إن لي جارية وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعزل عنها إن شئت فإنها سينالها ما قدر لها»، قال: فلبث الرجل ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حملت، فقال: «قد أخبرتك أنه سينالها ما قدر لها» [رواه أبو داود]. وعند أبي سعيد قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إنا نصيب سبباً فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي على الإواكم لتفعلون ذلك لا عليكم أن تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة» [رواه أحمد والبخاري] فيجوز للسيد العزل عن أمته، وأما الحرة فلا يجوز إلا برضاها وأمة الغير لا يجوز إلا برضى السيد، وعند الحنفية لا يثبت نسب ولد الأمة من سيدها المعترف بوطئها إلا أن يعترف بأن الولد منه وهذا في القضاء المداهب الأربعة على أن من ادعى استبراء أمته ثم أتت بولد بعد استبرائها بستة أشهر ونفاه أنه ينتفي عنه ولا يعتق عليه.

وَلَا يَسجُوزُ عِنْ قُ مَنْ يَستَغُرِقُ لِبَغضِ مُلْكِهِ عَلَيْهِ تُمِمَا وَإِنْ يَكُنْ بِيرَوْمِ حُكْمٍ مُغسِرًا وَمُسئِلَةً شَائِلَةً فَا رِقً وَمُسئِلَةً شَائِلَةً فَا رِقً كَذَا بِنَفْسِ مُلْكِ وَالِدِهِ بَالْ كَالأَخِ مُطْلَقًا وَمَنْ لِحُبْلَى وَفِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَاتِ يُحْبَلَى وَفِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَاتِ يُحْبَلَى وَلَى الرِّقَابِ الْوَاجِبَاتِ يُحْبَلَى وَلَى الرِّقَابِ الْوَاجِبَاتِ يُحْبَلَى وَلَى الرَّقَابِ الْوَاجِبَاتِ يُحْبَلَى وَلَى الرَّقَابِ الْوَاجِبَاتِ يُحْبَلَى وَلَا السَّعِبَ وَمُسنِعَا

دَيْنُ جَمِيعَ مَالِهِ وَالْمُعْتِقُ وَحَظُّ شِرْكِهِ عَلَيْهِ قُلْمَا بَسَقِي حَظُّ السَّسْرُكِ لَا مُسحَرُرا عَمْداً لَهُ مِنْ مُوجِبَاتِ الْعِتَقِ وَإِنْ عَلَوْا وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلْ أَعْتَقَ فَالْفَرْعُ يَسَقُّصُ الأَصْلَا مَنْ فِيْهِ مَعْنَى مِنْ عِتَاقِ بِسَبَب مَنْ فِيْهِ مَعْنَى مِنْ عِتَاقِ بِسَبَب دُو سَفَهِ وَلِمَى وَمِثْلُ أَفْطَعَا دُو سَفَهِ وَلِمَى أَعْتَقَ الْسَوَلَا

وَلَا يَسِعِهُ أَوْ يَسِهِ بَهُ وَلِهِ مَنْ إِسْلَامُ كَافِرٍ فَذَا لِلْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا الْمُسْلِمِيْنَ وَمَسَا لِسِمَسِرْأَةِ وَلَاءٌ إِلَّا وَهُو لَاءٌ إِلَّا وَهُو لَاءٌ إِلَّا الْمُعْتِقِ وَهُو لَاءُ لِلْمُعْتِقِ

يُعْتَقُ عَنْهُ لَا لِمَنْ لَدَيْهِ عَنْ كَمُعْتَقِ عَنْهُ وَكَالْمُسَيَّبِينْ مَنْ أَعْتَ قَتْ أَوْ حُرَّةً مَحَلًا فَالاَيْسِ عَنِ أَبْسِ أَخِيهِ يَرْتَقِ

(ولا يجوز عتق من يستغرق دين جميع ماله والمعتق لبعض ملكه عليه تمما وحظ شركه عليه قدما) العتق في اللغة: الخلوص ومنه عتاق الخيل، وهو في الشرع تحرير رقبة وتخليصها من الرق، والرق قهر إجباري سببه الكفر فإن أسلم فهو باق عليه، والعتق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وحكمه الندب، قال الله الله ووَمَن قَلْل مُوْمِنًا خَطَا فَتَحْرِمُ رَفَيَة مُوْمِنَة أَعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج» [رواه البخاري ومسلم]. وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العتق يصح من كل من يجوز تصرفه في المال وهو البالغ العاقل الرشيد فلا يصح من غير جائز التصرف كصبي يصح من كل من يجوز تصرفه في المال وهو البالغ العاقل الرشيد فلا يصح من غير جائز التصرف كصبي المعتق قيمة نصيب شريكه والولاء له فإن أعتق الشريك نصيبه بعده قبل أخذ القيمة فالولاء بينهما، وعند المعتق قيمة نصيب شريكه والولاء له فإن أعتق شريكه نصيبه بعده قبل أخذ القيمة لم يكن له فيه عتق لأنه صار حراً بعتق الأول فولاؤه للأول.

وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة إذا أعتق الشريك نصيبه وهو موسر فشريكه بالخيار إن شاء عتق نصيبه وإن شاء ضمن شريكه ورجع الشريك المضمن على العبد وولاؤه له وإن عجز العبد لا يرجع للرق وإن شاء استسعى العبد، وإن أعتق نصيبه قبل أخذ القيمة فالولاء بينهما، وقالا: ليس للشريك إلّا الضمان من اليسار والسعاية مع الإعسار، ولا يرجع المعتق على العبد لو ضمن والولاء له في الحالين.

ما جاء في عتق الموسر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق منها ما عتق ارواه البخاري ومسلم] وعن أبي هريرة أن رجلاً أعتق شخصاً له من غلام فأجاز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا عليه وسلم عتقه وغرمه بقيمة ثمنه ، وعن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسراً يُقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق ارواهما أبو داود] ما جاء في استسعاء العبد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «من أعتق شقصاً له في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه » وعنه عن رسول الله على: «من أعتق شقصاً له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال ومملوك قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه قي قيمته غير مشقوق عليه » [رواهما أبو داود].

(وإن يكن بيوم حكم معسراً بقي حظ الشرك لا محرراً) فعند المالكية والشافعية إذا أعتق المعسر نصيبه من العبد استقر العتق فيما عتق ولم يسر المعتق نصيب شريكه بل يبقى على الرق ولا يستسعي العبد في قيمة حصة الباقي، وعند الحنابلة ظاهر المذهب أن المعسر إذا أعتق نصيبه أعتق ولم يسر إلى نصيب شريكه ولا يستسعي العبد في قيمة حصة الباقي وبعد أدائها يكون حراً. وعند الحنفية إذا أعتق المعسر نصيبه استسعي العبد في قيمة حصة الباقين وبعد أدائها يعتق (ومُثْلَةُ

شائنة ذا رق عمداً له من موجبات العتق) فعند المالكية من مَثَلَ برقيقه عمداً أو رقيق ولده الصغير أو رقيق عبد عبده مُثْلَةً ظاهرة مُشِينَةً كقطع جارحة أو فقء عين أو وسم بنارٍ في وجه عتق عليه. ما جاء في ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي على صارخاً فقال له: مالك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكري، فقال النبي على: «علي بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله على اذهب فأنت حر [رواه أبو داود وابن ماجه]، وعند غيرهم لا يعتق العبد بالمثلة ولو عمداً.

(كذا بنفس مُلك والده بل وإن علوا وفرعه وإن سفل كالأخ مطلقاً) فعند المالكية يعتق على الحر بمجرد الملك أبويه نسباً وإن علوا وفرعه وإن سفل وإخوته من النسب مطلقاً ولا يعتق عليه أبواه من رضاع أو إخوته منه على المشهور، سواء كان الملك بهبة أو إرث بالملك أو غير ذلك، وعند الشافعية يعتق على الحر بالملك أبويه نسباً وإن علوا وفرعه وإن سفل ولا يعتق عليه ما سوى ذلك كأخوته، وعند الحنفية والحنابلة إذا ملك الحر ذا رحم محرم بهبة أو شراء أو غير ذلك أعتق عليه وكان ولاؤه له كالأبوين من النسب وإن علوا والفرع وإن سفل والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون بنيهم، وأما محارمه من غير ذوي الأرحام فلا يعتقون عليه بالملك كالأم والأخ من رضاع. ما جاء في عتق ذوي الأرحام عن سمرة أن النبي على قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» [رواه أبو داود]، وقال: لم يحدث بهذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه.

(ومن لحبلى أعتق فالفرع يقص الأصلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من أعتق أمة حاملاً فمن حملها يعتق بعتقها (وفي الرقاب الواجبات يُجتنَبُ من فيه معنى من عتاق بسبب تدبير أو كتابة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (ومُنِعًا كافر) فعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يصح عتق الرقبة الكافرة في الكفارة، وعند الحنفية يصح (أو أعمى ومثل أقطعا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الكفارة لا يصح فيها عتق أعمى وأقطع ونحو ذلك (ولم يجز عتق الصبي بل ولا ذوسفه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الولاء عتى الصبي والسفيه المحجر عليه غير ماض (ولمن أعتق الولا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الولاء لمن أعتق، ما جاء في ذلك عن عائشة أن رسول الله على الثمن وولي النعمة» [رواه أبو داود].

(ولا يبعه أو يهبه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الولاء لا يصح بيعه ولا هبته، ما جاء في ذلك عند عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» [رواه الحاكم] (ولمن أعتق عنه) الولاء (لا لمن لديه عن إسلام كافر فذا للمسلمين) من أسلم على يده عبد فلا يكون له ولاؤه وإنما ولاؤه للمسلمين على المشهور (كمعتق عنهم كالمسيبين) كأن يقول أنت حر عن المسلمين أو أنت سائبة فولاؤه للمسلمين (وما لمرأة ولاء إلًا من أعتقت أو حُرة) لها معتقها بولادة وعتق حال كونه (محلًا) أو مظهراً اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المرأة لا ترث في الولاء وإنما لها ولاء من أعتقت أو حره لها معتقها بولادة (وهو لأدنى عاصب للمعتق فالابن عن ابن أخيه يرتق) أهل المذاهب الأربعة على أن الولاء وقرب العصبة.

# باب الشفعة والعطية باب الشفعة والعطية والوديعة والحُبُس والرهان والعارية والوديعة والمنافعة وال

بَابُ الْقَوْلِ فِي الشُّفْعَةِ وَالْعَطِيَّةُ وَفِي الْسُّفْعَةِ وَالْعَطِيَّةُ وَفِي الْسُلْخَةِ وَفِي الْلَابَاعِ وَإِنَّهُ مَا السَّشْفُعَةُ فِي الرِّبَاعِ وَإِنَّهُ السَّلْفُ فَعَةُ فِي الرِّبَاعِ وَلَا تَكُونُ فِي الَّذِي قَدْ قُسِمَا وَلَا يِعَرْصَةٍ بِدَارٍ قُسِمَتْ وَلَا يِعَرْضَةٍ بِدَارٍ قُسِمَتْ وَلَا بِبِشْرِ بَعْدَ قَسْمِ النَّخُلِ وَلَا بِبِشْرِ بَعْدَ قَسْمِ النَّخُلِ وَلَا لِبِعُلْمِ بَعْدَ الْعَامِ وَلَا لِمَحْامِ مِنْ ذَا الْمُشْتَرِي وَحُرَّمْ أَنْ تُسِرَمُ أَنْ تُسِرَعُ أَوْ أَنْ تُسوهَ المَّسْتَرِي وَحَرَّمْ أَنْ تُسبَاعَ أَوْ أَنْ تُسوهَا إِلَّهُ المُشْتَرِي وَحَرَّمْ أَنْ تُسبَاعً أَوْ أَنْ تُسوهَا إِلَيْ اللَّهُ الْمَاسِدِي وَحَرَّمْ أَنْ تُسبَاعًا أَوْ أَنْ تُسوهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَرِي وَحَرَّمْ أَنْ تُسبَاعًا أَوْ أَنْ تُسوهَا إِلَيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

وَالْحَبِيسِ وَالرِّهَانِ وَالْعَرِيَّةِ وَسَأَنُ الاِسْتِهَالَا وَالْعَصْبِ فَقَطْ وَسَأَنُ الاِسْتِهَالَا وَالْعَصْبِ فَقَطْ أَرْخَصَ فِيهَا الشَّرْعُ فِي الْمُشَاعِ وَلَا لِحَادٍ أَوْ طَرِيتِ مُحْتَمَا وَلَا لِحَادٍ أَوْ طَرِيتِ مُحْتَمَا بُيُ وتُهَا وَفَحْلِ نَحْلِ ذَكْرَتُ بَيْ وَتُهَا وَفَحْلِ نَحْلِ ذَكْرَتُ وَأَرْضِهِ وَلَا بِعَنَا لِلْأَصْلِ وَأَرْضِهِ وَلَا بِعَالِيبِ بِالْمَصْلِ وَهِمِي لِللَّهُ عَالِيبِ بِالْمَقِيمِ الْأَصْلِ وَقِيمَ لِللَّهُ عَالِيبِ بِالْمَقِيمِ الْمُحَلِي وَقِيمِ وَقَالِ اللَّهُ عَالِيبِ بِالْمُقَالِيبِ بِالْمَقْدِيمِ وَقَالِ لَهُ خُذْ أَوْ ذَرِي وَقَالِ لَهُ خُذْ أَوْ ذَرِي وَقُصِمَتُ لِللَّهُ مَنْ لِللَّهُ مُذَا اللَّهُ وَلَا إِللَّهُ وَلَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعِلَّةُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْم

(وإنما الشفعة) مشتقة من الشفع لأن الشفيع كان نصيبه مفرداً فيضم إليه نصيب شريكه فيكون شفعاً، وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بالثمن، وهي ثابتة بالسنة وإجماع أهل المذاهب الأربعة (في الرباع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على الشفعة خاصة بالأرض وما عليها من بناء وشجر، وأنها تثبت فيما ملك بمعاوضة كالبيع وكذلك كل عقد جرى مجرى كصلح عن جنايته بمال وهبة الثواب وإن انتقل الشفعي بعوض غير المال كأن جعل مهراً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد. فعند المالكية والشافعية فيه الشفعة. وعند غيرهم لا شفعة فيه وإن كان الثمن مؤجلاً فعند المالكية والحنابلة يأخذ الشفيع بذلك الأجل إن كان ملياً وإلا أقام ضميناً ملياً.

وعند الحنفية لا يأخذ إلَّا بثمن حال أو ينتظر مضي الأجل ثم يأخذ، وعند الشافعية الأظهر أنه يخير بين أن يُعَجِّل الثمن ويأخذ في الحال أو ينتظر إلى الأجل ويأخذ ولا يسقط حقه بهذا التأخير، واتفقوا على أن الشفيع إذا أخبر بثمن أكثر مما وقع به العقد فترك الشفعة لم يسقط حقه بذلك، وعند المالكية والحنابلة لا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على دفع الثمن. وعن أحمد ينتظر يوما أو يومين بقدر ما يرى الحاكم، وعند الشافعية ينتظر ثلاثاً، وعند الحنفية لا يأخذ بالشفعة ولا يقضي القاضي بها حتى يحضر الشفيع الثمن، وإذا باع أرضاً وفيها زرع أو ثمرة ظاهرة فعند المالكية والحنفية يؤخذان بالشفعة مع الأصل لأنهما متصلان لما فيه الشفعة، وعند غيرهم لا يؤخذان بالشفعة مع الأصل.

(أرخص فيها الشرع في المشاع ولا تكون في الذي قد قسما ولا لِجَارٍ) فعند المالكية والشافعية والحنابلة الشفعة للشريك فيما لم يقسم وأما بعد القسم فلا شفعة. ما جاء في ذلك عن جابر قال: قضى رسول الله على بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وحدت الطرق فلا شفعة [رواه البخاري ومسلم]. وعنه أن النبي على قضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذن فهو أحق به [رواه مسلم] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها" [رواه أبو داود] وعن عبادة أن النبي على قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرض والدور [رواه عبد الله بن أحمد في المسند]، وعند الحنفية الشفعة للشريك والجار الملاصق، ما جاء في ذلك عن سمرة أن النبي قال: "جار الدار أحق بالدار" [رواه الترمذي] وقال: حديث حسن صحيح، وعند المالكية والشافعية والحنفية للذمي الشفعة بالمسلم، وعند الحنابلة لا شفعة له واتفقوا على أن لولي الصغير الأخذ له بالشفعة إن كانت فيها مصلحة وعلى أن للصغير الأخذ بها بعد البلوغ، والحكم في المجنون كالحكم في الصبي وإن مات من له الشفعة قبل الأخذ بها. فعند المالكية، والشافعية، تورث عنه، وعند الحنابلة لا تورث إلا أن يكون طالب بوعند الحنفية لا تورث.

(أو طريق محتماً ولا بعرصة بدارٍ قسمت بيوتها وفخلٍ نَخلٍ ذكرت ولا ببئر بعد قسم النخل وأرضه) فعند المالكية والشافعية والحنابلة لا شفعة فيما لا يمكنه قسمه من العقار كالطريق والعرصة الضيقة وفحل النَّخل والبئر، وعند الحنفية في الكل الشفعة (ولا بِغَيْرٍ الأصل ولا لحاضر بُعيدَ العام) فعند المالكية للحاضر في البلد الشفعة ما لم تنقض السنة أو يحصل منه ما يدل على إسقاطها، وعند الحنفية تجب الشفعة بعد البيع وتستقر بالإشهاد وهي بالفور فإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه أنه يطلبها ويسمى طلب مواثبة، فإذا أشهد استقر حقه فبعد ذلك لا يبطل بالتأخير، وعند الحنابلة الصحيح في المذهب أن الشفعة على التراضي على الفور فإما أن يطالب بها وقت العلم بالبيع وإلا بطلت، وعن أحمد في رواية أن الشفعة على التراضي لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى، وعند الشافعية الأظهر أن الشفعة على الفور فإن علم الشفيع بالبيع فليبادر بالإشهاد والطلب وإلا بطل حقه، وعند الشافعي إذا علم صاحب الشفعة فأكثر ما يجوز له طلب الشفعة في ثلاثة أيام فإذا جاوزها لم يجز طلبه.

(وهي للغائب بالقيام) فعند المالكية للغائب عن البلد يعلم البيع على شفعته وإن طالت غيبته فإذا قدم كان حكمه حكم الحاضر العالم بالبيع فتسقط شفعته بمضي سنة من يوم قدومه، وعند الحنابلة إذا كان الشفيع غائباً وعلم بالبيع وهو في السفر فليشهد أنه قدر على المطالبة فإن لم يفعل فلا شفعة له سواء قدر على التوكيل أم لا، سار إلى البلد عقب علمه أم لا، وقيل: إن سار عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير إشهاد احتمل أن لا تبطل شفعته، وعند الشافعية إذا كان الشفيع غائباً فليشهد على الطلب أو يوكل وإلا بطل حقه في الأظهر، وعند الحنفية إذا علم الشفيع ببيع العقار يشهد في مجلس علمه أن يطلبها وإلا بطل حقه (وعهدة الشفيع من ذا المشتري) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ضمان المشفوع فيه على المشتري وغلبه له قبل الأخذ بالشفعة وإن تصرف المشتري بما لا تجب فيه الشفعة كالوقف والهبة وجعله مسجداً، فعند المالكية والشافعية والحنفية للشفيع فسخ ذلك التصرف وأخذه بالشفعة بالثمن الذي وقع به البيع، وعند الحنابلة كالمذاهب وفي رواية عن أحمد إسقاط الشفعة فيما تصرف فيه بالوقف والهبة ونحو ذلك.

(وقف شفيعاً قل له خذ أو ذَرِي) فعند المالكية يوقف المشتري الشفيع بعد البيع عند الحاكم ليخبره

سكوته وامتناعه من الأخذ أو الترك فإما أخذ وإما ترك، وعند الشافعية والحنابلة يملك الشفيع الشقص بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه بالثمن إذا كان الشقص والثمن معلومين، ولا يفتقر إلى حكم حاكم وعند الحنفية تملك الشفعة بالقضاء أو بالتراضي (وحرم أن تباع أو تُوهَبَا وقسمت للشركا بالأنصبا) فعند المالكية الشفعة على قدر السهام، وفي رواية عن أحمد على عدد الرؤوس. وعند الشافعية الشفعة على قدر الحصص، وفي قول على الرؤوس وعند الحنفية الشفعة على قدر الرؤوس، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الشقص إذا كان بين شفعاء وترك بعضهم فليس للباقين إلّا أخذ الجميع أو تركه وليس لهم أخذ البعض وإذا كانت دار بين أخوين ومات أحدهما عن ابنين وباع أحد الابنين نصيبه فعند المالكية الشفعة المخيه دون عمه لأن أخاه أخص بشركته من العم لاشتراكهما في ثمن الملك، وعند غيرهم الشفعة بين أخيه وعمه لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة فكانت بينهما.

فَاإِنْ يَسمُتْ مِنْ قَبْل أَنْ تُسحَازَا وَإِنْ يَسكُنْ فِي مَرَض فَفِي الشُّكُنْ وَهِــبَــةٌ لِــصِــلَــةِ الــرَّحِـــم أَوْ وَالصَّدَقَاتُ لَا رُجُوعَ فِيهَا وَلِـ الْأَبِ اعْتِصَارُ مَا قَـدُ وَهَـبَـهُ أَوْ يُسْكَحُ أَوْ يَحْدُثُ مُفِيتٌ يَغْلِبُ وَالاِعْتِصَارُ مِنْ يَتِيم يُخِتَنَب وَجَوْرُوا حِيَازَةَ الأَب لِمَا عَيَّنَ إِنْ لَـمْ يَـسْكُـنْ أَو يَـلْبَسْ وَلَا إِرْثِ وَلَا يَسشَرَبُ مِسنَ لَسبَسن مَسا وَهِ بَدَّ تُكفُّ لُهِ لِللَّهُ وَابْ وَكُرِهُ أَنْ يَرِخُرِصَ بَرِغُرِضَ وَلَدِهُ وَجَائِزُ أَنْ يَتَ صَدُقَ عَلَى وَمَسنْ تَسبَرْعَ فَسلَسمْ يَسحُسزُ إلَسى وَوَارِثُ الْمَوْهُوبِ ذُو لَمَ يَعْدِض

أَوْ حُبُ سُلِ إِلَّا بِحَوْزِ وَثِسَقَةً فَ هِ فِي إِرْثُ دُونَ أَنْ تُ جَازَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِنَحَدِي مَنْ يَرِثُ لِكَفَقِيرِ عَنْ رُجُوعِهَا نَهَوْا وَلَـوْ عَـلَـى الْـوَلَـدِ لَا تَـنْـفِيهَا لِوَلَدِ مَا لَهُ يُدَايَنُ لِلْهِبَهُ وَالْأُمُّ تَسغَتَ صِرُ مَساحَ يسى الْأَبُ وَالْيُشْمُ فِي الْعَاقِل مِنْ قِبَل الأَبْ وَهَـبَ لابْنِهِ الـصّغِيرِ قَـطُ بِـمَـا يَـمْـلِـكُ مَـابِـهِ تَـصَـدُقَ بِـلَا به تصلَّقَ وَقِهِهِ لَ حَسرُمَا تُردُ أَوْ قِيهِ مِنْهُ اللَّهِ عِسَابُ بالممال لا بالقِل مِما بيده كالففقرا بالممال لله عك فَلَسِهِ أَوْ مَوْتِهِ فَأَبُطُلًا لَـهُ قِـيَامُـهُ بِـهَا فِـيـمَا ارْتُـض

(ولا تتم هبة أو صدقه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الصدقة وهي تمليك مال في الحياة لمحتاج إليه بلا عوض تقرباً إلى الله من جائز التصرف مختاراً مندوبة، والهدية هي إعطاء مال لإنسان للتقرب إليه والمحبة له كذلك.

ما جاء في ذلك عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة وتورث المودة فوالله لو أهدي إليَّ كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت» وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا نساء المؤمنين تهادوا ولو

بفرسن شاة فإنه يثبت المودة ويذهب الضغائن» [رواهما الطبراني في الأوسط] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» [رواه البخاري] وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليدخل باللقمة الخبز وقبضة التمر ومثله مما ينتفع به المسكين ثلاثة الجنة: رب البيت الآمر به والزوجة تصلحه، والخادم الذي يناول المسكين»، فقال رسول الله ﷺ: «الحمد لله الذي لم ينس خدمنا» [رواه الحاكم] وعنه أن قال: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» [رواه مسلم] وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لتطفيء غضب الرب وتدفع ميتة السوء» [رواه الترمذي]. وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: «الصدقة فإن البلاء لا سبعين باباً من الشر» [رواه الطبراني]، وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة» [رواه البيهقي]. وعند المالكية تصح الصدقة والهبة في المشاع مطلقاً وغيره وفي المعلوم والمعجوز عن تسليمه، وعند الحنفية تصح الهبة والصدقة في في غير المشاع وفي المشاع الذي لا يتحمل القسمة دون ما يحتملها فإن قسم وسلم صح، ويصحان في في غير المشاع وفي المشاع الذي لا يتحمل القسمة دون ما يحتملها فإن قسم وسلم صح، ويصحان في المعلوم المقدور على تسليمه دون المجهول والمعجوز عنه.

(أو حبس إلا بحوز وثقه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الصدقة والهبة والحبس تلزم بالقبض (فإن يمت) الواقف أو الواهب أو المتصدق (من قبل أن تحازا فهي إرث دون أن تجازا) فعند المالكية إذا مات الواهب قبل القبض بطلت وأما موت الموهوب له فلا يبطلها، وعند الحنفية والحنابلة إذا مات المعطي أو المعطى له قبل المعطي أو المعطى له قبل المعطي أو المعطى له قبل القبض قام وارثه مقامه في الإذن في القبض والفسخ، وقيل: يفسخ العقد، وإذا مات المعطي له قبل القبض بطلت العطية (وإن يكن في مرض ففي الثلث إن كان ذلك لغير من يرث) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من وهب أو تصدق في مرضه فإن صح مضى وإن مات ففي الثلث إن كان لغير وارث فإن كان وارث لم يصح إلا إذا أجازه الورثة، ما جاء في ذلك عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: إن أبا بكر كان نحلها جاذ عشرين وسقاً من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله عاشية ما من الناس أحد أحب إليً غِنى بعدي منك ولا أعز عَليَّ فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاذ عشرين وسقاً فلو كنت جذذته واخترتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخوك وأختاك عشرين وسقاً فلو كنت جذذته واخترتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخوك وأختاك فاقتسموا على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت: يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن فاقتسموا على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت: يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أتت ببئت وسميت أم كلثوم وهذا من كرامات الصديق رضي الله عنه:

(وهبة لصلة الرحم أو لكفقير عن رجوعها نهوا والصدقات لا رجوع فيها ولو على الولد لا تنفيها) فعند المالكية والحنفية لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال ويجوز في هبة الثواب، ما جاء فيها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها الله الرواه ابن ماجه]. وعند الشافعية والحنابلة لا يجوز الرجوع في الصدقة والهبة مطلقاً (وللأب اعتصار ما قد وهبه لولد ما لم يداين للهبه أو ينكح أو يحدث مفيت يقلب والأم تعتصر ما حي الأب والاعتصار من يَتيم يجتنب) فعند المالكية للأب الرجوع فيما وهب لولده الصغير والكبير لا لصلة الرحم ولا لفقره ولا لقصده ثواب الآخر بل وهبه لوجهه، ما لم ينكح أو يداين لأجل الهدي أو يحصل بالهبة زيادة أو نقص، وللأم أن تسترجع ما وهبته لولدها إلّا أن تنصد بهبتها صلة الرحم أو كان فقيراً بائناً عن أبيه أو ثواب الآخرة وإلا فلا، سواء كان صغيراً أو كبيراً ما

دام الأب حياً فإذا مات الأب لم تعتصر ما وهبته لولدها ولو غنياً، ولا تعتصر ما وهبته لولدها اليتيم ولو بعد بلوغه، وعند الحنفية يصح الرجوع في الهبة كلاً أو بعضاً ويكره تحريماً ويمنع الرجوع فيها الزيادة المتصلة لا المنفصلة وخروجها عند ملك الموهوب له وهلاك الموهوب له ولا يصح الرجوع فيما أوهب لذي رحم محرم وزوج لزوجته. وعند الشافعية للأب الرجوع فيما وهبه لولده والأم كالأب وكذلك سائر الأصول على المشهور، وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطة الولد فلا رجوع إن باع أو وقف ولا رجوع لغير الأصول، وعند الحنابلة للأب أن يرجع فيما وهبه لولده بشرط أن لا يسقط حقه من الرجوع وأن لا تزيد الهبة زيادة متصلة وأن تكون باقية في ملكه وأن لا يرهنها وإن زوج من أجلها أو داينه الناس، فعن أحمد: له الرجوع، وعنه: لا رجوع له، والأم كالأب، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ما وهبته المرأة لزوجها لا رجوع لها فيها.

(واليتم في العاقل من قِبَلِ الأب وجَوْزُوا حِيَازَة الأبِ لما وهبه لابنه الصغير) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأب يجوز لابنه الصغير ووصي الأب والحكم كذلك، وعند الحنفية الأم كالأب في غيبة الأب غيبة منقطعة وموته (قط بما عين إن لم يسكن أو يلبس ولا يملك ما به تصدق بلا إرث ولا يشرب من لبن ما به تصدق وقيل: حَرَّما) فعند المالكية يكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه بغير ميراث وأن يشرب من لبنه، وقيل: لا يكره الشرب من لبنه، وقيل: يحرم الرجوع في الصدقة، وعند غيرهم يحرم الرجوع في الصدقة والهبة. ما جاء في ذلك عن طاوس أن النبي على قال: «لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده» [رواه الشافعي] وعن عمر قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي عنده قد أضاعه فأراد أن يشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله على فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» [رواه مالك].

(وهبة تظن للثواب ترد أو قيمتها للحساب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على صحة هبة الثواب، ما جاء فيها عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها [رواه البخاري]، وكره أن يخص بعض ولده بالمال ولا بالقِلِّ مما بيده، فعند المالكية يكره كراهة التنزيه أن يهب لولده ماله كله أو جله، وأما القليل فلا كراهة فيه، وتندب التسوية بينهما في القسمة الذكر والأنثى سواء، ما جاء في العدل بين الأولاد عن النعمان بن بشير قال: قال النبي ﷺ: ﴿أعدلوا بين أبنائكم﴾ [رواه أحمد وأبو داود] وعنه أن أباه أتى به إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لي، فقال رسول اللَّه ﷺ: «كل ولدك نحلته مثل هذا؟ » فقال: لا، قال رسول اللَّه ﷺ: «فارتجعه» [رواه مالك]، وعند الشافعية يسن للولد العدل في عطية أولاده فيسوى بين الذكر والأنثى، وقيل: كقسمة الإرث، وعند الحنفية ينبغي أن يعدل بين أولاده في العطاء والعدل عند أبي يوسف أن يسوي بين الذكر والأنثى، وعند محمد كقسمة الميراث، ولا بأس أن يفضل من كان عالماً أو مستقلاً بالعلم دون الكسب، وعند الحنابلة يجب على الأب التسوية بين أولاده في العطية كقسمة الإرث، فإن فاضل وجبت عليه التسوية، إما أن يرد ما فضل به البعض وإما أعطاهم مثله، فإن مات قبل الرد مضى لمن وهب له إن كانت الهبة في صحته والأم كالأب في وجوب التسوية والعطية بين الأولاد (وجائز أن يتصدق) العاقل الرشيد بالمال (على كالفقرا) وسبيل الله (بالمال لله علا ومن تبرع) بمال (فلم يحُزُ) الموهوب له (إلى فلسه أو موته فأبطلا ووارث الموهوب ذو لم يقبض له قيامه بها فيما ارتض) فعند المالكية إذا مات الموهوب له كان للورثة القيام فيها على الواهب لأنها صارت حقاً لهم ومن مَات عن حق فلوارثه.

وَمَا يُحَبِّسُ فَعَلَى مَا جَعَلَا إِنْ حِيرَ قَبْلَ مَوْتِ وَاقِفٍ بَلَا

جَازَتْ حِيَازَةُ الْمُحَبُّسِ لِمَا وَلْيَكُرِ كَالدَّارِ وَحَيْثُ سَكَنَا وَبِالْقِرَاضِ مَنْ عَلَيْهِ حَبَّسَا وَمُعُمِرٌ حَيَاتَهُ كَالشَّجَرِ وَمُعُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْحُبُسِ وَحَظُّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْحُبُسِ وَلَيُؤْفَرْ فِي الْحُبُسِ مُحْتَاجَاً لَهُ وَسَاكِنٌ لِعَيْسِ مُحْتَاجَاً لَهُ وَسَاكِنٌ لِعَيْسِ مُحْتَاجَاً لَهُ وَلَا يُسِبَاعُ حُبُسِ وَإِنْ خَرِبِ

لِلْولَدِ السَّغِيرِ أَوْ يَحْتَلِمَا لِمَوْتِهِ بَطَلُ مَا تَعَيَّنَا يَرْجِعُ لِلأَقْرَبِ مِمَّنْ حَبَّسَا يَرْجِعُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلْمُعْمِرِ يَرْجِعُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلْمُعْمِرِ لِمَنْ بَقِينٍ مِنْهُمْ مِنْ رُوسٍ مِنْ أَهْلِهِ بِسُحُنَى أَوْ بِغَلَهُ إِلَّا لِشَرِطٍ أَوْ لِحُلُولِ مَخَدَى أَوْ بِغَلَهُ وَثَمَنُ الْفُرسِ فِينِهِ إِنْ كَلِبَ فِي الرَّبْع يَخْرَبُ بِرَبْع مَا خَرِبُ

(وما يحبس فعلى ما جعلا) الحبس والوقف بمعنى واحد. ما جاء فيه عن أبي هريرة أن رسول اللّه على قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلّا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم يُنتفعُ به أو ولد صالح يدعو له "[رواه مسلم وأبو داود]، وعنه قال: قال رسول اللّه على: "من احتبس فرساً في سبيل اللّه إيماناً واحتساباً فإنَّ شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات "[رواه أحمد والبخاري]. وعند المالكية الحبس مندوب فيصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه من عقار ومشاع مطلقاً ومنقول على منقطع أم لا، ولا يخرج عن ملك الواقف فيجب على الواقف زكاته إن تم فيه النصاب ولو بضمه إلى صنف من نوعه عنده إن تم من مجموع النصاب. وعند الحنابلة يجوز الوقف ويصح على معين أو على يرّ كبناء مسجد، فيما يجوز بيعه والانتفاع به والإنتفاع به إلا يتم عبن أصلاً يبقى بقاء متصلاً كالعقار والحيوان والسلاح والمشاع والمنقول وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق والمشروب المشموم وما أشبه ذلك فلا يصح وقفه ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل والميت والجن وكذلك ما لا يجوز بيعه كالمرهون والسلع ومن على من لا يملك كالعبد والحمل والميت والجن وكذلك ما لا يجوز بيعه كالمرهون والسلع ومن الموقوف على قوم وعقبهم ثم على المساكين فقد زال ملكه عنه، وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف على المساكين فلا زكاة فيه، ولو تم نصيب أحدهم النصاب.

وعند الشافعية يصح وقف العقار والريحان المزروع والمشاع والمنقول وشرط له تأبيد وتنجيز لا قبول ولو لمعين، وقيل: يشترط القبول في المعين، ورجع إن كان على معين يصح تملكه أو قربة كالمساجد والعلماء فلا يصح على جنين أو من سيولد أو ميت ولا على العبد لنفسه، فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده ولا يصح وقف مطعوم وعود بخور. والملك في الوقف ينتقل إلى الله فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه وللموقوف عليه منافعه، وتجب فيه الزكاة إن كان على معين فإن كان على غير معين فلا تجب فيه الزكاة، وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة يصح وقف العقار فقط، وعند محمد وأبي يوسف يصح وقف العقار والسلاح والكراع في سبيل الله وبه يفتى، وعند محمد يصح وقف المنقول تبعاً كمن وقف المنقول تبعاً كمن وقف ضيعة ببقرها والمشاع وشرط لتمامه ذكر صرف مؤبد، وعند أبي يوسف يصح بدون ذكر صرف

مؤبد، وإذا صح الوقف فلا يملك ولا يقبل التمليك، وعند أبي حنيفة الوقف على ملك الواقف إلّا أن يحكم به حاكم وعندهما حبس العين على ملك الله على وجه يعود نفعه على العباد فيلزم ويزول ملكه بالقول عند أبي يوسف وعند محمد بتسليمه لمسؤول، وإذا تم في الوقف النصاب فلا زكاة فيه سواء كان على معين أم لا لعدم الملك فيه. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الوقف على شرط الواقف إن كان موافقاً للشرع.

(إن حيز قبل موت واقف بلا جازت حيازة المحبّس لما للولد الصغير أو يحتلما وليكر كالدار وحيث سكنا لموته بطل ما تعيّنا) بطلت وقفيتها وترجع ميراثاً (وبانقراض من عليه حبسا يرجع للأقرب ممن حَبّسا) فعند المالكية فإذا انقطعت الجهة المحبس عليها رجع لأقرب فقراء عصبة المحبس، ويستوي فيه الذكر والأنثى فإن لم يوجد له قريب صرف للفقراء. وعند الحنابلة إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها رجع إلى ورثة الواقف، وفي رواية عن أحمد يكون وقفاً على أقرب عصبة الواقف دون بقية الورثة ودون البعيد من العصبة فإن لم يكن للواقف أقارب صرف للفقراء، وعند الشافعية إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها فالأظهر أنه يبقى وقفاً وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف ويختص بفقراء قرابة الرحم لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن العم ومقابل الأظهر يعود ملكاً للواقف، وعند الحنفية إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها رجع لورثة الواقف وعليه الفتوى، وقيل: للفقراء.

(ومعمر حياته كالشجر يرجع بعد موته للمعمر) فعند المالكية العُمْرىٰ تمليك المنفعة دون الرقبة فمن أعمر داراً أو غيرها، كأن يقول: هي لك حياتك، رجعت بعد موت المعمر عليه لصاحبها ولورثته إن مات وكذلك إن أعمرها عقبه وانقرضوا، وعند الشافعية في الجديد والحنابلة في ظاهر المذهب تصير ملكاً للمعمر عليه، فإذا قال: دَارِي لك عمري أو عمرك، فهي للمعمر عليه ولورثته من بعده، وفي رواية عن أحمد أنها ترجع للمعمر. وعند الحنفية العمرى للمعمر عليه حياته ولورثته من بعده وشرط الرد فيها باطل وهي أن يجعل له داره أو غيرها مدة عمره فإذا مات ردت للواهب (وحظ من مات من أهل الحبس لمن بقي منهم من رؤوس وليؤثر في الحبس محتاجاً له مِنْ أهله بسكنى أو بغله وساكن لغيره لم يخرج إلاً بشرط) بإخراج من استفتى (أو لطول مخرج) سفر انقطاع أو بعيد، وهو الذي يظن فيه رجوع صاحبه بخلاف من سافر ليرجع فحقه باق إلى أن يعود.

(ولا يباع حبس وإن خرب وثمن الفرس فيه إن كلب أو استعن فيه به ثم اضطرب في الربع يخرب بربع ما خرب) فعند المالكية يحرم بيع العقار المُحبِّس وإن خرب، واختلف في معاوضة ربع من الوقف خرب بربع غير خرب، والمعتمد عدم الجواز ويباع الفرس المريض والمهرم المحبس ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه، وعند الحنابلة إذا خرب الوقف وتعطلت منافعه كدار تنهدم جاز بيع بعضه لتعمير بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه يبيع جميعه وإن لم تتعطل مصلحة الوقف وكان غيره أنفع منه لم يجز بيعه لأن الأصل تحريم بيعه وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع الفرس المحبس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للغزو. وعند الحنفية إذا اشترط الواقف أن يستبدل الوقف أو بثمنه إذا بيع بغيره جاز عند أبي يوسف، وأما الاستبدال بدون شرط فلا يملكه إلا القاضي بإذن السلطان حيث رأى المصلحة في بأن خرج عن الانتفاع ويكون البدل عقاراً. وعند الشافعية لا يجوز بيع الوقف وإن خرب، والأصح جواز بيع حصر المسجد وجذوعه إذا بليت وما حصل من ثمنها يعود للوقف.

وَالسرَّهُ فَ جَائِسَزٌ وَتَسمٌّ بِسِعِ بَانُ ضَسِمِ فَ مُسرْتَ هِ فَ الْ بِسِيَدِهِ وَقَسَمْ مَسرَةُ السرَّهُ سِنِ لِسرَاهِ سِنِ رَدْ بَسِعْ لَدُ كَالُّمْ لِهِ وَمَالُ الْعَابِدِ لَا وكل ما هلك في يد أمسين (والرهن جائز) الرهن لغة: الحبس قال الله: وَفَارَقَ شَكَ بِسرَهُ فَ لَا فَكَاكَ لَـهُ

شُهُ ودِهِ لَحَوْدِهِ فِيهَ مَا يُبَانُ وإنَّهَا يَضْمَنُ مَا عَابَ عَلَيْهِ كَغَلَّةٍ وَفِيهِ يَدْخُلُ الْوَلَدُ يَكُونُ رَهْنَا دُونَ شَرْطِ أُذْخِلا فهو من الراهن عند المسلمين فهو من الراهن عند المسلمين

﴿ كُلُّ نَقْبِهِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: ٣٨] وقال الشاعر: يَـوْمَ الْـوَدَاعِ فَـأَضْـحَـى الـرَّهْـنُ قَـدْ غـلِـقـا

شَبّه لُزُوم قلبه لها واحتباسه عندها لشدة وجده بها بالرهن الذي يلزمه المرتهن فيبقى عنده، وعاق الرهن استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه، والرهن في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه لمن هو عليه، وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل المذاهب الأربعة في الحضر والسفر، قال الله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَن سَعْرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِهَا فَرِعَنُ مُّ تَبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣] وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله على رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر [رواه الشافعي]. وعند المالكية الرهن بذل من له البيع ما يباع وإن كان بما فيه غرر كثمر لم يبد صلاحه لا جنين وسمك في البحر وطير في الهواء، وعند الحنابلة والشافعية كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها لو مشاعاً مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن. وعند الحنفية يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المشاع فلا يجوز رهن الثمر على الشجر بدونه ولا الزرع في الأرض بدونها ولا عين يجوز بيعها إلا المشاع فلا يجوز رهن الثمر على الشجر بدونه ولا الزرع في الأرض بدونها ولا الشجر أو الأرض مشغولين بالثمر والزرع.

(وتم بعيان شهوده لحوزه فيما يبان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الرهن يلزم بالقبض فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه، وإن كان مما ينقل كالدار فقبضه تحلية راهنه بينه وبين مرتهنه (ضمنه مرتهن إن بيده، وإنما يضمن ما غاب عليه) فعند المالكية ضمان الرهن فيما لا يغاب عليه من الرهن إلّا أن يتبين تلفه بلا تفريط منه لا الرهن إلّا أن يتبين تلفه بلا تفريط منه لا يسقط بتلف الرهن شيء من دينه المرتهن. وعند الشافعية والحنابلة ضمان الرهن من الراهن مطلقاً ولا يسقط بتلف شيء من دينه. ما جاء في أن ضمان الرهن من الراهن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله على قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» [رواه الشافعي] وإن تعدى المرتهن أو لَمْ يُحْرِزْهُ ضَمِن، وعند الحنفية ضمان الرهن من المرتهن فإذا هلك في يد المرتهن نظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدين فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين وإن كانت قيمته أكثر فالزائد أمانة وإن كان أكثر سقط منه قدر القيمة وطولب الراهن بالباقي.

(وثمرة الرهن لراهن رَدْ كغلة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن غلة الرهن للراهن فإذا أخذها المرتهن أخذها بجزء من حقه. ما جاء في ذلك عن سمرة أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: «من رهن أرضاً بدين عليه فإن يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها يقضي ذلك له من دينه الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل» [رواه الطبراني في الكبير]، واتفقوا على أنه إن أنكرها ثم ادعى التلف لم يقبل قوله وإن اشترط المرتهن الغلة فعند المالكية يجوز اشتراط منفعة الرهن إن كان عن

بيع إلى أجل لأنه كجزء من الثمن ويحرم التطوع بها في البيع وفي الفرض يحرم مطلقاً لأنه سلف جر نفعاً وترد الغلة للراهن، وعند الشافعية غلة الرهن للراهن مطلقاً، وإن اشترطها المرتهن بطل الرهن، وعند الحنفية غلة الراهن للراهن وترد على المرتهن وإن أذن له الراهن كره، وإن شرطها كان ربا. وعند الحنابلة غلة الرهن للراهن فإن كان الرهن مما لا يحتاج إلى مؤنة فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بغلته بغير إذن الراهن، فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع وكان الدين من قرض لم يجز لأنه يدخل في سلف جر نفعاً، وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجرة فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع جاز وإن شرط في الرهن أن ينتفع المرتهن بغلته فالشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى الرهن، وفي رواية عن أحمد يجوز في البيع كأن يقول: بعتك ذا الثوب بدينار بشرط أن تُرْهِنِي عبدك أن يخدمني شهراً فيكون بيعاً وإجارة فهو صحيح، وإن أطلق فالشرط باطل، وللمرتهن أن ينفق على المرهون ويأخذ من غلته متحرياً العدل، وفي رواية عن أحمد لا يحسب له ما أنفق وهو متطوع به.

(وفيه يدخل الولد بعد كأمه) فعند المالكية يدخل الجنين في الرهن دون الغلة والثمرة وإن وجدت يوم الرهن، وعند الشافعية لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل كالجنين والثمرة، ولا من الكسب والغلة ولو شرط أن ما يحدث يكون رهناً. فالأظهر فساد الشرط والعقد. وعند الحنابلة نماء الرهن كالحمل والثمرة والغلة من الرهن كالأصل. وعند الحنفية نماء الرهن وهي الزيادة المتولدة من الأصل كالولد والثمرة والصوف رهن مع الأصل، ولا يدخل الكسب والهبة في الرهن لأنها غير متولدة من الأصل (ومال العبد لا يكون رهناً دون شرط أدخلا وكل ما هلك في يد أمين فهو من الراهن عند المسلمين) فعند المالكية والشافعية والحنابلة إذا هلك الرهن بيد أمين فضمانه من الراهن وعند الحنفية ضمانه من المرتهن.

وَنُدِبَ اللهُ عَالُهُ وَإِنَّ مَا يَضْمَنْ مَا يُغَابُ حَيْثُ اتَّهِ مَا وَوُ لَا يُغَابُ حَيْثُ اتَّهِ مَا وَوَإِنْ تَعَدَّى الْمُسْتَعِيرُ ضَمِنَا كَرِيْدٍ أَوْ كَذِبُهُ تَسبَيَّنَا

(ونُدِبَتْ إعارة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العارية مندوبة؛ وهي دفع عين مباحة من المال للانتفاع بنفعها بغير عرض مع بقاء العين كدار ودابة وغير ذلك، وتصح من جائز التصرف، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «نعم المنيحة اللقمة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء» [رواه البخاري]، وعنه عن النبي على قال: «من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصداقة صبوحها وغبوقها» [رواه مسلم] (وإنما يضمن ما يغاب حيث اتهما) فعند المالكية يَضْمَنُهُ المستعير ولو شرط عليه لأنه وراحه، ما جاء في ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قال: «لا ضمان على مؤتمن» [رواه الدارقطني]. وعند الشافعية العين المستعارة مضمرنة على المستعير بقيمتها يوم تلفها وإن شرط ففي الضمان لم يسقط، وعند الحنابلة ضمان العارية من المستعير ف لمزمه قيمة المقدم ومثل المثلي (وإن تعدى المستعير ضَمِنا كزيد أو كذِبُه تبينا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المستعير ضامن إن تعدى في الحمل أو المسافة أو غير ذلك.

وَصُدِّقَ الْمُودَعُ فِي دَعْوَى التَّلَفُ وَضِهَانَ الْهُودَعُ إِنْ تَعَادَى وَضِهَالْكَتْ بَرِئ لاَبْنِ الْقَاسِمِ فَهَالْكَتْ بَرِئ لاَبْنِ الْقَاسِمِ وَكُرِهَ التَّجُرُ بِهَا وَالرَّبْحُ لَهُ

كَالرَّدِ إِلَّا إِنْ بِسَسَاهِدِ أَلِهُ فَا وَإِنْ بِسَسَاهِدِ أُلِهُ فَا وَإِنْ بِسسَاهِدِ أُلِهُ فَا وَإِنْ بِسسَالُهُ فَا صَلَّاتٍ فَا السَّلَادِمُ وَغَيْدِرُهُ مِنْ السَّمَّانِ السَّلَادِمُ وَغَيْدِرُهُ مِنْ السَّمَّانِ السَّلَادِمُ وَإِنْ يَدِعْ عَرْضاً فَحَيْدِرَ أَهْلَهُ وَإِنْ يَدِعْ عَرْضاً فَحَيْدِرَ أَهْلَهُ

## إِنْ فَاتَ فِي الشَّمَنِ أَوْ فِي الْقِيمَة يَوْمَ السَّعَدِّي وَاعْرِفَنْ قَسِيمَة

(وصُدِّق المعودع في دعوى التلف كالرد إلَّا إن بِسَاهِدِ الف) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز قبول الوديعة إن علم من نفسه الأمانة في حفظها وردها، قال اللَّه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن نُوْدُوا الأَمْتَنَتِ إِلَى آهَلِها ﴾ [النساء: ٥٨] وعن أبي هريرة من النبي ﷺ ﴿ أَدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ﴾ [رواه أبو داود والترمذي] (وضمن المعودع إن تعدى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المعودع عنده إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط لم يضمن، سواء ذهب معها شيء من ماله أم لا، وعلى أنه إن أودعها لغيره لغير عذر ضمن وإن كان لعذر كسفر، فعند المالكية والحنفية لم يضمن وعند الشافعية والحنابلة يدفعها لوكيل المعودع، فإن لم يكن له فالحاكم إن كان أميناً فإن لم يوجد فلأمين، وإن خلط الوديعة بما لم يتميز من ماله فعند المالكية يضمن إلَّا إذا كان لقصد الحفظ فلا يضمن، وعند غيرهم إذا خلطها بماله وهي لا تتميز ضمن مطلقاً، واتفقوا على أن المعودع عنده مصدق في دعوى التلف والرد، وعند المالكية إن أودعه ببينة لم يقبل قوله بالرد إلا ببينة، على أن المعودع عنده مصلقاً (وإن بسلف صرة فردى فهلكت) بعد ردها في صرتها (بريء لابن القاسم) وهذا القول هو المشهور (وغيره من الضمان اللازم وكره التجر بها) إلَّا إذا أذن ربها هذا إذا كان مِثلِياً وكانت بالدراهم أو الدنائير أو مثلي فإن كان معدوماً حرم، ويحرم التجر بالمقوم والمثلي بدون إذن للمعدم مطلقاً، ويحرم أو الدنائير أو مثلي فإن كان معدوماً حرم، ويحرم التجر بالمقوم والمثلي بدون إذن للمعدم مطلقاً، ويحرم ألمقوم على المليء (والربح له) إن كانت عيناً لأن ضمانها منه والضامن له ربح ما ضمن (وإن بيع عرضاً فخير أهله إن فات في الثمن أو في القيمة يوم التعدّي واعرفن قسيمه) مقابله من الأقسام المذكورة.

وَوَاجِدُ اللَّفَطَةِ عَامَاً عَرَفَا وَبَسِعُدهُ حَبِّسَ أَوْ تَسصَدَّقَا وَإِنْ بِهَا انْتَفَعَ يَضَمَنْهَا وَإِنْ وَإِنْ بِهَا انْتَفَعَ يَضَمَنْهَا وَإِنْ وَلَكَ أَكُلُ الشَّاةِ فِي فَيْفَاءَ وَمَنْ قَدِ اسْتَهْلَكَ عَرْضاً فَعَلَيْهِ

بِمَوْضِعِ يَرْجُوبِهِ أَنْ تُعْرَفَا وَلْيَضْمَنِ أَنْ جَارَ بَهَا مَا أَنْفَقَا تَهْلِكْ بِهِ بِلَا تَعَدِّ مَا ضَمِنْ وَلَا عِسمَسارَةَ بِسهَا وَمَساءَ فِيْمَتُهُ كَمِثْل مِثْلِيٍّ لَدَيْهِ

(وواجد اللقطة) مال معصوم عُرْضَة للضياع، فعند المالكية يجب على واجدها أخذها وحفظها إن علم أمانة نفسه وخاف عليها من خائن ويحرم إن علم خيانة نفسه، وإن لم يخف عليها كره أخذها مطلقاً، وعند الشافعية الالتقاط من الواثق بأمانة نفسه مندوب، وقيل: يجب ويكره لفاسق إذا التقط للملك ويحرم عليه إن التقط للحفظ، وعند الحنفية أخذ اللقطة واجب إن خيف هلاكها ومندوب إن لم يخف إن علم أمانة نفسه، وعند الحنابلة الأفضل ترك الالتقاط، ويستحب الإشهاد عند أخذها (عاماً عرفا بموضع يرجو به أن تعرفا) فعند المالكية والشافعية والحنابلة من أخذ لقطة وجب عليه تعريفها إن كانت من ذوات البال فإن كانت شيئاً تافهاً فلا يجب تعريفها. وعند الحنفية من أخذ لقطة فهي أمانة إن أشهد أنه أخذها ليردها على ربها، وإن لَمْ يشهد وهلكت ضمن، ويجب تعريفها سنة إن كانت عشرة دراهم فأكثر، فإن كانت أقل وبها، وإن لَمْ يشهد وهلكت ضمن، ويجب تعريفها سنة أن كانت عشرة دراهم فأكثر، فإن كانت أقل وبها مأوما لا يبقى يعرف إلا أنه يخاف فساده، ما جاء في اللقطة وتعريفها عن زين بن خالد الجهني أن رجلاً سأل النبي على عن اللقطة قال: «عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فردها إليه» قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله يشخ حتى احمر وجهه ثم قال: «مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها» [رواه البخارى].

(وبعده حَبَّس أو تصدقا) فعند المالكية إذا انتهت مدة التعريف فالملتقط مخير، إن شاء حبسها لربها وإن شاء نوى تملكها وإن شاء تصدق بها وهو ضامن قيمة الملقوم، ومثل المثلي إن تصدق بها أو أكلها، وعند الحنابلة إذا عَرَّف الملتقط اللقطة حولاً ولم تُعْرَف مَلَكَهَا مُلْتَقِطُهَا وصارت من سائر ماله غنياً كانَ أو فقيراً ملكاً يزول بمجيء صاحبها ويضمن بدلها لربها إن تعذر ردها، وعند الشافعية إذا عرفها سنة لم يملكها إلَّا بحيازة بلفظ، وقيل: تكفي النية، وقيل: تملك بمضي السنة فإن تملك وظهر المالك ردها وإن تلفت رد مثل المثلي وقيمة المقوم يوم التلف، وعند الحنفية بعد السنة الأفضل حفظها إلى أن يجيء صاحبها وإن شاء تصدق بها وهو ضامن (وليضمن إن جَارَ بها ما أنفقا) إذا جاء ربها يدفع قيمة ما أنفقه الملتقط عليها إن لم تكن لها علة وإلا تفاحما.

(وإن تهلك به بلا تعد ما ضمن وعارف العقاص والوكاء يأخذ واحفظ ابل الصحراء) إن خيف عليها من خائن وإلا تركها، فعند المالكية كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع لا يجوز التقاطه إلا إن خيف عليه كالإبل والبقر. وعند الشافعية والحنابلة كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع لا يجوز كالإبل والبقر والخيل والحمير، وعند الحنفية يجوز التقاط البهيمة ولو كانت له قوة الدفع عن نفسه كالإبل والبقر (ولك أكل الشاة في فيفاء ولا عمارة بها وماء) فعند المالكية ما وجد بفيفاء ولم يتيسر له سوقها ولا حملها للعمران فله أكلها ولا ضمان عليه لربها، وقيل: يضمنها فإن أوصلها للعمران فهي لقطة. وعند الشافعية والحنفية والحنابلة من وجد شاة وما شابهها بمهلكة فله التقاطها وأكلها في الحال أو بيعها وحفظ ثمنها لربها وهي كاللقطة إن أكلها ضمنها (ومن قد استهلك عرضاً فعليه قيمته كمثل مثليً لديه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر.

وَيَضْمَنُ الْغَاصِبُ مَا قَدْ غَصَبَا وَمَا عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ مَا غَصَبُ وَإِنْ تَسغَيْر لَلِيْهِ خُيدُرا وَإِنْ تَسغَيْر لَلِيْهِ خُيدُرا أَوْ قِيهِ مَة فِي يَوْمِ قَبْضِهِ كَلَا وليسس للغاصب غَلَة وَرَدُ وإنَّ مَا يَطِيبُ رِبْحُ الْمَالِ وأشهَ بِهِ التَّصَدُق اسْتَحَبْ

إِنْ فَاتَ حَالَ غَصْبِهِ مَا نَهَبَا بِحَالِهِ إِلَّا الْمَستَابَ وَالأَدَبُ مِالْكُهُ فِيهِ إِلَّا الْمَستَابَ وَالأَدَبُ مَالِكُهُ فِيهِ بِمَا قَدْ أَثَرا مَالِكُهُ فِيهِ بِمَا قَدْ أَثَرا إِنْ بِستَعَمَدُيهِ وَالأَرْشُ أَخَدُا جَميعَهَا حَتْماً وإِن يَطَأْ يُحَدُ بِحَدُ رَأْسِهِ وَالإِستِحَالُ لِي مَا لُلُوستِحَا لِللهِ وَالإِستِحَالُ لِللهِ وَالإِستِحَالُ الأَقْضِيَةِ بَعْضَ ذَا سَحَبُ وَيَالُ الأَقْضِيَةِ بَعْضَ ذَا سَحَبُ

(ويضمن الغاصب) الغصب أخذ مال قهراً ظلماً بلا حرابة ويؤدب فاعله، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه ضامن لما غصب وإن هلك بسماوي (وما قد غصبا إن فات حال غصبه ما نهبا وما على الغاصب رد ما غصب بحاله) يلزم الغاصب إن يرد المغصوب فإن تغير بزيادة ردت معه وإن نقص رد قيمة النقص (إلا المتاب والأدب) ويجب عليه التوبة يؤدب (وإن تغير لديه خُيرًا مالكه فيه بما قد أثرا أو قيمة في يوم قبضه كذا إن بتعديه والأرش أخذا وليس للغاصب غلة ورد جميعها حتماً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن غلة المغصب للمغصوب منه، وعند المالكية والشافعية والحنابلة الغاصب ضامن للغلة فيلزمه ردها وعند الحنفية لا يضمن الغاصب منافع ما غصب إلّا في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال (وإن يطأ) الغاصب الأمة المغصوبة (يحد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه يحد، وعلى أنها إن أتت منه بولد أنه عبد لسيدها (وإنما يطيب ربح المال) المغصوب للغاصب (بُرَدُ رأسه والاستحلال) من المغصوب منه

(وأشهب به التصدق استحب وباب الأقضية بعض ذا سحب) أتى شيء منه، فعند المالكية والشافعية والحنفية إذا تجر الغاصب في المغصوب فالربح له، وعند الحنابلة ظاهر المذهب أن الربح للمغصوب منه وحقوق الناس إذا لم تقض في الدنيا ولم يعفها صاحبها أخذت من حسنات الظالم يوم القيامة، ما جاء في ذلك عن أبي سعيد عن رسول الله على قال: "إذا خَرَجَ المؤمنون من النار احتبسوا بقنطرة بين الجنة والنار في أبي سعيد عن رسول الله على قي الدنيا حتى إذا نفوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أولى بمنزله كان في الدنيا» [رواه البخاري].

وهنا تم الربع الثالث من النظم، وانتهى الجزء الثاني من الفتح الرباني، ويليه الجزء الثالث إن شاء الله.

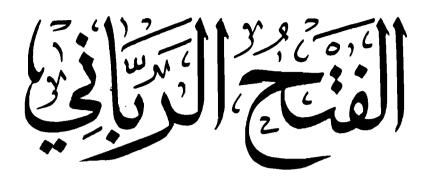

شرح عَلىٰ نُظِمْ رسَالة ابن إني زَيدِ القَيرُ وَانِيَ

تَأْلَيْفَ تَأْلَيْفَ مَحْدَمَد الْحَدْمَد الْحَدْمَد اللهُ اللهُ

أبجنز الثاليث



## السلاخ الم

## باب الدماء والحدود

وحكمة مشروعيتهما الزجر حفظاً للدين والنفس والمال والعقل والنسب والعرض، فالحد في الردة حفظاً للدين وفي القصاص حفظ الدم وفي الزنا حفظ الأنساب، وفي الشرب حفظ العقول، وفي السرقة حفظ المال، وفي القذف حفظ العرض. والحد عقوبة مقدرة تجب حقاً لله تقام على الشريف والوضيع ولا تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحاكم. ما جاء في ذلك عن عائشة أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: أن يكلم رسول الله على ومن يجتريء عليه إلا أسامة حب رسول الله على فكلم رسول الله على فقال: «أتشفع في حد من حدود الله» ثم قام فخطب، فقال: «أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» [رواه البخاري].

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» [رواه أبو داود].

بَيَانُ أَخِكَمامِ السدِّمَاءِ وَالْسَحُدُودُ وَالْسَمَا الْفِصَاصُ بِاغْتِرَافِ أَوْ وَجَبَتْ فَسِمُ الْسَوُلَاةُ وَلَا يَسْخَلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلَ هَمْذَا وَلَا يَسْخَلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلَ هَمْذَا وَلَا يَسْخَلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلَ هَمْذَا وَلَا يَسْخَلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلَ وَلَا يَسْخَلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُ وَلَا يَسْفَا وَلَيْسَ يُسْقَدُ لُ بِهَا أَكْشُرُ مِنَ وَالْسَفَا يَسْفِ لَهُ مَا تَسْجِبُ بِقَوْلِ الْسَفَاقِدَيْنِ وَإِنْ مَا هِدِ بِالْفَقْتُ لِ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ وَالْسَقَالِ الْوَيْسَاهِدَيْنِ أَوْ فِي الْسَقَالِ الْوَيْسَاهِدَيْنِ وَالْسَقَالِ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ وَالْسَقَالِ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ وَالْسَقَالِ اللَّهِ فَي الْمَعْمِدِ بِالْفَقْتُ لُ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ وَالْسَقَالُ الْوَيْفِ وَالْسَقَالُ الْوَيْفِي وَكَا لَكُمْ مِنْهُمْ حَلَفًا وَلَا لَمْ مِنْهُمْ حَلَفًا وَلَا اللّهُ مَ مِنْهُمْ حَلَفًا وَقُولِ الْإِنْ فِي الْخَطَا وَقُسِمَتْ لِهُمْ وَلَا لَا وَقُولِ الْإِنْ فِي الْخَطَا وَقُسِمَتْ بِقَدْرِ الإِنْ فِي الْخَطَا وَقُسِمَتْ بِقَدْرِ الإِنْ فِي الْخَطَا وَقُولِ الْوَقِ فِي الْخَطَا وَقُسِمَتْ بِقَدْرِ الإِنْ فِي الْخَطَا وَقُولِ الْوَقِ فِي الْخَطَا وَقُولِ الْمُعْمِلُولُ فِي الْخَطَا وَقُولِ الْمُ فَي الْخَطَا وَقُولِ الْوَالِ فِي الْمَعْمِ وَلَا لَمْ مِنْ الْمَالِ مُ وَلَا لَا وَالْمُ الْوَلِي فِي الْحَطَا الْمُ وَلَالِمُ الْمُ وَلَا الْمُ الْمِنْ وَلَا لَا الْمُ ا

وَنَحْنُ نَسْأَلُ السَّلَامَةُ الْوَدُودُ

بَسِيْنَةٍ أَوْ بِسقَسسامَةٍ رَأَوْا
خَمْسِينَ ثُمَّ قَاتِلاً أَمَاتُوا
مِنْ رَجُلَيْنِ عَاصِبَيْنِ لِلْعَمَلُ
وَاجِدٍ إِلَّا أَنْ غَيْنِ لِلْعَمَلُ
وَاجِدٍ إِلَّا أَنْ غَيْنِ لِلْعَمَلُ
وَاجِدٍ إِلَّا أَنْ غَيْنِ لِلْعَمَلُ
فِي مَسرَضٍ دَمِي لَلدَى فُلَانِ
لِيضَرْبِهِ ثُمَّ يَعِيشُ دُونَ مَيْن لِيضَرْبِهِ ثُمَّ يَعِيشُ دُونَ مَيْن لِيضَرْبِهِ ثُمَّ يَعِيشُ دُونَ مَيْن مِنْ قَوْمِهِ فَلْيَحْلِفِ الْحَمْسِينَ دُونَ مَيْن مَنْ قَوْمِهِ فَلْيَحْلِفِ الْحَمْسِينَ كُلُّ مُثْبَعِ
مِنْ قَوْمِهِ فَلْيَحْلِفِ الْحَمْسِينَ كُلُّ مُثْبَعِ
مَنْ قَوْمِهِ فَلْيَحْلِفِ الْحَمْسِينَ كُلُّ مُثْبَعِ
مَنْ قَوْمِهِ فَلْيَحْمُونِ وَفِي الْنَيْنِ الْحَيْفَا
مَنْ قَوْمِهِ فَلْيَحْمُونِ وَفِي الْمُنْيُنِ الْحُيْفَا
مَنْ قَوْمِهِ فَلْيَحْمُونِ وَفِي الْمُنْيُنِ الْحُيْفَا
مَنْ قَوْمِهِ فَلْيَحْمُونِ وَفِي الْمُنْيُنِ الْحُيْفَا
مَنْ تَعْمُونَ خَمْسِينَ وَفِي الْمُنْيِنِ الْحَيْفَا
مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَفِي الْمُنْيِنِ الْحَيْفَا
وَالْكَسُرُ لِللْآكُمُ الْمِنْ فِي الْمُنْهُ وَلِيهِ الْمُعَمْدِ مُسْجَلًا
وَالْكَسُرُ لِللْآكُمُ فَوافِي الْمُنْمَالِي الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْهِ الْمُعَمْدِ مُسْجَلًا أُم عَلَى مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ الْقَدَرُ إِلَى الْمَسَاجِدِ الشَّلَاثِ مَنْ قَرُبْ وَلَا قَسَامَةَ بِجُرِحٍ إِنْ طُلِبْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَتِيل الصَّفَّيْنُ وَالْقَتْلُ لِلْغِيلَةِ لَا عَفْوَ فِيهُ وَخَطَإِ فِي ثُلَةِ لِلْعَفْوَ فِيهُ وَخَطَإِ فِي ثُلَةِ فِي الْمَعْفُو فِيهُ قَتْلٌ وَلِلْبَاقِينَ مَطْ قُبِلًا عَفْوٌ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْجُنَاةِ لِمَانَةٍ وَحَبْسُهُ عَاماً يَجِبْ

وَحَلَفُ الْحَمْسِينَ مَنْ مِنْهُمْ حَضَرَ وَحَلَفُوا فِيهُمَا قِيهَاماً وَجُلِبُ وَفِي سِوَاهَا بِكَفَرْسَخِ جُلِبُ وَلَا بِعَبْدِهُ مُطْلَقًا وَلَا بَيْنَ وَلَا بِمَن فِي دَارِ قَوْمٍ تُلْفِيهُ وَجَازَ عَفْوُ رَجُلٍ عَنْ عَمْدِ وَأَحَدُ الْبَنِينَ إِنْ عَفَا فَلَا مِن دِيَّةٍ وَلَيْسَ لِلْعَمْدِ ضُرِبُ وَمَنْ عَفَوْتُمْ عَنْهُ فِي الْعَمْدِ ضُرِبُ

(بيان أحكام الدماء والحدود ونحن نسأل) الله (السلامة الودود) من فعل ما يوجب قصاصاً أو حداً أو عقوبة في الدنيا والآخرة. ونسأل الله التوفيق لما فيه الرضا وأن يجعل جنة الفردوس مأوانا مع أنبيائه (وإنما) يثبت (القصاص باعتراف) من الجاني (أو بينة) عادلة (أو بقسامة رأوا إن وجبت فَيْفْسِم الولاة خمسين) يميناً (ثم قاتلا أماتوا) استحقوا دم القاتل (هذا ولا يحلف في المَغْدِ أقل من رجلين عاصبين للعمل وليس يُقْتَلُ بها) بالقسامة (أكثر من واحد) إذا كان المدعي عليهم بالقتل عمداً جماعة ولم يثبت عليهم جميعاً مباشرة القتل ولا التمالؤ فإن الأولياء يعينون واحداً ويقسمون على أنه قتله (إلا أن غيره) من المتهمين (سجن) يسجن ويضرب (وإنما تجب) القسامة (بقول الفاني في مرض دمي لدى فلان أو شاهد بالقتل أو بشاهدين لضربه ثم يعيش) بعد الضرب (دون مين) كذب (ثم إذا نكل مدعو الدم) عن الحلف (حلف مطلوبهم) وهم المدعي عليهم كل واحد خمسين يميناً وحده (ويسلم) من القتل (وحيث لم يُلف) المدعي عليه (له معيناً من قومه) عصبته (فليحلف الخمسين) يميناً وحده ويسلم من القتل ، فإن نكل حبس حتى يحلف ولو طال حبسه (وإن على الجماعة القتل ادُعِي فليحلف الخمسين) يميناً (وفي اثنين اكتفا) فإن لم يوجد إلا يميناً (كل) واحد منهم (متبع والطالبون الدم منهم حلفاً خمسون خمسين) يميناً (وفي اثنين اكتفا) فإن لم يوجد إلا تتل عمد (وقسمت) الأيمان في إثبات قتل الخطأ (بقدر الإرث) من الدية (في الخطا والكسر) لليمين (للأكثر) نصيباً (فيه بسطا وحلف الخمسين من منهم حضر ثم على من جاء بعده القدر) بقدر نصيبه (وحلفوا فيها قياماً وجُلِبُ نصيباً (فيه بسطا وحلف الخمسين من منهم حضر ثم على من جاء بعده القدر) بقدر نصيبه (وحلفوا فيها قياماً وجُلِبُ

(ولا قسامة بِجُرح إن طُلِب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن لا قسامة في جرح (ولا بعبد مطلقاً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا قسامة في قتل العبد (ولا بين أهل الكتاب) فإن وجد عبد منفوذ المقاتل وقال: قتلني فلان فإن يثبت أنه قتله غرم قيمته في الخطأ وإن كان عمداً غرم قيمته وضرب مائة وحبس ستة، وإن وجد وفي منفوذ للمقاتل وقال: قتلني فلان فإن ثبت أنه قتله دفع ديته من ماله إن كان عمداً وفي الخطأ هو وعاقلته، وفي العمد يضرب مائة ويسجن سنة (وقتيل الصفين) فعند المالكية لا قسامة في قتيل وجد بين صفين من المسلمين الباغي كل منهما على الآخر فيكون دمه هدراً إن تأولوا وإن علم القاتل ببينة فالقصاص، وإن تأولت إحدى الطائفتين فدم المتأولة فيه القصاص، والأخرى هدر، وإن زحفت طائفة على أخرى فدافعوا عن أنفسهم فدم الزاحفة هدر ودم الدافعة عن نفسها فيه القصاص. وعند الحنفية إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين ووجد قتيل ففيه القسامة والدية (ولا بعن في دار قوم تلفيه) حيث لم

يتهم أحدهم بقتله (والقتل للغيلة) لأخذ المال (لا عفو فيه) فعند المالكية لا عفو لأولياء المقتول عن قاتله غيلة إن لم يأت تائباً ولو كان المقتول كافراً أو عبداً والقاتل حراً مسلماً لأن القتل على هذا الوجه بمعنى الحرابة فالقتل فيه للحد لا للقصاص فأمره إلى السلطان وعبد غيرهم الحق للأولياء مطلقاً في العفو والقصاص.

(وجاز عفو رجل عن عمد) فعند المالكية يجوز للمقتول ولو أنثى، إن أنفذت مقاتله العفو عن قاتله عمداً إن لم يكن قتله غيلة أو لعداوة، وإلا فلا يصح عفوه وكذلك إن لم تنفذ مقاتله، وعند غيرهم يصح عفو المجنى عليه مطلقاً (وخطإ في ثلثه فعد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المقتول خطأ إن عفا عن قاتله اعتبر كالوصية ففي ثلث ماله، فإن لم يكن له مال سقط ثلث الدية (وأحد البنين إن عفا فلا قتل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الحق في القصاص إذا عفا فيه أحد العصبة فلا قصاص، وإذا كان أولياء المقتول أحدهما بالغ والآخر صبى أو مجنون أو غائب فعند المالكية ينتظر الغائب، وفي الصغير والمجنون يقتص منه حالاً، ولولي الصغير النظر في القتل أو الدية، وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة يقتص منه الكبير، وقالا: لا يقتص منه حتى يبلغ الصغير، ولولى المجنون أن يقتص بقدر الدية فأكثر لا أن يعفو، والصبي كالمعتوه والقاضي كالأب وينتظر الغائب، وعند الشافعية الصحيح انتظار بلوغ الصبي وإفاقة المجنون وحضور الغائب ويحبس القاتل، وعند الحنابلة على ظاهر المذهب ليس للكبير الاستيفاء حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ويحضر الغائب ويسجن القاتل وإن قتل رجل اثنين عمداً فعند المالكية والشافعيَّة والحنفية ليس لأوليائهما إلَّا القتل أو العفو، وعند الحنابلة إن اتفق أولياؤهما على قتله قتل، وإن طلب بعضهم القود والآخر الدية أعطى لمن طلب القود، ولمن طلب الدية الدية، وإن أكره رجل رجلاً على قتل آخر فعند المالكية يقتل المُكْرة والمُكْرَة إذا كان لا يمكنه المخالفة لخوف قتل الآخر له، فإن لم يخف المأمور القتل قتل المكره فقط. وعند الحنابلة يقتل المُكْرَه والمُكْرِه. وعند الشافعية بقتل المُكْرِهَ والمُكْرَهِ على الأظهر، وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة ومحمد يقتل المكره دون المباشر، وعند أبي يوسف لا يقتل واحد منهما.

وإن شهد اثنان على آخر بالقتل عمداً وقتل ثم رجع واعترفا بكذبهما في شهادتهما فعند المالكية والشافعية والحنابلة عليهما القصاص وعند الحنفية لا قصاص عليهما، وإن اشترك في القتل بالغ وصبي فعند المالكية يقتل البالغ وعلى عاقلة الصبي نصف الدية، وعند الحنفية والحنابلة لا يقتل البالغ وعليه نصف الدية، وعند الشافعية فيه قولان: بالقتل أو دفع نصف الدية، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه إذا اجتمع على القتل عاقل بالغ مجنون أنه لا قصاص وفيه الدية، وإذا قتل رجلان رجلاً أحدهما متعمد والآخر مخطئ فعند المالكية على المتعمد القصاص، وعند غيرهم لا قصاص عليه، وإذا جنى على الإنسان فيما دون النفس جناية توجب القصاص ثم وصلت الجناية إلى نفسه فمات، فعند المالكية فيه القصاص وعند غيرهم لا يجب القصاص، ويجب الدية، وإذا أمسك رجل رجلاً لآخر وقتله فعند المالكية إذا أمسك شخص لآخر ليقتله ولولا إمساكه لما أدركه القاتل مع علمه بأنه قاصد قتله فقتله قتلاً، وكذلك الدال إذا علم أنه طالبه ليقتله ولولا دلالته عليه ما قتل، وكذلك يقتص من العائن القاتل بعينه إذا علم ذلك وتكرر منه. وعند الحنابلة يقتل القاتل ويحبس الماسك حتى يموت، وعند الشافعية والحنفية يقتل القاتل ويعاقب الماسك، وإذا قتل من لا وارث له، فعند المالكية الحق في استيفاء القصاص للعاصب بنفسه من النسب إن وجد، وإلا فعاصب الولاء، وإلا فالإمام، وإن لم يوجد إلَّا الإمام فيقتص وليس له العفو إلى غير مال لم يكن له ذلك، وعند الحنفية القود يثبت للوارث ابتداءً بطريق الإرث منه عند أبي حنيفة، وقالا: بطريق الإرث فإن لم يوجد مستحق فالأمر للسلطان إن شاء اقتص وإن شاء عفا على مال، ولكن لا يعفى على مال إلَّا برضى الجاني، وعند الشافعية إن لم يوجد مستحق فالحاكم مخير بين القصاص والعفو. (وللباقين حظ قُبِلاً من دِيّة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن أحد البنين ومن في حكمه إن عفى وسقط القتل فللباقي الذي لم يعف نصيبه من الدية (وليس للبنات عفو مع البنين في المجناة) الجناية لغة اسم لما يجنيه المرء على نفسه من شر، وفي الشرع: اسم لمحرم شرعاً سواء كان نفساً أو مالاً، وعند الفقهاء يراد بها عند الإطلاق الجناية الواقعة في النفس والأطراف من آدمي، وعند المالكية لا يعتبر عفو البنت مع الابن ولا عفو الأخت مع الأخ، وإنما الاستيفاء والعفو للعاصب ومن معه من النساء في درجة فإن كان النساء أعلى درجة فالاستيفاء لهن، وإن كان الاستيفاء لنساء وعفت إحداهن فالنظر للإمام فإن لم يوجد فجماعة المسلمين، وعند الحنفية والحنابلة القصاص حق جميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب رجالاً ونساء صغاراً وكباراً فإذا عفا أحدهم ولو زوجاً أو زوجة صح عفوه وسقط القصاص، وللذي لم يعف نصيبه من الدية، وعند الشافعية القود للورثة العصبة وذوي الفروض بحسب إرثهم، وقيل: للعصبة لأنه لدفع العار فاختص بهم، وقيل: إنه لذي للورثة العصبة وذوي الفروض بحسب إرثهم، وقيل: للعصبة لأنه لدفع العار فاختص بهم، وقيل: إنه لذي الأنساب دون الزوجين، وقيل: لذوي الرحم إن ورث ومع عدم القرابة الزوجية المعتق وعصبته، والصحيح ثبوت القصاص لكل وارث خاص من ذوي فرض وعصبة، فإن اتفقوا على القصاص اقتص، وإن لم يتفقوا فلى القصاص لكل وارث خاص، ولا يستوفي قصاص إلًا بإذن الإمام.

واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن لأولياء المقتول العفو وهو أفضل والقصاص، وهما ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. ما جاء في ذلك قال الله تعالى: ﴿ يَالَيُمُ الَذِينَ اَمَنُوا كُذِبَ عَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى اَلْقَنْلُ الحُرُ بَالْكَتَابِ والسنة والإجماع. ما جاء في ذلك قال الله تعالى: ﴿ يَا الْمَعْرُونِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ذَلِكَ تَغْنِيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَنْلُ الْمُعْرُونِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ذَلِكَ تَغْنِيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلُ الْمُعْرُونِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ذَلِكَ تَغْنِيْكُمُ الْقِصَاصُ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَن قَتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودي وإما أن يقاد الرواه البخاري رسول الله عليه فقال: هومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودي وإما أن يقاد الرواه البخاري ومسلم] وعن أنس قال: ما رأيت رسول الله عليه رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو [رواه أبو داود] وذكر بعض العلماء أن التوراة كان فيه القصاص فقط، والإنجيل الدية فقط (ومن عفوتم عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاماً، وعند ضرب لمائة وحبسه عاماً يجب) فعند المالكية من عفى عنه في قتل العمد ضرب مائة وحبس عاماً، وعند غيرهم إذا عفا الجاني لم يلزم القاتل عقوبة لأنه إنما كان عليه حق وقد أسقطه مستحقه.

وَمِائَةً دِيةُ أَهُلِ الإِيلِ هَبُ وَلِذُوي الْورِقِ إِثْنَدَى عَدَّرَا وَرُبِّعَتْ فِي الْعَمْدِ إِنْ قُبِلَتِ لَبُونُ وَابنَة مَخَاضٍ وَتَكُونُ وَثُلِّتَ فِي وَالدِ لَمْ يَفْصِدِ وَيُلِّتُ لَاثِينَ مِنَ الْحِقَّاتِ وَفِي الْحِقَالِي وَفِي ذِي الْعَهْدِ وَفِي الْحَقَالِي وَفِي ذِي الْعَهْدِ مُسِدِ وَأُسَى كَلْ

وَأَلْفُ دِينَادٍ عَلَى أَهْلِ الدَّهَبُ أَلْفُ دُرَيْهِم لِسوَزْنِ صَغَرَا مِنْ حِقَّةٍ جَدْعَةِ البَنْتِ لَبُونُ مِنْ خَمْسَةٍ فِي خَطَإٍ بِالبَنِ لَبُونُ وَمِنْ خَمْسَةً فِي الْمَجُوسِيِّ وَالْمُرْتَدُ نِصِيفُهُ وَالْجَرْحُ مِثْلُ الْقَتْلِ

(ومائة دية أهل الإبل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل (هب) اعلم (وألف دينار على أهل الذهب ولذوي الورق اثني عشر ألف دُرينهم لوزن صغرا) فعند المالكية والحنابلة دية المسلم الحر من الذهب ألف دينار ومن الفضة اثني عشر ألف درهم، ومن البقر مائتان، ومن الغتم

ألفان، وعند الشافعية في القديم دية لحر المسلم ألف دينار ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم إن عدمت الإبل، وفي الجديد قيمة الإبل بنقد البلد. ما جاء في الدية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على قضى أن من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشر ابن لبون ذكر، وعن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل رسول الله على ديته اثني عشر ألف درهم، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت فقوً ملى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورث اثني عشر ألف درهم، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود]. وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة [رواهما أبو داود]. وعن الحنفية دية الحر المسلم من الذهب ألف دينار ومن الفضة عشرة آلاف درهم ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألف شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان قميص وسراويل.

(ورُبِّعَتْ في العمد إن قبلت) قبلها أولياء المقتول (من حقة جذعة مع ابنة لبون وابنة مخاض) فعند المالكية والحنفية والحنابلة دية العمد مغلظة خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض، وعند الشافعية مثلثة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي الحامل (وتكون من خمسة في خطأ بابن لبون) فعند المالكية والشافعية في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون ابن لبون. ما جاء في عشرون حقة وعشرون ابن لبون، ما جاء في ذلك عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون» [رواه الترمذي والنسائي]، وعند الحنفية والحنابلة دية الخطأ مُخَمَّسة عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة (وثلثت) وتكون مثلثة (في والد) يضرب ولده (لم يقصد قتلاً) له (بأربعين خلفة يد وبثلاثين من الحِقًات ومثلها من جنعات يات) وهي على القاتل وحده على الراجح، وقيل: على عاقلته.

(وفي الكتابي وفي ذي العهد نصف) فعند المالكية دية الرجل الحر الذمي من أهل الكتاب نصف دية الحر المسلم. ما جاء في ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» [رواه أبو داود]، وعنه أن النبي على قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم [رواه أحمد]. وعند الشافعية دية الحر الكتابي ثلث دية الحر المسلم، وعند الحنابلة دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم إن كان القتل خطأ فإن كان عمداً فكدية الحر المسلم إن كان القاتل مسلماً لعدم القود، وعند الحنفية دية الحر الكتابي الذمي كدية الحر المسلم.

(وفي المجوسي والمرتد ثلث خُمسه) فعند المالكية دية المجوسي والمرتد ثلث خمس دية الحر المسلم، فثلث الخمس من الذهب ستة وستون ديناراً وثلثا دينار، ومن الفضة ثمان مائة درهم، ومن الإبل ستة وثلثا بعير، وعند الشافعية دية المجوسي ثلث عشر دية الحر المسلم، وأما المرتد فلا دية له، وعند الحنابلة دية المجوسي إن قتل خطأ ثلث خمس دية الحر المسلم فمن الفضة ثمان مائة درهم وإن قتله مسلم عمداً أضعفت الدية على القاتل لعدم القود، وأما المرتد فلا دية على قاتله لعدم العصمة، وعند الحنفية دية المجوسي كدية الحر المسلم ولا دية على قاتل مرتد ويؤدب إن قتله بغير إذن الإمام، والمرأة المنفية دية المجوسي كدية الحر أدب ولا دية ولا قصاص عليه (وأنثى كل نصيفه والجَرْحُ مِثْلُ القَتْلِ) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن دية المرأة نصف دية الرجل من جنسها وعلى أن دية جراحهم كذلك، وعند المالكية والحنابلة والشافعية في القديم المرأة تساوي الرجل من أهل دينها في دية الجراح إلى ثلث الدية فإذا بلغت ثلث دية الرجل ترجع لديتها فتأخذ نصف ما يأخذه الرجل، وعند الحنفية تأخذ النصف مطلقاً.

وَتَكُمُ لَ السَدِّيَةُ فِي الْيَسَدُيْنِ وَفِي الْيَسَدَيْنِ وَفِي الْيَسَدُ فُي وَفِي كُلِّ ذَوْجٍ قَد نُفِي سَمْع وَفِي عَقْلِ وَصُلْبِ الْكَسَرُ وَفِي اللَّهُ الْكَسَرُ وَفِي اللَّهُ الْكَسَرُ وَفِي اللَّهُ الْكَسَرُ وَالْكَلَمُ يَنْفَرِي

مَعَاً وَفِي الرِّجْلَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَكَمَلَتْ فِي مَارِنِ الأَنْفِ وَفِي وَالأُنْفَيَيْنِ ثُمَّ كَمَرَةِ السَّدِّكِيْنِ وَالأَنْفَيِينِ ثُمَّ كَمَرَةِ السَدَّكِيْنِ وَلَسُذَيْسِي الأَنْفَى وَعَيْنِ الأَعْسَوَ

(وتكمل الدِيّةُ في اليدين معاً وفي الرّجلين والعينين) وفي الأذنين، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (ونصفها في كل زوج قد نُفِي) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه في اليد نصف الدية وفي الرجل والعين والأذن كذلك (وكملت في مارن الأنف وفي سمع وفي عقل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على لزوم الدية بالمذكورات (وصلب انكسر) فعند المالكية والحنابلة في الصلب الدية، وعند الشافعية ليس في كسر الصلب الدية إلّا إن عجزه عن المشي أو الجماع فتجب الدية لتلك المنفعة، وعند الحنفية في الصلب الدية إن أحد وديه أو عجز عن الجماع أو انقطع ماؤه (والأنثيين ثم كمرة الذكر) اتفق أهل المذاهب الأربعة على لزوم الدية في الأنثيين والكمرة وأليتي الأنثى وشفريها.

(وفي اللسان والكلام ينفري) اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب الدية في قطع اللسان (وثديي الأنثى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على لزوم الدية في ثديي الأنثى، وأما ثديا الرجل فعند المالكية والحنفية والشافعية فيهما حكومة، وعند الحنابلة فيهما دية، وعند المالكية والشافعية في شعر اللحية إذا لم تنبت دية وفي شعر لم تنبت والحاجب والرأس حكومة، وعند الحنفية والحنابلة في شعر اللحية إذا لم تنبت دية وفي شعر الحاجب والرأس كذلك، ولا دية في هذه الشعور إلّا بذهابها على وجه لا يرجى عوده، وعند المالكية في أجفان العينين حكومة، وعند غيرهم فيهما دية (وعين الأعور) فعند المالكية والحنابلة في عين الأعور الدية لقيامها مقام العينين، وعند الشافعية والحنفية فيها نصف الدية.

فِي السِّنُ وَالْمُوضَحِ نِصْفُ عُشْرِ وَي كُلُ أَنْهُلَهُ وَمُعْنَى الْمُوضَحَةُ عُشْرَ وَنِصْفُهُ وَمَعْنَى الْمُوضَحَةُ عُشرٌ وَنِصْفُهُ وَمَعْنَى الْمُوضَحَةُ ثُلمَ الْمُسَنَّقُ لَهُ مَا قَلْ طَارَا وَمَا تَسْصِلُ إِلَى دِمَاغِهِ دَعَوْا كَلَا يُسْزَادُ وَسَى جَائِفَةً وَلَا يُسْزَادُ لَا يُسْزَادُ

وَعُـشُرُهَا فِي كُـلُ أَصْبُعِ فُـرِي إلَّا فِي الإِنهَامِ وَفِي الْمُسَفَقَلَهُ مَا أَوْضَحَتْ عَظْماً بِرَأْسٍ شَرَحَهُ فِـرَاشُ عَـظُـمِهَا وَمَا إِنْ غَـارَا مَـأُمُـومَةً بِـثُـلْثِ عَـقْـلِـهِ وَدَوْا فِـى غَـيْـر مَـا وَرَدَ إلَّا بِـاجْـتِـهَادُ

وَإِنَّهُ اللهُ خَفَ لُ جُرْخُ بَعَدَ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ بِهِ مُفَدَّرًا إِلَّا الْهُ تَسَالِفَ كَهَامُ ومَةٍ أَوْ فَخِذٍ أَوْ أُنْشَيَيْنِ أَوْ صُلْبٍ فَفِي

بُرْء فَإِنْ يَبِراً وَمَا إِنْ بَدَا وَاقْتُ صَّ فِي جِرَاحِ عَدْد قَدْرَا جَائِفَ قِ أَوِ الْمَانَ قَالَة أَوْ خَائِفَ قِ أَوِ الْمَانَ قَالَت قَالَة أَوْ ذَلِكَ مَا قُدْرَ فِيْهِ وَاكْتُ فِي

(وإنما يعقل جرح بعد برء) لا تؤخذ له دية ولا حكومة خوفاً من أنَّ يموت المجروح به فَيَؤُولُ إلى النفس وليظهر هل يبرأ على شيء أم لا (فإن يبرأ وما إن بدا شيئاً فلا شيء به مقدَّرا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجرح إن برئ على غير شيء وبغير زوال منفعة لم يلزم فيه شيء وإن برئ على شَيْنِ أو بزوال منفعة لزمه قدر ما شان أو قدر تلك المنفعة فإن لطمه على وجهه فاسود، فعند المالكية والشافعية والحنفية فيه حكومة لأنه فوت الجمال، وعند الحنابلة تلزمه الدية (واقْتُصُ في جِرَاح عمد قَدْرا) إن أمكن فيها القصاص (إلا المتالف كمأمومة أو جائفة أو المُنقَلة أو فخذ أو أنثيين أو صلب ففي ذلك ما قُدر فيه واكْتُفِي) بالمقدر سواء برأ على شين أم لا، وفي الأنثيين قولان إن رضي وإلا فالقصاص.

وَمَا عَلَى عَاقِلَةٍ أَنْ تَخْصِلًا وَحَمَلَتْ مِنَ الْحَطَإِ قَدْدَا كَبَالِخِ النُّلُثِ مِمَّا لَا قَوْدُ وَلَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ لِتَعْقِلًا وَلَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ لِتَعْقِلًا وَهْيَ تُسَاوِيهِ لِنُلُثِ دِيَتِهُ

مِنْ قَتْلِ عَمْدٍ وَأَعْتِرَافٍ خَطَلَا ثُلُثِ عَفْلِهِ فَقَطْ فَأَكْثَرَا فِي عَمْدِهِ مِنَ الْمَتَالِفِ فَقَدْ مَنْ نَفْسَهُ خَطَأَ أَوْ لَا قَتَلَا وَمِنْه تَرْجِعُ إِلَى قِيبَاس تِه وَمِنْه تَرْجِعُ إِلَى قِيبَاس تِه

(وما على عاقلة أن تحملا من قتل عمد واعتراف خطلا): اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العاقلة لا تحمل دية العَمْدِ مطلقاً، ولا الخطأ أو شبه العمد بالاعتراف دون البينة وتجب الدية على القاتل وحده (وحملت) العاقلة (من الخطأ قدر ثلث عقله فقط فأكثرا) فعند المالكية والحنابلة تحمل العاقلة من الخطأ الثلث فأكثر، وعند الحنفية تحمل السنة والموضحة وما فوقهما، وعند الشافعية تحمل القليل والكثير (كبالغ الثلث مما لا قود في عمده) فعند المالكية تحمل العاقلة في عمد الجناية التي لا قصاص فيها إن كان اللازم الثلث فأكثر، وعند غيرهم لا شيء على العاقلة مطلقاً (ولم تكن عاقلة لتعقلا من نفسه خطأ أو لا قتلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من جنى على نفسه بقتل أو غيره سواء كان عمداً أو خطأ أنه هدر، وعند الحنابلة قول بأن من قتل نفسه خطأ أن على العاقلة ديته (وهي تساويه لثلث ديته ومنه ترجع إلى قياس ته) فعند المالكية والحنابلة تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديته فإذا بلغته رجعت إلى عقلها وعند غيرهم لا تعاقله.

وَلْتُ فَنَ لَن جَهَاعَةً بِوَاحِدِ وَعَنْ صَبِيٍّ وَعَنْ الْهَ جُنُونِ وَاقْتُصَّ لِلذَّكَرِ مِنْ أُنْثَى عَلَى لَا عَكْسُهُ وَلَا قِيصَاصَ بَيْنَ حُرْ

كَ قَ نُسِلُ ذِي سُخُسِ حَسرَامٍ عَسامِسِهِ عُقِسلَ فِي السُّسُلُسِ لَا فِي السُّونِ عَـ خُسِ وَالأَذْنَى بِسالْعَ لِي قُستِلَا وَمُسْلِم وَالضَّدُ فِي جَرْح يَضُرْ

(ولتقتلن جماعة بواحد) فعند المالكية والشافعية والحنابلة تقتل الجماعة بالواحد إن قتلوه عمداً وكان القصاص على كل واحد منهم لو انفرد، وعند الحنفية تقتل الجماعة بالواحد إن جرحه كل واحد منهم

جرحاً مزهقاً وإلا فلا (كقتل ذي سكر حرام عامد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن السكران بحرام إن قتل عمداً وجب عليه القصاص (وعن صبي وعن المجنون عقل في الثلث لا في الدون) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الصبي والمجنون إن قتلا ولو عمداً لا قصاص عليهما، وعند المالكية والحنفية والحنابلة عمد الصبي والمجنون كالخطأ تحمل العاقلة فيهما الدية، وعند الشافعية في المسألة قولان: قول بعدم الحمل، وقول بأنها تحمل، وعند المالكية والحنابلة والشافعية تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغت الثلث، وعند الحنفية تحمل السنة والموضحة وما فوقهما.

(واقتص للذكر من أنفى على حكس) فعند المالكية إن أتلف مكلف حين القتل معصوماً بإيمان أو أمان فالقود عيناً بأن قتله بمحدد أو مثقل بل وإن بسوط قصد القتل أو قتله بنار أو بخنق أو بِمَنع طعام أو طرح غير محسن العوم في نهر عداوة، فإن كان يحسنه ولو طرحه عداوة أو لا يحسنه فطرحه لا لعداوة فدية، وبحفر بئر واتخاذ كلب عقور له وهلك المقصود، فإن هلك غيره فدية وبتقديم طعام فيه سم لغير عالم فتناوله فمات، وبرمي حَيَّة عليه من شأنها أن تقتله وإن لم تلدغه، وأما الميتة وما شأنه عدم القتل لصغر فالدية، وبإشهار سيف أو نحوه عليه فهرب وطلبه وبينهما عداوة وإن سقط فبقسامة لاحتمال أنه مات بالسقطة، وإن أمر أب ولداً له صغيراً أو معلم أمر ولداً صغيراً فقتلا فالقصاص على الأب والمعلم، وإن أمر سيد عبداً له بالقتل قتل السيد والعبد إن كان بالغاً، وإن جرحه سَبُعٌ أو لدغته حية ثم قتله ففيه قولان: وحملا عليه عند الجهل بالحال فلا قود ولا دية، وإن مات أحدهما فالقود، وإن كان غير بالغين وماتا فدية كل منهما على عاقلة الآخر، وإن مات أحدهما فلقود، وإن تصادم سفينتان حملتا على العجز عند الجهل بالحال على عدم القصد فلا قود ولا ضمان، فإن تصادما فمات أحدهما فالقود، وإن تعمد أحدهما التصادم وأخطأ الآخر فإن مات المتعمد فديته على المخطيء، وإن تصادم فالقود، وإن ماتا فدية لمخطئء في مال المتعمد ودية المتعمد غلى عاقلة المخطيء، وإن تصادم الفينتان خطأ ففي المقتول الدية وفي المال القيمة.

وعند الشافعية القصاص بالعمد وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً بجارح أو مثقل وإن غرز قصدهما بما لا يقتل غالباً كالضرب بعصا صغيرة أو سوط خفيف فشبه عمد وفيه دية مغلظة، وإن غرز إبرة بمقتل فعمد وكذا بغيره إن تألم وورم ومات فإن لم يظهر أثره ومات في الحال فشبه عمد، ويمنع الطعام والشراب عنه ومنعه من طلبهما حتى مات، إن مضت مدة يموت فيها وإن لم تمض فشبه عمد، وبوضع سم في طعام لمجنون وصبي غير مميز، فإن كان مميزاً أو عاقلاً بالغاً فأكله ومات ففيه اللية لأنه أكله باختياره، وقيل: يقتص منه، وبسِخر إن كان يقتل غالباً فإن كان يقتل نادراً فشبه عمد، وإن رماه في نهر مغرق وهو لا يحسن السباحة أو كان مكتوفاً أو التقمه تمساح ففيه القصاص، وإن ألقاه في نار يمكنه الخلاص ففيه القصاص، وقيل: الدية، وإن حفر بئراً فرداه آخر أو رماه آخر من شاهق فتلقاه آخر وقتله فالقصاص على البالغ وإن أكره بالغ صبياً فالقصاص على البالغ وإن أكره ولا دية على الأظهر، وإن قتل من ظنه ذمياً أو عبداً أو قاتل أبيه فبان خلافه، فالمذهب القصاص ويقتل ولا دية على الأظهر، وإن انتفى القصاص عن الأب وعبد شارك حراً في قتل عبد فيقتل العبد دون شريك الأب في قتل ابنه، وإن انتفى القصاص عن الأب وعبد شارك حراً في قتل العمد القصاص وهو أن يضربه الحرولا ضمان على القاتل بالعين، وإن تعمد وعند الحنابلة في قتل العمد القصاص وهو أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والرمح وما في معناه أو بمثقل كخشبة كبيرة بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والرمح وما في معناه أو بمثقل كغشبة كبيرة لعمود الفسطاط أو بحجر كبير الغالب أن مثله يقتل أو أعاد الضرب بخشبة ولو صغيرة أو فعل فعلاً

الغالب أنه متلف أو غرز الفسطاط أو بحجر كبير الغالب أن مثله يقتل أو أعاد الضرب بخشبة ولو صغيرة أو فعل فعلاً الغالب أنه متلف أو غرز إبرة في مقتل كالعين، أو ضربه بسوط صغير أو حجر صغير في مقتل، أو كرر الضرب، أو عصر خصيته عصراً شديداً، أو عَلَقه بحبل ونحوه في مرتفع، أو خنقه، أو وضع شيئاً على فمه وأنفه مدة يموت فيها غالباً، فإن كان لا يموت في مثلها فشبه عمد أو ألقاه من شاهق أو في نار أو ماء يغرق أو جمع بينه وبين حيوان مفترس أو حية في مكان ضيق كزبية أسد فأكله الأسد، أو نهشته الحية أو ألقاه مكتوفاً في أرض مسبعة أو حيات وقتلته، وإن نهشته حية أو جرحه سبع وقتله ففيه القود.

وإن كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة وأكله السبع أو نهشته حية فإنه شبه عمد، وبحبسه في مكان ومنعه الطعام والشراب مدة الغالب موته فيها، ويوضع السم له في طعام إن كان مثله يقتل غالباً، فإن كان مثله لا يقتل غالباً فشبه عمد، وإن أخبره به لم يضمن، وبسحر إن كان الغالب فيه القتل فإن كان الغالب فيه عدم القتل فالدية وإن شارك أباً في قتل ولده قُتِل، وإذا اشترك حر وعبد في قتل عبد فلا قتل عليهما، وعلى الحر نصف قيمته، وسيد العبد إن شاء سلمه، وإن شاء دفع قيمة نصف العبد، وإن جرحه سبع فجاء إنسان فقتله أو جرح نفسه فجاء آخر فقتله، فقيل: فيه القصاص، وقيل: دية شبه العمد. وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقتله فالقصاص على صاحب السيف.

وعند الحنفية في قتل العمد القصاص وهو أن يضرب بما يفرق الأجزاء من سلاح محدد أو حرقه بنار وعندهما وبما يقتل غالباً كخشبة وحجر كبير وعصا وبخنق وتغريق، وعند الإمام لا قصاص في المذكورات، ففيهما الدية ولا قصاص بموالاة ضرب السوط ولا بالاشتراك مع من لا يقتل كأب وصبي ولا شيء على من قتل من سرق متاعه ليلاً ولا يمكن استرداده بدون القتل. واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الحر المسلم العاقل البالغ يقتل بالحر المسلم والحرة وعلى أن الحرة المسلمة تقتل بالحرة المسلمة، والحر المسلم لا فرق في المقتول بين كونه كبيراً أو صغيراً شريفاً أو وضَيّعاً.

(والأدنى بالعَلِيّ قُتِلًا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العبد يقتل بالحر والكافر. يقتل بالمسلم (لا عكسه ولا قصاص بين حر ومسلم) فعند المالكية والشافعية لا يقتل حر مسلم بعبد، ولا مسلم ولو عبداً بكافر ولو حراً. ما جاء في ذلك عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ «قضى أن لا يقتل مسلم بكافر » [رواه أحمد والترمذي]، وعنه أن رجلاً قتل عبده متعمداً فجلده النبي ﷺ ونفاه سنة ولم يَقُدُهُ به، وأمره أن يعتق رقبة [رواه الدارقطني]، وعند الحنفية يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي دون المستأمن، (والضد في جُزح يَضُرُ) فعند المالكية والشافعية والحنابلة القصاص فيما دون النفس يشترط فيه التكافؤ فلا قصاص بين حرّ وعبد ولا بين مسلم وكافر، وعند الحنفية لا قصاص بين طرفي ذكر وأنثى إذا كان الذكر هو الجاني، أما إذا جنت هي عليه خُيْر بين القصاص والدية، ولا بين حر وعبد ولا بين عبد وعبد في الأطراف لتفاوت في القيمة، وعند المالكية لا قصاص في جرح يضر كعظم الصدر والظهر والعتق ويقتصر في جراح الجسد والشجاج كالموضحة والمأمومة، وعند الشافعية لا قصاص في الجرح في سائر البدن لعدم ضبطه إلّا للموضحة للعظم من غير كسر في أي موضع من البدن ولتعتبر بالمساحة، وعند الحنفية القصاص بالجرح في كل شجة تمكن فيها المماثلة ولا قصاص في اللسان ولا في عظم، وعند الحنابلة يشترط في استيفاء القصاص في الأطراف التكافؤ والمماثلة، فاليد باليد والرجل بالرجل والعين بالعين وإن ضعيفة، والأنف بالأنف والأذن بالأذن واللسان باللسان والذكر بالذكر والأنثيين بالأنثيين والسن بالسن ما جاء في ذلك، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْمَانِ ۖ بِٱلْعَـٰيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ بِالشِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: ٤٥] وعن أنس بن مالك قال:

كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي على فقضى بكتاب الله القصاص. فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم، قال: «يا أنس كتاب الله القصاص» فرضوا بأرش أخذوه فعجب النبي على فقال: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» [رواه أبو داود].

وتقطع اليد الكاملة والرجل بالناقصة أصبعاً لا أكثر وبالعكس وإن نقصت يد أو رجل الجاني أكثر من أصبع فالمجني عليه مخير بين القصاص والدية، ولا قصاص بين يد أو رجل سليمة بِشَلَّاء عادمة النفع ولو رضي صاحب الصحيحة، ولا عين سليمة بعوراء، وإن فقأ سليم عين أعور مماثلة فإن شاء اقتصر وإن شاء أخذ الدية كاملة، وإن فقاً أعور من سالم مما تلفه فله القصاص أو الدية كاملة، وغيرهما فنصف الدية، وإن فقأ الأعور عين السالم فالقود في المماثلة، ونصف الدية في غيرها، ولا يقطع ذكر سالم بمقطوع الحشفة، ولا لسان صحيح بلسان أبكم، وإن قطعت يد الجاني بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجنى عليه من قصاص أو دية، وعند الحنابلة يشترط في استيفاء القصاص في الأطراف للتكافؤ واتحاد المحل، فاليد باليد والرجل بالرجل والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن واللسان باللسان والذكر بالذكر والأنثيين بالأنثيين، ولا تقطع يد أو رجل سليمة بشلاء، ولا كاملة بناقصة، ولا لسان صحيح بلسان أبكم، وإن قطع أشل يد أو رجل سالم فإن شاء المجني عليه اقتص وإن شاء أخذ نصف الدّية، ولا قصاص بين عين سليمة بعوراء، وإن فقأ الأعور عين صحيح مماثلة فلا قود وعليه الدية، وإن فقأ عين مثله ففيه القصاص، وإن فقأ عيني صحيح فله الخيار، وإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. وإن فقأ الصحيح عين أعور فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وعند الشافعية يشترط في استيفاء القصاص في الطرف التكافؤ واتحاد المحل فاليد باليد والرجل بالرجل والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن واللسان باللسان والذكر بالذكر والأذنيين بالأذنيين ولا تقطع يدأ ورجل سليمة بشلاء وإن رضى الجاني، وتقطعان بالسليمة ولا لسان ناطق بأبكم، وإن قلع الأعور عين سليم فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية، وبالعكس فالقصاص، وعند الحنفية يشترط في استيفاء القصاص بالأطراف التكافؤ واتحاد المحل فاليد باليد والرجل بالرجل والعين بالعين إن ذهب ضوؤها وهي قائمة لا إن فعلت لتعذر المماثلة وفيها نصف الدية، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ولا قصاص في عظم غيرها ولا في اللسان باللسان ولا تقطع يد أو رجل بشلاء أو ناقصة وإن كان العكس فهو مخير بين القصاص والأرش وإن ذهب ضوء عين الأعور فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية وبالعكس فالقصاص، ولا قصاص في اللسان والذكر إلَّا إن قطعت الحشفة فقط.

> وَسَائِتُ وَقَائِدٌ وَرَاكِبُ وَمَا أَصَابَتُهُ بِلَا فِعُلِ الْبَشَرُ وَنُجُمَتُ كَامِلَةُ الْخُطَى عَلَى وَنُجُمَتُ كَامِلَةُ الْخُطَى عَلَى ثُلُثُهَا فِي سَنَةٍ وَنِصْفُهَا وَوُزْعَتُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَفِي عُشُرُ عَفْلِ أُمْهِ أَوْ عَبْدُ وَوُرُيْتُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَفِي

يَضْمَنُ مَا صَدَمَ ظَهْرُ الْغَالِبُ
كَالْبِشُرِ وَالْمَعْدِنِ فَالْكُلُ هَدَرُ
عَاقِلَةٍ ثَلَاثَ أَعْدُوامٍ بَلَكَ
فِيهَا وَنِصْفُهَا فَهَذَا وَصْفُهَا فِيهَا وَنِصْفُهَا خَهَذَا وَصْفُهَا جَدِيبِ حُرَةٍ وَلِيدَةٌ تَفِيي وَذَاكَ غُرَّةٌ وَيَسَخُفِي النَّفَدُ وَخَالَ عَمْدَاً مُسْجَلا يَرِثُ مَن قَتَلَ عَمْداً مُسْجَلا

وَقَاتِلُ الْحَطَإِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَّةِ وَهُو بِمَالِهِ قَدِمِنْ وَقَاتِلُ الْحُرَّةِ الْمُفَسَّدِ وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ الْمُفَسَّدِ وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ الْمُفَسَّدِ وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ الْمُفَسَّدِ وَمِنْ سِوَاهُ عُسْرُ قِيهِ مَةِ الأَمَهُ وَالْعَبْدِ فِيهِ قِيمَةٌ مُلْتَزَمَهُ وَمَنْ سِوَاهُ عُسْرُ قِيهِ مَةِ الأَمَهُ وَالْعَبْدِ فِيهِ قِيمَةٌ مُلْتَزَمَهُ

(وسائق) للدابة (وقائد وراكب يضمن ما صَدَمَ ظهر الغالب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر، وما جنت برجلها فعند المالكية والشافعية مضمون، وعند غيرهم لا ضمإن فيه وعند اجتماع الثلاثة يضمن السائق والقائد دون الراكب (وما أصابته بلا فعل البشر كالبثر والمعدن فالكل هدر) لا شيء فيه (ونجمت) دية (كاملة الخطى على عاقلة ثلاث أعوام بَلَى تُلْتُها في سنة ونصفها فيها ونصفها فهذا وصفها) فعند المالكية تنجم الدية على العاقلة والجاني كأحدهم على ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم، والثلث والثلثان بالنسبة، فإن كان الواجب ثلثها بأن كان الجرح جائفة ففي سنة وإن كان الوجب نصفها كقطع يد ففي سنتين، وعند الحنابلة تنجم الدية على العاقلة ولا يدخل القاتل فيها إلى ثلاث سنين في كل سنة ثلثها سواء كانت دية نفس أو طرف كأنف، فإن كان ثلث الدية كالمأمومة ففي آخر السنة الأولى، وإن كان نصف الدية وجب الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر السنة الثانية، وإن كان أكثر من الثلثين ففي نصف الدية وجب الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر السنة الثانية، وإن كان أكثر من الثلثين ففي نطث سنين، وعند الشافعية تنجم الدية على العاقلة ولا يدخل القاتل فيهم على ثلاث سنين من وقت القضاء، وهي على العاقلة والقائل منهم.

(ووُزُعت) التركة (على الفرائض وفي جنين حُرَةٍ وليدة تفي عشر عقل أمه أو عبد وذاك غرة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر، ما جاء في جنين الحرة عن المستورد بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله على قضى فيها بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أو أمة، فقال: «ائتني ممن يشهد معك» قال: فأتاه بمحمد بن مسلمة فشهد له [رواه أبو داود] (ويكفي النقد) عن الغرة (وقاتل المخطإ لا يرث من ديته وهو بماله قمن) فعند المالكية قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وقاتل العمد لا يرث من مال ولا دية، وعند الشافعية لا يرث القاتل مطلقاً إلا الصبي والمجنون فإنهما يرثان مطلقاً (وفي جنين أمة من سيد ما في جنين الحرة المُفَسَّدِ) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر (ومن سواه عشر قيمة الأمه) فعند المالكية والشافعية والحنابلة عشر قيمة أمة سواء كان ذكراً أو أنثى، وعند الحنفية الواجب نصف عشر قيمته إن كان ذكراً وعشر قيمته إن كان أنثى فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه.

(والعبد فيه قيمة ملتزمه) فعند المالكية والحنابلة إذا قتل الحر عبداً لغيره سواء قتله عمداً أو خطأ فعليه قيمته في ماله ولو زادت على دية الحر، وعند الحنفية دية العبد على العاقلة إن كان القتل خطأ وديته في الأطراف على الجاني، وعند الشافعية دية العبد على العاقلة في الأظهر، وعند المالكية العاقلة هم العصبة من النسب أو الولاء أو أهل ديوانه أو بيت المال وعند وجود الجميع يبدأ بأهل الديوان إن كان منهم وأعطوا فإن لم يكونوا أو كانوا وليس الجاني منهم أو لم يعطوا فعصبته من النسب، وإلا فالموالي الأعلون ثم الأسفلون فإن لم يكونوا فبيت المال إن كان الجاني مسلماً وإن لم يكن فعلى الجاني والذمي يفعل معه أهل دينه، وعند الشافعية العاقلة هم العصبة إلّا الأصل والفرع ثم معتقه ثم عصبته ثم معتقه فمعتق أبي الجاني ثم عصبته وهكذا، ثم بيت المال فإن لم يوجد فكله على الجاني على الأظهر ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة، وعند الحنابلة العاقلة هم العصبة وفي الأصل والفرع روايتان: إحداهما: منها والأخرى ليسوا منها، ثم المَوْلي وعصبته ومولى المولى وعصبته، فإن يكن له عاقلة أُخذ من بيت المال، فإن لم يوجد فليس على القاتل شيء، وفي رواية تجب عليه ولا مدخل لأهل الديوان في

العاقلة، وعند الحنفية؛ أي العسكر، إن كان القاتل منهم يُؤخذ من عطاياهم ثلاث سنين ومن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته وإن كان ممن يتناصرون بالحلف أو الحرفة فعاقلته أهل حلفه أو حرفته وعاقلة معتق ومولى الموالاة مولاه وعاتقه وإلا فبيت المال، فإن لم يوجد فعلى الجاني اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الصبيان والعبيد لا يدخلون في العاقلة.

وَقُتِ لَتُ جَمَاعَةٌ بِوَاحِدِ وَوَاجِبٌ تَنْحُ فِيسِرُ مُخْطٍ قَتَلَا وَالصَّوْمُ بَعْدَ عَجزِهِ عَنْ رَقَبَه وَلُكِبَتْ فِي الْعَمَدِ وَالزِّنْدِيتُ لَا وَيُدِبَتْ فِي الْعَمَدِ وَالزِّنْدِيتُ لَا وَيُفَتِ لُهُ الْمُرْتَدُ لَكِنْ أُخْرَا

غِيهَ أَوْ حِرَابَةً فَهَهَاهِ فِي الْعِنْقِ أَوْ حِرَابَةً فَهَرَيْنِ وِلَا بِالْعِنْقِ أَوْ بِصَوْم شَهْرَيْنِ وِلَا مُؤْمِئَةٍ لَكَى الظّهَادِ مُغْرِبَة مُؤْمِئَةٍ لَكَى الظّهَادِ مُغْرِبَة تَوْبَ لَهُ كَسَاحِرٍ وَلْنُ قُتَلَا تَوْبَ لَهُ كَسَاحِرٍ وَلْنُ قُتَلَا هَا لَائَا لِيَسْتُونِ وَأُمِرَا هَا لِيسَتُ وَبَ وَأُمِرَا

(وقتلت جماعة بواحد غيلة) الغيلة القتل لأخذ المال (أو حرابة فجاهد) فعند المالكية إن قتل جماعة واحداً غيلة أو حرابة أو تمالؤوا على قتله قتل الجميع وإن لم يتمالؤوا على قتله فإن قصد كل قتله بانفراده من غير اتفاق مع غيره على قتله أو قصد كل ضربه بلا قصد قتل فمات قدم الأقوى فعلاً إن تميزت أفعالهم، فيقتل الأقوى فعلاً ويقتص ممن قطع أو جرح، ويؤدب من لم يجرح، فإن لم تتميز الضربات أو تساوت أو لم يعلم الأقوى قتل الجميع إن مات مكانه حقيقة أو حكماً بأن أنفذ مقتله أو رفع مغموراً، وإلا فواحد بقسامة، وعند الحنابلة تقتل الجماعة بالواحد إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب القصاص ولا يعتبر في وجوب القصاص التساوي في سببه كما لو جرح أحدهم جرحاً والآخر أكثر، وعند الحنفية يقتل الجمع بالمفرد إذا وجد من كل واحد منهم جرح يصلح لزهوق الروح، ومن شهر على المسلمين سيفاً وجب قتله، ولا شيء في قتل من شهر عليه سلاحاً ليلاً أو نهاراً في مصر أو نهاراً في غيره وقتله المشهور عليه، وعند الشافعية يقتل الجمع بالواحد إذا كان كل منهم فعل به ما يؤثر في زهوق الروح.

(وندبت في العمد) فعند المالكية تندب الكفارة للحر المسلم إن قتل عمداً حراً مسلماً أو عبداً له أو لغيره وتندب الكفارة للعبد إن قتل مطلقاً، وتندب لمن ضرب امرأة فألقت جنيناً ميتاً، وعند الحنابلة لا تجب الكفارة في قتل العبد على المشهور، وتجب في قتل العبد خطأ والذمي وجنين امرأة ضرب بطنها فألقته حياً أو ميتاً، وعند الشافعية الأظهر وجوب الكفارة في قتل العمد، وتجب في قتل العبد والذمي

خطأ وجنين امرأة ضرب بطنها فألقته ميتاً، وعند الحنفية لا تجب الكفارة في قتل العمد وجنين المرأة وتجب في قتل العبد والذمي خطأ ومن قتل نفسه خطأ فعند المالكية والحنفية لا كفارة عليه، وعند غيرهم تجب في ماله، وعند المالكية والشافعية والحنابلة تجب على الصبي والمجنون، والكفارة في مالهما إن قتلا، وعند الحنفية لا تجب عليهما (والزنديق) وهو من أظهر الإسلام وأظهر الكفر الكفارة في مالهما إن قتلا، وعند الحنفية لا تجب عليهما (والزنديق) وهو من أظهر الإسلام وأظهر الكفر (لا توب له) فعند المالكية الزنديق يقتل ولا تقبل توبته إلا أن يجيء تائباً قبل الاطلاع عليه فلا يقتل، وعند الشافعية الزنديق إذا تاب قبلت توبته ولا يقتل، وعند الحنفية لا تقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب، فإن جاء تائباً ترك وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، وعند الحنابلة رواية بقتله، ورواية بعدم قتله إن تاب.

(كساحر وليقتلا) فعند المالكية يقتل الساحر ولا تقبل توبته؛ وهو الذي يصنع السحر بغيره بأن يفرق بين الزوجين أو يأخذ الرجل عن زوجته ويمنعه وطأها أو يُذهِبُ عقل غيره أو يفعل فعلاً بغيره يضره كتغيير صورته، وإن ثبت أن ما فعله من السحر مكفر كفر وما له فيء إذا حكم بكفره وإن كان بآيات الله وأسمائه فحرام، والسحر أمر خارق للعادة يكون بسبب كلام يعظم به غير الله، ولا يظهر إلا على يد كافر أو فاسق وله حقيقة، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ اَلفَاتِ ﴾ [الفلق: ١] والنفاثات في العقد اللاتي يعقدن في سحرهن، ولولا أن السحر له حقيقة لما أمر الله بالتعوذ منه. ما جاء في قتل الساحر عن جند بن عبد الله عن النبي على قال: ﴿ حد الساحر ضربة بالسيف ﴾ [رواه الترمذي]، وعند الحنابلة يكفر الساحر بفعل السحر سواء اعتقد تحريمه أم لا، وعن أحمد ما يدل أنه لا يكفر، وحد الساحر القتل، وفي رواية يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وعند الشافعية إن اعتقد ما يوجب الكفر كفر ولم يقتل الساحر بمجرد السحر، وعند الحنفية إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء كفر، وإن اعتقد أنه تغيل لم يكفر، وحد الساحر القتل واتفق أهل المذاهب الأربعة على حرمة تعليم السحر وعمله، قال الله تعالى: ﴿ وَاتَبْعُوا مَا تَنْلُوا الشّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلُونَ الشّيَكِينُ وَلَكِنَ الشّيَطِينُ عَلَى مُلَو مُنْكُونَ الشّيابِ كَفَرُوا يُمْلِكُونَ النّياسَ السّيَحُونَ الشّيابِ كَفَرُوا يُمْلِكُونَ النّياسَ السّيَحُونَ الشّيابِ وَمَا هُم يعنكَ وَمَا هُم يعنكُ وَمَا هُم يعنكُ وَمَا هُم يعنكَ وَالْ يَعْ عَلْمُونَ عَا هُم يعنكَ وَمَا هُم يعن

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «اجتنبوا السبعة الموبقات»، قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: «الشرك باللَّه والسحر وقتل النفس التي حرم اللَّه إلَّا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولِّي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» [رواه البخاري ومسلم] وعن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس منا من تَطَيَّر أو تُطُيِّر له أو تَكَهَّن أو تُكهِّن له أو سَحَر أو سُحِر له» وعن عبيد بن عمير عن أبيه أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه كم الكبائر؟ قال: «سبع، أعظمهن الإشراك باللَّه وقتل المؤمن بغير حق والفرار من الزحف وقذف المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا» [رواهما البزار].

(ويقتل المرتد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب قتل المسلم العاقل البالغ سواء كان حراً أو عبداً بالردة، وعند المالكية والشافعية والحنابلة المرأة كالرجل تقتل بالردة، وعند الحنفية المرأة لا تقتل بالردة ولكن تحبس وتضرب كل ثلاثة أيام تسعة وثلاثين سوطاً حتى تسلم أو تموت، والأمة يجبرها سيدها بحبس في المنزل وتأديب واستخدام، وإن ارتد وهو سكران بحرام فعند المالكية والشافعية والحنابلة يكون مرتداً يفعل به ما يفعل بالمرتد، وعند الحنفية إن فعل السكران بحرام ما يوجب الردة لا

يكون مرتداً (لكن أخرا هذا ثلاثاً ليتوب وأمرا) فعند المالكية يجب أن يؤخر المرتد ثلاثة أيام بلا رجوع ولا عطش ولا عقوبة، فإن تاب ترك وإلا قتل، وعند الشافعية يجب أن يستتاب المرتد في الحال فإن تاب وإلا قتل وفي قول ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل، وقيل: تستحب استتابته، وعند الحنابلة يجب أن يستتاب المرتد ثلاثة أيام يضيق عليه فيها فإن تاب وإلا قتل، وقيل: تستحب استتابته، وعند الحنفية يستحب أن يمهل المرتد ثلاثة أيام تكشف فيها شبهته إن طلب هذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف محمد: يندب أن يمهل ثلاثة أيام وإن لم يطلب فإن تاب وإلا قتل، وعند المالكية ولد المرتد وإن ولد زمن الردة مسلم وإن أجبر على الإسلام، وعند الشافعية ولد المرتد قبلها وبعدها إن كان أحد أبويه مسلم أو مرتدان فمسلم، وعند الحنابلة ولد المرتد قبل الردة محكوم بإسلامه وبعدها محكوم بكفره وإن ارتد فحكمه حكم أبويه، وعند الحنابلة ولد المرتد قبل الردة فهو مسلم وبعدها محكوم بكفره. ما جاء في قتل المرتد عن ابن عباس وعند الحنفية إن حملت به قبل الردة فهو مسلم وبعدها محكوم بكفره. ما جاء في قتل المرتد عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: "من بدل دينه فاقتلوه" [رواه البخاري وأبو داود].

وَمَنْ أَقَدَّ إِلَا صَّلَاةِ وَأَبَدِى وَتُوْخَذُ الرَّكَاةُ مِمَّنْ الْمُتَنَعْ وَجَاحِدٌ كَالصَّوْمِ مُرْتَدٌ وَمَنْ إِنْ سَبَّهُ ذُو ذِمَّةٍ بِعَنْ بِرِمَا وَإِنْ مُرْتَدِ لِهُ سُلِمِ مِنْ وَإِنْ مُرْتَدِ لِهُ سُلِمِ مِنْ وَاجْتَهَدَ الإِمَامُ إِنْ لَمْ يَفْتُلِ فِي قَتْلِهِ أَوْ صَلْبِهِ ثُمَّ قَتَلْ لِبَلَد يُسْجَنُ فِيهِ مَتَّى مِنْ قَبْلِ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ مُتَّى وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلِ عُلِيةً وَقُدِلً وَاحِدٍ مِنْ السَّلِ عُلِيقًا وَقُدِلً وَاحِدٍ مِنْ السَّلِ عَلِيقًا

حَتَّى مَضَى وَقْتُ بِسَيْفٍ ضُرِبَا كَرْهَا وَمَنْ تَركَ حَجَّهُ فَلَغُ فَلَغُ سَبَّ نَبِيًّا مَا اسْتُتِيبَ فَاقْتُلَنْ كَفَرَ فَلْيُقْتَلْ سِوَى أَنْ يُسلِمَا وَلَيْسَ عَفْوٌ فِي الْمُحَارِبِينَا وَلَيْسَ عَفْوٌ فِي الْمُحَارِبِينَا أَوْ قَلْعِهِ وَطُولِ الأَجَلِ أَوْ قَلْعِهِ عَلَى خِلَافِ أَوْ نَقَلْ مَوْتٍ فَاإِنْ جَاءَ وَتَابَ بَنَيْا مُدُودُهَا وَبِالْحُقُوقِ أَخِذَا يَضْمَنُ مَا سَبَوْهُ فِي الْمَنْصُوصِ غِيبالَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ إِنْ لَمَ تَفِ

(ومن أقر بالصلاة) اعترف بوجوبها (وأبي حتى مضى وقت بسيف ضُرِبا) فعند المالكية من اعترف بوجوب الصلاة وهو عاقل بالغ سواء كان ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً وامتنع عن أداء الصلاة حاضرة أخر وهُدد وضُرب إلى بقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، فإن لم يُصَلُ قتل بالسيف حداً، ولو قال: أنا أفعل، وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره ولا يقتل بفائتة على الأصح، وعند الحنابلة من ترك الصلاة كسلاً وهو عاقل بالغ سواء كان ذكراً أو أنثى مع اعترافه بوجوبها دُعي إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام، وقيل: له: صل وإلا قتلناك مع الحبس والتضييق عليه فيها، فإن صلى ترك وإلا قتل، ولا يقتل بفائتة وقتله للحد لا للكفر فيفعل به بعد أن يقتل ما يفعل بالمسلمين، وعند الشافعية من ترك الصلاة تهاوناً مع اعترافه بوجوبها وهو عاقل بالغ سواء كان ذكراً أو أنثى يتوعد بالقتل إلى آخر الوقت فإن أصر وأخرجها عن الوقت قتل وجوباً، إن لم يتب فإن تاب ترك، وحكمه إن قتل حكم المسلمين في الغسل، والصلاة وغير ذلك، وعند الحنفية من ترك الصلاة كسلاً مع اعترافه بوجوبها وهو عاقل بالغ ففاسق يحبس ويضرب إلى أن يسيل منه الدم، إلى أن يصلى ولا يقتل.

(وتؤخذ الزكاة ممن امتنع) من أدائها (كرهاً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من اعترف بوجوب الزكاة وامتنع من أدائها أخذت منه كرهاً فإن قاتل قتل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بمانعيها، فإن قتل فدمه هدر، وإن قَتَلَ غيره قتل به (ومن ترك حجة فدع) اتركه ولا تتعرض له (وجاحد كالصوم مرتد) فعند المالكية يحكم بالردة على المسلم العاقل البالغ ولو سكران بحرام سواء كان ذكراً أو أنثى إن أنكر وجوب أو حرمة ما علم من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والخمر وبالقول الصريح، كأن يقول: إنه كفر بالله والعياذ بالله، اللهم امتنا على الإيمان بجاه سيد الأنام سيدنا محمد عله المهودي إن لبسه حباً فيه وميلاً بقذر ولبس ملبوس الكافر الخاص به كالزنار والبرنيطة للنصراني والطرطور لليهودي إن لبسه حباً فيه وميلاً لأهله وإلا فحرام، وبالقول بِقِدَم العالم وتناسخ الأرواح أو في كل جنس من أجناس الحيوان نبي، أو ادعى النبوة أو صدق مدعيها فلا يكفر بذلك، أو جوز اكتساب النبوة أو صداركة سيدنا محمد عليه أو محاربته أو ادعى أنه يصعد إلى السماء أو أنه يعانق الحور.

وعند الحنابلة يحكم بالردة على المسلم العاقل البالغ ولو سكران بحرام سواء كان ذكراً أو أنثى إن أنكر وجوب أو حرمة ما علم من الدين وجوبه أو حرمته كالحج والربا أو ادعى النبوة أو صدق مدعيها أو مشاركة سيدنا محمد ﷺ فيها أو كفر باللَّه أو فعل ما يدل على الكفر كالسجود لكوكب أو لغيره أو استهزأ بالدين أو امتهن القرآن أو أنكر صحبة أبي بكر أو قذف أم نبي أو زوجته لقدحه في النبي على الله وعن الشافعية يحكم بالردة على المسلم العاقل البالغ ولو سكران بحرام سواء كان ذكراً أو أنثى إن أنكر وجوب أو حرمة ما علم من الدين بالضرورة كالزكاة والمكس، أو قال أو فعل ما يدل على الكفر ولو استهزاء أو عناداً أو عزم عليه أو تردد فيه أو قال بقدم العالم أو نفى وجود اللَّه أو ادعى النبوة أو صدق مدعيها أو نفى نبوة نبي أو كذبه أو سجد لمخلوق مختاراً أو كَفَّرَ مسلماً بلا تأويل أو جحد آية من القرآن مجمعاً على ثبوتها أو أنكر إعجازها أو استخف به أو باسم اللَّه أو بما فيه علم شرعى أو استخف بسنة أو يمشي إلى الكنائس بزيهم كأن شد على وسطه زناراً أو يلبس برنيطة. أما لو تزيا بزيهم فقد فعل حراماً ولا يكفر أو أنكر صحبة أبي بكر أو قذف زوجة النبي ﷺ، وعند الحنفية الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره ويحكم بالردة على المسلم العاقل البالغ سواء كان ذكراً أو أنثى إلَّا إذا كان سكراناً إن أنكر ما علم من الدين بالضرورة أو أنكر وجود الله أو جعل له شريكاً أو زوجة أو ولداً أو نسبه إلى الجهل أو النقص أو العجز، أو قال أنا أفعل بغير تقدير اللَّه أو أنكر نبوة نبي أو لم يرض بسنة من سننه أو نسبه إلى الفاحشة أو ادعى النبوة أو صدق مدعيها أو أنكر آية من القرآن أو استخف به؛ كأن يضع رجله على المصحف أو استعمل كلام اللَّه بدل كلامه هازلاً أو استهزأ بالذكر والأذان والمسجد وبالقول بخلقه القرآن وبقوله: ما كان علينا نعمة من النبي وبقذف عائشة وبإنكار صحبة أبي بكر وبإنكار سؤال القبر وما بعده وبالاستخفاف بالعلماء لكونهم علماء لأن العلم صفة الله منحه تفضلاً لخيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته التي جاء بها رسوله، ومن أبغض عالماً بغير سبب ظاهر خيف عليه في الكفر، وبقوله: لا أدري الكافر في الجنة أو في النار، ولبس الكافر الخاص به أنه قصد التشبه كلبس برنيطة.

(ومن سب نبياً ما استتيب فاقتلن) فعند المالكية من سب من المكلفين المسلمين نبياً مجمعاً على نبوته أو ملكاً مجمعاً على ملكيته أو لعنه أو عابه أو قذفه أو سخف بحقه أو ألحق به نقصاً في دينه أو بدنه أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف إليه ما لا يجوز في حقه أو نسب إليه ما لا يليق به فإن تاب قتل حالاً وإن لم يتب أو أعلن بالسب قتل كافراً حالاً، وأما من سب الله فإنه مرتد يقتل إن لم يتب، واختلف في قبول توبته ورجح قبولها، والفرق بين الله وبين رسله أن الله لا يلحقه نقص وهم بشر

والبشر يلحقه النقص، ما جاء في قتل من سب النبي على عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تسب النبي على وتقع فيه فنهاها فَلَمْ تنتهي فلما كانت ذات ليلة تقع في النبي على وتشمته فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فأهدر النبي على دمها [رواه أبو داود] وعند الحنابلة، من سب من المسلمين المكلفين الله أو نبياً أو قذفه أو عابه أو تكررت ردته فلا تقبل توبته ويقتل، وفي رواية من سب الله مازحاً يؤدب أدباً شديداً إن عاد للإسلام ولا يقتل، وعند الشافعي والحنفية من سب الله أو سب نبياً أو انتقصه أو كذّبه أو ملكاً فهو مرتد يستتاب ثلاثة فإن تاب ترك وإلا قتل وأدب من تكررت ردته.

(إن سبه ذو ذمة بغير ما كفر فليقتل سوى أن يسلما) فعند المالكية من سب نبياً من الذميين أو سب الله بغير ما به كفر نحو بخيل أو غير عالم قتل إلَّا أن يسلم، وعند الحنابلة يقتل ولو أسلم، وعند الشافعية يقتل الذمي إذا سب النبيّ وتبرأ منه الذمة، وعند الحنفية لا يقتل الذمي بسبب النبيّ ما هو عليه من الشرك أعظم (وإرث مرتد لمسلمينا) فعند المالكية يوقف مال المرتد ولا ينفق منه على زوجته وولده وإذا قتل على ردته أو مات عليها فماله إلى بيت المال بعد قضاء ديونه وجنايته على عبد أو ذمي دون حر مسلم إلّا إذا كانت خطأ فعلى بيت المال وإن كان عبداً فماله لسيده، وإن رجع المرتد \_ وإن عبداً \_ للإسلام ردَّ إليه ماله، وعند الحنابلة إذا قتل المرتد على ردته أو مات عليها بدأ بقضاء ديته وأرش جنايته ونفقته زوجته وقريبه وما بقي ففيها يجعل في بيت المال، وفي رواية عن أحمد أنه لورثته من المسلمين ولا يحكم بزوال ملكه بمجرد ردته، وعند الشافعية ملك المرتد موقوف فإن مات مرتداً أو قتل مرتداً بأن زواله بالردة ويقضي منه دينه وما أتلفه فيها ونفقة زوجته وقرابته وتوضع أمته عند أمين ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي وفي زوال مال المرتد عن ملكه أقوال أظهرها إن هلك مرتداً بان زواله فيها، وإن أسلم بان أنه لم يزل ويجعل ماله عند عدل، وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة يزول ملك المرتد موقوقاً فإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب عتق مدبره وأم ولده وحلت ديونه وكسبه زمن إسلامه لوارثه، وفي زمن ردته فيء ويقضى دين إسلامه من كسب إسلامه ودين ردته من كسبها، وقالاً: يزول ملكه عن ماله وتقضي ديونه من كلا كسبيه وكلاهما لوارثه المسلم وامرأته إن قتل أو مات وهي في العدة، والمرتدة مالها لوارثها ويرثها زوجها إن ارتد وهي مريضة، وإن ارتدت وهي صحيحة لا يرثها.

(وليس عفو في المحاربينا) فعند المالكية المحارب قاطع الطريق ولو عبداً أو امرأة أو أخذ مالاً على وجه يتعذر معه الغوث أو دخل في دار أو زقاق وقاتل ليأخذ المال، وعند الحنفية المحارب قاطع الطريق ولو عبداً أو امرأة على ظاهر المذهب لأخذ مال سواء قطعه ليلا أو نهاراً، وعند الحنابلة المحاربون ولو عبداً أو نساء هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبون المال جهاراً أو يغلبون على محل بحيث لا يدركهم الغوث عادة، وعند الشافعية قاطع الطريق ولو عبداً أو امرأة هو الذي برز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب مكابرة واعتماداً على القوة مع بعد العون عن العمارة أو ضعف أهلها (واجتهد الإمام إن لم يقتل في قدر جرمه وطول الأجل في قتله أو صلبه ثم قتل أو قطعه على خلاف أو نقل لبلد يسجن فيه حتى مَوْتٍ) يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرحه وكثرة مقامه في الفساد، فإما قتله وإما صلبه، وقتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يموت أو تظهر توبته، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّما جَزَاتُوا الَّذِينَ وَلَعُهُ وَرَسُولُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي الدُّرُخِ وَالْكُمُ عَلْمَ الله تعالى: ﴿ إِنَّما جَزَاتُوا الَّذِينَ وَلَهُ مُوسَدًى فَي النَّالَ الله تعالى: ﴿ إِنَّما جَزَاتُوا الَّذِينَ وَلَا مَا الله تعالى: ﴿ إِنَّما الله تعالى: ﴿ إِنَّما الله وَلَمُ الله الله وَلَمُ الله الله وَلَمُ الله الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله الله وَلَمُ الله الله وال

وعند الحنابلة إذا قتل المحارب كفؤاً وأخذ المال قتل وصلب قدر ما يشتهر أمره وقتله متحتم لا يدخله عفو، وإن قتل غير كفؤ ففيه روايتان: إحداهما لا تعتبر المكافأة، والأخرى تعتبر، وإن قتل ولم يأخذ مالاً قتل، وفي رواية يصلب، وإن أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في وقت واحد ثم حسمتا، ولا يقطع إلا إذا أخذ ما يقطع فيه السارق وإن لم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي ولا يترك يسكن ببلد حتى تظهر توبته وتحسن سيرته، وعند الشافعية قاطع الطريق إن قتل وأخذ مالاً قتل وصلب حتماً ثلاثة أيام وإن أخذ نصاب السرقة ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد فيسراه ويمناه، فإن لم يقتل ولم يأخذ مالا عزر بحبس أو غيره، وعند الحنفية قاطع الطريق إن قَتَلَ قُتِلَ حداً فلا يعتبر عفو الولي وإن أخذ مال نصاب السرقة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن لم يقتل ولم يأخذ مالاً حبس حتى يتوب، وحكم الرديء من القطاع حكم المباشر عند المالكية والحنفية والحنابلة، وعند الشافعية ليس على الردء إلا التعزير لأن الحد بارتكاب المعصية فلا تتعلق بالمعين.

(فإن جاء وتاب بتًا من قبل قدرة عليه نُبِذًا حدودها وبالحقوق أُخذا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المحارب إن جاء تائباً سقطت عنه حقوق الله وأخذ منه حقوق الناس من نفس وجراح ومال إلا أن يعفو صاحب الحق عنه، وإن كان في القطاع صبي أو مجنون فعند المالكية والشافعية والحنابلة لم يسقط الحق عن غيره، وعند الحنفية يسقط الحد عن الجميع ويصير القتل للأولياء إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا (وكل واحد من اللصوص يضمن ما سبوه في المنصوص) فعند المالكية كل واحد من المحاربين ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال لأن كل واحدٍ منهم يتقوى بأصحابه، وعند الحنابلة والشافعية إن كان المال موجوداً رد إلى مالكه وإن تلف فالضمان على الآخذ دون الرديء الذي لم يباشر، وعند الحنفية إن كان المال موجوداً رد إلى مالكه وإن تلف لم تلزمه غرامة (وقتل العليُ بالدّنيُ في غيلة أو حَرابة إن لم تَفِ) فعند المالكية يقتل الحر بالعبد في الغيلة إن لم يأت تائباً.

وَمَن ذَنَى مِن مُسلِم حُر رُجِم يَعْقِلُ وَطْأَ حَلَّ فِي عَقْدِ صَحِيحٰ وَعُرْبَ الْحُرُ لأَرْضِ فَسُحِن ثَسَتَ بِاعْتِرَافِ أَوْ حَمْلٍ فَعِ يَروْنَهُ كَمِرُودِ فِي مُكَحَلَهُ وَحُدَّ حَيْثُ لَمْ يُتِمَ الْوَصْفَا وَحُدَّ حَيْثُ لَمْ يُتِمَ الْوَصْفَا

لِلْمَوْتِ وَالإِحْصَانُ وَطْءُ مُحْتَلِمْ وَمِائَة جُلِدَ إِنْ شَرْطَا أُزِيتِ عَامَاً بِهَا وَالنُّصْفُ خَمْسُونَ لِقِنْ أَوْ بِسَشَهَا وَالنُّصْفُ خَمْسُونَ لِقِنْ وَاتَّحَدَ الْوَقْتُ مَعَ الرَّوْيَةِ لَهُ وَاجِدٌ النَّلِيُ خَسْبُ قَذْفَا

(ومن زنى من مسلم حُرِّ رُجِمُ للموت والإحصانُ وطء محتلم يعقل وطأحل في عقد صحيح) فعند المالكية إذا زنا حر مسلم أو حرة مسلمة رجما إلى أن يموتا إذا كانا محصنين وشروط الإحصان العقل والبلوغ والحرية ولو وطأ حر أمة أحصن دونها ولو وطأ عبد حرة أحصنت دونه، ولو وطأ صبي حرة لم يكن لوطئه إحصان لأحدهما، والإسلام والوطء المباح المستند لعقد صحيح. ما جاء في قتل المحصن عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين المفارق للجماعة» [رواه البخاري ومسلم]، وعند الحنابلة إذا زنى الحر أو الحرة المسلمان رجما إلى أن يموتا إن كانا محصنين، وشروط الإحصان: العقل والبلوغ والحرية حال الوطء للرجل والمرأة فلو وطأ حر أمة أو عبد حرة لم يحصل بذلك إحصان، والوطء في القبل ولو في حيض في نكاح صحيح، ولا يشترط الإسلام على

الأصح، وفي رواية عن أحمد أن الذمية لا تحصن المسلم، وعند الحنفية إذا زنى الحر رجم والحرة كذلك إلى أن يموتا إن كانا محصنين، وشروط الإحصان: الحرية والتكليف والإسلام والوطء في قُبُلِ امرأة تُشْتَهَى في غير دار الحرب بنكاح صحيح حال وجود الصنات المذكورة فيهما، فإذا تزوج الحر أمة أو صغيرة أو مجنونة ووطأها لا يكون محصناً وكذلك إذا كان الزوج عبداً أو صبياً أو مجنوناً وهي حرة عاقلة بالغة مسلمة، وعند الشافعية إذا زنى الحر أو الحرة المُسْلِمَيْنِ رُجِمًا إلى أن يموتا إن كانا محصنين، وشروط الإحصان: البلوغ والعقل والحرية والوطء في قُبُلِ في نكاح صحيح ولو كان الوطء في حيض وهي معتبرة في الواطيء والموطوء ولا يشترط الإسلام في الإحصان.

(ومائة جلد إن شرطا أزيع) فعند المالكية إذا زنى المسلم الحر البالغ العاقل ولم يكن محصناً بامرأة بالغة أو غير بالغة ولكنها تشتهى جلد مائة وإذا زنت الحرة المسلمة العاقلة البالغة غير المحصنة ببالغ جلدت مائة جلدة، قال اللَّه تعالى: ﴿ النَّانِيَةُ وَالنَّانِ فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَعِرْ فِيْهُمَا مِأْنَةٌ وَلاَ تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي فِينِ اللّهِ إِن كُمُمْ وَمُومُونَ بِاللّهِ وَالْتَوْرِ الْآخِرِ وَلِيسَّهَدْ عَلَابُهُما طَآهِفةٌ مِن المُومِينِ ﴾ [النور: ٢] وعند الشافعية والحنابلة إذا زنى الحر البالغ البكر جلد مائة والحر كذلك، وعند الحنفية إذا زنى الحر المسلم العاقل البالغ البكر جلد مائة والحر كذلك، وعند المالكية والشافعية والحنابلة يقام عليه الحد، وعند الحنفية فعند أبي حنيفة لا يقام عليه الحد وقالا: يقام عليه، ومن تزوج بامرأة مجمع على حرمتها كخامسة أو متزوجة أو معتدة أو مطلقة ثلاثاً ووطأها عالماً بالتحريم، فعند المالكية والشافعية والحنابلة يقام عليه الحد، وعند الحنفية فيد وايتان الحد وعدم، المحنوب الأربعة على أن من وطأ بنتاً لا تشتهى لصغرها يؤدب ولا يحد، ومن زنى بامرأة ميتة فعند المالكية يقام عليه الحد، وعند الحنابلة فيه روايتان الحد وعدمه، وعند الحنفية لا حد عليه، وعند الشافعية لا حد عليه في الأصح واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من وطأ بنتاً لا تشتهى لصغرها النكاح المختلف فيه لا حد في وطئه كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي وعلى أن من زفت المنكاح المؤهنة ووجته، وقيل له: هذه زوجتك ووطأها معتقداً أنها زوجته أنه لا حد عليه، ومن وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته، وقيل له: هذه زوجتك ووطأها معتقداً أنها زوجته أنه لا حد عليه، وعند الحنفية يحد.

(وغُرَّبَ الحُرُّ الْرَضِ فَسُجِنَ عاماً بها) فعند المالكية يغرب الرجل عاماً دون المرأة إلى مسافة القصر فما فوقها، وعند الحنابلة يغرب عاماً إلى مسافة القصر لأن ما دونها في حكم الحضر والمرأة إن خرج معها محرم نفيت إلى مسافة القصر فإن لم يوجد سقط، وعند الشافعية يغرب الرجل عاماً إلى مسافة القصر ولا تغرب المرأة إلا مع زوج أو محرم في الأصح، وعند الحنفية لا يجمع بين الجلد والنفي إلا إذا رأى الإمام فيه مصلحة ويغرب على قدر ما يرى وهو تعزير (والنصف خمسون لقن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العبد العاقل البالغ إذا زنى حرة خمسون جلدة سواء كان بكراً أو ثيباً والأمة كذلك قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَيْنَ يَنْكُ وَلَيْنِينَ نِصُّتُ مُلَاتِهِ مَا المذاهب الأربعة على أن الزنا يثبت بالاعتراف إذا كان المعترف عاقلاً بالغا أو بالحمل أو بشهادة أربع رجال عدول أحرار مسلمين عاقلين بالغين، قال الله تعالى: ﴿ وَالنِّينَ يَنُونَ ٱلمُحْمَنَتُ مُ لَمَ اللَّهُ عَلَيْنَ مَاتُونَ الْمَدَاهِ المذاهب الأربعة على أن الزنا يثبت بالاعتراف إذا كان تعالى: ﴿ وَالنِّينَ يَرُونَ ٱلمُحْمَنَتُ مُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى المذاهب الأربعة على أن الزنا يثبت بالاعتراف إذا كان تعالى: ﴿ وَالنِّينَ يَرُونَ ٱلمُحَمَنَتُ مُ لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَعلَى المذاهب الأربعة على مجلس أو مجالس، وعند الحنفية يثبت بالإقرار في أربعة مجالس فلو أقر أربعاً في مجلس كان كإقرار واحد وإن أقر بأنه زنى بامرأة وكذبته فعند المالكية والشافعية والحنابلة عليه الحد دونها، وعند الحنفية لا حد عليهما لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه (يرونه كمرود في مكحله) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر.

(واتحد الوقت مع الرؤية له وحد حيث لم يتم الوصفا واحد الثلاث حسب قَذْفًا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه إذا شهد ثلاثة بالوصف المذكور ولم يأت الرابع بالوصف الكافي أقيم حد القذف على الثلاثة كما لو يكمل شهود الزنا وإن كان الشهود أربعة غير مَرْضِيَيْن كالعبيد والفُسَّاق، فعند المالكية والشافعية والحنابلة يقام عليهم الحد، وعند الحنفية لاحد عليهم وإن رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة فعند المالكية يقام الحد على الذي لم يرجع دون الراجع، وعند الحنفية والحنابلة يقام الحد على الجميع، وعند الشافعية يُحَدُّ الراجع، وإن شهد أربع رجال على امرأة بالزنا وشهد نساء ثقات أنها عذراً، فعند الشافعية والحنابلة والحنفية لا حد عليها، وعند المالكية يقام عليها، بخلاف ما لو كان الشهود أربعة رجال فيسقط.

وَأُذُبَ السَّبِيُ وَالْوَاطِيء يُحَدُ وَقُومَتُ لَـهُ وَإِنْ لَـمْ تَـخـمِـلِ وَضَـمِـنَ الْقِيهِمَـةَ إِنْ تَـيَـسَّرَا أَنْ يَـتَـمَـاسَـكَ بِقِطُهِ فَـقَـطُ

فِي أَمَةِ الْوَالِدِ لَا إِمَا الْوَلَدُ وَأُذُبَ السَّرِيكُ إِنْ لَمْ يَسِجُهَلِ إِنْ يَسْحُمِلُ إِلَّا فَالسَّرِيكُ حُيِّرَا أَوْ أَنْ تُعَمَّرًا عَلَى الَّذِي قَسَطُ

(وأدّب الصبي) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الصبي إذا زنا قبل البلوغ يؤدب سواء كان ثيباً أو بكراً (والواطيء يحد في أمة الوالد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الولد إذا زنى بأمة والديه أنه يُحدّ، ومن زنى بجارية امرأته فعند المالكية والشافعية والحنفية يحد، وعند الحنابلة إن أذنت له جلد مائة ولا يُغَرّب ولا يرجم إن كان ثيباً، وإن لم تأذن له أقيم عليه الحد، وإن وطيء مملوكته الحرام كأخته من الرضاع فعند المالكية والحنابلة يقام عليه الحد، وعند الشافعية والحنفية لا حد عليه. (لا إما الولد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأب والجد وإن علا لا حد عليه إذا استمتع بجارية ولده وإن سفل (وقُومَتْ له وإن لم تحمل وأدب الشريك إن لم يجهل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من وطأ جارية بينه وبين غيره لا يحد ويؤدب إن علم الحرمة (وضمن القيمة إن تيسرا إن يحمل) منه وإن لم يكن له مال فالشريك مخير بين بقاء الشركة وبين أن يلزمه بالقيمة في ذمته (إلا فالشريك خُيْرًا) إن لم تحمل (أن يتماسك بِقِطُه فقط أو أن تُقَوّم على الذي قسط) جار ويأخذ ثمن حصته.

وَإِنْ تَسَفُّلْ حَامِلٌ أَكْرِهْتُ تُحَدُّ خَلَا بِهَا أَوِ اسْتَغَاثَتْ قِدِمَا وَقُتِلَ الدِّمْتُ عَنِثَ غَصَبَا عَنِ الدِّرْنَا أُقِيلَ وَلْيُقِمْ فِي وَالسَشْهَدَاءُ غَدِيرُهُ وَذَا إِذَا

إِلَّا لِسبَسنِسنَةٍ أَنَّ ذَا تَسعَسدُ عَقِب وَطْءٍ أَوْ أَتَستُهُم تَدْمَسى مُسلِمةً زَنَى بها وَمَن بَاءَ وَبَا عَبِيدِهِ حَدَّ الزَّنَا وَالْقَذْفِ لَمْ يَتَزَوَّجَ ذَا بِغَيْسٍ مِلْكِ ذَا

(وإن تقل حامل أكرهت تحد إلّا لبينةٍ أنّ ذا تعد خلا بها أو استغاثت قدماً عقب وطء أو أتتهم تدمى) فعند المالكية والحنفية والحنابلة إذا ادعت امرأة حامل لا زوج لها أنها أكرهت أو وطئت بشبهة ولم تعرف بالزنا لم تُحَذ، وعند المالكية يقام عليها إلّا أن تظهر أمارة الإكراه كأن تأتي صارخة، وعند المالكية والشافعية إذ أكره الرجل على الزنى لا حد عليه، وعند الحنفية إن أكرهه السلطان حد على قول أبي حنيفة، ولا حد عليه عندهما، والفتوى على قولهما، وعند الحنابلة عليه الحد (وقتل الذمي حيث غصبا مسلمة زنى بها) فعند المالكية والحنابلة يقتل الذمي إذا زنى بمسلمة أو أمة لأنه بفعله هذا نقض العهد.

وإن ولدت فولدها تبع لها (ومن باء) أقر بالزنا (وبا) ورجع عن الاعتراف (عن الزنا أقيل) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من اعترف بالزنا ثم رجع قبل أن يقام عليه الحد أنه لا يجوز (وليُقم في عبيده حد الزنا والقذف) فعند المالكية للسيد إقامة الحد على رقيقه في الزنا والقذف والشرب إن كان بالغاً عاقلاً عالماً بالحدود فإن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم عليها الحد إلا السلطان أو نائبه، وعند الشافعية والحنابلة للسيد إقامة الحد على رقيقه بالزنا والقذف والشرب إذا كان السيد بالغاً عاقلاً عالماً بالحدود، وعند الحنفية ليس للسيد حد مملوكه بالجلد إلا بإذن الإمام، فإن كان الحد بقتل أو قطع فعند المالكية والحنفية والحنابلة لا يجوز للسيد إقامته عليه، وإنما يقيمه الإمام، وعند الشافعية للسيد إقامته في ظاهر المذهب (والشهداء غيره وذا إذا لم يتزوج ذا بغير ملك ذا) محل إقامته السيد الحد على قنه أن يكون الشهود غيره وأن لا يكون متزوجاً بغير ملكه، وإلا فلا يقيم عليه إلا السلطان، ما جاء في الزنا قال الله تعالى: ﴿وَلاَ نَقْرُوا الزَنِّ الْمَالُ بينهم، ولا ظهرت ولا نظهرت ولا نظرت عن النبي على قال: "ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر» [رواه الحاكم]. ما جاء في حد السيد لأمته بالجلد عن أبي هريرة قال: قال النبي على: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» [رواه البخاري].

وَلَائِسطُ بِسذَكَسِ مُسكَلَفُ فِي رَجْمِ مَفْعُولِ بِهِ مُكَلَفُ حَدَّ ثَمَانِينَ وَخُذْ بِالنَّصْفِ وَالْكَافِرُ الْحُرُ بِضِعْفِ الْعَبْدِ وَلَا صَبِسيٍّ كَصَبِيتَةٍ وَلَا مِسنْ أَبِسِهِ وَإِنْ عَسلًا حُسدٌ وَإِنْ وَقَاذِفٌ جَمَاعَةً عَلَيْهِ حَدْ

رُجِمَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَطَاعَ وَاجْلِدَنْهُ مَهْمَا يَقْذِف لِلْعَبْدِ مِنْ حَدَّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ لِلْعَبْدِ مِنْ حَدَّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ وَلَيْسَ فِي قَدْفِهِمَا مِنْ حَدَّ يُسوطَوُ مِنْ لَكَهُمَا وَنَافِ رَجُلَا يُسوطَوْ مِنْ لَهُمَا وَنَافِ رَجُلَا عَرَضَ وَالْحَدُّ بِلُوطِيٌ قَدِنْ لِمَنْ بِهِ قَدْ قَامَ مِنْهُمْ وَفَقَدْ

(ولائط بذكر مكلف) اللواط من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش، قال الله: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاتُونَ الْفَحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحْدِ مِنَ الْعَلَمِينَ إِنَّكُمْ اللّه عَلَيْ: ﴿إِنْ أَخُوفُ مَا أَخَافُ على أَمْتِي مَن عمل قوم [الأعراف: ٨٠] وعن جابر قال: قال رسول اللّه على (إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط ارواه ابن ماجه والترمذي] (رجم مطلقاً ولم يختلفوا في رجم مفعول به مكلف أطاع) فعند المالكية من عمل عمل عمل قوم لوط ولو مع عبده أو بصبي مطيق إن كان بالغاً رجم بكراً كان أو ثيباً حراً أو عبداً، والمفعول به إن كان طائعاً بالغا والفاعل به بالغ كذلك وغير البالغ يؤدب. ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به ارواه أبو داود]، وعند الحنابلة من عمل عمل قوم لوط ولو مع عبده قتل بكراً كان أو ثيباً إن كان بالغاً، وفي رواية حكمه حكم الزاني الفاعل والمفعول به ويؤدب غير البالغ، وعند الشافعية من عمل عمل قوم لوط ولو مع عبده حد حد الزنا على المشهور، ومقابِله يقتل بالسيف، وأما المفعول به إن كان مكلفاً فيجلد كالزاني عبده حد حد الزنا على المشهور، ومقابِله يعزر وكذلك يعزر إن فعله مع مملوكه وغير البالغ، ومن وطأ محمد يحد حد الزنا، وعند المالكية والشافعية والحنابلة يحد حد الزنا، وعند المالكية والشافعية والحنابلة يحد حد الزنا، وعند المالكية وعند أبي حنيفة يعزر وكذلك يعزر إن فعله مع مملوكه وغير البالغ، ومن وطأ امرأة أجنبية في دبرها فعند المالكية والشافعية والحنابلة يحد حد الزنا، وعند المالكية والشافعية والحنابلة يحد حد الزنا، وعند المالكية وعند أبي حنيفة يعزر وكذلك يعزر إن فعله مع مملوكه وغير البالغ، ومن وطأ

يعزر، وقالا: يحد، ما جاء فيه عن أبي هريرة أن رسول اللّه على قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» [رواه أحمد وأبو داود] وعن ابن عباس أن رسول اللّه على قال: «لا ينظر اللّه إلى رجل أتى امرأة في دبرها» [رواه الترمذي والنسائي] واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من وطأ زوجته أو أمته في دبرها أنه فعل حَرَاماً يعزر ولا يحد، كما تؤدب النساء على المساحقة، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول اللّه على قال: «من أتى كاهناً وصَدَّقهُ بما يقول أو أتى امرأته حائضاً أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد» [رواه أبو داود] وعن عبد اللّه بن عمر أن النبي على قال: «هي اللوطية الصغرى»؛ يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها [رواه أحمد] وعن أبي هريرة أن رسول اللّه على قال: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» [رواه أحمد وأبو داود].

(وخذ بالنصف للعبد من حد الزنا والقذف) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العبد أو الأمة إذا قذف غيره بالزنا جلد أربعون جلدة (والكافر الحر بضعف العبد) يجلد ثمانين في القذف كالحر المسلم (وليس في قذفهما من حد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من قذف مملوكا أو كافراً بالزنا يؤدب ولا يجلد (ولا صبي كصبية ولا يُوَطأُ مثلها) فعند المالكية من قذف صبياً ولو مراهقاً بالزنا لا يُحَدُّ ولا يؤدب، فإن قذفه بأنه مفعول به حد إن كان مطيقاً، ومن قذف صبية فإن كان مثلها يوطأ حُد وإلا أدب. وعند الحنابلة من قذف صبياً دون العشر أو صبية دون التسع أدب ولم يحد، وإن بلغ الصبي عشراً والصبية تسعاً حد بعد بلوغهما إن طلبا، وعند الحنفية لا حد على من قذف صبياً ولو مراهقاً أو صبية أو مجنوناً أو رتقاء أو أخرى أو خنثى مشكل بالزنا، وعند الشافعية لا يحد من قذف صبياً أو صبية بالزنا.

(وناف رجلًا من أبه وإن علا حد) فعند المالكية والشافعية والحنابلة من نفى حراً مسلماً أو حرة مسلمة من نسبه فعليه الحد إن كان نسبه معلوماً مطلقاً، وعند الحنفية من نفى حراً مسلماً أو حرة من أبيه دون جده في حالة الغضب حد وإلا فلا ومحل الحد إن كانت أمه محصنة (وإن عَرْض) فعند المالكية التعريض لفظ يفهم الرمي بالزنا فيه الحد إن كان المُعَرِّض غير أب سواء كان التَعْرِيضُ بنثر أو شعر كلست بزان، وعند غيرهم لا حد فيه (والحد بلوطي قمن) حقيق، فعند المالكية من قال لرجل حر مسلم عفيف يا لوطي حد، وعند الحنابلة من قذف رجلاً بعمل قوم لوط سواء كان فاعلاً أو مفعولاً به حد، وعند الشافعية من قال لرجل يا لوطي، فقيل: هو بلفظ صريح، وقيل: كناية ولا حد فيها، وأما إذا قال له يا لائط فقول صريح وفيه الحد. وعند الحنفية فعند أبي حنيفة من قال لرجل: يا لوطي، عُزّر، وعندهما: يحد (وقاذفٌ جماعة عليه حد لمن به قَدْ قام منهم وفقد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من قذف جماعة بكلمة عليه حد واحد إن طلبوه أو طلبه أحدهم.

وَمُ وجِبُ الْ حُدُودِ إِنْ تَكَرَا وَكُلُ حَدٌ غَيْرَ قَدْفِ إِنْ عَرَا وَمَنْ لِحَدْمُ رِأَوْ نَبِيدِ مُسْكِرا وَمَنْ لِحَدْمُ رِأَوْ نَبِيدِ مُسْكِرا وَجُردُ الْمَحَدُودُ وَلْتُحَرَّدِ وَلَا تُحَدَّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعْ وَلَا تُحَدَّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعْ وَمَنْ أَتَى بَعِيدَ مَا فَيْهُ وَلَا يُعَدِيرُ

مُستَّحِداً تَداخَلَتْ بِلَا امْسِراً قَسُلٌ فَكُلُ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا ذَاقَ فَكَ الْفَذُفِ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرا مِمَّا يقي الضَّرْبَ وَكُلاً أَقْعِدِ وَلَا مَرِيضٌ مُشْقِلٌ حَسَّى يَسَعْ حَدًّ عَلَيْهِ وَلْيُعَاقَبْ عَمَلاً

(وموجب الحدود إن تكرر مُتَحداً تداخلت بلا امترا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن من فعل ما يوجب الحد جنس واحد كالزنا وتكرر منه قبل إقامة الحد أنه يقام عليه حد واحد وإن كانت الحدود من أجناس كالسرقة وشرب من الخمر أقيمت كلها (وكل حد غير قذف إن عرا قتل فكل الصيد في جوف الفرا) فعند المالكية إن لزمت حدود فيها القتل كفى القتل عنها إلّا في القذف، فيحد له قبل أن يقتل ثم يقتل، والفرا حمار الوحش، وهو مثل لامرأة من العرب ذهب بَنُوها يصطادون، فاصطاد أحدهم أرنباً وآخر ظبياً وآخر حمار وحش، فجاء صاحب الأرنب وأخبرها بصيده ثم صاحب الظبي ثم صاحب الحمار، فقالت: كل الصيد في جوف الفرا، وعند غيرهم إن كان في الحدود قل اكتفى به عن غيره.

(ومن لخمر أو نبيذ مسكرًا ذاق فكالقذف وإن لم يُسْكِرا) الخمر حرام كتابًا وسنة وإجماعاً، قال الله تعالى: ﴿ يَكَانُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْ اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ عَلَى الشَّيْطُنُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ

وعند المالكية يحد المسلم الحر المكلف والمسلمة المكلفة بِشُرْبِ بِفَم من جنس ما يسكر من خمر ونبيذ إن كان طوعاً بلا عذر وضرورة كإزالة غصة أو ظنه غير مسكر وإن قل أو جهل الحد ولو لم يسكر فيجلد الحر ثمانين بعد صحوه، والحرة كذلك والرق نصفه. ما جاء في ذلك عن أنس، أن النبي على أوتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمٰن: أخف الحدود ثمانون فأمر به [رواه مسلم]، وعند الحنابلة إذا شرب المكلف مسكراً طائعاً قل أو كثر جلد ثمانين إن كان حراً والحرة كذلك والرق نصفه، وفي رواية: الحر أربعون

والرق نصفه، وإن طبخ بالخمر أو لَتَ سويقاً، وإن عجن دقيقاً ثم خبزه فأكله لم يحد، وكذلك إن احتقن به، والنبيذ كالخمر إذا غَلىٰ أو أتَت عليه ثلاثة أيام وإن شربها لعطش مهلك، فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت كدفع غصة، وإن شربها ممزوجة بما لا يروي من العطش أو للتداوي حد، وعند الشافعية إذا شرب الخمر الحر المكلف أو الحر ولو قليلاً طائعاً عالماً بأنه مسكر جلد أربعون ولو رأى الإمام أن يجلده ثمانين جاز في الأصح بعد صحوه، والرق نصفها، ولا يحد بأكل خُبْزِ عُجِنَ دقيقه بها وكذا حقنة وسعوط في الأصح، والأصح تحريمها لدواء أو عطش، ولا تجوز لإزالة غصة، وعند الحنفية إذا شرب المسلم الناطق طائعاً عالماً بالحرمة بغير ضرورة كعطش مهلك خمراً ولو فطرة أو جيء به سكران من بيته حد، فيجلد الحر ثمانون بعد صحوه والحرة كذلك والرق نصفها.

واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الخمر نجسة وعلى أنها إذا عجن بها دقيق وعمل منه رغيف فالرغيف نجس، ولو بعد ما استوى بالنار لأن النار لا تطهر النجس، وعلى أن البنج والأفيون ونحو ذلك من المخدرات حرام وفيها الأدب مع أنها طاهرة ولا يجوز استعمال القليل ولا الكثير منها. ما جاء في التأديب عن بريدة أنه سمع رسول اللَّه على يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلَّا في حد من حدود الله " [رواه مسلم] (وجرد المحدود ولتجرد مما يَقِي الضرب وكلا أقعد) فعند المالكية يجرد الرجل ويترك ما يستر عورته وتجرد المرأة مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين في كل حد بسوط، وضرب معتدلين بلا ربط وَشَدٌّ يَدٍ وراء ظهر، والجلد في الزنا والقذف والخمر كله سواءً، وعند الحنابلة يضرب الرجل في سائر الحدود قائماً بسوط لا خَلِق ولا جَدِيدِ ولا يمد ولا يربط، ويتقى وجهه، فإن كان عليه فرو أو نحوه نزع عنه وترك عليه الثوب والثوبان، وتضرب المرأة جالسة وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأشد الضرب في الحدود ضرب الزنا ثم القذف ثم الخمر، وعند الحنفية يضرب الرجل قائماً في كل حد بلا حد وتنزع ثيابه سوى الإزار، والمرأة جالسة ولا ينزع عنها إلَّا ما يقى الضرب، ويكون الضرب بسوط لا ثمر له ضرباً وسطاً متفرقاً على بدنه إلّا الوجه والرّأس والفرج، وأشد الضرب التعزير ثم الزنا ثم الشرب ثم القذف، وعند الشافعية يضرب الرجل قائماً ولا تشد يده ولا تجرد ثيابه الحقيقية التي لا تمنع ألم الضرب، والمرأة جالسة، ويُفَرَّقُ الضرب على الأعضاء إلَّا المَقَاتِلَ والوجه والرأس، وسوط الَّحد والتعزير بين رطب ويابس، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الحد أو التعزير إذا جاء على الوجه المشروع لا يضمن ما تلف به، وإن زاد ضمن، وعلى أن من فعل فعلاً محرماً لا حد فيه أنه يعزر على حسب نظر الحاكم.

(ولا تُحَدُّ حامل حتى تضع) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع، وإن لم يوجد من يرضع ولدها تركت إلى أن تفطمه. ما جاء في ذلك عن عبيد بن بريدة عن أبيه أن امرأة من غامد أتت النبي على فقالت: إني فجرت، فقال: «ارجعي» فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت: لعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى، فقال لها: «ارجعي» فلما كان الغد أتته فقال لها: «ارجعي حتى تلدي» فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي، فقالت: هذا ولدته، قال: «ارجعي فأرضعيه» وأرضعته حتى نظمته، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها فرجمت [رواه أبو داود] (ولا مريض مثقل حتى يسع) فعند المالكية لا يجوز أن يحد أو يعزر مريض اشتد مرضه حتى يبرأ ولا يؤخر، وإن كان لا يرجى برؤه كذلك ويضرب بسوط يؤمن معه التلف، فإن يرجى بُرُوُه أقيم عليه الحد ولا يؤخر، وإن كان لا يرجى برؤه كذلك ويضرب بسوط يؤمن معه التلف، فإن خيف عليه من ذلك جُمع قصب فيه العدد وضرب به ضربة واحدة أو يضرب بشمراخ، وعند الشافعية يؤخر الجلد لمرض فإن لم يرج برؤه جلد بإثكال فيه العدد مرة وإن برأ أجزأه، وعند الحنفية لا يجلد المريض ما لم يرج برؤه فيقام عليه بقدر تحمله فتجمع الأسواط ويضرب بها مرة بحيث يصيبه كل واحد منها.

(ومن أتى بهيمة فهو لا حد عليه وليعاقب عملا) فعند المالكية من وطأ بهيمة فلا حد عليه ويعاقب باجتهاد الحاكم، والبهيمة كغيرها من البهائم فلا تقتل ولبنها حلال ولحمها إن ذكيت كذلك، وعند الشافعية لا حد على من وطأ بهيمة وهي كغيرها من البهائم في إباحة لبنها ولحمها، وعند الحنفية لا حد على من وطأ بهيمة ويعزر، وأما البهيمة، فقيل: تذبح وتحرق إباحة لبنها ولحمها، وعند الحنفية لا حد على من وطأ بهيمة ويعزر، وأما البهيمة، فقيل: تذبح وتحرق لقطع التحدث به، وليس بواجب هذا إذا كانت مما لا يؤكل، فإذا كانت مما يؤكل فعند أبي حنيفة تذبح وتؤكل، وعندهما تحرق إن كانت للفاعل، وعند الحنابلة لا حد على من أتى بهيمة وأدب وذبحت البهيمة بعواء في الذي يأتي البهيمة عن أبي هريرة عن النبي على قال: «أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله» قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: «المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة، والذي يأتي الرجال» [رواه البيهقي]، وعنه أن رسول الله على قال: «لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثاً ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه، قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم الديه، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه» [رواه الطبراني في الأوسط]. امرأة وابنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه» [رواه الطبراني في الأوسط].

وَسَادِقٌ أَقَالً مَهُ رِحُرِذَا فَإِنْ يَعَدُ قُطِعَ رِجُلاً يُسُرَى فَالْجَلْدُ فَالسَّجُنُ وَمَنْ بَاءَ وَبَا وَمَنْ أَخَذْنَاهُ بِحِرْدٍ قَبْل أَنْ وَحَائِسنٌ مِمَّنْ لَهُ أُذِنَ فِي

لَا خُلْسَةً تُفَطَّعُ يُسَمَّنَاهُ جَزَا ثُمَّ يَسِداً يُسسرَى فَسِرِجُلاً أُخْسرَى أُقِيلً وَالْخُسرَمُ عَسَلَيْهِ وَجَبَا يُخرِجَهَا نَجَا كَقَبْرٍ لِلْكَفَنُ يُخورِجَهَا نَجَا كَقَبْرٍ لِلْكَفَنُ دُخُولِ بَيْتٍ عَنْهُ قَطْعُهَا نُفِي

(وسارق أقل مهر حرزا لا خلسة تقطع يمناه جزا) السرقة أخذ مال خفية، والقطع فيها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُواْ آيدِيهُما جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكُلُا مِّنَ اللّهِ وَالسَّلَةِ وَالسَّابِقَةُ فَاقطَعُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨] وعند المالكية والحنابلة من سرق ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من حرز قطعت يمينه من مفصلها، وحسمت إن كان مكلفاً سواء كان رجلاً أو امرأة. ما جاء في ذلك عن عائشة أن النبي على كان يقطع في ربع دينار فصاعداً وعن ابن عباس أن رسول الله على مجن قيمته ثلاثة دراهم. [رواهما أبو داود والترمذي]، وعند الشافعية من سرق ربع دينار خالصاً أو قيمته من حرز قطعت يمينه من مفصلها وتحسم إن كان مكلفاً سواء كان رجلاً أو امرأة.

(فإن يَعُذ) إلى السرقة على الوصف المتقدم (قطع رجلًا يسرى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على قطع رجله اليسرى من مفصلها إن سرق ثانياً نصاباً من حرز (ثم يداً يسرى فرِجلًا أخرى) فعند المالكية والشافعية إن عاد تقطع يده اليسرى فإن عاد تقطع رجله اليمنى، وعند الحنفية إن عاد يحبس حتى يتوب ولا يقطع، وعند الحنابلة إن عاد حبس ولا يقطع، وفي رواية عن أحمد إن عاد تقطع يده اليسرى فإن عاد فرجله اليمنى، ويسن تعليق اليد في عنقه. ما جاء في ذلك عن فضالة بن عبيد قال: أتى رسول الله على المناهب الأربعة على فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه [رواه أبو داود] (فالجلد فالسجن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على

أنه إن سرق بعد ما ذكر يؤدب بالجلد والسجن (ومن باء) أقرب بالسرقة (وبا) رجع لشبهة أو لغيرها (أقيل) من القطع (والغرم عليه وجبا) للمال (ومن أخذناه بجزز قبل أن يخرجها نجا) من القطع، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (كقبر الكفن) فعند المالكية والحنابلة القبر حرز، فإن أخرج الكفن منه قطع وإن أخذ قبل أن يخرجه فلا قطع. ما جاء في سرقة الكفن عن محمد بن عبد الرحمٰن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمٰن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله على المختفي والمختفية؛ يعني نباش القبور [رواه مالك]. وعند الشافعية إن كان القبر في بيت أو بطرف العمارة يقطع من سرق الكفن على الأصح وإن كان بعيداً عن العمران، وليس له حارس فلا قطع في الأصح، عند الحنفية لا قطع على سارق الكفن لأن القبر ليس بحرز (وخائن ممن له أذن في دخول بيت عنه قطعها نفي) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الخائن والمختلس والمختلف لا قطع عليهم ما جاء في ذلك عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» [رواه الترمذي وأبو داود].

وَإِنْ مَا يُسلَخَى اغْتِرَافُ الْعَبْدِ وَلَا يَسكُونُ الْفَطْعُ فِي الْجُمَّادِ وَالشَّاءِ إِلَّا فِي الْمُرَاحِ وَالنَّمَرِ وَاشْفَعْ بِغَيْرِ بَالِغِ السَّلْطَانِ وَالْخُلُف فِي الْقَذَفِ وَحِززُ الْمَالِ وَمَسغَنَم وَقِيسِلَ ذَا إِنْ سَرَقَا وَلْيُشْبَعْ إِنَّ قُطِعَ فِي الْمالِ بِمَا

فِي الْمَالِ لَا فِي قَطْعِهِ وَالْحَدُ فِي النَّخُلِ وَالنَّمَرِ فِي الأَشْجَارِ إِلَّا مِنَ الأَنْدَرِ غَابَ أَوْ حَضَرَ مِنْ شَارِبٍ أَوْ سَارِقٍ أَوْ زَانِ مِالْكُمْ وَالْهُرْيِ وَبَيْتِ الْمَالِ فِوْقَ نَصِيبِهِ نِصَاباً فَرَقَا أَفَاتَهُ وَمُطْلَقًا إِنْ سَلِمَا

(وإنما يلغى اعتراف العبد في المال لا في قطعه والحد) العبد إن اعترف بالسرقة ولم تكن هناك بينة لم يلزم المال، ولكنه يقام عليه الحد (ولا يكون القطع في الجُمَّار في النخل والثمر في الأشجار والشاء إلَّا في المُرَاحِ والثمر إلَّا من الأندر خاب أو حضر) فعند المالكية لا قطع في جُمَّارٍ؛ وهو قلب النخلة، ولا في الثمر في رؤوس الشجر، ولا في الغنم في المرعى إلا أن يسرقها من مراحها، ولا في الثمر إلَّا إذا كان في الأندر وهو الجرين، ولا في سرقة أصل من فرع ورقيق من سيده، ولا على مضطر سرق طعاماً ليَسُدُ جوعته، ولا في محرم كخمر وصليب إلَّا أن تبلغ قيمة الصليب نصاباً بعد الكسر ولا في طنبور ونحوه وكلب وأضحية بعد ذبحها، وعارية وسارق قدر حقه من جاحد له أو مماطل، وإن ربطه وجذبه آخر أو التقت يداهما في النقب قطعاً، وأما ما سرق من حرز، وهو الذي لا يعد الواضع فيه مضيعاً من محترم ففيه القطع، فيقطع في سرقة طفل حر وعبد مطلقاً، وماء وخباء أو منه أو محمل أو ظهر دابة أو سفينة بمرساة أو منها إن لم يكن من ركابها أو بعير من قطار وباب مسجد وحصره وقناديله، ومن حمام إن دخل للسرقة وأحد الزوجين من الآخر مما حجر عليه وغير ذلك من كل مال لا شبهة له فيه أخذه من حجر محجور عليه.

وعند الحنابلة لا حد على من سرق البستان قبل إدخاله في الحرز ولا في الجُمَّارِ والثمر المعلق وحر ولو صغيراً، ومُحَرَّم كصليب وآلة لهو ولو تساوى بعد الكسر نصاباً، ولا في طعام إن كان فيه مجاعة وسرق ما يأكله، ولا من وقف إن كان من الموقوف عليهم، وأصل من فرع وبالعكس، ورقيق من سيده وأحد الزوجَيْنِ من الآخر، وفي الماء والمصحف وباب المسجد روايتان، القطع وعدمه، وفي جحد العارية روايتان: والأقوى عدم القطع، وأما من سرق مالاً من حرز فيه نصاب لا شبهة له فيه من محترم

ففيه القطع، فيقطع في سرقة طعام وحيوان وخيمة وما فيها وإبل إن كان معها راع يرعاها، ولم يكن تائباً عنها، فإن كانت راعية فما غاب عن عينه عنها فلا حد فيه، وإن كان يسوقها فحرزها نظره إليها، سواء كانت مقطورة أم لا.

وعند الشافعية لا حد على من سرق من غير حرز، وأصل من فرع، ورقيق من سيد، وكلب ومحرم وآلة لهو إلا أن تساوى بعد الكسر نصاباً، وحر صغير وطعام زمن القحط، وجاحد عارية والأظهر قطع أحد الزوجين للآخر، والمذهب القطع بباب مسجد لا حصر وقناديل، والخيمة حرز إن كان فيها حافظ ولو نائماً والماشية إن كانت بالأبنية وبالبرية إن كان معها حافظ أو مقطورة، وعند الحنفية لا قطع في ثمر على شجر وزرع لم يحصد، وتافه صاج كخشب وقصب وسمك وطير وزرنيخ ونحوه، ولا بما يسرع إليه الفساد كلبن ولحم وفاكهة، ولا بمحرم وآلة لهو ولو بلغت بعد الكسر نصاباً وكلب أو فهد ونحوه، ولا بباب مسجد وقصره وقناديله، ولا في مصحف وكتب علم وصبي حر وعبد كبير، ولا في ذي رحم محرم باب مسجد وقصره وقناديله، ولا في مصحف وكتب علم وصبي حر وعبد كبير، ولا في حمام نهاراً ولا من ببت أذن له دخوله أو من مضيف فيه، وعند المالكية من سرق من غاصب أو سارق قطع، وعند الحنفية يقطع في القصب دون السرقة من سارق، وعند الحنابلة لا قطع فيهما، وعند الشافعية قول بالقطع فيهما وقول بعدمه.

(واشفع بغير بالغ السلطان من شارب أو سارق أو زان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن لا تقبل الشفاعة في من عليه الحد إذا بلغ السلطان. ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: قال رسول الله على: «من حالت «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلّا الحدود» [رواه أبو داود] وعن ابن عمر عن النبي على: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره» [رواه أحمد]. وأما قبل أن تبلغ الإمام فالشفاعة جائزة، والستر على المؤمن مندوب ومن لم يعرف بأذى الناس وإنما كانت زلة فلا بأس أن يشفع له (والخلف في القذف) فقيل: لا يجوز بناء على أن الحق للمقذوف، وقيل: يمنع بناء على أن الحق لله، والمشهور الجواز (وحرز المال بالكُمّ)، فالكم والجيب والحزام والعمامة كلها حرز (والهُزي) حرز؛ وهو بيت يجعل للطعام والمتاع.

(وبيت المال ومغنم، وقيل: ذا إن سرقا فوق نصيبه نصاباً فرقا) فعند المالكية من سرق من بيت المال قطع ومن سرق من الغنيمة بعد حوزها النصاب قطع، وقيل: إن سرق فوق حقه نصاباً قطع، وإلا فلا، وعند الحنفية لا قطع في بيت المال، ومن سرق من غنيمة له فيها حق أو لولده أو لسَيده أو قبل إخراج الخمس لم يقطع، وعند الحنفية لا قطع في بيت مال وغنيمة، وعند الشافعية من سرق نصاباً من بيت المال فإن كان لطائفة ليس هو منه قطع وإلا فلا، ولا قطع إن سرق من غنيمة له فيها حق (وليتبع إن قطع في المال فإن كان لطائفة ليس هو منه قطع وإلا فلا، ولا قطع إن سرق من غنيمة له فيها حق (وليتبع إن قطع في المال بما أفاته ومطلقاً إن سلما) فعند المالكية يجب على السارق رد المال مطلقاً إن لم يقطع فإن قطع غرم إن أيسر وإلا فلا غرم لئلا تجتمع عليه عقوبتان القطع واتباع ذمته، وعند الشافعية والحنابلة إن تلف فعليه قيمته مطلقاً، وعند الحنفية إن أتلفه هو أو غيره فلا ضمان عليه مطلقاً، فلا يجمع عليه قطع وضمان، واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المال المسروق إن كان موجوداً يرد لصاحبه مطلقاً والحدود كفارة. ما جاء في ذلك عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله عليه في مجلس فقال: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وقي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» [رواه مسلم].

## باب القضاء والشهود باب القضاء والشهود والصلح والفلس والقسم من المنطقة المنطقة المنطقة والقسم منطقة المنطقة ال

القضاء والإمارة كلاهما أعظم منزلة في الدنيا عند أهلها، ومن أخطر الأشياء في الآخرة لمن لم يعمل بالحق ولا غنى للناس عنهما:

لا يُضلِحُ الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

ما جاء فيهما عن أبي هريرة عن النبي على "إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» [رواه أحمد والبخاري] وعن أبي أمامة عن النبي على قال: "ما من رجل يلي أمر عَشَرة فما فوق ذلك إلّا أتى اللّه يوم القيامة ويده إلى عنقه فكه برء أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة» [رواه أحمد] وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني قال: فضرب بيده على منكبي؛ ثم قال: "يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلّا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» [رواه أحمد ومسلم] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "ما مِن حِكم يحكم بين الناس إلا حبس بين الناس يوم القيامة، وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله فإن قال ألقه ألقاه في مهوى فهوى أربعين خريفاً» وعن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قال: "ويل للأمراء، وويل للعرفاء، وويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت مطلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا على شيء» [رواهما أحمد]. وعن عبد الله بن أوفى قال: قال رسول الله على: "إن الله مع القاضي ما مي يَجُز فإذا جار وكله الله إلى نفسه» [رواه ابن ماجه].

وعن بريدة عن رسول اللّه على قال: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فرجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» [رواه ابن ماجه وأبو داود]. وعن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه على جهل فهو في النار» [رواه ابن ماجه وأبو داود]. وعن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه على: "إن المقسطين عند اللّه على منابر من نور عن يمين الرحمٰن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» [رواه أحمد ومسلم]. وإذا اجتهد القاضي الذي علم الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة في مسألة لم يجد فيها نصا فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وأما مع وجود النص فلا اجتهاد لأن الاجتهاد هو بذل الوسع فيما لا نص فيه فيقيس المسألة على مسألة تشابهها فيما لا نص. ما جاء فيه عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اللّه على قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» [رواه مسلم]، وعن معاذ أن رسول اللّه على لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللّه على ولا في كتاب الله»، قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول اللّه على صدره، وقال: رسول اللّه على وقق رَسُولِ اللّه على لما يرضى رسول اللّه » [رواه أبو داود].

بَابُ الْقَضَاءِ وَشُهُ وِدِ الْحُكْمِ وَالصَّلْحِ وَالْفَلْسِ ثُمَّ الْقَسْمِ

وَالْمُنْكِرُ الْيَوِينُ مِنْهُ بَيْنَهُ الْتَى خُلُطَةُ أَوْ تُنهَ مَا فُجُوراً أَحْدَثُوا أَصْحَبَ لِلطَّالِبِ حَتَّى يُقْسِمَا فُجُوراً أَحْدَثُوا فُخِوراً أَحْدَثُوا فُخِوراً أَحْدَثُوا فُخِوراً أَحْدَثُوا فُخِوراً أَحْدَثُوا بِسَالِطَالِبِ حَتَّى يُقْسِمَا فِخِوراً أَحْدَثُو بِاللَّهُ اللَّهُ ال

(باب القضاء) يتكلم في هذا الباب على القضاء وهو فرض كفاية، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْتُهُم بِنَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَنَيِّع اَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرَهُمْ أَن يَفْتِوُك عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَنَيِّع اَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرَهُمْ أَن يَفْتِوُلك عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَقْتِو يُوقِنُونَ ﴾ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّه وَكُمَّا لِغَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٤٩] وعن أبي هريرة عن النبي على: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله فغلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار » [رواه أبو داود]، وعند المالكية أهل القضاء مسلم حر ذكر عاقل بالغ عدل فذً مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد. هذه شروط القاضي وندب كونه وَرِعاً نزيها حليماً نسيباً مستشيراً لأهل العلم، لا دَيْنَ عليه غير زائد في الدهاء وأن لا تكون بطانته بطانة سوء، وحرم لجاهل وطالب مال من المتداعيين، وندب ليشهر علمه للناس بقصد إفادة الجاهل لا ليشهره لأمر دنيوي، ولا يصلح أن تكون المرأة المتداعيين، وندب ليشهر علمه للناس بقصد إفادة الجاهل لا ليشهره لأمر دنيوي، ولا يصلح أن تكون المرأة قاضياً مطلقاً ولا أميراً. ما جاء في ذلك عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله عليه أن أهل فارس وَلُوا عليهم أن ملك ذي يزن توفي فولوا أمرهم امرأة » [رواه البخاري والترمذي] وعنه قال: لما بلغ النبي ينت كسرى، قال: لما يفع فولوا أمرهم امرأة، قال: «لن يفلح قوم تملكهم امرأة» [رواه الحاكم].

وعند الحنابلة يشترط في القاضي أن يكون رجلاً حراً مسلماً عاقلاً بالغاً عدلاً عالماً فإن كان جاهلاً أو جائراً فلا يستحق. ما جاء في ذلك عن حذيفة قال: قال رسول الله على: "أهل الجور وأعوانهم في النار " وعن عائشة قالت: قال رسول الله على: "ستة لعنهم الله، وكل نبي مجاب: المكذب بقدر الله، والزائد في كتاب الله، والمستحل الجبروت ليذل ما أعز الله ويعز ما أذل الله، والمستحل لحرم الله والتارك لسنتي " وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله على: "قاضيان في الجنة وقاض في النار، قاض قضى بالحق فهو في الجنة، وقاض قضى بجور فهو في النار، وقاض قضى بجهل؟ قال: "ذنبه أن لا يكون قاضياً وقاض قضى بجهله فهو في النار " قالوا: فما ذنب هذا الذي قضى بجهل؟ قال: "ذنبه أن لا يكون قاضياً حتى يعلم " [رواه الحاكم]، وأن يكون ورعاً سميعاً بصيراً مجتهداً إن وجد وشرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء، الكتاب ومعرفته تحتاج إلى أن يعرف منه الخاص والعام، والمطلق والمقيد، والمجمل والناسخ

والمنسوخ والمحكم والمتشابه، والآيات المتعلقة بالأحكام نحو خمسمائة آية، ومعرفة السنة والإجماع والاختلاف والقياس وشروطه وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام ولسان العرب، وينبغي أن يكون قوياً من غير عنف، ليناً من غير ضعف، فطناً عفيفاً نزيهاً صدوقاً حليماً يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يصح أن تكون المرأة قاضياً ولا أميراً.

وعند الشافعية يشترط في القاضي أن يكون رجلاً حراً مسلماً عاقلاً عدلاً بالغاً سميعاً بصيراً ناطقاً مجتهداً إن وجد، كاتباً متيقظاً، ولا يصح أن تكون المرأة قاضياً ولا أميراً.

وعند الحنفية أهل القضاء أهل الشهادة فيشترط في القاضي أن يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلاً سميعاً بصيراً ناطقاً سليماً عن حد القذف، وأما الاجتهاد فشرط الأولية، والمرأة يصح أن تكون قاضياً فيما تصح شهادتها فيه، ولا يصح فيما لا تشهد فيه كحد وقود ويأثم موليها، والعدالة ليست بشرط، فالفاسق يصح أن يكون قاضياً ويجب أن لا يقلد القضاء ويأثم مقلدوه ويجب أن يكون موثوقاً به في علمه وعفافه وعقله وفهمه وصلاحه ومعرفته بالكتاب والسنة والآثار ووجوه الفقه ليس بفظ ولا غليظ (وشهود الحكم والصلح) قال الله تعالى: ﴿ لَهُ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُونُهُمْ إِلاَ مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلُ قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّلَ مَن الله تعالى: ﴿ وَالسَّشَهِدُوا شَهِيدَيْنِ أَمْل المذاهب الأربعة على أن الحق يثبت لرجلين أو لرجل وامرأتين، قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَلاكُمُ مَن رَبَالِكُمُ الله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَلاكُمُ فَإِن لَمْ يَكُونا رَجُكَيْنَ فَرَجُلُ وَامْرَأتَكانِ مِمْن رَضَونَ مِن الثُهُهَدَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

(والمنكر اليمين منه بينة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن النبي على قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه» [رواه مسلم] وعنه أن رسول الله على قال: "البينة على المدعى» وأحسبه قال: ولا أتيقنه أنه قال: "اليمين على المدعى عليه» [رواه الشافعي] وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي على فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال رسول الله على المحضرمي: الله بيت المحضرمي: وليس بتورع من شيء»، قال: ليس لك منه إلا ذلك، قال: فانطلق الرجل ليحلف، فقال رسول الله على ما حلف عليه أدبر: "لئن حلف على مالك ليأكله ظلماً ليأتينَ الله وهو عنه معرض» [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح] (ولا يمين منه حتى تثبتا خُلطة أو تهمة كذا أتي والأموي العدل قال تحدث أقضية بما فجوراً أحدثوا) الأموي؛ هو عمر بن عبد العزيز قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فللمجتهد أن يجدد أحكاماً بقدر ما أحدث الناس من الأمور الخارجة عن الشرع كالتحليف في المصحف أو بالطلاق أو في مَقام الشيخ في حق من لم يبال بالحلف بالله، لأن القصد من الحلف إظهار الحق، فكل حاجة يرهبها من علية الحق ويحمله الخوف على الحلف بها بالاعتراف بالحق حلف فيها.

(والمدعى عليه إن نكل) عن اليمين (ما قضى للطالب حتى يُقسما فيما ادعى عرفانه و) اليمين (هوا بالله) الذي (لا إله إلا هوا) اليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو. ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن النبي على قال لرجل حَلَفه: «أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء» يعني المدعي [رواه أبو داود] وعن ابن عمر عن النبي على قال: «من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» [رواه ابن ماجه] (وبالقيام غلظت ومنبر طه بأدنى مهرنا فالأكثر) يحلف المدعي عليه عند منبر النبي على إن كان بالمدينة قائماً وفي الحلف بالكذب إثم كبير إن اقتطع به مال مسلم ولا سيما عند منبر ومنبره عمل من الطرفا

وكان قبله يستند على جذع في المسجد، وأول ما جلس على المنبر حن الجذع حنين العشار اشتياقاً إلى النبي على فنزل ووضع يده عليه حتى سكت وسيؤتى به يوم القيامة فيجلس عليه على حوضه. ما جاء في ذلك عن جابر قال: كان رسول الله على يصلي إلى جذع ثم اتخذ منبراً، قال: فحن الجذع، قال جابر: حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله على فمسحه فسكت، فقال بعضهم: لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة [رواه ابن ماجه] وعن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أن رسول الله على قال: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجة، ومنبري على حوضي» وعن جابر أن رسول الله على قال: «من حلف على منبري آئماً فليتبوأ مقعده من النار»، وعنه عن النبي على قال: «لا يحلف أحد على منبري كاذباً إلا تبوأ مقعده في النار» وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آئمة ولو على سؤال رطب إلا أوجب الله له النار» [رواهما أحمد وابن ماجه] وعن أبي أمامة أن رسول الله على قال: «من الناد»، قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً قال: «من الناد»، قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً قال: «وإن كان قضيباً من أراك وإن كان قضياً عليه الجنة وأوجب له النار»، قالها ثلاث مرات [رواه مالك].

(وفي سوى طيبة في محراب جامعه وقال كالكتاب بالله في البِيعة والكنيسه وبيت نار زاجراً مجوسه) فالكافر يحلف في المحل الذي يعتقد تعظيمه (وإن يجد) المدعي (بينة بعد قسم مطلوب إن لم يدرها بها حكم) قضى له بها بعد حلفه إن لم يكن عالماً بها حين يحلف المدعي عليه (قيل ولو علمها) قُبِلَ منه وهو خلاف المشهور (وليحكم في مالهم بشاهد وقسم واثل للمال كالخيار وفي جراح العمد في المختار) فعند المالكية يقضي للمال وآثر إليه بشهادة رجل أو امرأتين ويمين. ما جاء في الشهادة واليمين عن ابن عباس أن رسول الله على قضى يمين وشاهد [رواه مسلم] وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله على قضى باليمين مع الشاهد قال عمر: وفي الأمول [رواه الشافعي]. وعند الشافعية والحنابلة يقضي في المال وآثر إليه بشهادة رجل ويمين ولا تقبل شهادة امرأتين ويمين، وعند الحنفية لا يقضي فيهما إلا برجلين أو رجل وامرأتين ولا يقض بشاهد ويمين (لا في نكاح وطلاق حد ففيه عدلان كقتل العمد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الشاهد واليمين لا يقضي بهما في المذكورات وفي جراح العمد التي لا قصاص فيه، وعند المالكية قولان في ثبوته بالشاهد واليمين وعدم ثبوته فيهما.

وَلَے مَا مَا مَا اَوْ مَا اَوْ اَلَٰ اللّٰ الل

إِلَّا بِسَمَا كَالْسَمَالِ أَوْ فِسِي الْسَجَاءِ وَذَاكَ كَالْسَرَّجُلِ لَا كَالْسَبَهَ لَلْكِ ثِلْنَ تَالِي كَالْسَبَهُ لَالْكِ شِلْنَ اللَّهِ عَلَى خَلْسِمِ وَالاِسْتِهُ لَلْلِ عَدْلُ سِوى خَلْسِمِ وَلَا ظَلْبِينِ صَبِينًا أَوْ كَافِراً أَوْ يَلْظَلْبِينِ وَهُلُو يَلْسَقَي الْأَخِ الْحَدَّ بِهِ مَسْرِدُودُ وَهُلُو يَسِمَا حُدَّ بِهِ مَسْرِدُودُ كَالرَّوْجِ لِللَّوْجِ وَفِي الأَخِ الْحَسَنِ إِلَّا إِذَا السَّلَّهُ هُمَا وَيَعِي الأَخِ الْحَسِيرِ وَلَا وَصِيرًا أَوْ مُرْتَكِبا كَبِيرِه وَلَا وَصِيرًا أَوْ مُرْتَكِبا كَبِيرِه وَلَا وَصِيرًا أَوْ مُرْتَكِبا كَبِيرِه (ولم تجز شهادة النساء إلَّا بما كالمال) اتفق أهل المذاهب الأربعة على صحة شهادة النساء في المال أو ما هو آيل إليه (أو في الجاء) مما لا يظهر للرجال (وألف مرأة) في الشهادة (كمرأتين وذاك كالرجل لا كاثنين) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر (وللذي لم يَبْدَ للرِّجال ثنتان كالحيض والاستهلال) فعند المالكية تصح شهادة امرأتين أو أكثر حرائر أو إماء فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال والحيض وعيب الفرج ونحو ذلك، وعند الحنابلة تصح شهادة امرأة عدل لو أمة فأكثر فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الولادة والحيض والعدة وعيب الفرَّج والبرص والرضاع، وفي رواية: امرأتان، وعند الشَّافَعْية ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كالولادة والحيض والبكارة وعيب الفرج والرضاع يقبل فيه شهادة أربع نساء حرائر لا أقل، وعند الحنفية تقبل شهادة امرأة حرة والأحوط اثنتان فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء والاستهلال وتقبل في النكاح والطلاق والرجعة والرضاع والوصية والوكالة (وإنما تقبل) الشهادة وهي إخبار بحق للغير على الغير عن مشاهدة لا عن ظن (في التبيين عدل) فعند المالكية تقبل شهادة العدل؛ وهو الحر المسلم العاقل البالغ السالم من فسق وبدعة وإن أعمى أو أصم، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَأَشَّهِدُواْ ذَوَى عَدَّلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [البطلاق: ٢] وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآةً بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقْوَكُ وَاتَّـقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨] وعند الحنابلة لا يقبل إلَّا شهادة العدل؛ وهو المسلم العاقل البالغ الذي لم تظهر منه ريبة ولا تقبل شهادة فاسق وبدعي، وعند الشافعية لا تقبل إلَّا شهادة العدل وهو المسلم الحر العاقل البالغ العدل فلا تقبل شهادة فاسق وبدعي، لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فِنَهَيُّواْ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَاتِهِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦] وتصح شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته والأعمى فيما يثبت بالاستفاضة كأن يسمعها من عدلين، وعند الحنفية يشترط في الشاهد الإسلام والحرية، والبلوغ والعقل، وأما العدالة فشرط وجوب لا شرط صحة فلو حكم بشهادة فاسق نفذ وأثم إلَّا أن يمنع منه الإمام فلا تنفذ ولا تجوز شهادة الأعمى والأخرس.

(سوى خصم ولا ظنين) اتفق أهل المذاهب الأربعة على عدم قبول شهادة الخصم والظنين؛ وهو المتهم في شهادته بالميل إلى من شهد له أو متهم بعدم الصدق كأن يشهد بدوي لحضري على حضري وعكسه والحال أنًا نعرف أن الشاهد لم يدخل بلد المشهود له زمن وقوع المشهود به، وكشهادة السائل الفقير في المال الكثير. ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هي «لا تجوز شهادة ذي الظِئة ولا ذي الحقد» الرواه الحاكم] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله هي «رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع وأجازها لغيرهم» [رواه أبو داود] وقال: الغمر الحقد والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص، وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله على يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» [رواه أبو داود] (وليس محدوداً ولا قنًا) فعند المالكية والشافعية والحنفية لا تقبل شهادة العبد مطلقاً والأمة كذلك، وعند الحنابلة تقبل شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود وتقبل شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء (ولا صبياً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على عدم قبول شهادته (أو كافراً) فعند المالكية والشافعية لا تقبل شهادة الكافر على كافر وعند الحنابلة لا تقبل شهادة الكافر على كافر ولا على مسلم إلا في السفر إن لم يكن غيره، وعند الحنفية لا تقبل شهادة الكافر على المسلم مطلقاً وتقبل شهادة الكافر على الكافر (أو ينتقلا) حتى ينتقل العبد للحرية والصبي للتكليف والكافر على المسلم مطلقاً وتقبل شهادة الكافر على الكافر (أو ينتقلا) حتى ينتقل العبد للحرية والصبي للتكليف والكافر للإسلام.

(وبعد توب قبل المحدود وهو بما حد به مردود) فعند المالكية تقبل شهادة المحدود بعد التوبة في غير ما حد فيه، وأما ما حد فيه فلا تقبل شهادته في الزنا، وابن الزنا الذنب على أبويه وليس عليه من وزرهما شيء، ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء

ولا تزر وازرة وزر أخرى ارواه الحاكم]، وعند الحنابلة والشافعية تقبل شهادة المحدود إن تاب وولد الزنا مطلقاً. وعند الحنفية تقبل شهادة المحدود إلا في القذف فلا تقبل وإن تاب وتجوز شهادة ولد الزنا مطلقاً (والإبن ما لأبويه واعكس) اتفق أهل المذاهب الأربعة على عدم صحة شهادة الفرع لأصله وعكسه (كالزوج للزوج) فعند المالكية والحنفية والحنابلة لا يقبل شهادة الزوج لزوجه وبالعكس، وعند الشافعية يصح أن يشهد كل منهما للآخر (وفي الأخ اقتس ولأخيه يشهد المبرز إلا إذا التهمة فيه تبرز) فعند المالكية تجوز شهادة الأخ لأخيه إن كان مبرزاً وهو الفائق في الصلاح وإلا فلا، وعند غيرهم تجوز شهادة الأخ لأخيه مطلقاً (ولا مبيناً كذباً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على عدم صحة شهادته (أو صغيره كثيراً أو مرتكباً كبيره) فعند المالكية العدل الذي لم يباشر كبيرة ولم يظهر ارتكاب صغيرة. وغير بدعي وإن تأول ولم يباشر لعب نَرْدٍ، ذو مروءة: وهي كمال الرجولية: بترك غير لائق من سماع غناء وغيره.

إِنَّ السَمُرُوءَةَ أُخْتُ السَّيْسِ إِنْ فُقِدَتْ لَا يُوجَدُ الدِّينُ لَكِنْ يُفْقَدَانِ مَعَا وقال الشافعي:

لو عملمت أن شرب الماء البارد يرري بالممروءة لما شربت

ودباغة وحياكة اختياراً وإدامة لعب شطرنج وحمام ليس بمغفل، وعند الحنابلة العدل الذي تجوز شهادته هو الذي له دين ومروءة فيتجنب الأمور الدنية المزرية غير بدعي لم يرتكب كبيرة، ولم يداوم على صغيرة، ولم يلعب النرد والميسر لأنهما حرام وإن كانا بدون فلوس. ما جاء فيهما عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله على يقول: "من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله" [رواه مالك وأبو داود]. وعن ابن عباس أن رسول الله على قال: "إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام" [رواه أحمد]. والكوبة: الطبل، ولم يدمن استماع الملاهي كالمزامير والأوتار ونحوها لأنها حرام، وأما الغناء بدون آلة فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وقيل: مباح. ولم يكن سائرًا من غير أن تحل له المسألة أو طفيلياً، ولا من يُغرف بكثرة الغلط والغفلة أو فعل ما يخل بالمروءة، كالذي ينصب المائدة في السوق لأجل الشيء اليسير، أو يمد رجله في جمع من الناس أو يتمسخر بما يضحك أو يجاذب امرأته ونحوها بالفاحش بحضرة الناس، ويكون صاحب مهنة دنية ككناس وتصح شهادة حائك ودباغ وبدوي لحضري وبالعكس.

وعند الحنفية العدل الذي تجوز شهادته هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة. ولا تقبل شهادة النائحة والمغنيّة ومدمن الخمر وآكل الربا ومن يلعب بالطنبور أو يغني للناس أو يلعب بالنرد أو يغامر بالشطرنج أو يفوتن الصلاة أو يدخل الحمام الذي فيه الناس بلا إزار لأن إبداء العورة فسق أو يظهر سب السلف وهم الصحابة والعلماء المجتهدون، أو يفعل ما يخل بالمروءة كالأكل والبول على الطريق وغير ذلك من المباحات القادحة في المروءة، وتقبل شهادة البدعي إن كانت لا تكفره، وعند الشافعية العدل الذي تقبل شهادته هو الذي يجتنب الكبيرة والإصرار على الصغيرة ولم يلعب النرد المعروف بالطاولة لأنه حرام في الأصح، والشطرنج إن كان بمال لأنه حرام وإن لم يكن بمال فإنه مكروه، والغناء بآلة وسماعه بها، ويكره بدونها وسماعه بدونها كذلك، وأما الرقص فإن كان فيه تكسر فحرام؟! ذو والمشي مكشوف الرأس ممن لا يليق به وقبلة زوجة أو أمة بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة، والمشي مكشوف الرأس ممن لا يليق به وقبلة زوجة أو أمة بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة، ونحو ذلك تسقط المروءة، وحرفة دنية كحجامة وكنس ودبغ ممن لا يليق به تسقطها، فإن اعتادها إلى أن صارت حرفته أو كانت حرفة أبيه فلا (ولا إذا جرًا بِهَا) بالشهادة نفعاً (أو دفعا) بها ضراً اتفق أهل المذاهب الأربعة على عدم قبول شهادة من جرًا بها نفعاً أو دفع بها ضراً (ولا وصي ليتيم) جرًا بها نفعاً.

وَكُلُ مَن رُدَّت شَهَادَتُكَ لَه وَكَلَ النَّسَا جَرْحًا وَتَعْدِيلاً وَلَا وَلَا النَّسَا جَرْحًا وَتَعْدِيلاً وَلَا عَدْلٌ رِضاً فِيها وَفِي التَّجْرِيحِ لَا وَقْبِي التَّجْرِيحِ لَا وَقْبِيلَ تَسْهَادَةُ السَّمْبُينَانِ وَقُبِيلَ تَسْهَادَةُ السَّمْبُينَانِ وَقُبِيلًا فَيْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يَدْخُلَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يَدْخُلَا

لِفُرْبِهِ فَاشْهَ ذَ عَلَيْهِ مُعْلِمَهُ تُسَفِّبُ لُ تَسَرِّكِيَّةً إِلَّا مَسَنْ جَلَا يُسَفِّبُ لُ تَسَرِّكِيَّةً إِلَّا مَسَنْ جَلَا يُسَفِّبُ لَ وَاحِدٌ وَسِرًا قُسِبِلَا قُسِبِلَا قُسِبِلَا قُسِبِلَا النَّسُوانِ فِي النَّفْسِ لَا النَّسُوانِ بَيْنَهُمْ كَبْسِيرٌ خَوْفَ أَنْ يُسَدِّلًا يَسْبَدُلًا

(وكل من ردت شهادتك له لقربه فاشهد عليه مُعلمة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (ولا النسا جرحاً وتعديلًا ولا تقبل تزكية إلّا من جلا عدل رضّى فيها وفي التجريح لا يقبل واحد) فعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يقبل في التعديل والجرح أقل من رجلين عدلين، وعند الحنفية يكفي الواحد ولو عبداً أو امرأة لتزكية السر والترجمة والرسالة من القاضي إلى المزكى، وعند محمد لا بد من اثنين ويشترط في تزكية العلانية ما يشترط في الشهادة غير لفظ أشهد (وسراً قُبِلا وقبلت شهادة الصبيان في الجرح أو في النفس لا النسوان من قبل أن يفترقوا أو يدخلا بينهم كبير خوف أن يبدلا) فعند المالكية تجوز شهادة الصبيان في الجراح لبعضهم على بعض قبل أن يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير وإلا فلا، وعند الحنابلة لا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال، وفي رواية تقبل شهادة بعض على بعض أذ حصلت قبل الافتراق، وعند الشافعية والحنفية لا تصح مطلقاً.

وَفِي اخْتِلَافِ الْمَتَبَايِعَيْنِ وَأَخَذَ الْمُبْتَاءَهَا بِالْقَدْدِ وَإِنْ تَدَاعَيَا بِمَا عِنْدَهُمَا وَأَعْدَلُ الْبَيِّنَتَيْنِ قُضِيَا وَأَعْدَلُ الْبَيِّنَتَيْنِ قُضِيَا وَشَاهِدٌ رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ فِي الإِقْبَاضِ وَإِنْ يَنْ قُلْ ذَفَعَنْهُ إِلَّا ضَمِينَا إِنْ يَنْ ذَافِعْ وَإِلَّا ضَمِينَا إِنْ فَاقَهُ وَدَفْعَهُ وَصُدُقًا

يُستَخلَفُ الْبَائِعُ خَوْفَ الْمَيْنِ أَوْ حَلِفَ الْمُبْتَاعُ أَيْضًا وَبَرِي فَلْيَقْسِمَا وَلْيُقْسَمَنْ بَيْنَهُمَا فِلْيَقْسِمَا وَلْيُقْسَمَنْ بَيْنَهُمَا إِذَا مَا اسْتَويَا أَغْرَمَ مَا أَثْلَفُهُ لِلْخصمِ وَمُودِعٍ وَعَصامِلِ السقِراضِ وَمُدودِعٍ وَعَصامِلِ السقِراضِ كَمَا أَمْرْتَنِي فَأَنْكَرَ فُلَانُ وَحَاجِرُ الأَيْتَامِ أَيْضًا بَيْنَا حَاضِنَ إِنْ أَشْبَهَ فِيهِمَا أَنْفَقَا حَاضِنَ إِنْ أَشْبَه فِيهِمَا أَنْفَقَا

(وفي اختلاف المتبايعين يستحلف البائع خوف المَيْنِ) الكذب ويأخذ المتاع وإن نكل يحلف المبتاع ويبرأ مما ادعاه البائع (وأخذ المبتاعها بالقدر أو حلف المبتاع أيضاً وبري وإن تداعيا بما عندهما) كل يدعي لنفسه، وهو بأيديهما ولا بينة لأحدها (فليقسما وليقسمن بينهما) وإن نكلا عن الحلف فكذلك وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي به للحالف (وأعَدَلُ البينتين قُضِيًا بها وأقسما إذا ما استويا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المتداعيين إذا أقام كل واحد منها بينة وتساوي قسم المدعي فيه بينهما. ما جاء في ذلك عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله على في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله على البينتين بأن كانت أعدل أو أكثر مسول الله على المناكبة يؤخذ بها، وعند غيرهم لا يؤخذ بها.

(وشاهد رجع بعد الحكم) بأن اعترف أنه شاهد زور مع ما في شهادة الزور من الوزر. ما جاء في

شهادة الزور عن خريم بن فاتك قال: صلى رسول اللَّه على صلاة الصبح فلما انصرفنا قام قائماً فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك باللَّه» ثلاث مرار ثم قرأ ﴿ فَاجْتَكِبْوُا الرِّحْسَ مِنَ اللَّه الرَحْبِ عَلَى خصومة حُنَفَاءً بِلَهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِمِدَّ ﴾ [الحج: ٣٠، ٣١] وعن ابن عمر عن النبي على قال: «من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من اللَّه» وعنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله، حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه اللَّه رَدْعَة الخَبَال حتى يخرج مما قال» [رواهما أبو داود] وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه على: «إن بين الساعة تسليم الخاص وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق» [رواه الحاكم] (أغرم ما أتلفه للخصم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر (والقول للوكيل في الإقباض ومودع وعامل القراض وإن يقل دفعته إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان بَيْنَ دافع وإلا ضَمِنَا وحاجر) كافر (الأيتام أيضاً بَيْنا) عند المنازعة أنه اتفق عليهم أو دفع أمرتني فأنكر فلان بَيْنَ دافع وإلا ضَمِنا أسله القول الحاضن في قدر النفقة إن أشبه.

وَالسَّلْ عُسِرٌ بِلَا الْسِطَادِ وَأَمَّةٌ تَسغُسرُ حُسراً فَالْسُولَدُ وَمُسسَتَحِقُ أَمَةٍ قَدْ وَلَدَنُ وَمُسسَتَحِقُ أَمَةٍ قَدْ وَلَدَنُ وَقِيلَ يُعْطَاهَا وَقِيمَةُ الْوَلَدُ إِلَّا إِذَا مَا اخْتَارَ أَخْذَ الشَّمَنِ وَإِنْ تَلِدُ مِنْ غَاصِبٍ فَزَانِي

فِيهِ وَلِهِ فِالإِنْهَ وَالإِنْهَ وَالإِنْهَ وَالْإِنْهَ وَالْإِنْهَ وَالْأِنْهَ وَالْأِنْهَ وَالْمُرْهِ وَالْأِنْهَ وَالْمُحْمِ قَدْ فِيهِ مَنْهُ وَالْمُحْمِ لَزِمَتْ وَقِيهِ مَنْهُ وَالْمُ فَقَدْ وَقِيهِ لَهُ الْمَا فِيهِ مَنْهُ وَالْمَا فَالْمَا فَالْهُ فَالْمَا فَالْمَا فَالْمُ الْمُعَالِدُ وَاللَّهُ الْمُحَدِّ وَاللَّهُ الْمُحَدِّ وَاللَّهُ الْمُحَدِّ وَاللَّهُ الْمُحَدِّ وَاللَّهُ الْمُحَدِّ وَاللَّهُ الْمُحَدِّ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(والصلح جائز) قال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَايِفْنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْنَ إِخَوَةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُواْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَانَّقُوا اللّهَ لَمَلَكُمْ رُبّحُونَهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصَلَيْحِ بَيْنَ لَخُونِهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصَلَيْحِ بَيْنَ لَخُونِهُمْ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصَلَيْحِ بَيْنِ لَنَاسِ وَمِن يَفْعَلَ وَلِكَ آبَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ تُوْلِيهِ أَجُوا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤] وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ: "الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلّا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً " [رواه الترمذي] وعن عبد اللّه بن والمسلمون على شروطهم إلّا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً " [رواه الترمذي] وعن عبد اللّه بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة ديناً له عليه في عهد رسول اللّه ﷺ في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول اللّه ﷺ وهو في بيته فخرج إليهما رسول اللّه ﷺ حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك، فقال: "يا كعب"، قال: لبيك يا رسول اللَّه فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول اللَّه، قال النبي ﷺ: "قم فاقضه" [رواه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول اللَّه، قال النبي قال المذاهب الأربعة على جواز صلح لم يُحَرِّم حلالاً ولم يحل حراماً.

(فلا انحظار فيه وللإقرار والإنكار) ويجوز على الإقرار والإنكار (وأمة تغر حرا) على أنها حرة (فالولد) حر (قيمته) من الأب (للسيد يوم الحكم قد ومستحق أمة قد ولدت قيمة ذين يوم حكم لزمت) لذلك المستحق (وقيل يعطاها) لمستحقها ويعطي (وقيمة الولد، وقيل: بل قيمتها فقط فقد) ولا شيء له في الولد (إلا إذا ما اختار) مستحقها (أخذ الثمن) دون القيمة (من غاصب باع لذا فلينثن) فالأقوال ثلاثة، وأرجحها الأول (وإن تلد) الأمة (من غاصب فزاني حُدَّ ورُقَّ المتضايفان) الأمة وولدها وهما لربها.

وَمُستَجِقُ رَبْعِ أَعْمَرَ دَفَعَا فَقِيمَةَ السرَّبْعِ بَرَاحاً دَفَعَا كَانَا شَرِيكَيْنِ بِمَا قِيمَةُ مَا وَلْيَاأُمُرِنْ كَغَاصِبٍ بِقَلْعِ أَوْ قِيمَةِ النَّقْضِ حَبَاهُ مَا خَلَا شَيْءَ لَهُ بِمَا بِقَلْعِ يَـفْسُدُ وَرَدًّ كَالْخَاصِبِ غَلْةً وَكَانُ

قِيهُ مَن أَعُهُ قَائِهُ قَائِهُ قَالِهُ مَنعَ لَهُ مَن أَعُهُ مَا أَعُهُ مَا أَعُهُ مَا أَعُهُ مَا أَعُهُ مَا إِذْ حَكَهَا لِلْكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُ مَا إِذْ حَكَهَا بِنَائِهِ وَغَرْسِهِ وَالسزَّرْعِ بِنَائِهِ وَغَرْسِهِ وَالسزَّرْعِ بِنَائِهِ وَغَرْسِهِ وَالسزَّرْعِ أَجُهُ وَالسِّرِي وَلَا أَجُهُ مَا أَجُهُ وَالسَّعَادِي وَلَا وَالْهَدْمَ كَالْحِصٌ وَنَقْشٍ قَيْدُوا وَلَا فَي عَيْرِ ذِي الْغَصْبِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانُ فِي عَيْرِ ذِي الْغَصْبِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانُ

(ومستحق ربع أعمر) يخير بين أن يدفع (دفع قيمته قائمة فإن منع) دفع له المشتري (فقيمة الربع براحا) خالية مما أعمرت به (دفعا له من أعمر فإن ذا امتنعا) المشتري (كانا شريكين بما قيمة ما لكل فرد منهما إذ حكما) يوم الحكم (وليأمرن كغاصب بقلع بنائه وغرسه والزَّرع أو قيمة النقض حباه) فالغاصب للأرض إن أعمرها ببناء أو غرس يؤمر بقلع بنائه وشجره، وإن شاء أعطاها ربها قيمة ذلك النقض والشجر اعتباراً على أنه ملك (ما خلا أجرة قالع) لأنها على الغاصب إن لم يكن من شأن الغاصب أن يتولى ذلك بنفسه (سوى العادي ولا شيء له) للغاصب (بما بقلع يفسد والهدم كالجص ونقش قيدوا ورد كالغاصب) والسارق والخائن والمختلس ونحوهم من كل ما لا شبهة له فيما اغتاله (غلة وكان في غير ذي الغصب الخراج بالمضان) فغير الغاصب ونحوه لا يرد الغلة ولو كان مشترياً من الغاصب أو السارق إن كان لا علم عنده.

وَوَلَدُ الْسَعَنِ مَسَاءِ وَالْأَمَةِ لَا فَسَلْمَ الْمُسَدَّ حِقُ الْأُمُ وَسَلَمَ الْمُسَلَمُ الْمُسَفَّلِ عَلَيْهِ إِنْ ضَعُفَ وَصَاحِبُ السَّفْلِ عَلَيْهِ إِنْ ضَعُفَ وَمَسَحَبَرُ الأَسْفَلُ أَنْ يُسْلِحَ أَوْ وَيُحْبَرُ الأَسْفَلُ أَنْ يُسْلِحَ أَوْ لَا ضِرَراً وَلَا ضِراراً فَسَهْوَ لَا ضَرراً وَلَا ضِراراً فَسَهْوَ لَا مِنْ فَتْحِ كُوّةٍ قَرِيباً تَكُسْفُ وَحَفْرُهُ فِي الْمِلْكِ مَا ضَرَّ يَعُودُ وَحَفْرُهُ فِي الْمِلْكِ مَا ضَرَّ يَعُودُ

مِنْ سَيِّدٍ خَالِصٍ أُمَّهُ تَالَا مِنْ مَالَكُهُ بِزَعْمِ مِنْ كُلِّ مَنْ مَالَكُهُ بِزَعْمِ الْإِصْلَاحُ وَالسَّقْفُ وَتَعْلِيقُ الْغُرَفُ الْعُرَفُ يَبِيعُهُ مِنْ مُصْلِحٍ وَقَدْ رَوَوْا يَبِيعُهُ مِنْ مُصْلِحٍ وَقَدْ رَوَوْا يَبِيعَهُ مِنْ مُصَلِحٍ وَقَدْ رَوَوْا وَفَا يَبْعُرُ جَاراً مَنْكَلَا يَبْعُدُ جَاراً مَنْكَلَا وَفَا يَبْعُدُ وَجَارٍ يَبِعِمْفُ وَقَدْ فَي وَاقْتُ فِي إِنِي الْمِلْ الْقُدُمُ عِلَا أَوْ عُقُودُ وَاقَدْ فِي الْمِنْ عُلْمُ الْمُؤْمُ عُلُودُ وَاقْتُ مِنْ الْمُعْلِقُودُ وَاقْتُ مِنْ الْمُعْلِقُودُ وَاقْتُ مِنْ مُنْ الْمُعْلِقُودُ وَاقْتُ مِنْ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقُودُ وَاقْتُ مِنْ الْمُعْلِقُودُ وَاقْتُ مِنْ الْمُعْلِقُودُ وَالْمُعْلِقُودُ وَالْمُعِلِقُولُوالْمُولُولُوالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُودُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُودُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمُعْلِقُودُ وَالْمُعْلِقُولُ وَا

(وولد العجماء والأمة لا من سيد خالص أمّه تُلا) تبع (فليأخذنه مستحق الأم من كل من ملكه بزعم وصاحب السفل عليه إن ضعف الإصلاح) له (و) عليه (السقف وتعليق الغرف ويجبر الأسفل أن يصلح أو يبيعه من مصلح وقد رووا) في الحديث (لا ضَرراً ولا ضِراراً) فعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه ستة أذرع » [رواه أحمد وابن ماجه والحاكم] (فهو لا يفعل ما يضر جاراً مثلا من فتح كوة قريباً تكشف وفتح باب نحو جاز يصف وحفره في المبلك ما ضَرّ يعود) على جاره (واقض بحائط لقُمُط أو عُقُود) قيل: القمط والعقود بمعنى؛ وهو تداخل البناء بعضه. وقيل: القمط الخشب الذي يجعل في وسط الحائط ليحفظه من الكسر، والعقود تناكح الأشجار في بعضها.

وَلَا يَسجُونُ مَنْعَ مَاءُ فَضَلَا وَأَهْلُ بِنْسِ نَسعَهِ أَحَدِقُ ثُمَّ بِهَا النَّاسُ سَواءً وَلِدِي أُلَّا إِذَا الْهَالْمَ لَلْ اللَّهَارُ السجَارِ وَالْحُلْفُ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَاكَ ثَمَنْ لَا يَمْنَعَ الْجَارَ مِنْ أَنْ يَعْرِزَ فِي وَمَا الْمَوَاشِى أَفْسَدَتْ لَيْلاً عَلَى

عَنْهُ لِيَهُ مَنْعَ بِهِ أَكُلَ الْكَلَا فِي مَا مِنَ الْمُقُولِ نَحَتَّى يَسْقُوا مِنَ الْمُقُولِ نَحَتَّى يَسْقُوا مَاء بِمَا يَمْلِكُ مَنْعُهُ احْتُذِي مَاء بِمَا يَمْلِكُ مَنْعُهُ احْتُذِي وَخَافَ زَرْعَهُ فَفَضْلُ الْجَارِ وَخَافَ زَرْعَهُ فَفَضْلُ الْجَارِ أَمْ لَا كَمَا فِيْهَا وَيُسْتَحَبُ أَنْ جِدَارِهِ خَشَبَةً فَعلْتَ قَعَد فِ أَرْبَابِهَا لَا فِي النَّهَارِ هُمِلا أَرْبَابِهَا لَا فِي النَّهَارِ هُمِلا

(ولا يجوز منع ماء فضلا عنه ليمنع به أكل الكلا) النبات، فعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز لمن له بئر في الصحراء فيها ماء فاضل عن حاجته يمنعه أو يبيعه ليمنع به الكلا، وعند الحنفية ليس النهي للتحريم وإنما هو من باب المعروف، ما جاء في ذلك عن جابر قال: (انهى رسول الله على عن بيع فضل الماء) وعن أبي هريرة: أن رسول الله على نهي أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يمنع مخافة أن يرعى الكلا، وعنه قال: قال رسول الله على: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا) [رواها مسلم] وعن أبي خراش أنه سمع رجلاً من أصحاب النبي على يقول: سمعت رسول الله على يقول: (المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلا والنار) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعته بعد العصر، يعني كاذباً، ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وَفَىٰ له وإن لم يعطه لم يفِ) [رواهما أبو داود].

(وأهل بثر نَعَم أحق بها من المقوين) هم المسافرون (حتى يسقوا) أهلها (ثم بها الناس سواء) ويقدم المسافر على الحاضِ (ولذي ماء بما يملك) كعين أو بثر في أرضه (منعه) من غيره (احتذي إلا إذا انهدم بثر المجاد وخاف) على (زرعه) من التلف بسبب العطش (ففضل الجار) فعند المالكية لا يمنعه جاره فضل الماء بل يجب عليه تمكينه من سقي زرعه، وعند الشافعية لا يلزمه بذله لأن الزرع لا حَرَمَ له، وعند الحنابلة كالمذهبين (والمخلف هل عليه في ذاك) الماء (ثمن أم لا) على قولين، والمذهب لا ثمن عليه وإن كان غنيا (كما فيها) المدونة (ويستحب أن لا يمنع المجار من أن يغرز في جداره خشبة فلتقتف وما المواشي أفسدت ليلاً على أربابها لا في النهار حملا) فعند المالكية ما أفسدت الماشية ليلاً فعلى ربها وإن زاد على قيمتها ويقوم على الرجاء والخوف إن لم يكن بدا صلاحه وإلا فعلى البت لا نهاراً إن لم يكن معها راع وسرحت بعد على المزارع وإلا فعلى الراعي، ما جاء في ذلك عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فقضى رسول الله على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، وعن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضاربة فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فكلم رسول الله يها فقضى أن حفظ الخرائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهلها فيها فقضى أن حفظ الخرائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل [رواهما أبو داود].

وعند الشافعية ما أتلفت المواشي ليلاً، فعلى ربها إلّا أن لا يفرط في ربطها أو يقصر صاحب الزرع وإن كانت الدابة وحدها وأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً لم يضمن صاحبها، وعند الحنابلة ما أفسدت البهائم ليلاً من زرع أو غيره فهو على ربها وما أفسدت من ذلك نهاراً لم يضمنه وهذا محمول على موضع فيه مزارع ومراعي، أما القرى التي لا مرعى فيها إلّا بينها فليس لصاحبها إرسالها بغير حافظ عن الزرع فإن

فعل ضمن لتفريطه، هذا إذا كان معها صاحبها، فإن كان معها غيره فعلى من يده عليها ضمان ما أتلفت، وعند الحنفية ما أتلفت الدابة بنفسها ليلاً أو نهاراً نفساً أو مالاً فلا ضمان على صاحبها لحديث العجماء جبار والمعجن جبار.

> وَمَنْ يَجِدْ سِلْعَتَهُ فِي الْفَلْسِ وَمَا قَصَوْهُ وَهْيَ مِمَا قُومَا وَيَغْرِمُ الضَّامِنُ كَالْحَمِيلِ إِلَّا إِذَا اشَّتَرَطَ أَنْ لَا يَسغُرِمَا وَمَنْ تَقَبَّلَ الْحَوَالَةَ الْحَظَرْ وَإِنَّ مِنْ أَصْلِ دَيْنِ الْحَوَالَةَ الْحَوَالَةُ وَإِنَّ مِنْ أَصْلِ دَيْنِ الْحَوَالَةَ الْحَوَالَةُ وَإِنَّ مِنْ أَصْلِ دَيْنِ الْحَوَالَةَ الْحَوَالَةُ وَإِنَّ مِنْ أَصْلِ دَيْنِ الْحَوَالَةَ الْحَوَالَةَ وَإِنَّ مِنْ أَصْلِ دَيْنِ الْحَوَالَةَ الْحَوَالَةِ

حَاصَصَ أَوْ أَخَذَ إِنْ لَمْ تَلْتَبِسِ وَهُو بِمَوْتِ أُسُوةٌ لِلْعُرَمَا بِالْوَجْهِ إِنْ لَمْ يَأْتِ فِي التَّأْجِيلِ وَالْعُرْمُ إِنْ فَرَّطَ فِيهِ لَيْهِ لَزِمَا وَالْعُرْمُ إِنْ فَرَّطَ فِيهِ لَيْهِ لَزِمَا أَوْبِا وَإِنْ أَفْسَلَسَ إِلَّا أَنْ يَسَعُسِرُ خَلَتْ فَلَا تُبْرِيءُ بَلْ حَمَالَهُ إِنْ غَابَ أَوْ إِنْ أَفْسَلَسَ الْعُرِيمُ أَجُلَ لَا دَيْنَ عَلَيْكَ لَهُمَا

(ومن يجد سلعته في الفَلَسِ حاصص) الغرماء (أو أخذ) سلعته (إن لم تلتبس) بغيرها، فعند المالكية والشافعية إذا حكم الحاكم على رجل بالفَلَسِ ووجد أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به، وإن تلف بعضه أخذ الموجود وحاصص بالباقي إلا أن يختار المحاصصة في الكل، وعند الحنابلة من وجد من الغرماء عين ماله في الفَلَسِ فهو أحق به إلا أن يختار أن يكون أسوة الغرماء، فإن تلف بعض السلعة أو وهبه أو وقفه أو خلطه بما لا يتميز منه أو زاد زيادة لا تنفصل أو نقص ثمنه كان صاحبه أسوة الغرماء، وعند الحنفية من وجد ماله بعينه في الفلس فهو أسوة الغرماء مطلقاً (وما قضوه وهي مما قوما وهو بموت أسوة الغرماء) فعند المالكية والحنفية والحنابلة من وجد ماله بعينه في الموت فهو أسوة الغرماء مطلقاً، ما جاء لي ذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل باع مناعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يفض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاع بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ارواه أبو داود] وعند الشافعية صاحبه أحق به كالفلس.

(ويغرم الضامن كالحميل بالوجه إن لم يأت) بالمضمون (في التأجيل إلا إذا اشترط أن لا يغرما والغرم إن فرط فيه لزما) فعند المالكية والحنفية والحنابلة الكفالة بالنفس صحيحة فمن تكلف بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها، وعند الشافعية المذهب صحة كفالة البدن فمن تكفل بنفس لزمه ما عليها من دين (ومن تقبل الحوالة المخطر أوبا) رجوعه (وإن أفلس إلا أن يغر) فعند المالكية شرط الحوالة رضى المُحيل والمُحالِ لا المُحالِ عَليه ومتى رَضِي بالحوالة لم يكن له الرجوع وإن أفلس أو جحد، وهي تكون على دين لازم قدر الدين المحال عليه قدراً وصفة فإن لم يكن له عليه دين فحمالة، ولا رجوع للمحال وإن أفلس أو مات المحال عليه إلا أن يغره المحيل. ما جاء فيها عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «مطل الغني ظلم فإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع» [رواه البخاري ومسلم]، وعند الحنابلة شرط الحوالة رضى المحيل فقط واتحاد الجنس والصفة واتحاد الأجل وأن يكون على دين مستقر معلوم إلا دين السلم والكتابة فلا تصح عليهما، ومتى رضي بها المحال ولم يشترط اليسار لم يكن له الرجوع وإن تعذر استيفاء الحق لمطل أو فَلس أو موت فعن أحمد ما يدل على أنه إذا المحال عليه مفلساً ولم يعلم المحال بذلك أنه له الرجوع إلا أن يرضى بعد العلم. ومن أحيل بحقه على مليء غير جاحد ولا مماطل وجب عليه أن يحال ولم يعتبر رضى المحال والمحال عليه.

وعند الشافعية شرط الحوالة رضى المُحِيلِ لا المُحَالِ عليه في الأصح، ويبرأ بالحوالة المُحِيلُ عن دين المُحَالِ، فإن تعذر بفلس أو موت أو جحد لم يرجع على المحيل، وإن كان مفلساً زمن الحوالة وجهله المحال فلا رجوع له، وقيل: له الرجوع إن شرط يساره، وعند الحنفية الحوالة: هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة وتصح برضى المحال والمحال عليه، وقيل: لا بد من رضى المحيل وإذا تمت برء المحيل بالقبول ويرجع المحال بفلس المحال عليه أو موته مفلساً أو بجحوده (وإن من أصل دَيْنِ الحوالة خلت فلا تُبْرِئ بل حمالة وإنما يغرم الزعيم إن غاب أو إن أفلس الغريم وحَلً بالموت وبالفَلسِ ما أجّل لا دين عليك لهما) فعند المالكية والحنفية محل الدين المؤجل بالفلس أو الموت وأما ديونهما فلا تحل، وعند الشافعية لم يحل الدين المؤجل في الفلس على الأظهر ويحل في الموت، وأما ديونهما فلا تحل، وعند الحنابلة لم يحل الدين المؤجل في الفلس وكذلك في الموت إذا أوثق الورثة، وفي رواية حل بالموت، وأما ديونهما فلا تحل.

وَمَا عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ لَمْ يُبَعُ وَيُحْبَسُ الْمِدْيَانُ كَيْ يُسْتَبْرَا وَمَا الْقَسَمَ بِلَا ضَرُورَةِ قُسِمْ وَلَا يَسكُونُ قَسِمُ قُسرُعَةٍ دُرِ وَلَا يُسكُونُ قَسِمُ قُسرُعَةٍ دُرِ وَلَا يُسؤدِي الشَّرِكُ فِيهَا تَمَنَا فُم وَصِي لِلْمُونِ إِذَا مَا وُكُلَا وَعُسؤنُ السدُّفُونِ إِذَا مَا وُكُلَا وَمُسؤنُ السدُّفُونِ إِذَا مَا وُكُلَا

أسم به سيد أن أسم يُستَ بَعْ وَمَا عَلَى الْمُعْدِمِ حَبْسُ سَبْرَا الْمُعْدِمِ حَبْسُ سَبْرَا إِلَّا فَحَبْرُ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ حُبِمُ إِلَّا فِحَبْرُ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ حُبِمُ الْإِيسِنُ فَ وَاحِدِ لِللَّعْرَدِ إِللَّا بِصِنْفِ وَاحِدٍ لِللَّعْرَدِ اللَّهْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(وما على) العبد (المأذون) له (فيه) في التجارة (لم يُبَغ) العبد في الحقوق بها (ثم به سَيّدُهُ لم يُبَغ) بذلك المال الذي على العبد الذي أذن له في التجارة ومحل عدم اتباعه ما لم يقل للغرماء عامله وجميع ما عامَلْتُمُوهُ به عَلَيَّ، وإلا اتبع لأنه صار ضامناً (ويحبس المديان) المجهول الحال إن ادعى العدم وهو ظاهر الملاء (كي يستبرا) يبين عسره، وأما إن كان موسراً فيؤخذ منه الحق قهراً ويؤدب. ما جاء في ذلك عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله على الواجد يحل عرضه وعقوبته» [رواه الحاكم وأبو داود] (وما على المعدم حبس سَبْرا) اختباراً بل يجب انتظار إلى الميسرة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِن كُنتُم تَعَلُمُونَ وَاتَقُوا يُومًا تُرْبَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوكِّقُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتَ وَهُم لا يُظلَلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] وعن أبي اليسر قال: سمعت رسول الله على قول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وعن أبي قتادة أنه طلب غريماً له فتوارى عنه ثم وجده، فقال: إني معسر، قال: آلله؟ قال: فإني سمعت رسول الله على يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه الوصل مسلم] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله الله البخاري ومسلم].

(وما انقسم) أمكن قسمه (بلا ضرورة قسم) جاز قسمه من رَيْع وعقار (إلا فجبر من أبى البيع حتم) وما لم يقبل القسم أصلاً أو يقبلها بضرر، فمن دعي إلى البيع أجبر عليه من أباه (ولا يكون قسم قرعة در إلا بصنف واحد للغرر) وقسمة القرعة لا تصح إلا في نوع واحد لأنها تمييز حق فلا تكون إلا فيما يتماثل

أو يتجانس، وترد بالغبن ولا بد فيها من التقويم ويجبر عليها من أباها (ولا يؤدي الشرك فيها ثمناً) لشريكه لزيادة في سهمه (وللتراجع) في قسمة (التراضي ضمنًا) وإن كان في ذلك الفعل الذي دخلا فيه تراجع لم تجز القسمة إلَّا بتراض لأن قسمة المراضاة ما يجوز دخولها في الجنسين (ثم وَصِيَّ للُوصِيِّ كَالوَصِي) في كل ما للوَصِيِّ فعله من نكاح أو غيره (يتجر أو ينكح في مال الصبي وغير مأمون إذا ما وُكلا كموص أو أب خؤونٍ عُزِلا) ومن وصى إلى غير مأمون أو طرأ عليه الفسق عزل (ومؤن الدفن) للميت (بها يبدا) وبعدها (فالدين فالوصاة إن تردَّى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن أول ما يخرج من تركة الميت مؤن تجهيزه ثم ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه.

وَمَنْ يَحُزْ دَاراً لَهُ عَشْرَ سِنِيْنَ رَشَدَ عَالِمٌ وَلَيْسَ يَدَّعِي وَبَيْنَ الأَصْهَادِ وَالأَقْرَبِينَا وَلَا يَصِحُ أَنْ يُهِمِ فِي الْمَرَض وَأُنْهِذَنْ حَجا بِإِيصَاءِ وَجَبْ وَإِنْ يَمْتُ أَجِيدُ حَجٌ قَبْلَ أَنْ وَرِدُ بَاقِياً وَمِنْهُ مَا انْتَبَدُ

تُضافُ وَالطَّالِبُ حَاضِرٌ مَتِينُ شَيْئًا فَمَا لَهُ قِيبَامٌ فَاصْدَعِ حِيبَازَةٌ تُنَاهِزُ الْخَمْسِينَا حِيبَازَةٌ تُنَاهِزُ الْخَمْسِينَا لِوَارِثٍ بِدَيْسِ أَوْ بِأَنْ قَبَضْ وَبِالْوَصِيَّةِ التَّصَدُقُ أَحَبُ وَبِالْوَصِيَّةِ التَّصَدُقُ أَحَبُ يَصِلُ نَالَ بِحِسَابٍ مَا ظَعَن بِعِسَادٍ مَا ظَعَن وَرَدٌ مَا فَصَصَلُ ذَا إِبْلَانِ أَخَدِ

(ومن يجز داراً) أو غيرها من أنواع العقار (له) لمن حاضر غير شريك ومسكن ساكت مدة (عشر سنين) وهو يتصرف فيها ويدّعي مِلْكِيتَهَا (تضاف) تنسب إليه (والطالب حاضر متين) قوي غير خائف (رشد عالم وليس يدعي شيئاً) من غر مانع (فما له قيام فاصدع) اجهر بأنه لا شيء له ولا تسمع دعواه ولا بينة (وبين الأصهار والأقربينا حيازة تناهز الخمسينا) ولا حيازة تنقل الملك بين الأصهار والأقربين إلا بالزمن الطويل الذي تهلك فيه البينة وينقطع فيه العالم والحائز يهدم ويبني ويدعي الملكية والآخر حاضر ساكت ولا مانع يمنعه فلا قيام للحاضر بعد ذلك ولا تسمع له بينة (ولا يصح أن يُقِرِّ في المرض لوارث بدين أو بأن قبض) لا يصح إقرار المريض عرضاً مخوفاً لوارث بدين أو يقبض الدين الذي على وارثه (وأنفذن حجاً بيصاء وجب) ومن أوصى بالحج عنه أنفذت وصيتيه وجوباً من ثلث ماله (وبالوصية التصدق أحب) والوصية بالصدقة أفضل عند المالكية (وإن يمت أجيرُ حج قبل أن يصل نال بحساب ما ظعن) لورثته وإن صدف له بحساب ما صار (ورد باقياً) ويرد ما بقي (ومنه ما انتبذ بيده وضاع) وما هلك بيده فضمانه منه (إلا لبنفق على البلاغ ورد ما فضل ذا إبلاغ) إلّا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان لجميع ما هلك من الذين أجروه لا على الأجير لتفريطهم بعدم أجرة الضمان التي هي أحوط.

## برد الفرائض باب الفرائض ما

باب الفرائض

ويُقَالُ له علم المواريث، وهو علم يتوصل به إلى معرفة ما لكل وارث، وهو علم جليل القدر عظيم الأجر، وقد جاء عن النبي على أنه قال: "إن الله لم يكل قسمة مواريثكم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولكن تولى قسمتها"، وحَدُهُ: العلم بالأحكام العلمية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه، وموضوعه التركة، وأركانه وارث وموروث وشيء موروث، وأسبابه قرابة ونكاح وولاء، وشرطه موت الموروث وحياة الوارث بعده. ما جاء فيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وإنه يُنسَى، وهو أول ما ينزع من أمتي " وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على: "تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها "[رواهما الحاكم]، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن التركة لأهل الفرائض فإن بقي بعدهم شيء فللعاصب، وإن لم يبق بعدهم شيء فلا شيء له كزوج وأم وأخوين لأم وأخ لأب فلا شيء للأخ للأب لأنه لم يفضل له شيء عن أهل الفرائض.

ويستثنى من الإرث النبي، فعند الشافعية والحنابلة النبي يرث ولا يورث، وعند المالكية والحنفية النبي لا يرث ولا يورث، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة عن النبي على قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك له وفاءاً فعلينا قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته» [رواه البخاري ومسلم] وعنه عن النبي على قال: "والذي نفسي بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعاً فأنا مولاه وأيكم ترك مالاً فإلى عصبته من كان» وعنه قال: قال رسول الله على: "أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة ما دعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك دينا أو ضيعة ما دعوني الموانق وليه وأيكم ما ترك مالاً فليؤثر بماله عصبة من كان» [رواه مسلم] وعن ابن عباس عن النبي الله قال: قال الموانش بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [رواه البخاري ومسلم] وعنه قال: قال رسول الله على: "أواه مسلم]. وعن عائشة قالت: إن النبي الله تعالى فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» [رواه مسلم]. وعن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله يله: "إن الأنبياء لا يورثون» [رواه الدارقطني].

الْـوَارِثُ ابْسنٌ فَـابْـنُهُ مَـا سَـفَـلَا فَالأَخُ فَـابْـنُهُ فَـعَـمٌ فَـابْـنُ عَـمْ فَالْبِـنْتُ بِـنْتُ الاِبْـنِ الأُمُّ الْـجَـدَّةُ فَالنَّصْفُ لِلزَّوْجِ وَلِلرَّبْعِ يُصَـدُ وَالسَّرُبْسِعُ لِـلزَّوْجَـةِ إِلَّا لِـولَـدُ وَالسَّرُبْسِعُ لِـلزَّوْجَـةٍ إِلَّا لِـولَـدُ

فَ الأَبُ فَ الْ حَدُدُ لَ لَهُ وَإِنْ عَ لَا فَالزَّوْجُ فَ الْمُعْتِقُ عَشْرَةٌ تُضَمَّمُ وَالزُّوْجَةُ وَالْمُعْتِقَةُ وَالْمُعْتِقَةُ وَالْمُعْتِقَةُ وَالْمُعْتِقَةُ وَالْمُعْتِقَةُ بِولَدِ أَوْ وَلَدِ الْسِنِ لَسَمْ يُسحَدُ أَوْ وَلَدِ الْسِنِ لَسَمْ يُسحَدُ أَوْ وَلَدِ الْسِنِ فَلِ شُمْنِهَا تُسرَدُ لَا الْسَنِ فَ لِلشَّمْنِهَا تُسرَدُ لِللَّهَا تُسرَدُ لَلْهَا لَهُا لَكُونَانِ مُسطُللَقًا لَلْهَا لَا لَهُا لَا اللَّهُا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا لَهُ اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُا لَا اللَّهُ اللَّهُا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُا لَهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ اللَّهُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ اللَّهُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعِلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُونُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعِلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُو

وَلُسلَّتُ مَا بَسِهِ ي بَسَعُد ذَوْجٍ أَوْ وَلِسلاَّبِ السُّسدُسُ مَسِعَ الْسِنِ وُجِدَا وَالنِّصْفُ لِلْبِنْتِ وَلِلْبِنْتَ يَسِن وَبِنْتُ الاَئِنِ حَيْثُ لَا بِنْتُ كَتِي وَمَا لِبِنْتِ الاَئِنِ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا لِبِنْتِ الاَئِنِ بَعْدَ الشُّلُثَيْنِ وَمَا لِبِنْتِ الاَئِنِ بَعْدَ الشُّلُثَيْنِ وَمَا لِبِنْتِ الْأَخْتَ كَالْبِنْ تَحْتَا وَالأُخْتُ مُن الْسِنْتِ وَكُلاً عَصَّبَا وَالأُخْتُ إِنْ شَعِيدَةً إِنْ شَعِيدَةً أَوْ نَالِيبَهُ

ذَوْجَةِ أَيْسِ مَعْ أَبِ لَهَا حَبَوْا أو السنِهِ وَفَاضِلِ عَمَّنْ عَدَا فَصَاعِدَاً قَدْ فَرَضُوا الشُّلْشَيْنِ فَصَاعِداً قَدْ فَرضُوا الشُّلْشَيْنِ وَلِهَ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِي الللْمُلِي اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِ

(الوارث) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الوارث من الرجال عشرة (ابن فابنه) عند عدم الابن (ما سفلا فالأب فالجد) من جهته (وإن علا فالأخ) من أي جهته (فابنه) من جهة الأب (فعمٌ فابنُ عم فالزوج فالمعتق عشرة تُضَمُّ) والوارث من النساء سبعة، وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على إرثهن (البنت، بنت الإبن الأم والجدة والأخت) من أي جهتها (والزوجة والمعتقة فالنصف) ميراث (للزوج وللربع يصد بولد أو ولد ابن لم يحد) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ميراث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع فإن كان سواء منه أو من غيره ولو من زنا فميراثه الربع، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُومِينَ بِهِآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٦] (والربع) ميراث (للزوجة إلَّا لولد أو ولد ابن فلِثُمْنِهَا تُرَدُ) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ميراث الزوجة أو الزوجات من الزوج الربع إن لم يكن له فرع فإن كان له فرع ولو من غير الزوجة فلهن الثمن، قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُ كَ ٱلرُّبُعَ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةِ تُوصُوكَ بِهِمَا أَوْ دَيْنٌ ﴾ [النساء: ١٢] (والثلث) ميراث (للأم) إن لم يكن فرع أو تعدد الإخوة كإثنين فأكثر سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر (وبالسدس انطِقا لولد أو أخوين مطلقاً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ميراث الأم مع الفرع أو تعدد الإخوة السدس، قال الله تعالى: ﴿ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِنَهُ وَلَا أَوَاهُ فَلِأَمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَكِنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَلَا أَوَاهُ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُّ مِنْ بَعَّدِ وَصِيَّةِ يُومِي بِهَآ أَوْ دَيْنٌ ﴾ [النساء: ١١] (وثلث ما بقي بعد زوج أو زوجة أيضاً مع أب لها حبوا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن للأم ثلث ما بقي في مسألةً زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، فإن كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث، وأخذ الجد ما بقي.

(وللأب السدس مع ابن وُجِدَا أو ابنه وفاضلٍ عَمَّنَ عَدَا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ميراث الأب مع الإبن أو ابن الإبن وإن سفل السدس فإن لم يكن فرع فميراث الأب المال كله أو ما فضل بعد أهل الفرائض (والنصف للبنت) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك، قال الله تعالى: ﴿ يُومِيكُمُ اللهُ فِي وَالنصف للبنت اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك، قال الله تعالى: ﴿ يُومِيكُمُ النَّهُ فِي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ النِّم فَلُه النِّم فَلُه النِّم فَلُه النِّم فَلُه النِّم فَلُه اللهُ المذاهب الأربعة على أن ميراث البنتين فأكثر الشلفان. ما جاء في ذلك عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله عن جابر بن عبد اللَّه قال: هاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى وابن عَمَّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا وَلَهُما مال، قال: «يقضي اللَّه في ذلك»

فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: «اعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك» [رواه الترمذي].

(وبنت الابن حيث لا بنت كتي) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ميراث بنت الإبن عند عدم البنت كميراث البنت لها النصف، فإن تعددن فلهن الثلثان (ولبنات الابن سدس بابنة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ميراث بنت الابن مع البنت السدس تكملة للثلثين ما جاء في ذلك عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن أبي ربيعة فسألهما عن الابنة وبنت الابن وأخت لأب وأم فقالا له: للإبنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقالا له: انطلق إلى عبد الله بن مسعود فاسأله فإنه يتابعنا، فأتى عبد الله فذكر له فأخبره بما قالا، قال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدي ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله بي اللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي [رواه البخاري].

(وما لِبِنْتِ الابن بعد الثلثين شيء) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه لا شيء لبنت الابن إن تعدد البنات إلّا أن يكون معها أخ يعصبها (فلابن عم أو أخ فَبَيْنِ تعصيبه لتلك) لبنت الابن (كابن تحت) بنات الابن فيعصبهن (أو مع بنات ابن صحبن بنتا) فإن بنات الابن يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد البنت (والأخت كالبنت) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأخت الشقيقة أو لأب لعدمها، أن ميراثها النصف إن انفردت فإن تعددت فلهن الثلثان، قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْكَةَ إِنِ ٱمُرُقًا هَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَا الله وَيْسَالُهُ وَيْسَالُهُ وَيْسَالُهُ وَيْسَالُهُ وَيْسَالُهُ وَيْسَالُهُ وَيُسَالُهُ وَيْسَالُهُ وَيْسَالُهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ وَيْسَالُهُ وَيْسَالُهُ اللهُ وَيْسَالُهُ وَيْسَالُهُ اللهُ وَيْسَالُهُ اللهُ وَيْسَالُهُ اللهُ وَيْسَالُهُ اللهُ وَيْسَالُهُ وَيْسَالُهُ اللهُ وَلَالُهُ وَيْسَالُهُ اللهُ وَيْسَالُهُ اللهُ وَيْسَالُهُ اللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيْسَالُهُ اللهُ وَلِي كَاللهُ اللهُ وَيْقِي اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلِي اللهُ وَلَاللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَاللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي الل

وَرِثْتُم قَنَاةَ المَجْدِ لَا عَنْ كَلَالَةٍ عَنْ بَنِي مَنَافٍ وَشَمْسٍ وَهَاشِمٍ

واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس، فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه وأسفله كإحاطة الإكليل بالرأس لأن الولد والوالد هما طرفا الرَّجُلِ، قال الشاعر:

فَكَيْفَ بِأَطْرَافِي إِذَا مَا شَتَمتَنِي وَمَا بَعْدَ شَتِم الوَالِدَيْنِ صَلُوحُ

وقيل: الكلالة اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد (وكُلاً) من الأخت والبنت (عَصَّبَا أخ يساويها وُقِيتَ الوَصَبا) المرض، اتفق أهل المذاهب الأربعة عى ذلك (والأخت إن شقيقة أو نائبه مع بنت أو مَع بنات الابن عاصبه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأخت الشقيقة أو لأب مع عدمها مع البنت أو بنت الابن مع عدمها عصبة مع الغير.

وَالأَخُ لَا يَسِونُ مَسِعَ أَبِ وَلَا وَحَثُ لَا يَسِونُ مَسِعَ أَبِ وَلَا وَحَثُ لَا شَهِيتَ فَالأَخُ لِللَّ وَالسَّدْسُ لِللَّخِ أَوِ الأُخْتِ لِللَّمُ وَالأَخُ لِللَّمُ بِنَجْلِ الْحَجَبِ وَلِلاَّخِ السَّهِيتِ كُلُ الْمَالِ إِلَّا بِهُ شَعْدَرَكَةٍ يَسَمَّيْهُ

مَع ابْنِ أَوْ مَع ابْنِهِ مَا سَفَلَا يَنُوبُ إِلَّا فِي الْحِمَارِيَةِ هَبْ سِيَّانِ وَالنَّلِ الْحِمَارِيَةِ هَبْ وَنَحْدِلِهِ وَالأَبِ وَالسَجَدِ لِلأَبْ أَوْ مَا بَهِي بَعْدَ فَرُوضِ الآلِ وَهْيَ الْحِمَارِيَّةُ وَالْحَجَرِيَة

ذَوْجٌ وَجَـــــدَّةً أَوْ أُمُّ إِخــــوَهُ وإِنْ يَســـكُــنْ مَسـحَــلَّ ذَا أَخٌ لأَبْ عَـوْلٌ لِـتِـسْعَـةٍ وَعَـشْرَةٍ حَسَبْ وَالأَخُ لِسلاَبٍ فَـكَالـشَّـقِيقِ فِـي وَبِانْهُ فِـرَادِ الأَخ لِسلامُ بَسطَــلْ

لَهَا فَهُمْ مَعَ الشَّقِيقِ أُسُوهُ سَعَ الشَّقِيقِ أُسُوهُ سَعَطَ أَوْ أُخْتُ فَأَكْثَرُ وَجَبُ عَوْلِ الشَّقِيقَةِ مَعَ الأُخْتِ لِلأَبُ عَدْمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَخَالُفِ عَدْمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَخَالُفِ مُشْتَرَكُ فَإِلَّا شَّقِيقٍ مَا فَضَلْ مُشْتَرَكُ فَإِلَّا شَّقِيقٍ مَا فَضَلْ

(والأخ لا يرث مع أب ولا مع ابن أو مع ابنه ما سفلا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأخ من أي جهة كان لا يرث مع أب ولا مع أبن وابنه وإن سفل، وعلى أن الأخ الشقق مقدم على الأخ للأب، وعلى أنه بعد الأصل والفرع. ما جاء في تقديم الأخ الشقيق على الذي للأب عن على قال: إنكم لتقرؤون هذه الآية: ﴿ مِّنْ بَعْدِ وَصِلَّيْتِهِ تُوصُونَ بِهُمَّا أَوْ دَيْنُ ﴾ [النساء: ١٢] وإنّ رسول اللَّه ﷺ قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأب يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه [رواه الترمذي] (وحيَّث لا شقيق فالأخ للأب ينوب إلَّا في الحمارية هب) أعلم (والسدس) ميراث (للأخ أو الأخت للأم سيان والثلث إن زادوا لهم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ميراث الأخ للأم أو الآخت للأم السدس فإن زادوا فلهم الثلث يقسم على الذكر والأنثى على السواء، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَإِن كَاكَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُّ فَإِن كَانُواْ أَكْثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآهُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: ١٢] (والأخ للأم بنجل انحجب ونجله والأب والجد للأب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الأخ للأم لا يرث مع الأصل أو الفرع (وللاخ الشقيق كل المال) إذا انفرد (أو ما بقى بعد فروض الآل) القرابة من أهل الفرائض وأهل الفرائض من غيرهم كالزوجين (إلا بمشتركة يَمُّيَهِ وهي الحمارية والحجرية) سميت مشتركة لمشاركة الأشقاء أخوة الأم ويَمِّيَةً وحَجَريَةً لقول زيد بن ثابت أو أحد الأشقاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وكان ذلك في السَّنة الأولى من خلافته: هب أنا أبانا حمار أو حجر ملقى في اليم أليست الأم تجمعنا؟! وهي (زوج وجدة أو أم إخوة لها فهم مع الشقيق أسوة) فعند المالكية والشافعية والحنابلة يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث ويقسم على السواء لا يُقَضَّلُ فيه الذكر على الأنثى، وعند الحنفية الثلث للأخوة للأم ولا شيء للشقيق لأنه عاصب لم يفضل له شيء (وإن يكن محل ذا) الأخ الشقيق (أخ لأب سقط) لم يرث لأنه لم يَفْضُلْ له شيء عن أهل الفرائض (أو أُخت فأكثر وجب عول لتسعة وعشرة حسب عول الشقيقة مع الأخت للأب) في مسألة زُوج وأم وأخوة لأم وأخت شقيقة أصلها من ستة ويعال للشقيقة بنصفها فتكون من تسعة وللتي من أم بسدسها فتكون من عشرة (والأخ للأب فكالشقيق في عدمه من غير ما تخالف) اتفق أهل المذاهب الأربعة على ذلك (وبانفراد الأخ للأم بطل مشترك فللشقيق ما فضل) فإن لم يكن في التركة أخ لأم بطل الاشتراك وأخذ الشقيق ما بقي بعد أهل الفرائض.

وَالسَّدْسُ لِلْجَدَّةِ لِللْأُمُّ التي وَنَ الأُمُّ التي وَتُسْقِطُ الْفُرْبَى مِنَ الأُمُّ التي إلَّا فَفِي سُدْسَيْهِ مَا اشْتَرَكَا وَنَسِيْهِ مَا اشْتَرَكَا وَنَسلِّهِ مَا اشْتَرَكَا وَنَسلِّهِ مَا اشْتَرَكَا وَنَسلِّهِ مَا اشْتَرَكَا

نَصَا وَلِلْجَدَّةِ قَسِسَا لِلأَبِ مِنْ جِهَةِ الأَبِ وَقَدْ بَسعُدَتِ وَغَيْرُ جَدَّتَيْنِ مَا إِنْ ثَبَتَا وَغَيْرُ جَدَّتَيْنِ مَا إِنْ ثَبَتَا أَبِ أَبِ مِنْ دُونِ أَهْلِ الْعِلْمِ

(والسدس للجدة للأم حبي نصاً وللجدة قيساً للأب) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجدة من أي

جهة لا ترث مع وجود الأم، وعلى أن ميراثها مع عدم الأم سواء كانت من جهتها أو من جهة الأب السدس، وإن كان الأب حياً فعند المالكية والحنفية والشافعية يحجب التي من جهته، وعند الحنابلة ترث مع ابنها، وفي رواية لا ترث (وتُشقِطُ) الجدة (القربي من) جهة (الأم التي من جهة الأب وقد بعدت) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الجدة القربي من جهة الأم تحجب البعدي من جهة الأب، وإن كانت البعدي من جهة الأم فعند المالكية لا تحجب القربي من جهة الأب البعدي من جهة الأم، وعند الحنفية تحجبها، وعند الشافعية لا تحجبها في الأظهر، وعند الحنابلة فيها روايتان أقواهما تحجبها.

(إلا ففي سدسيهما اشتركا) تشترك الجدّتان في السدس إن ورثتا (وغير جدتين ما إن ثبتا وثَلَثَ) زيد (ابن ثابت) رضي اللّه عنه، وقد شهد له النبيّ على بمعرفة علم الفرائض، ما جاء فيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه على: «أفرض أمتي زيد بن ثابت» [رواه الحاكم] (بأم أب أب من دون أهل العلم) فعند المالكية ترث أم الأم وأمّها وإن علت، وأم الأب وأمّها وإن علت، ولا ترث أم أب الأب وهو قول سعد بن أبي وقاص وسليمان بن يسار، وعند الحنابلة ترث ثلاث جدات ولا يزاد عليهن، أم الأم وأم الأب وإن علتا وأم الجد أب الأب، وتوريث ثلاث جدات مروي عن زيد بن ثابت وعلي وعبد الله بن مسعود، وعند الحنفية ترث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم أب الأب وإن بعدت، وعند الشافعية كالحنفية، والقديم كالمالكية، وتوريث أكثر من ثلاث جدات مروي عن عبد الله بن مسعود.

وَالْحَدُ لِللَّابِ لَهُ السَّدْسُ مَعَا مَعَ سِمَ سِمَا مِعَيْ وَنَالَ مَا فَضَلْ مَعَ سِمَ سِمَ الْمِعَ وَنَالَ مَا فَضَلْ وَمَعْ سِمَ الْمِعْ وَإِخْوَةٍ أَخَذْ لَا لَإِخْوَةٍ أَوْ ثُلْثَ مَا قَدْ فَضَلَا لِإِخْوَةٍ أَوْ ثُلْثَ مَا قَدْ فَضَلَا وَحُدِي وَ أَوْ ثُلْثَ مَا قَدْ فَضَلَا وَحُدي رَالْحَجَدُ إِذَا مَا نَادَمَهُ وَحَدي وَالْخُوبِ السَّقِيقِيقُ وَرَجَعُ وَعَد ذَا الأَبِ السَّقِيقِيقُ وَرَجَعُ وَالْفَوْرُضُ مَعْ جَدِ لأُخْوَتِ نَاءِ وَالْفَوْرُضُ مَعْ جَدِ لأُخْوَتِ نَاءِ وَوَجُ وَأُمُّ مَصِعَ جَدِ لأُخْوَتِ نَاءِ وَمَا لأُخْوَتِ لِللَّهِ السَّعَةِ عَالَتْ وَمَا لأُخْوَتِ لِللَّهِ السَّعَةِ عَالَتْ وَمَا لأُخْوَتِ لِللَّهِ السَّعَةِ عَالَتْ وَمَا لأُخْوَتِ لَا اللَّهِ السَّعَةِ عَالَتْ وَمَا لأُخْوَتِ لَا اللَّهِ السَّعَةِ عَالَتْ وَمَا لأُخْوَتِ اللَّهُ وَمَا لأُخْوَقِ اللَّهُ وَمَا لأُخْوَقِ اللَّهُ وَمَا لأُخْوَقِ اللَّهُ وَمَا لأُخْوَقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا الْمُحْوَقِ اللَّهُ وَمَا لأُخْوِقُونُ وَاللَّهُ وَمَا لأَخْوَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ابن أو ابنه وحيث الجتمعا نهل بالفرض وبالتعصيب عل سُدُس رَأْسِ الْمَالِ أَوْ كَانَ كَفَذَ سُدُسَ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ كَانَ كَفَذَ يَخْتَارُ مِنْ هَذِي الثَّلَاثِ الأَفْضَلا الإخوة قط في الثُّلْثِ وَالْمَقَاسَمَه كذَا الشَّقِيقَةُ بِنِصْفِ مَا اجْتَمَعْ إلَّا فِي الأَخْدَرِيَّةِ الْسَغَرَاءِ فَي الأَخْدَرِيَّةِ الْسَغَرَاءِ شَعِيديقَةً أَوْ لأَبِ مِنْ سِتُ وَالْجَدُدُ لُلْفَاهُ لِحَدُ الْبِنْتِ

(والجد للأب له السدس معا ابن أو ابنيه) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ميراث الجد مع الابن وابنه وإن سفل السدس وعلى أنه لا يحجبه عند الميراث غير الأب، وعلى أنه إذا انفرد أخذ المال كله (وحيث اجتمعا مع سِهَامِيٌ ونال ما فضل) وهو سدس (نهل بالفرض أو بالتعصيب عَل) ونال ما بقي بالتعصيب (ومع سِهَامِيٌ وإخوة أخذ سُدُسَ رأس المال أو كان كَفَذُ لإخوة أو ثلث ما قد فَضَلا يختار من هذي الثلاث الأفضلا وخيرغ الجد إذا ما نادمه الإخوة قط في الثلث والمقاسمة) فعند المالكية والشافعية والحنابلة إذا كان جد وإخوة وبعض أهل الفرائض، فالجد مُخَيَّرٌ في ثلاثة أوجه: يأخذ أي ذلك أفضل له؛ إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي، فإن لم يكن مع غير الإخوة فهو مُخَيَّرٌ بين الثلث والمقاسمة، وهذا التقسيم طريق زيد بن ثابت، وعند الحنفية؛ فعند أبي حنيفة الجد يحجب الإخوة مطلقاً وبه الفتوى، وعندهما كالتفصيل عند المذاهب، وقيل: الفتوى بقولهما.

(وعَد ذا الأب الشقيق ورجع) بعد الأخ الشقيق الأخ للأب على الجد ثم يرجع فيأخذ سهمه لأن الأخ للأب لا يرث مع الشقيق (كذا الشقيقة بنصف ما اجتمع) إذا اجتمع أخت شقيقة وجد وأخ لأب فهي من خمسة عدد عصبتها فللجد سهمان وللأخ مثله وللأخت واحد ثم ترجع الشقيقة على الأخ للأب بتمام النصف ولا نصف للخمسة فيضرب في مقام النصف الحاصل عشرة فتأخذ الشقيقة خمسة والجد أربعة والأخ للأب الباقي (والفرض مع جد لأخت ناء إلّا في الأكدرية الغراء) وهي (زوج وأم مع جد أخت شقيقة أو لأب من ست لتسعة عالت وما لأخت والجد ثلثاه لجد البنت) أصلها من ستة وتعول لتسعة للزوج نصفها وللأم سدسها والباقي أربعة لا تنقسم على الجد والأخت فتضرب الثلاث في التسعة ومن له شيء أخذه مضروباً فتكون سبع وعشرون؛ للزوج ثلاث في ثلاث بتسعة، وللأم اثنتان في ثلاثة بستة، وللجد والأخت أربع في ثلاث باثني عشر فتأخذ الأخت أربعة والباقي للجد.

وَالْعَوْلُ زَيْدٌ فِي سِهَامٍ كَثُرَتُ وَالْعَاصِبُ الْوَارِثُ كُلَّ الْمَالِ وَهْوَ الاِئِنُ فَالْنُهُ وَيَعْصِبُ فَالْجَدُ فَالأَخُ الشَّقِيقُ فَلاَبُ فَالْجَدُ فَالأَقُرَبُ الشَّقِيقُ وَقُدُمُ الشَّقِيقُ فِي التَّسَاوِي وَفِي اسْتِوا دَرَجَةٍ فَالضَّعْفُ ضُمْ وَلِي اسْتِوا دَرَجَةٍ فَالضَّعْفُ ضُمْ وَلِي اسْتِوا دَرَجَةٍ فَالضَّعْفُ صُمْ

أَهْ اللَّ وَنَـ قُـصٌ فِي مَـقَـادِيـرَ جَـرَتُ أَوْ مَـا بَـقِـيَ بَـغـدَ فُـرُوضِ الآلِ كِـلَاهُـمَا أُخـتا تُـسَـاوِي فَـالأَبُ فَـابُـنُ أَخِ فَـالْـعَـمُ هَـكَـذَا رُتَـبُ فُـابُـنُ أَخِ فَـالْـعَـمُ هَـكَـذَا رُتَـبُ فُـمَّـتَ الأَقْـرَبُ وَإِنْ غَـيْـرَ شَـقِـيـقْ فَـمُـعْـتِـقٌ فَـبَيْـتُ مَـالٍ حَـاوِي لِـذَكَـرٍ فِـي غَـيْـرِ إِخـوَةٍ لأَمُ مُعْتِـقَةَ مُعْتِـقِ لَـهَا وَالْـوَلَـدَا

(والعول زيد في سهام كثرت أهلًا ونقص في مقادير جرت) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن أصل المسائل سبعة: النصف من اثنين، والثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، وإذا اجتمع السدس والثلث تكون من اثني عشر، وإذا اجتمع ثمن وسدس تكون من أربعة وعشرين، والعائل الستة على توالي الأعداد إلى عشرة والإثنا عشرة تعول على توالي الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبع وعشرين (والعاصب الوارث كل المال) إذا انفرد (أو ما بقي بعد فروض الآل) القرابة من أهل الفرائض وغيرهم (وهو الابن فابنه ويعصب كلاهما أختا تساوي، فالأب فالجد فالأخ الشقيق فالأب فابن أخ فالعم هكذا رتب فعم جدك فالأقرب الشقيق أهل المذاهب الأربعة على ما ذكر (فمعتق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أنه بعد ما ذكر.

(فبيت مال حاوي) فعند المالكية إن لم يوجد عاصب ولا معتق فمال الميت إن لم يكن أحد من الفرائض أو ما بقي بعدهم لبيت المال إن وجد، فإن لم يوجد أعيد على أهل الفرائض ما عدا الزوجين، فإن لم يكونوا فعلى ذوي رحمهم، وعند الحنابلة إن لم يوجد عاصب رد على أهل الفرائض على قدر إرْثِهِمْ ما عدا الزوجين فإن لم يكونوا فذوي الأرحام وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب وهم ولد البنت والأخت وولد الأخت وولد الأخ من الأم والعمة والعم من الأم والخال والخالة وبنت العم والجد أب الأم، وعند الحنفية إن لم توجد عصبة أو لم تستغرق السهام الفريضة رد الباقي على ذوي السهام بقدر سهامهم سوى الزوجين، فإن لم يكونوا فذوي الأرحام يرثون كما ترث العصبة عند ذوي

السهم، فمن انفرد منهم أخذ جميع المال، ويرجحون عند الاجتماع بقرب الدرجة، ثم بقوة القرابة، ثم يكون الأصل وارثاً عند اتحاد الجهة.

وإن اختلفت جهة القرابة فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث، ثم يعتبر الترجيح في كل فريق كما لو انفرد، وعند الاستواء في القرب والقوة والجهة، للذكر مثل حظ الأنثيين وتؤخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع، ويقسم على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ثم تجعل على حدة، والإناث كذلك فيقسمن نصيب كل طائفة على أول بطن وإن لم يكن بينهما اختلاف دفع حصة كل فرع إلى أصله، ويقدم جزء الميت وهم ولد البنت وولد بنت الابن ثم أصله وهم الجد والجدة الفاسدون ثم جَزَّء أبيه؛ وهم ولد الأخت وولد الأخ لأم وبنت الأخ، ثم جزء جده؛ وهم العمة والخال والخالة والعم لأم ثم جزء جد أبيه أو أمه، وهم عمة الأب أو الأخ وخالاتهما وأخوالهما وعم الأب لأمه وعم الأم وبنت عمها وولد عمتها، فإن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام فمولى الموالاة ثم المقر له بنسب لم يثبت ثم الموصي له بأكثر من الثلث يعطى الزيادة على الثلث، ثم بيت المال، وعند الشافعية إن لم يوجد عاصب فبيت المال فإن لم يوجد بيت مال منتظم رد ما تراد على ذوي الفروض عليهم بنسبة فروضهم ما عدا الزوجين، فإن لم يوجد أصحاب الفروض فُذُوو الأرحام وهم: ولد بنت وبنت أخ وعم لأم وخال وخالة وعمة وعم لأم وبنت عم، فمن انفرد من ذوي الأرحام أخذ جميع المال، وإن تعذَّر وأنزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به إلى الميت وكل من نزل منزلة شخص يأخذ ما كان ذلك الشخص يأخذ، فالعمة تنزل منزلة الأب والخال ينزل مَنْزِلَةَ الأم (وفي استوا درجة فالضعف ضُم لذكر في غير إخوة لأم ولم ترث أنثى ولاء ما عدا معتقة معتق لها والولداً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المرأة لا ترث الولاء ولها ولاء من عتقت وولده ومن أعتقه معتقها فإن كان لها ولد من غير بني عمها فله الولاء فإن مات ولم يترك ولداً رجع الولاء إلى عصبتها دون عصبته.

وَكُلُّ شَخْصِ لَمْ يَرِثْ لَمْ يَحْجُبِ
وَإِنَّهُ مِنْ ذَوِي السرَّحِمْ
وَكُلُّ مَنْ قَسرُبَ لَا ذُو سَهُم مَن الْقُرْآنُ مِنْ هُم مَن الْعُم أَوْ أُمُّ أَوِ اللهُم وَالْمُ اللهُم أَوْ أُمُّ أَبِسِي يَعْم وَالْمُ مَن الْمُ اللهُم أَوْ أُمُّ أَبِسِي وَاللهُم وَاللهُم وَاللهُم وَالله مَن ويَة وَالْمُ حَبُ كَان وَعُم وَالْمُ مَلَ النَّا كِحُ وَالْمُ مَلَ لَيْ وَعُر وَالْمُ مَلَ النَّا كِحْ وَالْمُ مَلَ لَيْ وَالْمُ مَلَ النَّا كِحُ وَالْمُ مَلَ لَيْ اللَّهُ وَالْمُ مَلَ النَّا كِحْ وَالْمُ مَلَ الْمُنْ الْمَا لَيْ الْمُ وَالْمُ مَلَ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

وَاسْتَ فُسنِ إِخْسَوَةً لأُمُّ وَأَبِ
الإِخْسَوَةُ لِلأُمّْ لِمَسَا السَلَّهُ عَسَلِمْ
أَوْ عَسَاصِبٌ فَسَإِنَّهُ ذُو رَحْسِمِ
أَوْ عَسَاصِبٌ فَسَإِنَّهُ ذُو رَحْسِمِ
مِنْ عَسَمَّةٍ أَوْ خَسَالَةٍ أَوْ خَسَالِ الْمُ أَوْ أَخِ جَسَدٌ لأَمُ
الأُمُّ أَخْسِى أَبِ لأَمْسِهِ لأَبِسِي
وَالْقَتْلِ بِالتَّعَمُّدِ الْعُدُوانِ
فِي مَوْضِعِ الإِرْثِ وَشَكُ وَلِعَانُ
فِي مَرْضِ بِعَكْسِ قَصْدِ فَاتَّقُوا

(وكل شخص لم يرث لم يحجب) وارثاً (واستثن إخوة لأم وأب) فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وهم لا يرثون مع الأب (وإنما يرث من ذوي الرحم الإخوة للأم لما الله علم وكل من قرب لا ذو سهم أو عاصب فإنه ذو رحم وهم من القرآن منهم خال من عمة أو خالة أو خال وولد الأخت أو بنتِ عم أو أخ جد لأم وابن أخ لأم أو أم أبي الأم أخي أب لأمه أبي وامنعه بالرق) فعند المالكية الرقيق ولو مبعضاً لا يرث ولا يورث وإنما ماله لسيده، وعند الحنابلة العبد المملوك كله لا يرث ولا يورث وإنما ماله لسيده فإن كان بعضه حرا فإنه يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. وعند الشافعية العبد المملوك كله لا يرث

ولا يورث وإنما ماله لسيده فإن كان بعضه حراً فإنه لا يرث في الجديد ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحر، وعند الحنفية العبد المملوك كله لا يرث ولا يورث وإنما ماله لسيده فإن كان بعضه حراً فعند أبي حنيفة كالمملوك كله، وقالا: يرث ويحجب ولا يورث وإنما ماله لسيده.

(والكفران) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن لا توارث بين مسلم وكافر. ما جاء في ذلك عن أسامة بن زيد أن رسول الله على قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» [رواه البخاري]، وعند المالكية لا توارث بين ملة وملة من ملل الكفر، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وغيرهم ملة، ما جاء في ذلك عن جابر عن النبي على قال «لا يتوارث أهل ملتين» [رواه الترمذي]، وعند الشافعية يرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني، والمشهور أنه لا توارث بين ذمي وحربي، وعند الحنابلة الكفر كله ملة يرث بعضهم بعضا، وروي عن أحمد أنهم ملل لا يرث بعضهم بعضا، ولا يرث ذمي حربياً وبالعكس، وعند الحنفية الكفر كله ملة يرث بعضهم بعضاً ولا توارث بين ذمي أو مستأمن مع حربي وكذلك إن اختلفت دارهما واتفق أهل المذاهب الأربعة على أن المرتد لا يرث، وعند المالكية والشافعية والحنابلة المرتد إن قتل أو مات فماله فيء لبيت المال، وعند الحنفية ماله لوارثه.

(والقتل بالتعمد العدوان كخطا من دية) فعند المالكية لا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ويرث قاتل الخطأ من المال دون الدية. ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قام يوم فتح مكة، فقال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من دييته» [رواه ابن ماجه]، وعند غيرهم القاتل لا يرث من مال ولا دية سواء كان القتل عمداً أو خطأ. ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث» [رواه أحمد] وعن أبي قال: سمعت رسول الله على يقول: «ليس للقاتل شيء» [رواه مالك].

(والحجب كان في موضع الإرث) فمن لا يرث لا يحجب (وشك) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الشك في السابق يمنع الإرث كأن يموتا تحت هدم أو بِغَرَق (ولعان) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن ابن الملاعنة لا يرث من أبيه الذي نفاه والتوارث بينه وبين أمه، وابن الزنا كابن الملاعنة وابن الزنا حاله في الدنيا والآخرة كالمسلمين، الذنب على أبويه ليس عليه منه شيء. ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: قال رسول الله على اليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء » ﴿ وَلَا نَزِرُ قَازِرَةٌ وَزَرَ أُخَرَئً ﴾ [فاطر: ١٨] [رواه الحاكم].

(وعومل الناكح والمُطَلِّق في مرض بعكس قصد فاتقوا) فعند المالكية إذا حصل الزواج وأحد الزوجين مريض مرضاً مخوفاً ومات فلا توارث بينهما، وعند غيرهم النكاح في المرض كالنكاح في الصحة فهو صحيح ويتوارثان، وعند المالكية من طلَّق زوجته في مرضه المخوف ومثله من كان في صف القتال أو محبوس للقتل أو القطع أو حامل ستة أشهر طلاقاً بائناً ومات منه ورثته، وإن انتهت عدتها بل ولو تزوجت أزواجاً، ولم يجز خلع المريضة مرضاً مخوفاً فإن ماتت يرد ما زاد على إرثه يوم موتها إن لو كان وارثاً، وعند الحنفية من طلق زوجته بائناً وهو مريض مرضاً يمنعه عن إقامة مصالحه خارج البيت أو مقدم لقتل أو حال البراز ثم مات بذلك السبب أو غيره وَرِثَتُهُ إن كانت في العدة وبعد العدة لا ترث، وأما لو أبنها وهو محرم أو يقدر على القيام بمصالحه أو في صف القتال أو محبوس للقتل فلا ترث، وإذا طلقها أبنها وهي مريضة وماتت منه فإنه يرثها إن كانت في العدة، وإذا خالعته وهي مريضة وماتت في العدة فإنه يأخذه من الثلث، إن كان أقل من نصيبه من إرث فإن كان نصيبه من الإرث أقل أخذه وترك المخالع به أخذه.

وعند الحنابلة من طّلق امرأته بائناً في مرض موته ورثته ولو بَعْدَ العدة ما لم تتزوج وإن خالعته وهي في مرض موتها بأكثر من ميراثه فالخلع واقع وللورثة أن يرجعوا عليه بما زاد على إرثه أنه لو كان وارثا، وعند الشافعية من طلق زوجته بائناً في مرض موته، فقيل: لا ترث وهو الأظهر، وقيل: ترث ولو بعد العدة، وإن تزوجت، وقيل: ترث ما دامت في العدة، وإن خالعته بمهر المثل نفذ وبأكثر فالزيادة وصية وإن طلقها وهو مريض فارتدت ثم أسلمت فعند المالكية والحنابلة ترثه، وعند الشافعية والحنفية لا ترثه، وإذا طلق امرأته ثلاثاً في مرضه المخوف قبل الدخول بها ومات فعند المالكية لها نصف الصداق ولا ميراث لها لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة، وعند الشافعية والحنفية لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها، وعند الحنابلة لها الصداق كاملاً ولها الميراث وعليها العدة وفي رواية كمذهب المالكية، وأخرى كالشافعية واتفق أهل المذاهب الأربعة على عدم إرث زوج لزوجته التي طلقها طلاقاً بائناً في مرضه المخوف وإن كانت في العدة.

مسألة في ميراث الخنثى المشكل: فعند الحنابلة الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى؛ وهو الذي له ذكر وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج فإن كان يبول من الذكر أو نبتت له لحية فرجل، وإن كان يبول من الفرج أو قام له ثدي كثدي المرأة أو حصل له حيض فامرأة، وعند الشافعية الخنثى المشكل يعمل في اليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه فإذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأباً وولداً خنثى، فالمسألة من اثني عشر للزوج ربعها ثلاثة وللأم سدسها اثنان وللخنثى النصف ستة ويوقف الباقي بينه وبين الأب حتى يتبين أمره، وعند الحنفية، فعند أبي حنيفة له أقل النصيبين فلو مات أبوه عنه وعن ابن، فللأب سهمان وله سهم وقال أبو يوسف ومحمد: للخنثى نصف نَصِيبِ ذكر ونصف نصيب أنثى عَمَلاً بالشبهين والخنثى هو من له ذكر وفرج، فإن بال من الذكر أو نبتت له لحية فرجل وإن بال من الفرج أو قام له ثدي كثدي المرأة أو حاض فامرأة، وعند المالكية الخنثى المشكل يرث نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى؛ وهو من له ذكر وفرج، أو ليس له واحد منهما وإنما له ثقب يبول منه لا يشبه واحداً من الفرجين، فإن بال من الذكر أو نبت له لحية فرجل وإن بال من الفرج أو قام له ثدي كثدي المرأة أو حاض فامرأة فلا إشكال إن ظهرت عليه علامة الرجل أو علامة الأنثى.

## باب الجامع باب

لَيْسَ مناسِباً لِمَا تَقَدَّمَا قَدَّمَهُ حِرْصاً عَلَى أَنْ تُعلَمَا فِي بَحْثِ شَرْحِهَا هُنَا مَا لَمْ يَجِدْ بفَ الْبِهِ وَلَوْ سِوَى الْبِعِبَ ارَهُ وَفُسُرَتْ بِالْـحُـسْنِ وَالـنَّـظَـافَـهُ بِـمُـوجِـبٍ وَصَـحٌ حِـيـنَ عَـزَمَـا وَوَجَبَتْ تَكبيراة ليلاخرام زَادَ عَلَى الأُمُّ جُلُوسٌ قُدُمَا وَالْسَفَرِضُ ذَا كَسَالِتُ رَكِ لِسَلْسَكَسَلَام كَذَا قُنُوتُ الصُّبْحِ فِي السِّرِّ حَسَنَ قِبْ لَتَ نَا وَسُنَ وِثُورٌ أُعُلِي فَضْلُ الْجَمَاعَةِ بِهَا أَنْ تَتُرُكَا قَىضَراً وَلَـمْ يُحَدِّدِ السَّيْرَ الْجَتَبَوْا فَخِرْ رَخِيبَةً لِفَصْدِ الْمَسَقَرْ فِي رَمَ ضَانَ الْفَافِر الآثام لِمَيْتِ فَهُوَ كِفَايَدةٌ يَجِبُ كَالْبَيْعِ فَهُوَ فَرْضٌ عَيْنٍ نَصًا كِــفَــايَــةً كَــضَــرَر يُــحَــادُ

وَهَاكَ بَاباً جَامِعاً لَـنا بِـمَـا وَجَدَّدَ السَّيْخُ هُنَا عُيُونَ مَا وَذُو مُعَادَاةِ الْمُعَادَاتِ يَرجلُدُ وَهَا أَنَا مُهَ لَلً تَكُرَارَهُ إِنَّ الْسُونُ وَ الشُّرُّتِيُّ فِي الْسُوضَاءَهُ وَيَجِبُ الْغُسُلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَا وَغَــسْــلُ مَــيّــتِ سُــنَّـةٌ لِــ لأَغــ لَامْ وَنِيَّةُ الصَّلَاةَ وَالْمَسْنُونِ مَا وَالسَّانِي إِلَّا قَدْرَ السَّاكِم ثُمَّ التَّسُهُ دُجَمِيعُهُ يُسَنَّ وَيَرِبُ اسْتِفْ بَالُ مَنْ يُصَلِّي كَذَا صَلَاةُ الْحَوْفِ وَهْمَ اسْتُدْرِكَا وَرُخْصَةً جَمْعُ الْمُسَافِر وَلَوْ كَكُلُّ جَمْع وَكَذَا فِطْرُ السَّفَرْ وَنُدِبَ السَّحَدِي مَعَ الْقِيام كَذَا التَّه جُدُ وَكُلُّ مَا طُلِبُ كَطَلَبِ الْعِلْمِ سِوَى مَا خُصًا وَفُرِضَ السرِّبَاطُ وَالْهِ لَهِ الْمُعَادُ

(وجدد الشيخ هنا عيون ما قدمه حرصا على أن تعلما وذو معاداة المعادات يجد في بحث شرحها هنا ما لم يجد وها أنا مقلل تكراره بفائد) لم يتقدم (ولو سوى العبارة إن الوضوء اشتق في) من (الوضاءة وفسرت بالحسن والنظافة ويجب الغسل على من أسلما بموجب وصح حين عزما) فعند المالكية يجب الغسل على الكافر البالغ إن أسلم إن حصل منه قبل ذلك ما يوجب الغسل فإن لم يحصل منه فمندوب على المشهور فمقابل المشهور يجب ولو صبياً تعظيماً للإسلام وبناء على أنه تعبد وعند الحنفية يجب الغسل على الكافر البالغ إن أسلم إن حصل منه قبل ذلك ما يوجب الغسل وإلا فيندب، وعند الشافعية يجب على الكافر البالغ

الغسل إن أسلم إن حصل منه ما يوجب الغسل قبل الإسلام على الأصح وإلا فيسن، وعند الحنابلة يجب الغسل على الكافر إن أسلم وإن لم يحصل منه ما يوجب الغسل زمن كفره (وغسل ميت سنة للأعلام)، وقيل: فريضة وهو الراجح (ووجبت تكبيرة للإحرام ونية الصلاة والمسنون ما زاد على الأم جلوس قُدُّما والثاني إلَّا قدر السلام والفرض ذا كالترك للكلام ثم التشهد جميعه يسن كذا قنون الصبح في السر حسن ويجب استقبال من يُصَلِّي قبلتنا وسن وتر أعلى كذا صلاة الخوف وهي استدركا فضل الجماعة بها أن تتركا ورخصة جمع المسافر ولو قصرًا ولم يجدِّد السير الجتنَبُوا ككل جمع وكذا فطر السفر فجر) ويقال له (رغيبة لقصد) نية (افتقر وندب الضحى مع القيام في رمضان الغافر الآثام كذا التهجُّد) وهو قيام الليل، ما جاء فيه عن أبي أمامة الباهلي عن رسول اللَّه ﷺ قال: «عليكم بقيام الليُّل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتكَّفير للسيئات ومنهاة للآثام ومطردة الداء عن الجسد " وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «عجب ربنا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين جنبه وأهله إلى صلاته فيقول اللَّه عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين جنبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل اللَّه وانهزم مع أصحابه فعلم ما عليه في الانهزام وماله في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه " [رواهما الترمذي] وعن أنس أن رسول الله على قال: «أتيت على موسى ليلة المعراج ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره» [رواه مسلم]. وعن ابن عمر عن النبيّ ﷺ قال: «صلاة الليل والنهار مثنى ﴾ [رواه ابن ماجه] (وكل ما طلب لميت فهو كفاية يجب كطلب العلم سوى ما خُصِّا) الإنسان به في نفسه كمعرفة عقائد الإيمان والعبادات وكل نوع يتعاطاه (كالبيع فهو فرض عين نصا) قال اللَّه تعالى: ﴿ فَلَوَّلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ مَلَآبِفَةً لِيَسْنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُسْذِبُوا فِوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [الــــوبــة: ١٢٢] (وفــرض الرباط والجهاد كفاية) الجهاد فرض كفاية إلَّا إذا هاجم العدو البلد وفيه فضل كثير، ما جاء في فضله عن أبي هريرة عن النبيِّ عِينَ قال: ﴿ لا يلج النار رجل بكي من خشية اللَّه حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل اللَّه ودخان جهنم » [رواه النسائي] (كضرر يحاد) عن المسلمين.

وَالسَنَّ فَ لُ بِالسَّوْمِ بِهِ مُسرَغًبُ السَّرْوِيَةُ السَطَّ وَالْ السَّرْوِيَةُ السَطِّ وَافِ لِسلاِفَ الضَّةُ السَطِّ وَافِ لِسلاِفَ الضَّةُ السَفَّ السَّرَدُ الْسَوْدَاغُ وَدُو الْسَوْدَاغُ وَهُ الْسَمِّ الْمُورَدِ الْسَوْدَاغُ وَهَ الْسَمِّ الْمُورَدِ الْسَمْدُ وَلَا الْمَسْرَدُ لِلْفَةَ وَالسَّرِّ مُن كَالْحِلَاقُ وَفِي الْمَسَلِي عَلَيْ الْمُسَلِّ عَرَفَةً وَفِي الْمَسَلِي الْمُسَلِّ عَلَيْ اللَّهُ الْمُسَلِّ وَفَي الْمُسَلِّ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

وَعَـشُرُ عَـاشُـورَا كَـذَا وَرَجَبُ السَّلْبِيَـةُ إِنْ لَـمْ يَـحُجُ السَّلْبِيَـةُ وَالسَّعْيُ كَـلُّ نَقَـلُـوا افْتِرَاضَـةُ وَالسَّعْيُ كَـلُّ نَقَـلُـوا افْتِرَاضَـةُ يُسَنُ كَالْمَبِيتِ فِي مِسْى لِـدَاغُ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حَبُّـوا مَوْقِفَةُ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حَبُّـوا مَوْقِفَةُ وَالْمَسْتُ تَقْبِيلُ رُكُن فِي السَّلَاقُ وَالْمَسْتُ وَالْمَعْدِينَ فَهُ مَنْ عَرَفَـهُ فَاعْرِفُ كَـمَا عَرَفَـهُ مَنْ عَرَفَـهُ مَنْ عَرَفَـهُ مَا عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ مَا عَرَفَهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَلُ السَّعْبِ وَالْعِشْرِينَ فَهِيَ الأَكْمَلُ وَالْعِشْرِينَ فَهُيَ الأَكْمَلُ وَالْعِشْرِينَ فَهُيَ الأَكْمَلُ وَالْعِشْرِينَ فَهُيَ الأَكْمَلُ وَالْعِشْرِينَ فَهُيَ الأَكْمَلُ وَالْمِعْلَاةَ فَا فَرْفَعَلُوا وَالْعِشْرِينَ وَلَا الْمِعْلَى اللّهُ الْمُالِقُولُ وَالْمَا الْمُلْوِلُ الْمُلْلُومُ لُولُولُهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْوقِ الْمُولِ الْمُالِقِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِينَ الْمُعْمَا الْمُعْمِلُ وَالْمِنْ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُ وَالَمُ الْمُولِ الْمُعْمُلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُ

أَمَّا النَّوَافِلُ فَفِي الْبَيُوتِ أَفْضَلُ وَالْغَرِيبُ حَبُّ الْفُوتِ فَالْخَرِيبُ حَبُّ الْفُوتِ فَالْمَا لَكُونِ الْعُرَبَا

(والنفل بالصوم به مُرَغّب وعشر عاشورا) صَوْمُ عاشوراء مستحب ويتأكد صوم العاشر. ما جاء فيه عن عائشة قالت: «كان رسول اللَّه ﷺ يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه» [رواه ابن ماجه]. وعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: «كان رسول اللَّه ﷺ يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس». وعن ابن عباس قال: «لما قدم النبي عليه المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فستلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيماً له فقال رسول اللَّه ﷺ: «نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه» [رواهما أبو داود] (كذا ورجب) صوم رجب مستحب. ما جاء فيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين، ومن صام يوماً من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوماً " [رواه الطبراني] (جُلًا وشعبان) صوم شعبان مستحب. ما جاء فيه عن عائشة قالت: لم يكن تطيقُون فإنّ اللَّه لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا »، وأحب الصلاة إلى النبيّ ما داوم عليه. وإن قَلَّتْ وكان إذا صلى صلاة داوم عليها [رواه البخاري] وعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ كان يصل شعبان، برمضان [رواه الطبراني]، وعن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» [رواه النسائي] وعن أنس قال: سئل النبي عَلَيْ أيُّ الصوم أفضل؟ قال: «شعبان لتعظيم رمضان» قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «الصدقة في رمضان» [رواه الترمذي] وعن على قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس لسماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا حتى يطلع الفجر » وعن أبي موسى عن رسول الله على قال: «إن اللَّه ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلَّا مشرك أو مشاحن» [رواهما ابن ماجه].

(ويوم الترويه عرفة إن لم يحج التلبيه) يندب صوم تسع ذي الحجة ويتأكد الثامن والتاسع لغير الحاج، ما جاء في ذلك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة " [رواه الطبراني] وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة [رواه أبو داود] وعن ميمونة: أن ناساً شكوا في صيام النبي ﷺ يوم عرفة فأرسلت إليه بجلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون [رواه البخاري] ويندب صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم شهر. ما جاء فيه عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله إلا يوم الفطر والأضحى، وصام داود نصف الدهر، وصام إبراهيم عليه السلام ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر وأفطر الدهر » [رواه الطبراني والبيهقي].

(سنة الطواف للإفاضه والسعي كُلُّ نقلوا افتراضه وذو القُدُوم واجب وذو الوداع يسن كالمبيت في منى لداع وهكذا المبيت في المردلفه والمشعر الحرام حَبُّوا موقفه والرمي للجمار فرض كالحِلَاقُ وسنة تقبيل ركن في التلاق وركعتا الإحرام خسل عرفه فاعرف كما عرفه من عرفه) الحج ومشاعره والغسل للوقوف وفضل الوقوف بعرفة

للحج، وكان وقوف النبي على بها عام حجة الوداع يوم الجمعة فلذلك الحجة التي يكون فيها الوقوف يوم الجمعة تساوي سبعين حجة من غيرها لأن الله اختارها وقوفاً لنبيه ولأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع فيه خلق آدم وفيه توفي وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة الدعاء فيها مستجاب، ومن مات يومه أو ليله لم يسأل إن كان مسلماً. ما جاء في ذلك عن طلحة بن عبد الله بن كريز عن النبي على «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غيرها» [رواه رزين في جامعه] وعن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال النبي على: «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رباح ولا جبل ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة» وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله على: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عَلَيٌ »، فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت ؟ فقال: «إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» [رواهما ابن ماجه] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي هذه المن مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة إلا وقاه الله فتنة القبر » [رواه أحمد].

(وفي الجماعة الصلاة أفضل بالسبع والعشرين فَهِيَ أكمل) وتحصل بالإمام ورجل أو امرأة معه وأفضل الناس أولى بالإمامة. ما جاء في ذلك عن أبي مرثد الغنوي وكان بدرياً قال: قال رسول الله على الناس أولى بالإمامة ما جاء في ذلك عن أبي مرثد الغنوي وكان بدرياً قال: قال رسول الله عن وجل» [رواه الحاكم] (وفي المساجد الثلاثة فضلوا صلاة فذ عن سواها) ما جاء في ذلك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مائة صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مائة صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وعن عبد الله بن عمر عن النبي على قال: «لما فرغ سليمان بن في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) وعن عبد الله بن عمر عن النبي الاعلى المنافذ بن بعده، وأن لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»، فقال النبي الله النبي التي النتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة» [رواهما ابن ماجه].

(واجعلوا فضل المدينة) بعض من العلماء فضل مكة. ما جاء فيهما عن عبد اللّه بن عدي قال: رأيت رسول اللّه على واحلته بالحزورة يقول: «واللّه إنك لخير أرض اللّه وأحب أرض اللّه إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» [رواه الترمذي] وعن أبي هريرة أن رسول اللّه على قال: «اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك فأسكنه اللّه المدينة» وعن أبي قتادة: ﴿وَقُل رّب آدَخِلِي مُدْخَلَ صِدْق وَاخْرِجِي عُنْجَ صِدْق قال: ونبي اللّه على المدينة ممن مكة إلى المدينة مخرج صدق وأدخله المدينة مدخل صدق قال: ونبي اللّه على قد علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطانا نصيراً لكتاب الله وحدود الله ولفرائض الله ولإقامة كتاب الله وإن السلطان عزة من الله جعله بين أظهر عباده ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم [رواهما الحاكم] وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال رسول الله على: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» وعن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي على فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموماً وقال: أقلني، فأبي ثلاث مرار، فقال: «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها» وعن أبي محموماً وقال: قال رسول الله هي المدينة تنفي الناس كما همريرة قال: قال رسول الله هي المدينة تنفي الناس كما محموماً وقال: قال رسول الله هي المدينة تنفي الناس كما محموماً وقال: قال رسول الله هي المدينة تنفي الناس كما

ينفي الكير خبث الحديد» وعن أنس عن النبي على قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» [رواهما البخاري] وعن ابن عمر عن النبي على قال: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها» [رواه مسلم].

وفَضًلَ اللّه مكة بالبيت الحرام الذي جعله قبلة المسلمين وحجهم وعمرتهم، وهما مكفران لذنوبهم وسيحج بعد يأجوج ومأجوج وسيهدمه ذو السوقين من الحبشة وفيه زمزم وَغير ذلك. ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: سئل رسول اللّه على أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان باللّه ورسوله"، قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور" وعنه قال: سمعت رسول الله على قول: "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" وعنه أن رسول الله على قال: "العمرة ولى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه على: "إن هذا البلد حَرَمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتبط لقطته إلا من عرفها" وعن أبي سعيد الخدري عن النبي على: "ليحجن البيت وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج" وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "يخرب الكعبة ذو السوقين من الحبشة" وعن ابن عباس عن النبي على: "كأني به أسود أفجح يقلعها حجراً" وعنه أن رسول الله على جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت بشراب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها قال: اعملوا فإنكم على عمل فيه" قال: لولا أن تغلبوا لَنزَلْتُ حتى أضع الحبل على هذه \_ يعني عاتقه \_ وأشار على عاتقه .

وعن أبي ذر أن رسول اللَّه عِلَى قال: «فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم أطبقه ثم أخذ ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتليء حكمة وإيماناً فأفرقها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء، قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح قال: من هذا؟ قال: جبريل» [رواها البخاري] وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه على: «ماء زمزم إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وإن شربته مستفيداً أعاذك الله، وهي هزمة جبريل عليه السلام وسقي إسماعيل عليه السلام» [رواه الحاكم] وعن جابر أن رسول اللَّه على قال: «ماء زمزم لما شرب» [رواه أحمد] وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم» [رواه الطبراني].

(وبالإجماع قبر الرسول) على (أفضل البقاع) لأن الأرض شرفها بمن فيها ورسول اللَّه على أفضل المرسلين وعامة الخلق أجمعين (ثم صلاة) في (مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة دونه) فيما سواه إلا المسجد الحرام (وعُلَما طيبة فَضَّلُوها عنها بدونها بما يتلوها أما النوافل ففي البيوت أفضل) ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه على: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً»، [رواه البخاري] (والغريب حب القوت فللمكي ركوع يُجْتَبئ تنفلا) فالنفل للمكي أولاً لئلا يزاحم الغرباء (وللطواف الغربا) والطواف للغرباء أفضل لعدم وجود ذلك في بلدهم.

وَمِنْ فُرُوضِ الْعَيْنِ كَسْرُهَا بِغَضْ وَنَظْرَةُ مِنْ غَيْدٍ قَصْدٍ أَوْ نَظَرْ كَخَيْدِهِا لِكَشَهَادَةٍ وَطَبْ

عَنِ الْمَحَادِمِ وَعَالِجُهَا تُرَضَّ مَنْ لَيْسَ فِيهَا أُربُ قَدْ يُغْتَفَرْ وَالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِلَّذِي خَطَبْ

وَوَاجِبٌ صَوْنُ اللِّسَانِ عَنْ كَذِبْ وَعَنْ نَصِيمَةٍ وَكُلِّ بَاطِل قُلْ خَيراً أَوْ لِتَصْمُتَنْ مِنْ حُسْن وَلَا يَسِجِ لَ دَمُ مُسسَلِم صَدَقَ فَـكُـفٌ كَـفًا عَـنْ سِـوَى الْـحَـلَالِ وَالرِّجْلَ وَالْفَرْجَ كَمَنْ قَدْ أَفْلَحَا وَحَسرَمَ السرَّحْمُ لُ فُحْشًا ظَهَرَا أَوْ تُسَقِّرَبَ الْسَمَسِرْأَةُ فِسِي دَم جَسرَى وَأَمَرَ السَّلَّهُ بِسَأَكُسِلِ السَّطُّسِيِّبِ وَمَسْكَن فَاسْتَعْمِلَنْ سَائِرَ مَا وَبَسِيْنَهُ وبَسِيْنَ مَا قَدْ حَرُمَا وَغَيْدُهُ كَرَاتِع حَوْلَ الْحِمَى وَالأَكْلُ بِالْبَاطِلُ مِمَّا اجْتُنِبَا سُحْتُ خِيَانَةٌ قِمَارٌ وَغَرَرْ وَهَـــكَـــذَا خِـــلَابَـــةٌ وَيَـــخـــرُمُ وَكَانَ إِذْ حُرِّمَ شُرِبُ الْحَدِّمَ مُر وَبَيَّنَ الرَّسُولُ أَنَّ الْـمُسْكِرَا فَكُلُّ مَا خَامَرَ عَفْلاً مُسْكِرًا وَقَدْ نَهَى عَن الْخَلِيطَيْن وَعَنْ

وَالنُّورِ وَالْفَحْشَا وَغِيبَةٍ فَغِبْ وَفِي حَدِيثِ أَفْضَل الأَوَائِل إِسْلَام مَسرْءِ تَسرُكُ مَسالًا يَسعُنِسي أَوْ مَالُهُ أَوْ عِرْضُهُ إِلَّا بِحَقْ مِنْ دَم أَوْ مِنْ جَسَدٍ أَوْ مَالِ إِذَا سَأَلَ سَائِلٌ وَفِيْهَا الْمُنْتَحَى عَلَى الْجَوَارِح وَفُحْشًا أَضْمَرَا لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَتَّى تَطْهُرَا وَهْوَ الْمَاكُ كَاللِّهُ اللَّهِاسِ والْمَرْكِب بِهِ انْتِفَاعُكَ حَلَالًا حَيْثُ مَا مُشْتَبِهَ اتُّ مَنْ يَلْزُهُا سَلِمَا يُـوشِـكُ أَنْ يَـقَـعَ فِـيْـهِ فَـاغـلَـمَـا وَمِـنْـهُ غَـصْبُ وَتَـعَـدُ وَربَـا كُـثُـرٌ وَغِـشٌ وَخَـدِيـعَـةُ الْـبَـشَـرُ مَا عُدَّ بَعْدَ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ شَرَابُ الأَقْوَامِ فَضِيخُ السَّمْرِ كَـنِيـرُهُ الْـقَـلِيـلُ مِـنْـهُ حُـظِـرَا خَــمْـرٌ وَمَــنُ حَــرُمَ حَــرُمَ السَمُّــرَا 

(ومن فروض العين كسرها بغض عن المحارم وعالجها ترض) قال اللّه تعالى: ﴿ قُل اللّهُ وَيَحْفَظُوا مِنْ الْمَعْوِينِ كَ يَعُشُوا مِنْ الْمَصْدِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذَكَى لَمُمُ إِنَّ اللّه خَيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل اللّهُ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُن فُرُوجَهُمْ اللّه عَلَيْهُ قَال: «اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة: النور: ٣٠، ٣١] وعن عبادة: أن رسول اللّه ﷺ قال: «اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم الرواه أحمد والحاكم] وعن معاوية بن حيدة قال: قال رسول اللّه ﷺ: «ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل اللّه وعين بكت من خشية اللّه وعين كفت عن محارم اللّه الرواه الطبراني].

(ونظرة من غير قصد) لا إثم فيها، ما جاء في ذلك عن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله على الله على المنطرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» [رواه أبو داود] (أو نظر من ليس فيها أرب قد يغتفر) كالمتجالة (كغيرها لكشهادة وطب والوجه والكفين للذي خطب) ما جاء في نظر الخاطب عن المغيرة أنه خطب امرأة فقال النبي على: "انظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما» [رواه البخاري ومسلم]. وعن جابر قال: سمعت النبي على يقول: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى

نكاحها فليفعل» [رواه أبو داود]. وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إذا ألقى اللَّه في قلب امريء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» [رواه أحمد وابن ماجه].

(وواجب صون اللسان عن كذب) يلزم كل أحد الصدق وترك الكذب قال اللَّه تعالى: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّندِقِينَ صِدْقُهُمَّ لَهُمْ جَنَّتُ تَمْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُداً رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الـمائدة: ١١٩] وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله عليه: «عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار » [رواه ابن حبان] وعن ابن مسعود قال؛ قال رسول الله عليه: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور يهدى إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اللَّه كذاباً " [رواه البخاري ومسلم والترمذي] واللفظ له. وعن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه عليه قال: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا؛ حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة " [رواه أحمد]. وعن الحسن بن علي قال: حفظت من رسول اللَّه ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لاّ يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة» [رواه الترمذي] وعن عبد الله بن عمرو قال: قلنا يا رسول الله من خير الناس؟ قال: «ذو القلب المحموم واللسان الصادق " قال: قلنا يا نبى قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المحموم؟ قال: "التَقِيُّ النَّقِيُّ الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد»، قال: قلنا يا رسول اللَّه فمن على أثره؟ قال: «الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة »، قلنا: ما نعرف هذا إلَّا مولى رسول اللَّه ﷺ رأيت الليلة رجلين أتياني قالا لي: الذي رأيته يشق شدقه فَكذَّابٌ يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تشيع في الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة [رواه البخاري] وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله على: « لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء، وإن كان صادقاً» [رواه أحمد]. وعن بريدة الأسلمي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ألا إن الكذب يُسَوِّدُ الوجه والنَّمِيمة عذاب القبر » [رواه البيهقي]. وعن ابن عمر عن النبي ﷺ: ﴿إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلاً من نتن ما جاء به " [رواه الترمذي]. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ويل للذي يُحَدِّث بالحديث ليضحك بِه القومِ فيكذب ويل له ويل له» [رواه أبو داود] وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ثلاثة لا يُكَلِّمُهم اللَّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاًب أليم: شيخ زان وملك كَذَّاب وعائل مستكبر » [رواه مسلم].

(والزور) قال اللّه تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْنِ ٱلّذِينَ يَسُنُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهُونَ قَالُواْ سَلَمُا وَٱلّذِينَ يَسُوفُواْ وَلَمْ يَشْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ اصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنّمٌ إِنَّ اَنْفَقُواْ لَمْ يَسْرِفُواْ وَلَمْ يَشْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ اصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنّمٌ إِنَّ ٱلْفَقُولَ لَمْ يَسْرِفُواْ وَلَمْ يَشْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ الْكَانَ يَشْرَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَتَقُولُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّفَسَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وعَمْلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وعَلَى اللّهُ اللّهُ وعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وعَلَى اللّهُ وعَلَى اللّهُ وعَلَى اللّهُ وعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّ

(والفحشا) قال اللّه تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ اللّهَ لَا يَأْمُمُ إِلْفَحْشَآةً ﴾ [الأعراف: ٢٨] وعن أنس قال: قال رسول اللّه ﷺ: «ما كان الفحش في شيء إلّا شانه، وما كان الحياء في شيء إلّا زانه»، [رواه ابن ماجه].

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: لم يكن رسول اللّه على فاحشاً ولا متفحشاً وكان يقول: 
(إن من خياركم أحسنكم أخلاقا) [رواه البخاري ومسلم] وعن أبي الدرداء أن النبي على قال: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن اللّه يبغض الفاحش البذي» [رواه الترمذي] وعن أبي هريرة أن رسول اللّه على قال: «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذار من الجفاء والجفاء في النار» [رواه أحمد]. وعن أبي أمامة قال: قال رسول اللّه على: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» [رواه الترمذي] وعن فروة بن قرة قال: كنا مع النبي على فذكر عنده الحياء فقال: لا يا رسول اللّه الحياء من الدين فقال رسول اللّه على: «بل هو الدين كله» ثم قال رسول اللّه على: «إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب، والعفة من الإيمان وإنهن يزدن في رسول الله على: «لو كان الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب، والعفة من الإيمان وإنهن يزدن في رسول الله على: «لو كان الحياء رجلاً كان رجلاً صالحاً ولو كان الفحش رجلاً لكل رجل سوء» [رواهما الطبراني] وعن زينب بنت جحش أن النبي على دخل عليها فزعاً يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بين إصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» [رواه البخاري ومسلم]. وعن فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» [رواه البخاري ومسلم]. وعن شهء، وإن أحسن الناس إسلاماً أحسنهم خلقاً» [رواه أحمد].

(وغِيبَةِ فغب) عن المحرمات وهي ذكرك أخاك بما يكره لو سمعه إلَّا إذا تجاهر فِالمتجاهر لا غيبة فيه فيما تجاهر به، قال اللَّه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِثَ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌّ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرْهْتُمُوهُ وَالْقَوْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢] وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَلَى قال: «أتدرون ما الغيبة؟ » قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره»، قيل: أرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» [رواه مسلم] وعن عائشة قالت: قال رسول الله على المسلم الله عند الله؟» قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: «فإن أربى الربا عند اللَّه استحلال عرض المسلم» ثم قرأ رسول اللَّه ﷺ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا آكَتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنْمَا ثَبِينَا ﴾ [الأحــزاب: ٥٨] وعــن أنــس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم " [رواهما أبو داود]. وعن أبي بردة الأسلمي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته ﴾ [رواه أبو داود]. وعن شفي بن مانع الأصفحي أن رسول الله ﷺ قال: ﴿أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والبَّجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى، قال: فرجل معلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاؤه، ورجل يسيل فوه قيحاً ودماً، ورجل يأكل لحمه، يقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس ثم يقول للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الزنا، ثم يقول للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة » وعن جابر وأبي سعيد قالا: قال رسول اللَّه ﷺ: «الغيبة أشد من الربا»، قيل: وكيف يا رسول اللَّه؟ قال: «الرجل يزني ثم يتوب فيتوب اللَّه عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه » [رواهما الطبراني] وعن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه اللَّه رَدَغَةَ الخبال حتى يخرج مما قال» [رواه أبو داود].

(وعن نميمة) ما جاء فيها عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يدخل الجنة نمام" وعن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ مر بقبرين يعذبان فقال: "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله" [رواه البخاري]. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "النميمة والشتيمة والحمية في النار" وعن عبد اللَّه بن بسر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "ليس مني ذو حمية ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه" [رواه الطبراني] وعن عبد الرحمٰن بن غنم يبلغ به النبي ﷺ: "خيار عباد اللَّه الذين إذا رأوا ذكر اللَّه وأشرار عباد اللَّه المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت" [رواه أحمد].

(وكل باطل وفي حديث أفضل الأوائل) والأواخر وهو سيدنا محمد ﷺ (قل خيراً أو لتصمتن) ما جاء في ذلك عن أبي أمامة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليبك على خطيئته، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيراً وليسكت عن شر ليسلم " [رواه الطبراني والبيهقي]. وعن أبي هريرة عن رسول اللَّه على قال: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو يصمت ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه " [رواه مسلم]. وعن ابن عباس قال: بينما نحن حول النبي ﷺ إذ ذكر الفتنة، فقال: «إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا " وشبك بين أصابعه قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك وابك على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة» [رواه أبو داود]. وعن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول اللَّه ﷺ في سفرة فأصبحت يوماً قريباً منه وهو يسير فقلت: يا رسول اللَّه أخبرني بعمل يدخلنيُّ الجنة ويباعدني من النار، قال: «سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره اللَّه تعالى عليه، تعبد اللَّه ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم قرأ ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ فَلا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِى لَمْتُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦] ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ » قلت: بلى يا رسول اللَّه قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ » قلت: بلى يا رسول اللَّه، قال: فأخذ بلسانه وقال: «اكفف عليك هذا» قلت: يا رسول اللَّه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم " أو قال: "على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم " [رواه الترمذي] وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: «التقوى وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الأجوفان الفم والفرج» [رواه الحاكم].

(من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» [رواه الترمذي] (ولا يحل دم مسلم صدق أو ماله أو عرضه إلَّا بحق فكف كَفًا عن ما سوى الحلال من دم أو من جسد أو مال) ما جاء في ذلك عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أمرت أن

أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوا لا إله إلا اللَّه عصموا مني دماءهم وأمواله إلَّا بحقها وحسابهم على اللَّه " ثم قرأ: ﴿ إِنُّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُهَيْطِرٍ ﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢] [رواه مسلم] وعن أبي بكرة قال: خطبنا النبي عَلَيْ يوم النحر فقال: «أتدرون أي يوم هذا»، قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس يوم النحر» قلنا: بلي. قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: اللَّه ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس ذو الحجة؟ » قلنا: بلي، قال: «أي بلد هذا؟ » قُلنا اللَّه ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس بالبلد الحرام؟ » قلنا: بلى قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت» قالوا: نعم قال: «اللهم أشهد، فليبلّغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوْعي من سامع، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " [رواه البخاري] وعن البراء بن عازب أن رسول اللَّه ﷺ قال: «زوال الدنيا أهون على اللَّه من قتل مؤمن بغير حق » [رواه ابن ماجه]. وعن عبد اللَّه بن عمر أن النبيّ ﷺ قال: «لزوال الدنيا أهون عند اللَّه من قتل رجل مسلم» [رواه مسلم]. وعنه قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند اللَّه أعظم من حرمة ماله ودمه » [رواه ابن ماجه]. وعن أبي هريرة عن رسول الله على «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم اللَّه في النار » [رواه الترمذي] وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة لقي اللَّهُ مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللَّه» [رواه ابن ماجه]. وعن أبي سعيد عن النبيُّ ﷺ قال: «يخرج عنق من النار فيقول: وكلت بكل جبار عنيد، ومن جعل مع اللَّه إلْهاً آخر ومن قتلُ نفساً بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في قعر جنهم " [رواه أحمد].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً أبداً، ومن تحشى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فِحديدته في يده يتوجوِها في نار جهنم خالداً مخلداً أبداً " وعن ثابت بن الضحاك قال: إنه بايع رسول اللَّه ﷺ وإنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولَغنُ المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة » [رواهما البخاري] وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان " [رواه الطبراني] وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله على: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعاً "، قيل: يا رسول اللَّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه» وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » [رواهما البخاري ومسلم]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهناً " ويشير إلى صدره ثلاث مرات، «بحسب امريء منه الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» [رواه مسلم] وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من يأخذ منى هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ » قال أبو هريرة قلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي وعد خمساً قال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض مما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وأحب للناس كما تحب لنفسك تكن مسلماً، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب " [رواه الترمذي] وعن جابر قال:

قال رسول اللّه على: "أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطؤوا الرزق، واتقوا اللّه أيها الناس وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم " [رواه الحاكم] وعن عبد اللّه بن عمر قال: خطبنا رسول اللّه على فقال: "إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش والتفحش، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا "، فقام رجل فقال: يا رسول اللّه أي الإسلام أفضل؟ قال: "أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك "، فقال ذلك الرجل أو غيره: يا رسول اللّه أي الهجرة أفضل؟ قال: "أن تهجر ما كره ربك " [رواه الحاكم]. وعن أبي هريرة أن رسول اللّه على قال: "أتدرون من المفلس؟ " قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: " المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار " [رواه مسلم]. وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه على: "أول ما يقضي بين الناس في الدماء " وعن أم سلمة قالت: قال رسول اللّه على: "إذكم تحصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار " [رواه مسلم].

(والرَّجْل والفرج كمن قد أفلحا إذ سأل سائل وفيها المنتحى) قال اللَّه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونٌ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ [الـمـومـنـون: ٥ - ٧] وعن عثمان بن أبي العاص عن رسول اللَّه ﷺ قال: «تفتح أبوابُ السَّماء نصف الليل، فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلَّا استجاب اللَّه عز وجل له إلَّا زانية تسعى بفرجها أو عشاراً » [رواه أحمد] وعن عبد اللَّه بن بسر عن النبيِّ ﷺ قال: «إن الزناة تشتعل وجوههم ناراً» [رواه الطبراني]. وعن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: «الزنا يورث الفقر» [رواه البيهقي]، وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أربعة يبغضهم اللَّه؛ البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر» [رواه النسائي]، وعن مينونة قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ﴿ لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن أضر على الرجال من النساء » وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله علي الرجال من صباح إلَّا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من الرجال» وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قام خطَّيباً فكان فيما قال: ﴿إِنَ الدُّنيا خَضَرَةَ حَلُوةً وإِنَ اللَّهِ مُسْتَخَلِّفُكُم فِيهَا فَناظَرُ كَيْفُ تَعْمَلُونَ، فاتقوا الدُّنيا واتقوا النساء» [رواه ابن ماجه]. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة » [رواه البخاري]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من وقاه اللَّه شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنّة » [رواه الترمذي] وعن ابن مسعود قال: سألت رسول اللَّه عَيْق، أيُّ الذنب أعظم عند اللَّه؟ قال: «أن تجعل للَّه نداً، وهو خلقك»، قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»، قلت: ثم أي؟ قال: «تزاني حليلة جارك» [رواه البخاري ومسلم]. وعن المقداد قال: قال رسول اللَّه ﷺ لأصحابه: «ما تقولون في الزنا» قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول اللَّه ﷺ لأصحابه: «لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره " [رواه أحمد]. وعن نافع مولى رسول اللَّه ﷺ أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «لا يدخل الجنة مسكين مستكبر ولا شيخ زان ولا منان على الله بعمله» [رواه

الطبراني] وعن بريدة عن النبي على قال: "إن السموات السبع والأراضي السبع ليلعن الشيخ الزاني، وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها» [رواه البزار]. وعن راشد بن سعد قال: قال رسول الله على الله عرج بي مررت برجال تقرض جلودهم بمقارض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يتزينون للزينة قال: ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت فيه أصواتاً شديدة فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: نساؤكن يتزين للزينة ويفعلن ما لا يحل لهن، ثم مررت على نساء ورجال معلقين بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء اللمازون والهمازون» وذلك قول الله تعالى: ﴿وَيُلُّ إَلَّ عُلَمُ لَمُ لَمُ لَمُ الله على الله على الله على الله على الله على الله وصلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت» [رواه ابن حبان] وعنه قال: سمعت رسول الله على يقول: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» [رواه البخاري ومسلم].

(وحرم الرحمٰن فحشاً ظهرا على الجوارح وفحشاً أضمرا) قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَحِسُ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا الله بأكل مِنْهَا وَمَا الله بأكل الطّبِ وهو الحلال كاللباس والمركب ومسكن فاستعملن ساتر ما به انتفاعك حلالا حيث ما) كان، قال الله الطّبِ وهو الحلال كاللباس والمركب ومسكن فاستعملن ساتر ما به انتفاعك حلالا حيث ما) كان، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطّبِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا ۚ إِنِي مِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١] وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهَا الرِّسُلُ كُلُواْ مِن اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمِن الناس بواققه دخل الجنة »، فقال الخدري قال: قال رسول الله يَشِيد: «من أكل طيباً وعمل في سنة وأمن الناس بواققه دخل الجنة »، فقال رجل: يا رسول الله إن هذا في الناس لكثير، قال: «وسيكونون في قرون بعدي» [رواه الترمذي]، وعن عبد الله بن أنس عن النبي يَشِيدُ قال: «طلب الحلال واجب على كل مسلم » [رواه الطبراني]، وعن عبد الله بن مسعود أن النبي يَشِدُ قال: «طلب الحلال فريضة» وعن أبي هريرة قال: ﴿ يَتَأَيّّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِن الطّيبَتِ وَاعْمَلُوا مَالِمُ مِن اللهُ اللهُ أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَتَأَيّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِن الطّيبَتِ وَاعْمَلُوا مَالِمُ السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء، يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشعمه حرام ومذي بالحرام فأني يستجاب له » [رواه مسلم].

(وبينه وبين ما قد حرما مشتبهات من يذرها سلما وغيره كراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه فاعلما) ما جاء في ذلك عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله على يقول: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب " [رواه البخاري ومسلم] (والأكل بالباطل مما اجتنبا) قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولَكُمُ اللّهِ عَلَمُ وَاللّهُ عَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولَكُمُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولَكُمُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَلَا اللّه تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمُولَكُمُ عَلَمُ وَاللّهُ وَتُدُواْ بِهَا إِلَى المَّكُ اللهُ وَلَا اللّه عالم الله والله عنه عن عبد اللّه بن مسعود قال: "الرشوة في غصب وتَعَدُ وربا سُختُ ) وفسر السحت بالرشوة ، ما جاء فيه عن عبد اللّه بن مسعود قال: "الرشوة في المحكم كفر، وهي بين الناس سحت " [رواه الطبراني] وعن عبد اللّه بن عمر قال: لعن رسول الله علي الراشي والمرتشي في النار [رواه الطبراني] وعنه عن النبي علي الراشي والمرتشي في النار [رواه الطبراني] وعن

عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ما من قوم يظهر فيهم الربا إلَّا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلَّا أخذوا بالرعب » وعن ثوبان قال: لعن رسول اللَّه ﷺ الراشي والمرتشي والرائش ـ يعني الذي يمشي بينهما ـ [رواهما أحمد] وعن ابن عباس: أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من ولي على عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فإن حكم بما أنزل اللَّه ولم يرتش في حكمه ولم يخف فك اللَّه عنه يوم القيامة، يوم لا غل إلَّا غله، وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى في حكمه وحابى شدت يسراه إلى يمينه ورمي به في جهنم فلم يبلغ قعرها خمس مائة عام ﴾ [رواه الحاكم]. وعن عبد الرحمٰن بن سمرة قال: قال النبق ﷺ: «أعاذك اللَّه من أمراء يكونون بعدي " قال: وما هم يا رسول الله؟ قال: «من دخل عليهم فصدقهم وأعانهم على جورهم فليس منى ولا يرد على الحوض، إعلم يا عبد الرحمٰن أن الصيام جنة والصلاة برهان، يا عبد الرحمٰن إن اللَّه أبى عليَّ أن يدخل الجنة لحماً نبت من سحت فالنار أولى به " وعن جابر: أن النبيِّ ﷺ قال: «أعاذك اللَّه يا كعب ابن عجرة من إمارة السفهاء »، قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي ولا يقتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي يا كعب: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة والصلاة قربي » وعن أبي بكر الصديق عن النبي ﷺ: «من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به " [رواهما الحاكم].

(خيانة قمارٌ وغرر كثر وغشٌ وخديعة البشر وهكذا خلابة) هذه الأشياء كلها محرمة. ما جاء فيها عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه عَنِي: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار " [رواه الطبراني] وعن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول اللَّه عَنِي يقول: "من باع عيباً لم يبين لم يزل في مقت اللَّه ولم تزل الملائكة تلعنه " [رواه ابن ماجه]. وعن أنس قال: قال رسول اللَّه عَنِي: "المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن تباعدت منازلهم وأبدانهم، والفجرة بعضهم لبعض غششة متحابون وإن تقاربت منازلهم وأبدانهم " [رواه ابن حبان] (ويحرم ما عُدّ بعد حرّمت عليكم) الميتة والذم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللَّه به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ما جاء في الميتة والخنزير والخنزير والأصنام " فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: " لا هو حرام " ثم قال رسول اللَّه عَنْ عند ذلك: " قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه " [رواه مسلم].

(وكان إذ حُرِّم شرب الخمر شراب الأقوام فضيخ التمر وبَيَّن الرسول أن المسكرا، كثيره القليل منه حظرا فكل ما خامر عقلاً مسكراً خمر ومن حرم) شربها (حرم الشّرا) الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وثمنها حرام. ما جاء في ذلك عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي على الا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر [رواه ابن ماجه] وعن ابن عباس أن رسول الله على قال: "إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام" [رواه أحمد]، والكوبة: الطبل. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله على: "من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة" [رواه البيهقي]، وعنه قال: قال رسول الله على: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب خمراً في الدنيا فمات وهو يدمنها لم

يشربها في الآخرة» [رواه البخاري ومسلم] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "تراح ريحُ الجنة من مسيرة خمس مائة عام ولا يجد ريحها منّان بعمله ولا عاق ولا مدمن خمر» [رواه الطبراني] وعن ابن عمر أن رسول الله على قال: "من شرب الخمر سقاه الله من حميم جهنم» [رواه البزار] وعن عمران بن حصين، أن رسول الله على قال: "في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف»، قال رجل من المسلمين: يا رسول الله متى ذلك؟ قال: "إذا ظهرت القيان والمعازف وشرب الخمور» [رواه الترمذي].

وعن عبد اللّه بن عمر عن النبي على قال: «من مات وهو يشرب الخمر حَرَّم اللَّه عليه شربها في الجنة، ومن مات وهو يتحلى الذهب حرم اللَّه عليه لباسه في الجنة» [رواه أحمد]، وعن أنس قال: قال رسول اللّه على: «إذا استحلت أمتي خمساً فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمر ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء» [رواه البيهقي] وعن أبي موسى أن النبي على قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن الخمر سقاه اللَّه من نهر الغوطة»، قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: «نهر يجري من فروج المومسات تؤذي أهل النار ربح فروجهم» [رواه أحمد والحاكم] وعن علي قال: قال رسول اللَّه على: «إذا فعلت أمتي خمس عشر خصلة حل بها البلاء»، قيل: ما هن يا رسول اللَّه؟ قال: «إذا كان المغنم دولاً والأمانة مغنما والزكاة مغرماً وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبست الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ربحاً حمراء أو خسفاً أو مسخاً» [رواه الترمذي].

وعن أبي أمامة عن النبي علي قال: «يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعن فيصبحون قد مسخوا قردة وخنازير ويصيبهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببيت فلان، وخسف الليلة بدار فلان، وليرسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى قوم وليرسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عاداً على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القيان وأكلهم الربا وقطعهم الرحم " [رواه البيهقي] وعن ابن عمر أن رسول اللَّه عليه الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث " [رواه أحمد والحاكم] وعن عمار بن ياسر عن رسول اللَّه ﷺ قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر »، قالوا: يا رسول اللَّه أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث قال: «الذي لا يبالي من دخل على أهله»، قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: «التي تشبه بالرجال " [رواه الطبراني] وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول اللَّه عِلَيْ يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » [رواه أبو داود]. وعن أنس قال: لعن رسول اللَّه عَلَيْ في الخمر عشرة؛ عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتري له » [رواه الترمذي] وعن ابن عمر قال: لعن رسول اللَّه ﷺ الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن اللَّه حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه " وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: " من باع الخمر فليشقص الخنازير " [رواها أبو داود]. (وقد نهى عن الخليطين وعن نبيذ دباء ومزفت وعن) ما جاء في ذلك عن جابر عن رسول اللَّه ﷺ أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعاً ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاً وعن ابن عمر وابن عباس قالا: نشهد أن رسول اللَّه على عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير [رواهما أبو داود].

وَكُــلُ ذِي نَــابٍ مِــنَ الــسُّـبَـاعِ وَالْـخَـنِـلَ وَالْـبِخَـالَ وَالْـحَـمِــرَا وَلَا ذَكَــاةَ وَحِــمَــادُ الْــوَخــشِ لَا وَجَــائِــزٌ أَكُــلُ سِـبَــاع الــطُــنِـرِ

كُرِه أَكُلُه بِلَا المُتِلَامِ لَكُوه أَكُلُه بِلَا المُتِلَامِ لِللَّا أَنْ عَلَى المُتَلَامِ اللَّه المُتَلَام لِللَّا أَنْ عَلَيْهِ مُحَمِلًا وَالْعَيْرِ وَالْعَيْرِ وَالْعَيْرِ وَالْعَيْرِ

(وكل ذي ناب من السباع كره أكله بلا امتناع) فعند المالكية في كل ذي ناب من السباع كالأسد والفيل والنمر والدب والفهد والضبع والهر وخلافه، فعند المدنيين من أصحاب مالك تحرم السباع العادية، وعند العراقيين والمغاربة من أصحاب مالك يكره كل ذي ناب من السباع، وعند الحنابلة يحرم كل ذي ناب قوي من السباع يعدو به كالأسد والنمر والفهد والفيل والقرد والكلب وابن آوى والنمس وابن عرس والذئب والثعلب على أكثر الروايات. ما جاء فيهما عن خزيمة بن جَزِيّ قال: قلت: يا رسول الله ما أسالك عن حشاشة الأرض ما تقول في الثعلب؟ قال: «من يأكل الثعلب؟!» قلت: يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال: «ويأكل الذئب أحد فيه خير» [رواه ابن ماجه] وأما الدب فقال أحمد: ينظر فيه فإن كان ذا ناب يفترس به فحرام وإلا فمباح، وأما الضبع فمباح، وعند الحنفية يحرم أكل كل ذي ناب من السباع كالضبع والمتعلب والأسد والنمر والفهد والكلب والسنور والفنك والبروع وابن عرس، ما جاء في العادي من كالضباع عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله عن أبي هريرة أن رسول الله عن السباع عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله معندنا[رواهما مالك] وعند الشافعية يحرم كل ذي ناب من السباع من السباع حرام»، قال مالك: وهو الأمر عندنا[رواهما مالك] وعند الشافعية يحرم كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والدب والذب والفيل والقرد والكلب وابن آوى والهر الوحشي في الأصح، ويباح الثعلب واليروع والفنك والضبع أصيد هو؟ قال: نام، قلت: آكله؟ قال: نعم. قلت: شيئاً سمعته من رسول الله هيه؟ قال: نعم [رواه ابن ماجه].

(والخيل والبغال والحمرا لتركبوها منعوا تفسيرا) فعند المالكية الحمير والبغال حرام، والخيل المشهور فيها الحرمة، وفيها قول بالكراهة، وقول بالإباحة، ما جاء في ذلك عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله على يقول: «لا يحل لحوم الخيل والبغال والحمير» [رواه النسائي] وعنه قال: غزوت مع رسول الله على خيبر فأتت اليهود فشكوا الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، قال رسول الله على: «ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام علكيم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» [رواه أبو داود] وعند الشافعية والحنابلة الحمير والبغال حرام، والخيل مباحة، ما جاء في ذلك عن جابر قال: نهى رسول الله على عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل [رواه البخاري] وعنه قال: سافرت مع رسول الله على فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها [رواه الدارقطني].

﴿ (ولا ذكاة وحمار الوحش لا يُمْنَعُ إِلَّا أَن عليه حُمِلاً) اتفق أهل المذاهب الأربعة على إباحة حمار الوحش، ما جاء فيه عن البهزي أن رسول اللَّه عَيْقُ خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول اللّه عَيْقُ، فقال: «دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء البهزي وَهُو صاحبه إلى رسول اللّه عَيْقُ فقال: يا رسول اللّه صلى اللّه عليك وسلم شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول اللّه علي فقسمه بين الرفاق [رواه النسائي].

(وجائز أكل سباع الطَّيْرِ والباز من ذي مخلب والغير) فعند المالكية الطير كله مباح سواء كان له مخلب أم لا، وخشاش الأرض كذلك وإن حية إن أمن سمها، ما جاء في خشاش الأرض عند

ملقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت النبيّ على فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً [رواه أبو داود]. وعند الحنابلة يحرم كل ذي مخلب من الطير، ما جاء في ذلك عن العرباض بن سارية أن رسول الله على حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلسة والمجسمة [رواه أحمد]. وذو المخلب كالنسر والرخم وغراب البين والأبقع، ما جاء في الغراب عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله على فاسقاً والله ما هو من الطيبات [رواه ابن ماجه] والخطاف والخفاش وما عدا ذلك مباح، ويحرم حشرات الأرض كالفارة والوزغ والجرذ والحية والقنفذ ويباح اليربوع. وعند الحنفية يحرم كل ذي مخلب من الطير، ويكره الغراب والرخم والنعناب، وتحرم حشرات الأرض والسلحفاة والضب. وعند الشافعية يحرم كل ذي مخلب من الطير كالباز والصقر والعقاب والغراب والحدأة والرخمة والطاووس والببغاء، وتحرم حشرات الأرض كحية وعقرب وسرطان وفار وما تولد من مأكول وغيره وضفدع. ما جاء في الضفدع عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد [رواه ابن ماجه].

وَالْوَلِدَانِ وَاجِبُ بِرُهُمَانِ وَاجِبُ اللَّهُ مَا وَصَاحِبَنْهُمَا بِمَعْرُوفٍ وَلَا وَوَاجِبٌ عَسَلَيْكَ أَنْ تَسْتَغُفِرَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالهِمْ وَانْصَحْ وَحُبْ صلة رجم وليذي الإسكام وَأَنْ يَسعُسودَهُ مَسْريسضاً ذَا أَسَسى وَيَهُ لَهُ لَا اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللّ وَلَهُ يُسجُونُ لِسمُ وَمِسنِ أَنْ يَسهُ جُرا وَيَخْرُجُ الْهِ جُرَانُ بِالسَّلَامِ وَجَــائِــزٌ هِـــجُــرَانُ مُـــبُـــتَـــدِع أَفُ لِعَجْزِهِ عَنْ وَعْظِهِ وَالْمُنْتَهَٰرْ غِيبَةُ ذَيْن كَمُ شَاوَر بِهِ وَغِيبَةُ الشَّاهِدِ فِي التَّجْرِيح وَمِنْ مَكَادِم السَّجَايَا الْعَفْوُ عَنْ حَسرَمَسنَا وَنَسصِلَ الَّهٰذِي قَسطَعْ قُلْ خَيْرًا أَوْ لِتَصْمُتَنْ مِنْ حُسْن لَا تَغْضَبَنْ وَحُبَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَا

وَإِنْ فَعَوْلاً لَيِّناً قُلْ لَهُ مَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَلَا لِـوَالِـدَيْـكَ الْـمُـؤمِنِيـنَ مُـحُـثِـرَا لَهُمْ كُمَا لَكَ تُرجِبُ وَتَرجِبُ عَـلَيْهِ أَنْ يَـبْدَأَ بِالسَّلَام وَأَنْ يُسشَمَّتَ إِذَا مَا عَطَسَا يَـخُـفَ ظَ إِنْ غَـابَ سِـرًا وَعَـلَـن فَوْقَ ثَسَلَاثِ لَسِيَسَالِ مُستُحَدِّرا وَيَـنْبَخِي تَـكَـلُـفُ الْـكَـلَام مُسجَساهِس بسمَسا الْسكَسبَسائِسرَ رَأَوْاً أَوْ كَانَ لَا يَهْ بَلُهُ وَتُخْتَفَ لِخُلْطَةِ أَوْ خِطْبَةٍ وَالْمُشَبِهِ وَنَـحْـوِهِ تَـجُـوزُ لِـلـــُّـصِـيــح ظَالِمِنَا صَفْحَاً وَأَنْ نُعْطِيَ مَنَ وَكُلُّ خَيْرٍ فِي أَحَادِيثَ اجْتَمَعْ إسْسَلَام السمَسرَءِ تَسرُكُ مَسالَا يَسعُسنِسي تُحِبُّهُ لِنَهُ سِكَ اذرِ الْكَلِمَا

(والوالدان واجب برهما وإن) كانا فاسقين أو كافرين (وإن فقولًا ليناً قل لهما وصاحِبَنْهُما بمعروف) قال اللّه: ﴿ ﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَقْبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَنّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَاۤ

أُقِ وَلَا نَشَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٢] وعن ثوبان قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلَّا الدعاء ولا يزيد في العمر إلَّا البر» [رواه ابن ماجه] وعن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن أتاه أخوه متنصلاً فليقبل ذلك محقاً كان أو مبطلاً فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض» [رواه الحاكم] وعنه عن النبيّ ﷺ قال: «رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه»، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه عند الكبرّ أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة» [رواه مسلم] وعنه قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه من أحق الناسُ بحسن صحبتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك» [رواه البخاري ومسلم] وعن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه على: «رِضَىٰ اللَّه في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين» [رواه الترمذي] وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله عليه يقول: ﴿إِنْ أَبَرُّ البِرِّ صلة الولد أهل ود أبيه ﴾ [رواه مسلم]. وعن المغيرة عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿إِنَ اللَّه حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» [رواه البخاري ومسلم] وعن عبد اللَّه بن عمر عن رسول اللَّه ﷺ «ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاؤه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث والرجلة» [رواه النسائي والحاكم] وعن أنس قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، قال: ﴿ هل بقي من والديك أحد ﴾ قال: أمي قال: ﴿ قابل اللَّه في برها فإذاً فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد ﴾ [رواه الطبراني] وعن أبي أمامة أنّ رجلاً قال: يا رسولَ اللَّه ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: «هما جنتك ونارك» [رُواه ابن ماجه] وعن جابر قال: خرج علينا رسول اللَّه ﷺ ونحن مجتمعون، قال: «يا معشر المسلمون اتقوا وصلوا أرحامكم فإنه ليس من تُواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي، وإياكم وعقوق الوالدين فإنّ ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جَارٌّ إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين، والكذب كله إثم إلَّا ما منعت به مؤمَّناً ودفعت به عن دينه، وإن في الجنة سوقاً ما يباع ولا يشتري ليس فيها إلَّا الصور، فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها » [رواه الطبراني] وعن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه»، قالوا: يا رسول اللَّه أيشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، فيسب أمه فيسب أمه» [رواه البخاري ومسلم] وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان، فقال النبي ﷺ: «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء هكذا» ونصب أصبعه، «ما لم يعق والديه» [رواه أحمد].

(ولا طاعة) لمخلوق (في معصية الله علا وواجب عليك أن تستغفرا لوالديك المؤمنين مكثراً) قال الله: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِى وَهَبَ لِي عَلَى الْكِكِرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَعِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيَّتِيًّ رَبِّكَا وَعَن مالك بن ربيعة وَتَقَبَّلُ دُعكَاءِ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٣٩ ـ ٤١] وعن مالك بن ربيعة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله على إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلّا بهما وإكرام صديقهما » [رواه أبو داود].

(والمؤمنون وَالِهِمْ وانصح وحب لهم كَمَا لَكَ تُحِبُ) قال اللَّه: ﴿ ٱلْأَخِلَّا ۚ يُوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا

المُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ارواه الحاكم] وعن تميم الداري قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم ارواه أبو داود]. وعن جابر قال: بايعت النبي ﷺ على السمع والطاعة ولَقَنني: "فيما استطعت والنصح لكل مسلم ارواه البخاري ومسلم]، وعن معاذ بن أنس أنه سأل رسول الله ﷺ عن أفضل الإيمان قال: "أن تحب لله وتبغض لله وتعمر لسانك في ذكر الله الله قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: "وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك ارواه أحمد] وعن أنس أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ متى الساعة؟ قال: "وما أعددت لها قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، قال أنس: فأنا أحب النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم لحبي إياهم [رواه البخاري ومسلم]. وعن بريدة عن النبي ﷺ قال: "إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتزاذلين فيه ".

وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله على: «ليبعثن الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء " فجثا أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم قال: «هم المتحابون في اللَّه من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر اللَّه يذكرونه» [رواهما الطبراني] وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند اللَّه خيرهم لجاره» [رواه الترمذي] وعن أبي هريرة عن النبي على: «من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله» [رواه الحاكم]. وعنه قال: قال رسول الله على: «إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بِجَلَالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلَّا ظلي " [رواه مسلم]. وعن أنس عن النبتي ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يحبه إلا للَّه، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه اللَّه منه كما يكره أن يقذف في النار » [رواه البخاري] وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ مَا تَحَابُ رَجَلَانَ فَي اللَّهُ إِنَّا كَانَ أُحبهما إلى اللَّه أشدهما حباً لصاحبه " [رواه الطبراني] وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ما تحاب رجلان في اللَّه إلَّا كان أحبهما إلى اللَّه أشدهما حباً لصاحبه " [رواه الطبراني] وعن أبي هريرة: أن رجلاً زار أخاً له في قرية فأرصد اللَّه على مدرجته ملكاً فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا غير أني أحبه في اللَّه قال: فإني رسول اللَّه إليكَ أنَّ اللَّه قد أحبك كما أحببته فيه. [رواه مسلم] وعن معاذ قال: سُمعت رسُول اللَّه ﷺ يقُول: «وجبت محبتي للمتحابين فِيَّ وللمتجالسين فِيَّ وللمتباذلين فِيَّ الرواه مالك] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «إن من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء»، قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس " ثم قرأ: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢] [رواه النسائي].

(وتجب صلة رحم) قال اللّه: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ مَسَيّعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْفَرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَالْمَادِ ذِى الْفَرْبَى وَالْمَادِ وَالْمَسَادِ فِالْمَسَكِينِ وَالْمَادِ ذِى الْفَرْبَى وَالْمَادِ وَالْمَسَادِ فِالْمَادِ وَالْمَسَادِ وَالْمَسَادِ وَالْمَسَادِ وَالْمَسَادِ وَالْمَسَادِ وَالْمَسَادِ وَالْمَسَادِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسَادِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدُ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَالْمَسْدِ وَالْمَالُولُ وَالْمَسْدِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِقُولُ الللّهُ وَلَا

تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: «أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» [رواه ابن ماجه] وعن عائشة أن النبيّ على قال: «إنه من أُعطي حظه من الرفق فقد أُعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في العمر» [رواه أحمد]. وعن درة بنت أبي لهب قالت: قلت يا رسول الله من خير الناس؟ قال: «أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر» [رواه البيهقي] وعن عائشة عن النبيّ على: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله» [رواه البخاري ومسلم]. وعند عبد الله بن عمرو عن النبيّ في «ليس الواصل بالمكافيء ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها» [رواه البخاري] وعن أبي المريرة قال: قال رسول الله في: «ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً وأدخله الجنة برحمته» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك يدخلك الجنة» [رواه الطبراني والحاكم]، وعن عائشة قالت: قال رسول الله هي: «أسرع الخير ثواباً البر وصلة الرحم، وأسرع الشرع عقوبة البغي وقطيعة الرحم» [رواه ابن ماجه]. وعن أبي موسى أن النبي هي قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر» [رواه ابن حبان].

(ولذي الإسلام عليه أن يبدأ بالسّلام) ابتداء السلام سنة ورده فرض، ما جاء فيهما عن أبي أمامة قال: قال رسول اللّه على: "إن أولى الناس باللّه من بدأهم بالسلام» وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه على: "يُسَلِّم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير» وعنه قال: قال رسول الله على: "ما من مسلمين رسول الله على: "يسلم الراكب على الماشي» وعن البراء قال: قال رسول الله على: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلّا غفر لهما قبل أن يتفرقا»، وعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: "السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس» فقال النبي على: عشر، ثم جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال: عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال: "ثلاثون» وعند أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم، افشوا السلام بينكم»، وعن عبد الله بن عمر أن رجلاً سأل رسول الله على أي الإسلام غير؟ قال: "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» [رواها أبو داود].

(وأن يعوده مريضاً ذا أسى وأن يشمت إذا ما عطسا ويشهد الدفن إذا مات وأن يحفظه إن غاب سراً وعلن) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "خمس تجب على المسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة" وعنه عن النبي على قال: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمكم الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم" [رواهما أبو داود] وعند أنس قال: عطس رجلان عند النبي فقال: "إن هذا أحدهما، ولم يشمت الآخر فقال رجل: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، فقال: "إن هذا حمد الله ولم تحمد الله يوعن أبي هريرة عن النبي قلى قال: "إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإنما فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم، فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان" وعن البراء قال: أمرنا النبي على بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم، ونهانا عن سبع؛ عن خاتم الذهب [أو قال

حلقة الذهب] ولبس الحرير والديباج، والسندس والمياثر [رواها البخاري] وعنه أن رسول الله عليه قال: «إذا لقيته فسلم عليه قال: «حق المسلم على المسلم ست»، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه» [رواه مسلم] وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله على: «أسرق الناس الذي يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من يبخل بالسلام» [رواه الطبراني].

(ولم يجز لمؤمن أن يهجرا) أخاه المؤمن (فوق ثلاث ليال مَكْثِراً ويخرج الهجران بالسلام وينبغي تكلف الكلام) ما جاء في ذلك عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللَّه إخواناً ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» [رواهما مالك والبخاري] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» وعنه أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فلقيه فَلْيُسَلِّم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة» [رواهما أبو داود] وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر اللَّه في ذلك اليوم لكل امرىء لا يشرك باللَّه شيئاً إلَّا امرءاً بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا» [رواه مالك ومسلم واللفظ له]. وعن ابن عباس: عن رسول اللَّه ﷺ: "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أم قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان» [رواه ابن ماجه].

(وجائز هجران مبتدع) بدعة محرمة، وحقيقة البدعة إحداث أمر في الدين ليس منه وصاحبها يزعم أنه منه ولم يكن لها أصل في الكتاب والسنة، وفِرَقُ المبتدعة كالخوارج؛ وهم فرقة خرجوا عن طاعة علي وقتلهم بالنهروان، ويقال لهم الحرورية والمعتزلة وزعيمهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري، والقدرية وزعيمهم معبد وهو أول من تكلم بالقدر بالبصرة، والجهمية وغيرهم، ما جاء فيهم عن عمر بن الخطاب أن رسول الله على قال: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» وعن أبي ذر قال: قال رسول الله على: «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وعن أبي سعيد الخدري قال: بعث عَلِيًّ للنبيَ على بذهبية في تربتها فقسمها بين أربعة؛ الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة، فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتيء الجبين وكث اللحية، فقال: اتق الله يا محمد، فقال: من يطبع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني، قال: فسأل رجل قتله، أحسبه خالد بن الوليد قال: فمنعه، قال: فلما ولى قال: إنه من ضغضىء هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد.

وعن أنس بن مالك: عن رسول اللَّه ﷺ قال: «سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد إلى فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب اللَّه وليسوا منه في شيء، فمن قاتلهم كان أولى باللَّه منهم » قالوا: يا رسول اللَّه ما سيماهم؟ قال: «التحليق»، وعن على قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «يأتي آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء

الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة » [رواها أبو داود].

وعن أبى برزة قال: أتى رسول اللَّه ﷺ بدنانير من أرض فكان يقسمها وعنده رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود فتعرض لرسول اللَّه ﷺ فأتاه من قبل وجهه فلم يعطه شيئاً، فأتاه من قبل شماله فلم يعطه شيئاً، فأتاه من خلفه فقال: واللَّه يا محمد ما عدلت منذ اليوم في القسمة، فغضب النبي ﷺ وقال: «لا تجدون بعدي أحداً أعدل عليكم»، بقالها ثلاثاً ثم قال: «يخرج من قبل المشرق قوم كان هديهم هكذا، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه ووضع يده على صدره، سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم، فإذا رأيتموهم فاقتلوهم » قالها ثلاثاً هم شر الخلق والخليقة قالها ثلاثاً، وقال أيضاً: « لا يرجعون فيه » وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «مثلهم مثل رجل يرمي رمية فيتوخى السهم حيث وقع فأخذه فنظر إلى فوقه، فلم ير به وَسْماً ثُمَّ، نظر إلى ريشه فلم ير به وَسْماً ولا دماً ثم نظر إلى نصله فلم ير به وَسْما ولا دما كما لم يعلق به شيء من الدم، كذلك لم يعلق هؤلاء بشيء من الإسلام الوعن شداد بن عبد اللَّه قال: شهدت أبا أمامة وهو واقف على رأس الحرورية عند باب دمشق، وهو يقول: كلاب النار، قالها ثلاثاً خير قتلى، من قتلوه، فقال له رجل: يا أبا أمامة أرأيت قولك: هؤلاء كلاب النار؟ شيء سمعته من رسول الله عَيْد أو من رأيك؟ قال: إني إذا لجريء لو لم أسمعه من رسول اللَّه ﷺ إلَّا مرة أو مرتين أو ثلاثاً وعد سبع مرات ما حدثتكموه [رواه الحاكم]. وعن سويد بن عقلة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا رأيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة » [رواه البخاري].

(أو مجاهر بما الكبائر وأوا لعجزه عن وعظه والمنتهر أو كان لا يقبله وتغنفر غيبة ذين كمشاور به لخُلفَة أو خِطْبة والمشبه وغيبة الشاهد في التجريح ونحوه تجوز للنصيح ومن مكارم السجايا) الأخلاق (العفو عن ظالمنا صفحاً وأن نعطي من حرمنا ونصل الذي قطع) قال الله: ﴿ وَمَنْ مِنَاوَهُوا إِلَى مَفْرَةٌ مِنْ مَن رَبِّكُمْ وَبَنْوَنَ فِي الشَّرَاءِ وَالفَّرَاءِ وَالفَّرَاءِ وَالفَّرَاءِ وَالْعَبْوِينَ الْفَيْفَ وَالْأَرْضُ أُعِدَتُ لِلْمُتَوِينَ الْفِينَ يُنِفُونَ فِي الشَّرَاءِ وَالفَّرَاءِ وَالفَّرَاءِ وَالفَّرَاءِ وَالْمَرَاءِ وَالْعَبْوِينَ الْفَيْفَ وَالْمَافِينَ عَنِهِ الْفَينَ عَنِهِ الْفَينَ عَنِهِ الْمُعْفِينِ وَالْمَالَّةِ فَي اللَّمْ وَلَكُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ اللهُ وَتَعْلَى وَتَعْلَى السَامِ وَتَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على من جهل عليك وتعفو البنيان ويرفع به الدرجات؟ "قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "أن تحلم على من جهل عليك وتعفو البنيان ويرفع به الدرجات؟ "قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "أن تحلم على من جهل عليك وتعفو ممن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك " [رواه الطبراني] وعن عائشة قالت: ما خير رسول الله على بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله على خادماً ولا امرأة قط [رواهما أبو داود]، وعن ابن عباس: قال رسول الله على الله الله عنه خادماً ولا امرأة قط [رواهما أبو داود]، وعن ابن عباس: قال رسول الله على فقر وإذا غضب فتر " [رواه الحاكم]. وعن أنس قال: قال رسول الله عنه عذابه، ومن حفظ لسانه ستر الله عورته " [رواه الطبراني] وعن ابن عمر قال: قال رفع غضبه رفع الله عنه عذابه، ومن حفظ لسانه ستر الله عورته " [رواه الطبراني] وعن ابن عمر قال: قال وقال قال قال الله قال اله قال الله قال الله

رسول اللَّه ﷺ: "ما من جرعة أعظم عند اللَّه من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه اللَّه ارواه ابن ماجه]. وعن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه اللَّه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره اللَّه من الحور ما شاء " [رواه أبو داود].

(وكل خير في أحاديث اجتمع قل خيراً أو لتصمنن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني لا تغضبن) ما جاء في الغضب، وما يفعله صاحبه ليزول عنه، عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي عَلَيْم: أوصني قال: «لا تغضب» فردده مراراً، قال: «لا تغضب اوعن أبي الدرداء قال: قال رجل لرسول اللَّه ﷺ: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تغضب ولك الجنة» [رواه الطبراني] وعن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «ليس الشديد بالصَّرْعَة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " [رواه البخاري] وعن ابن عمر أنه سأل رسول اللَّه عَلَيْ ، ما يباعدني من غضب اللَّه؟ قال: «لا تغضب» [رواه أحمد]. وعن أبي سعيد الخدري، قال: صلى بنا رسول اللَّه ﷺ يوماً صلاة العصر ثم قام خطيباً فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلَّا خَبَّرنا به، حفظه من حفظه ونسيه، من نسيه وكان فيما قال: «إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » وكان فيما قال: «ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه»، وكان فيما قال: «ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ولا غدرة أعظم من إمام عامة يركز لواؤه عند استه ». وكان فيما حفظناه: «ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات، ألا وإن منهم البطيء الغضب السريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وإن الغضب جمرة في قلب بني آدم، أرأيتم إلى جمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس ذلك فليلصق بالأرض " [رواه الترمذي] وعن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي على الله على أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله على: "إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم» وعن أبي ذر قال: قالُ لنا رسول اللَّه عَلِين : ﴿ إِذَا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع » وعن عطية قال: قال رسول الله: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ " [رواها أبو داود] .

وَلَا السَّسَلَ أَنْ تَسعَمَّ اللَّهِ السَّسَمَاعُ آلَاتِ الْمَسَلَاهِ فِي وَالْسَخِسَا الْسَمَاعُ آلَاتِ الْمَسَلَاهِ فِي وَالْسَخِسَا الْسَمَاعُ آلَاتِ الْمَسَلَاهِ فِي وَالْسَخِسَا الْسِخِسِي الْسَخِسِي الْمَسْرُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِي الْمُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي ال

سَمَاعَ بَاطِلِ ولن يُسقَدَّا وَلَن يَسجِلًا يَسجِلًا مُسطُلَقًا وَلَن يَسجِلًا وَلَا قِسرَاءَهُ قُسرَاءَ أَقُ فُسرَاءَ لَا يَسجِلُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَ

وَتَوْبَ أَ فَرْضٌ مِنْ كُلٌ ذَنْبِ
هَذَا وَمِنْ هَا الرَّدُ لِلْمَظَالِمِ
وَشَرْطُ هَا نِيَّتُ أُلَّا يَسعُ وَدُ
مُنذَكُ راً نِع مَنْ فَرائِفِ فَا عَدِيلٍ مِنْ فَرَائِفِ فَا مَا عَدِلً مِنْ فَرَائِفِ فَا

بِـنَـنِـنِـ إلاِصَـرَارِ لأَجْـلِ السرَّبُ حَـنُـماً وَالاِجْـتِـنَابُ لِـلْمَحَارِمِ مُستَـغُفِراً وَخَائِفاً مِـنَ الْـوُعُـودُ وَشَـاكِـراً لِـفَـضـلِـهِ عَـلَـنِهِ وَتَـرْكِ مَا يُـكُمَرهُ فِـعُـلُ خَـائِـضِـهُ

(ولا يحل لك أن تعمَّدا سماع باطل) كالغيبة والنميمة والتلذذ بكلام امرأة لا تحل، وأما سماع كلامها من غير تلذذ فجائز (ولن يقيدا ولا التلذذ بصوت من لا يحل مطلقاً ولن يحلا سماع آلات الملاهي والغنا) فعند المالكية تحرم آلة الملاهي وسماعها والغناء إن كان بآلة أو ممن يتلذذ بصوته كأجنبية وإلا كره. وعند الشافعية يحرم سماع الغناء من أجنبية ومن امرأة لرجل أو رجل لامرأة أو كانت فيه آلة لهو كمزمار أو فيه رقص واستماع آلة الملاهي. وأما الغناء بدون آلة وسماعه فمكروه. وعند الحنابلة تحرم آلة الملاهي كالمزمار والعود والأوتار والطمبور والربابة، ونحو ذلك ويحرم سماعها، والغناء مباح إن لم يكن معه منكر كسماعه من أجنبية. وذهب البعض إلى تحريمه، وقال البعض بكراهيته. وعند الحنفية تحرم آلة الملاهي وسنماعها وسماع آلة الملاهي، وسماع الغناء أو يغني للناس، وأما إن كان يغني لنفسه فإن كان في صفة امرأة أجنبية أو وصف خمر مهيج إليها أو هجو حرم، وإن كان لدفع هم أو وعظ وحكمة جاز. ما جاء فيهما عن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه عز وجل بعثني هدى ورحمة للمؤمنين وأمرت بمحق المعازف والمزامير والأوتار والصليب وأمر الجاهلية وحلف ربي بعزته وجلاله لا يشرب عبد من عبادي جرعة من خمر متعمداً في الدنيا إلَّا سقيته مكانها من الصديد يوم القيامَّة مغفوراً له أو معذباً، ولا يتركها من مخافتي إلَّا سقيتها إياه في حظيرة القدس، لا يحل بيعهن ولا شرابهن ولا التجارة فيهن وثمنهن حرام» [رواه أبو داود الطيالسي واللفظ له وأحمد]. وعن ابن عباس أن النبي على قال: «أمرت بهدم الطبل والمزمار» [رواه الديلمي]. وعن ابن مسعود أن النبيّ ﷺ قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» [رواه البيهقي] وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «حب الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب» وعن ابن عباس أن النبي عَين قال: «إذا كان يوم القيامة قال الله: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان، فميزوهم في كثب المسك والعنبر، ثم يقول اللَّه لملائكته: أسمعوهم تسبيحي وتمجيدي فيسمعون بأصوات لم يسمع السامعون مثلها " [رواهما الديلمي].

(ولا قراءة قرآن لحناً بأن يرجع كترجيع الغنا) فعند المالكية تحرم قراءة القرآن باللحون المرجعة ترجيع الغناء إن أخرجه عن حد القراءة كقصر الممدود ومد المقصور. وكما لا تحل القراءة على هذا الوجه لا يحل سماعها، لأن القرآن يلزم تنزيهه عن الزيادة والنقصان فيه. وأما تحسين الصوت بالقرآن مع تجويده على الوجه المشروع فمطلوب لأنه يكسب الخشوع. وعند الشافعية قراءة القرآن بالألحان مكروهة، وإن أفرط فحرام يفسق به القاريء ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم، كأن يخرج القرآن عن صفته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو يمد مقصوراً أو يقصر ممدوداً أو يعمل تمطيطاً فاحشاً. ويستحب في القراءة تحسين الصوت واللحن إذا كان لا يتجاوز فيه الحد. وعند الحنابلة قراءة القرآن بالألحان إن أفرط بالمد والتمطيط وإشباع الحركات تكره، وقال بعضهم: تحرم لأنه يغير القرآن ويخرج الكلمات عن وضعها. والقراءة بالتلحين من غير تمطيط ومد وإشباع حركات فلا بأس بها، وأما تحسين الصوت بالقراءة عن أبى هريرة عن النبي على قال: «ما الصوت بالقراءة فأفضل ما جاء في تحسين الصوت بالقراءة عن أبى هريرة عن النبي على قال: «ما

أذن الله لشيء ما أذن لنَبِي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به " [رواه البخاري ومسلم]. وعن فضالة بن عبيد أن النبي على قال: «لَلهُ أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته " [رواه الحاكم]. وعن البراء قال: قال رسول الله على: «زَينُوا القرآن بأصواتكم " [رواه أبو داود] وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن هذا القرآن تنزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا " [رواه ابن ماجه].

(فليجلل أن يقرأ) القرآن (إلا باعتنا سكينة مع وقار) طمأنينة وتعظيم (وبما يوقن أن الله يرضاه سما وأنه يقرب منه محضراً فهماً لما يقرؤه مُدَبِّرا) قال اللَّه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَاتَ﴾ [النساء: ٨٦] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُرِ آلَيْلَ إِلَّا فَلِيلًا نِضْفَهُۥ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهً وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [الـمزمل: ١ ـ ٤] (والأمر بالـمحروف واجب على من حكمه بسط باليد اعتلا ثُمَّ لسانه فقلبه وقل ِ في النَّهٰي عن نكر كذا) قال اللَّه: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّاتِهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عـمـران: ١١٠] وقـال: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَتِهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيثُ حَكِيثُ ﴾ [التوبة: ٧١] وقال: ﴿ لُعِرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِتِ إِسْرَةِ مِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُهُ وَعِيسَى ٱبَّـنِ مَرْيَحٌ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ كَانُواْ لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لِيَسْ مَاكَانُواْ يَفْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩] وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». [رواه مسلم]. وعن عبادة قال: بايعنا رسول الله على على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلَّا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم [رواه البخاري ومسلم]. وعن طارق بن شهاب أن رجلاً سأل النبي ﷺ أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر » [رواه النسائي] وعن جابر عن النبيّ ﷺ قال: «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جاثر فأمره ونهاه فقتله» [رواه الترمذي والحاكم]. وعن حذيفة عن النبيّ ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن اللَّه يبعث عليكم عذاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ».

وعن عبد الله بن عمر عن النبي على قال: "إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم" [رواهما الحاكم]. وعن ابن عباس عن النبي على قال: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر المعروف وينه عن المنكر" [رواه أحمد]، وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله على قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له في أمته حواريون ونصحاء يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " [رواه مسلم]. وعن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله على يقول: "ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا" [رواه أبو داود] وعن أبي بكر الصديق قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ﴿ يَاأَيُّا اللِّينَ عَنونَ الله على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده" [رواه الله على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده" [رواه الترمذي].

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله على: «ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر بلسانه فقد بريء ومن أنكر بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع» [رواه أبو داود] وعن عبد الله بن

مسعود عن النبي على قال: «خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها فإذا خرجت لطمت إبليس ويتمتع المؤمنون بعد ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيئاً إلا أعطوه ووجدوه، ولا جور ولا ظلم، وقد أسلم الأشياء لرب العالمين طوعاً وكرها، حتى أن السبع لا يؤذي دابة ولا طيراً ويخَلَد المؤمن فلا يموت حتى تتم أربعون سنة، ثم خروج دابة الأرض ثم يعود فيهم الموت فيمكثون لذلك ما شاء الله، ثم يسرع الموت في المؤمنين فلا يبقى مؤمن، فيقول الكافر: قد كنا مرعوبين من المؤمنين فلم يبق منهم أحد، وليس تقبل توبة فيتهارجون في الطرق تهارج البهائم، ثم يقوم أحدهم بأمه وأخته لاينكحها وسط الطريق، ثم يقوم عليها واحد وينزو عليها آخر لا ينكر ولا يغير، فأفضلهم يومئذ من يقول: لو تنحيتم عن الطريق كان أحسن فيكون كذلك حتى لا يبقى أحد من أولاد النكاح فيكون أهل الأرض أولاد السفاح فيمكثون كذلك ما شاء الله ثم يعقم الله أرحام النساء ثلاثين سنة لا تلد امرأة ولا يكون في الأرض طفل ويكون كلهم أولاد الزنا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة».

وعن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري يوماً أو أربعين سنة أو أربعين شهراً فيبعث اللَّه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس بعده سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل اللَّه ريحاً من قبل الشام ولا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلَّا قبضته، حتى لو كان أحدهم في كبد جبل لدخلت عليه، فيبقى شرار النَّاس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان، فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك زاد رزقهم وحسن عيشهم وينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلَّا أصغى وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا يبقى أحد إلَّا صعق، ثم يُنْزِل اللَّه مطراً كأنه الطل فينبت أجسامهم، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم قال: هلموا إلى ربكم وَقِفُوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: اخرجوا بعث النار، فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين إلى النار، فيومئذٍ يجعل الولدان شيباً ويومئذٍ يكشف عن ساق» [رواهما الحاكم]. وعن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً. ولم نؤذِ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً ﴾ [رواه البخاري]. وعن حذيفة قال: سمعت رسول اللُّه ﷺ يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فَأَيَّ قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مربداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلَّا ما أشرب من هواه» [رواه مسلم]. وعن جندب بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه ﷺ قال: «مثل الذي يُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه " [رواه الطبراني].

(واقصد لكل قول وكل عمل من بر وجه إلهك الكريم البر) فلا تقصد به دنياً ولا غيرها، قال الله: ﴿ وَمَا اللّهِ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَيُقِيمُوا اللّهَ الْوَيْنَ مُنَفّاتَهَ وَيُقِيمُوا الصّلَافَة وَيُقِيمُوا الصّلَاة وَيُقَوْا الزّكَافَة وَيُقَوْا الزّكَافَة وَيُقَوْا الزّكَافَة وَيَاكُ دِينُ الْقَيّمَة ﴾ [البيئنة: ٥] وقال: ﴿ مَن كَاتَ يُرِيدُ حَرّتُ الدُّنيَا نُوْتِهِ مِنهَا وَمَاللَهُ فِي الْآخِرَة مِن نَصِيبٍ ﴾ [السسورى: ٢٠] يُريدُ حَرّتُ الدُّنيَا نُوْتِهِ مِنهَا وَمَاللَهُ فِي الْآخِرة مِن نَصِيبٍ ﴾ [السسورى: ٢٠] وعن أنس عن رسول اللّه ﷺ: «من فارق الدنيا على الإخلاص للّه وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها واللّه عنه راض » وعن معاذ أنه قال: يا رسول اللّه أوصني قال: «أخلص دينك يكفك العمل القليل » [رواهما الحاكم] وعن أبي بن كعب قال: قال رسول اللّه ﷺ: «بشر هذه الأمة بالسناء

والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب» [رواه أحمد والحاكم]. وعن الجارود قال: قال رسول الله ﷺ: «من طلب الدنيا بعمل الآخرة وأمس وجهه، ومُحق ذكره، وأثبت اسمه في النار» [رواه الطبراني]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول رسول الله ﷺ: «أبي يغترون أم عَليً يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم حيران» [رواه الترمذي]. وعن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلاً على من دونه من أصحاب رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» [رواه النسائي]. وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي، أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا: هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء» ولا تقولوا: هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء» [رواه البزار والبيهقي] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى قلوبكم» [رواه مسلم].

(فمن أراد) بعمله غيره لم يقبل، والشرك الأصغر رياء مبطل، والرياء: هو فعل الطاعة لأجل الناس قال اللَّه: ﴿ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠] وعن جندب بن عبد اللَّه قال: قال النبي ﷺ: « من سمَّعَ سُمِّعَ به ومن يُراءِ يراء اللَّه به ﴾ [رواه البخاري ومسلم]. وعن معاذ قال: سمعت رسول اللَّه عَلَيْ يقول: «اليسير من الرياء شرك ومن عادى أولياء اللَّه فقد بارز اللَّه بالمحاربة، إن اللَّه يحب الأبرار الأنقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضرا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة » [رواه أحمد وابن ماجه والحاكم] وعن محمود بن لبيد أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اللَّه؟ قال: «الرياء، يقول إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً » [رواه أحمد]. وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إذا جمع اللَّه الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله للَّه أحداً فليطلب ثوابه عنده، فإن اللَّه أغنى الشركاء عن الشرك» [رواه الترمذي وابن ماجه] وعن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول اللَّه، إني أقف الموقف أريد وجه اللَّه، وأريد أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول اللَّه ﷺ حتى نزلت ﴿ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِفَآءَ رَبِّهِ ﴾ [رواه الحاكم]. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يؤمر يوم القيامة بناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستشفوا ريحها ونظروا إلى قصورها وما أعد اللَّه لأهلها فيها نودوا: أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها، فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها، فيقولون: ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا، قال: ذاك أردت بكم، كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبئين تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم، هبتم الناس ولم تهابوني، وأجللتم الناس ولم تجلوني، وتركتم للناس ولم تتركوا لي اليوم أذيقكم العذاب مع ما حرمتم من الثواب».

وعن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ آخَرِ الزَمَانَ صَارَتَ أَمْتَي ثُلَاثُ فَرَقَ قَعِبُدُونَ اللَّه لِيستأكلُوا به الناس فإذا جمعهم اللَّه يوم يعبدون اللَّه خالصاً، وفرقة يعبدون اللَّه رياءً، وفرقة يعبدون اللَّه ليستأكلوا به الناس فإذا جمعهم اللّه يوم القيامة قال للذي يستأكل الناس: بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ قال: بعزتك وجلالك أنت أعلم

بذلك، من أردت به ذكرك ووجهك، قال: صدق عبدي انطلقوا به إلى الجنة » [رواهما الطبراني والبيهقي]. وعنه قال: قال رسول الله على: «يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتصب بين يدي الله، فيقول تبارك وتعالى: ألقوا هذه واقبلوا هذه، فتقول الملائكة: بعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيراً، فيقول الله: إن هذا كان لغير وجهي وإني لا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي » [رواه البزار والطبراني]. وعن أبي موسى قال: خطبنا رسول الله على ذات يوم فقال: «أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل »، فقال له من شاء الله أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيبي النمل؟ قال: «قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه » [رواه أحمد]. وعن عائشة قالت: قال رسول الله يهيء: «الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن يحب على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلّا الحب في الله والبغض؟ قال الله: ﴿ إِن كُنتُم تُومُونَ يُحْبِبَكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١] [رواه الحاكم].

(وتوبة فرض من كل ذنب بِنَبْذِ الإصرار لأجل الرب هذا ومنها الرد للمظالم حتماً والاجتناب للمحارم وشرطها نِيَّتُه ألا يعودْ مستغفراً وخائفاً من الوعود) قال اللَّه: ﴿ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] قال اللَّه: ﴿ وَمَن لَّمْ يَتُبّ فَأُولَتِكَ ثُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الـحـجـرات: ١١] وقـال: ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ [نـوح: ١٠] وقـال: ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُرْ ثُمَّ تُوبُوّاْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَتَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَةٌ ﴾ [هود: ٣] وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْنَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَنْفُورًا رَّجِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠] وعن أبي موسى أن رسول الله علي قال: «إن اللَّه يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله على: «من تاب قبل أن تطلّع الشمس من مغربها تاب الله عليه» [رواهما مسلم]. وعن صفوان بن عسال عن النبيُّ ﷺ قال: "إن من قبل المغرب لباباً مسيرة عرضه أربعون عاماً أو سبعون سنة فتحه الله للتوبة يوم خُلق السموات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه » [رواه البيهقي]. قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه اللَّه الإنابة ﴾ [رواه الحاكم]. وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون » وعن عبد الله بن عمر أن النبي على يقول: «الندم توبة » [رواه الحاكم] وعن أبي هريرة عن النبي على قال: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم ". وعن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "للَّه أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاة » [رواهما مسلم]. وعن جابر بن عبد الله قال: خطب رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس توبوا قبل أن تموتوا وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا» [رواه ابن ماجه]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عِيد: ﴿ مَا مِن أَحِد يموت إلَّا نَدُم ﴾ قال: وما ندامته يا رسول اللَّه؟ قال: «إن كان محسناً ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون نزع» [رواه الترمذي]، وعن أبي هريرة عن رسول الله على: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر صقلت، وإن عاد زيدَ فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي ذكر اللَّه، كلا بل ران على قلوبهم مَّا كانوا يكسبون » [رواه الترمذي] (مذكراً نعمته لديه وشاكراً لفضله عليه) قال اللَّه: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ يَعْمَهُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيدٌ ﴾ [إسراهيم: ٣٤] وقال: ﴿ فَاذَكُرُونِ أَذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٠] وقال: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَّرْتُهُ لَأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَهِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي نَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٧] وعن أبي

هريرة عن النبيّ ﷺ قال: «إن اللَّه يقول: يا ابن آدم إن أنت ذكرتني شكرتني وإن نسيتني كفرتني ارواه الطبراني] (بكل ما عمل من فرائضه) كالصلاة (وترك ما يكره فعل خائضه) فلا يفعل ما نهى اللَّه عنه.

وَيَستَ قَسرَّهُ بِهِ مَا تَسيَسسَرَا وَمَا يَضِعُ مِنْ وَاجِبٍ فَلْيَفْعَلِ وَتَابَ لِلتَّضْيِيعِ وَلْيَلْجَا إلَيْهِ مِنْ قَوْدِ نَفْسِهِ وَفِيهَا أَشْكَلا مِنْ قَوْدِ نَفْسِهِ وَفِيهَا أَشْكَلا وَجَالٌ مَالِكُ صَلاحِ الْحَالِ وَلَا يُسفَارِقُ ذَا عَلَى مَا فِيهِ وَالْيَأْسِ دَعْ وَالْفَكُرُ فِي أَمْرِ الْعَلِي وَلْيَأْسِ دَعْ وَالْفَكُرُ فِي أَمْرِ الْعَلِي وَلْيَسْتَعِنْ بِذِكْرِ مَوْتِ آتِ وَلْيَسْتَعِنْ بِذِكْرِ مَوْتِ آتِ وَنِعْمَةِ السرَّبُ وَفِي الإِمْهَالِ وَسَالِفِ النَّذُنْ وَفِي الإِمْهَالِ

إلَيْهِ مِنْ نَوافِلِ الْحَيْرِ وَرَا وَلْيَرْغَبَنْ لِلَّهِ فِي التَّقَبُلِ سُبْحَانَهُ فِيمَا تَعَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ مُوقِىنا أَنَّهُ عَلَا مِنْ أَمْرِهِ مُوقِىنا أَنَّهُ عَالِ وَمَالِكُ التَّوْفِيقِ لِلأَغْمَالِ مِنْ حَسَنٍ وَضِدُهِ يُلفِيهِ مِنْ حَسَنٍ وَضِدَهِ يُلفِيهِ مِنْ حَسَنٍ وَضِدَهِ يَالَمُ مَالِهِ وَالْفِيكُولِ فِيهُمَا بَعْدَ ذَا الْمَمَاتِ وَالْفِيكُولِ فِيهُمَا بَعْدَ ذَا الْمَمَاتِ وَالْشِيعُ لِمَا اقْتَرَبَ مِنْ أَجَلِكَا وَالْسِيعُ لِمَا اقْتَرَبَ مِنْ أَجَلِكَا

(ويتقرب) إلى الله (بما تيسرا إليه من نوافل الخير ورا) التوبة، ما جاء في النقل عن عائشة أن رسول الله على قال: «سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» [رواه البخاري ومسلم]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على فيما يرويه عن ربه عز وجل: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» [رواه البخاري] (وما يضع من واجب فليفعل وليرغبن لِله في التقبل) للعمل ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنّا أَيْكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا اللّه الله الله عن واجب فليفعل وليرغبن لِله في التقبل) للعمل ﴿ رَبَّنا لَقَبَّلُ مِنّا أَيْكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنا اللّه الله عنه والمنه عن واجب فليفعل وليرغبن لِله في التقبل) للعمل ﴿ رَبَّنا لَقَبَّلُ مِنّا أَلَهُ مُسْلِمَةُ لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٧، ١٢٨]. (وتاب للتضييع وليلجأ إليه) إلى اللّه (سبحانه فيما تعسّر عليه من قود نفسه) قال اللّه: ﴿ إِنَّ النَقْسَ لَأَمَّارَهُ اللّهَ إِلَا مَا رَحِمَ رَبَّةً إِنّ رَبِّ عَفُورٌ رّجِمٌ ﴾ [يوسف: ٥٣] (وفيما أشكلا) في كون فعله أحسن أو تركه.

(من أمره موقنا أنه علا وَجَلَّ مالك صلاح المحال ومالك التوفيق للأعمال ولا يفارق ذا على ما فيه من حسن وضده يلفيه واليأس) من رحمة اللَّه (دع) قال اللَّه: ﴿ وَلَا تَانِتَسُواْ مِن رَفِّج اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَانِتَسُ مِن رَفِّج اللَّهِ إِلَا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧] وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لو يعلم المؤمن ما عند اللَّه من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند اللَّه من الرحمة ما قنط من رحمته » [رواه مسلم]. (والفكر في أمر العلي مفتاح أقفال عبادة الولي وليستعن بذكر موت آت والفكر فيما بعد ذا الممات) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أكثروا ذكر هازم اللَّذات » يعني الموت [رواه ابن ماجه والترمذي]. وعن أنس أن رسول اللَّه ﷺ مر بمجلس وهم يضحكون فقال: «أكثروا من ذكر هازم اللذات، وعنه قال: قلنا فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلَّا وسعه، ولا في سعة إلَّا ضيقه عليه» [رواه البزار]، وعنه قال: قلنا رسول اللَّه فما كانت صحف موسى ﷺ؟ قال: «كانت عبراً كلها، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، يا رسول اللَّه فما كانت صحف موسى ﷺ؟

عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل " [رواه ابن حبان].

وعن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول اللَّه ﷺ مصلاه ورأى ناس كأنهم يكشرون، فقال: «أما إنكم لو أكثرتم ذكر هازم اللذات لشغلكم عما أرى، الموت، فأكثروا ذكر هازم اللذات فإنه لم يأت على القبر إلَّا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود، فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً، أما إن كنت أحب من يمشيّ على ظهري أي فإذا وليتك اليوم فستري صنيعي بك، قال: فيتسع عليه مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة، وإذا دفن الفاجر أو الكافر، فقال له القبر: لا مرحباً ولا أهلاً أما إن كنت لأبغض من يمشى على ظهري إلي فأوليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، قال: فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه، قال: فأخذ رسول اللَّه ﷺ بأصابعه فأدخل بعضها في حرف بعض قال: ويقيض اللَّه له سبعين تنيناً لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئاً، ما بقيت الدنيا فينهشه ويخدشه حتى يفضى به إلى الحساب، قال رسول اللَّه ﷺ: "إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » [رواه الترمذي]، وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اعبد اللَّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب " [رواه الطبراني] وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك» [رواه الحاكم]. وعن ابن عمر أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً»، قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم لما يعده استعداداً، أولئك الأكياس» [رواه البيهقي]. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْق: «استحيوا من الله حق الحياء»، قلنا: يا نبي الله إنا لنستحى والحمد لله قال: «ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحى من اللَّه حق الحياء»، [رواه الترمذي] وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلَّا حرصاً، ولا يزدادون من اللَّه إلَّا بعداً » [رواه الحاكم]. وعن شداد بن أوس عن النبيِّ ﷺ قال: «الكُّيُّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللَّه الأماني» [رواه الترمذي، وابن ماجه]. وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا » [رواه مسلم].

(ونعمة الرب وفي الإمهال وأخذه عاصيه في الحال) وإن أمهله للآخرة فعذاب الآخرة أشد (وسالف الذنب) اذكره نادماً على فعله (وعقبى أمركا) وكن دائماً متذكراً الآخرة وما أعد فيها من نعيم وعذاب، اللهم إنا نسألك نعيمها ونعوذ بك من عذابها (واسرع) بالعمل الصالح ولا تشغلك عنه دنيا فانية. ما جاء في ذلك عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: "يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي املاً قلبك غنى وأملاً يديك رزقاً، يا ابن آدم لا تباعد مني أملاً قلبك فقراً واملاً يديك شغلاً "[رواه الحاكم]. وعن أبي هريرة قال: تلا رسول الله ﷺ: "همن كَانَ يُرِيدُ حَرَّتَ ٱلْآخِرَةِ السورى: ٢٠] الآية قال: "يقول الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي املاً صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك "[رواه الترمذي]. وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ: "ما طلعت الشمس إلاً بعث بجنبتها ملكان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر

وألهى، ولا غابت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفاً وعجل لممسك تلفاً» [رواه الحاكم]. وعنه قال: قال رسول الله على: "تفرقوا من هموم الدنيا فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه، وما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا جَعلَ الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة، وكان الله إليه بكل خير أسرع»، [رواه الطبراني والبيهقي]. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله على يقول: «من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة» [رواه ابن ماجه]. وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله على: "من انقطع إلى الله كفاه مؤنته ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» [رواه ابن حبان والبيهقي].

(لما اقترب من أجلكا) فالأجل قريب وكل ما هو آت قريب، فاحذر التسويف وطول الأمل، ما جاء في ذلك عن أنس قال: قال رسول الله على: (أربعة من الشقاء، جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا» [رواه البزار]. وعن أم الوليد بنت عمر قالت: اطلع رسول الله على عشية فقال: (يا أيها الناس ألا تستحون؟) قالوا: مم ذلك يا رسول الله؟ قال: (تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تمرون وتأكلون ما لا تدركون، ألا تستحون من ذلك؟) [رواه الطبراني]، وعن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله على بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وعن ابن مسعود قال: خط النبي على خطاً مربعاً وخطاً في الوسط خارجاً عنه وخط خطوطاً من وراء الخط الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال: (هذا الإنسان وهذا أجله، محيط به أو قد أحاط المخط الذي هو خارج أمله وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا المرىء أخر أجله حتى بلغ المتن سنة) [رواهما البخاري].

## مرحد المباس والستر والوصل والوشم مركزة المحدد والوصل والوشم مركزة

مَبَاحِثُ الْفِطْرَةِ وَالْخَتْنِ اللَّبَاسُ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ أَيْ طَرَفُ السَّعَرِ اللَّذِي دَارَ عَلَى وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ ذِي الْجَنَاخِ لا الرَّأْسِ وَاللَّحَى فَبِدْعَةٌ وَسُنْ وَأَمَرَ النَّبِيُ أَنْ تُعْفَى اللَّحَى

وَالسَّنْ وَالْوَصْلِ وَوَشْمٍ وَالْجِنَاسُ وَهْوَ الإِطَارُ فُورْتَ بِالْمَارِبِ شَفَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْصِلَا وَحَلْقُ عَانَةٍ وَغَيْرِ أَنْ يَسْتَأْصِلَا وَحَلْقُ عَانَةٍ وَغَيْرُهَا يُبَاحُ عَذْرُ الذَّكُورِ وَخِفَاضُهَا حَسُنْ وَإِنْ تَطُلْ فَالأَخْذُ مِنْهَا اسْتُمْلِحَا

(مباحث الفطرة والختن اللباس والستر والوصل ووشم والجناس خمس من الفطرة قص الشارب وهو الإطار فرت بالمآرب أي طرف الشعر الذي دار على شفته من غير أن يستأصلا) فعند المالكية الأخذ من الشارب سنة فيأخذ منه حتى تبدو الشفة العليا. ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "خمسٌ من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان " [رواه البخاري وأبو داود]. وعند الحنفية والحنابلة إحفاء الشارب سنة، وعند الشافعية قص الشارب سنة. والمختار أن يقصه حتى تبدو طرف الشفة ولا يحفيه. ما جاء في الإحفاء وتركه عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " [رواه مسلم]. وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا " [رواه النسائي]. وعن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يقص أو يأخذ من شاربه وكان إبراهيم خليل الله يفعله [رواه الترمذي].

(وقص الأظفار ونتف ذي الجناح وحلق عانة وغيرها يباح) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة سنة. ما جاء في ذلك عن زكريا عن مصعب عن طلق عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن النبي على قال: «عشر من الفطرة؛ قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتفاض الماء» قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال ابن عيينة: انتفاض الماء الاستنجاء. [رواه الترمذي]. وعن أنس بن مالك قال: «وَقَتَ لنا رسول الله على في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً» [رواه الترمذي] (لا الرأس) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز حلق الرأس كله أو تركه كله ويكره القزع؛ وهو حلق البعض وترك البعض، ما جاء في ذلك عن أنس قال: كان شعر رسول الله على أنصاف أذنيه. وعن عائشة قالت: كان شعر رسول الله على فوق الوفرة ودون الجمة. وعن ابن عمر أن النبي على رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك فقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله» وعنه قال: نهى حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك فقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله أو وعنه قال: نهى

رسول اللَّه ﷺ عن القزع، والقزع أن يُحَلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. [رواها أبو داود].

(واللحى فبدعة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن حلق اللحية حرام (وسن عذر الذكور) فعند المالكية إذا ولد المولود حياً يندب أن يعق عنه مشروطاً بكونه في سابع الولادة نهاراً، فلو ذبحت ليلاً أو قبل السبع لم تجز، ولا يحسب اليوم الذي ولد فيه إن ولد قبل طلوع الفجر على المشهور،، وقيل: يحسب وبعد السبع تسقط على المشهور،، وقيل: تفعل في السابع الثاني فإن فات ففي الثالث فإن فات لم يعق عنه بعد ذلك. ويسمى في اليوم السابع إن عق عنه، وإلا فقبله إن شاؤوا، ويندب أن يختن وابتداؤه من السنة السابعة وينبغي أن لا يتجاوز عشر سنين، ويكره أن يختن في سابع الولادة لأنه من فعل اليهود، وعند الحنابلة يسن أن يعق عن المولود في سابع ولادته ويحسب اليوم الذي ولد فيه فإن عق عنه قبله أو بعده أجزاً، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، فإن فات ففي أي وقت إلى بلوغ الغلام. فإن بلغ ولم يعق عنه لا يعق عن نفسه ويصح ذبح العقيقة ليلاً، ويستحب أن يسمى يوم سابعه، وإن تسمى قبله جاز، والختان واجب على عن نفسه ويصح ذبح العقيقة ليلاً، ويستحب أن يسمى يوم سابعه، ولا يحسب اليوم الذي ولد فيه على الراجح أن يعق عن المولود في سابع ولادته وتجزي قبل السابع وبعده، ولا يحسب اليوم الذي ولد فيه على الراجح عند البعض. وقال: به الفتوى، فإن لم يعق عنه إلى أن بلغ عق عن نفسه ويدخل وقتها بانفصال جميع البدن عند البعض. وقال: به الفتوى، فإن لم يعق عنه إلى أن بلغ عق عن نفسه ويدخل وقتها بانفصال جميع البدن عياً. ويصح ذبحها ليلاً ويسمى في اليوم السابع، ولا بأس بتسميته قبله ولكن الأفضل أن يسمى يوم السابع. ويجب أن يختن ويندب أن تكون في سابع الولادة ولا يحسب منها يوم ولادته، فإن أخر ففي الأربعين، وإلا في السنة السابعة، وعند الحنفية الختان للذكر سنة.

(وخفاضها حَسُن) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن الخفاض للبنات مستحب، وعند الشافعية قول بالوجوب ولا يبالغ فيه ما جاء في ذلك عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي على: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" [رواه أبو داود] (وأمر النبي) على (أن تعفى اللحى) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن إعفاء اللحية واجب ويجوز الأخذ من طولها إن زاد على قبض وعرضها. ما جاء في ذلك عن ابن عمر عن النبي على قال: "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه [رواه البخاري]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" [رواه أحمد ومسلم]. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، [رواه الترمذي وقال حديث غريب] (وإن تطل فالأخذ منها استملحا) استحسن.

وَكَرِهُوا تَسْوِيدَ شَعْرٍ وَلْيَعُمْ وَالسَّبْسُ لِلْحَرِيرِ وَالشَّخَتُمُ لا لِللَّنَسَا وَخَاتَمُ الْحَدِيدِ وَيَسْبَغِي مِنْ فِضَةٍ وَحَلَّ فِي وَيَسْبَغِي مِنْ فِضَةٍ وَحَلَّ فِي لا سَرْجٍ أَوْ لِحَامٍ أَوْ سِكُيينِ وَخِنْصِرُ الْيُسْرَى مَحَلُّ الْخَيْتَمِ مِنَ الْحَرِيرِ الْكُرُهُ وَالْجَوَاذُ وَمَا لِمَرْأَةٍ لِبَاسُ مَا يَصِفْ

جَوَاذُ صَبْ فِ هِ بِحِنَّا أَوْ كَتَمْ فِي لِلْهَ عَلَى النَّذُكُ ورِ يَحْرُمُ فِي النَّذُكُ ورِ يَحْرُمُ فَي النَّهُ عَلَى النَّذُكُ ورِ يَحْرُمُ فِي النَّهُ عَلَى مَحَلَّى وَكَذَا فِي الْمُضحَفِ سَيْفِ مُحَلِّى وَكَذَا فِي الْمُضحَفِ وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الْمُضحَفِ وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الْمُضحَفِ وَغَيْر ذَلِكَ مِن الْمُضحَفِ وَغَيْر فَل وَالْعَلَم وَفِي لِبَاسِ الْخَزُ قُلُ وَالْعَلَم وَفِي لِبَاسِ الْخَزُ قُلُ وَالْعَلَم وَخَطُهُ الرَّوِي اللَّهُ الرَّوِي قَدْ أَجَازُوا وَخَطُهُ الرَّوِية فَي وَقِيفُ بَرَقَ فِي اللَّهِ اللَّهُ الرَّوْجِ اللَّهُ الرَّوْجِ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللْمُعْمِي اللْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِيْمُ ا

فَلْيَكُ لِلْكَعْبَيْنِ فَهُوَ أَنْقَى وَتُمْنَعُ الصَّمَّاءُ أَنْ يَشْتَمِلًا مَسْحِبِ يُسْرَاهُ وَالأُخْرَى يَسْدِلُ وَسَتْ رُعُورَةِ الْمُكَلِّفِ يَجِبْ وَأَزَرَةُ الْــمُـــؤمِــن أُسْــةِــرَتْ إلَــى وَالْفَخْذُ عَوْرَةً وَقَدْ لَا يَسْحَظِرْ وَلَـــغ تَــلِــجــهُ مَــزأةٌ إلَّا لِـــدَا مِنْ بَالِغَيْن فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إلَّا بِالاسْتِتَارِ فِيمَا لَا غِنْي وَاجْتَنَبَتْ نَوْحَاً وَلَهُ وَ اللَّاهِي ُجَمِيعاً إِلَّا الدُّفَّ فِي النَّكَاح وَخَـلُـوَهُ الْـمَـرْءِ بِـغَـيْـر الْـمَـخـرَمُ وَنُهِدِي النِّسَاءُ عَنْ وَصْلِ الشَّعَرْ وَالْبَدْءُ بِالْيَمِينِ فِي لُبْسِ النِّعَالَ جَازَ انْتِعَالُ قَائِم وَقَاعِدِ وَيُسخُسرَهُ السِّسْمَنَالُ فِسي السَّسريسر فِي خَاتِم بِعَكْسِ رَفْم النَّوْبِ

أَوْ تَسوبَهُ لِللَّهُ بِلَا السِّبِكُ بَسارًا لَـهُ وَأَبْـقَـى وَلِـلأَعْلَـى أَتْـقَـى مِنْ غَيْر سَتْر طَرَفِ الشَّوْبِ عَلَى وَكُــرْهُــهَــا مِــنْ فَــوْقِ ثَــوْبِ أَعْــدَلُ عَزْماً وَفِي الْمَخُلُوةِ سَتُرُهَا نُدِبُ أنْصَافِ سَاقِهِ فَخَلِّ الأَسْفَلَا وَلَهُ يَلِجُ حَدَّماماً إِلَّا مُستَّزِرُ وَمَنَعُوا تَلَاصُهَا إِنْ وُجِدا وَمَا لَهَا الْـحُرُوجُ لِـلـمَـسَاجِـدِ عَنْهُ لَهَا كَمَوْتِ مَنْ مِنْهَا دَنَا كالمنعسود والمسرزماد والمسكلاهس وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَبَرِ الصَّيَّاحِ مِنْهُ مِنَ الْمُسْتَقْبَحِ الْمُحَرَّمَ وَالْوَشْمِ وَالسَّحْرِيمُ بِاللَّعْنِ ظَهَرُ وَالْخُفِّ مَنْدُوبِ وَفِي النَّزْعِ الشَّمَالُ وَيُخُرَهُ الْمَشْيُ بِنَعْلَ وَاحِدِ وَالسجُدُر وَالْبِقِبَابِ كَالسَّقَصُويسِ وَتَسرُكُـهُ أَحْسَسنُ خَسوْفَ الْسحَسوْب

(وكرهوا تسويد شعر) يكره نتف الشيب لأنه وقار المسلم، ويلزم تعظيم صاحبه إن كان مؤمناً ويكره صبغه بسواد، ما جاء في ذلك عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله على يقول: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت له فداء من النار عضواً بعضو» [رواه النسائي] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قال: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه خطيئة» [رواه أحمد وأبو داود]. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله على: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط» وعن أنس قال: قال رسول الله على: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» [رواهما أبو داود].

(وليعم جواز صبغه بحنا أو كتم) ما جاء في ذلك عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم» [رواه البخاري ومسلم وأبو داود] (واللبس للحرير والتختم بذهب على الذكور يحرم لا للنسا) اتفق أهل المذاهب الأربعة على حرمة لبس الحرير والذهب على الرجل وعلى جواز لبسهما للمرأة، ما جاء في ذلك عن أبي موسى أن رسول اللَّه ﷺ قال: "حرم لباس الحرير والذهب على

ذكور أمتي وأُحل لإناثهم » [رواه الترمذي والنسائي]. وعن حذيفة قال: نهانا النبي على «أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن تجلس عليه » [رواه البخاري]. وعنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » [رواه مسلم] (وخاتم الحديد هو المحرم بلا تقييد) فعند المالكية يكره التختم بالحديد والرصاص والنحاس على المشهور، ويجوز بالعقيق، وعند الحنفية يكره التختم بالحديد والنحاس والرصاص. وعند الشافعية يجوز التختم بالحديد بلا كراهة على الأصح. ما جاء فيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلاً جاء إلى النبي على وعليه خاتم من شيه فقال: «مالي أجد منك ريح الأصنام» فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه فقال: «اسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه من وَرِق ولا تتمه مثقالاً» [رواه أبو داود].

(وينبغي من فضة) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز خاتم الفضة للرجل. وعند المالكية لا يزيد على درهمين، وعند الحنفية يكون وزنه أقل من مثقال. وعند الشافعية والحنابلة المعتبرة عادة أمثاله. ما جاء فيه عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي الله أن يكتب إلى الروم، قيل: له: إنهم لن يقرؤوا كتابك إذ لم يكن مختوماً فاتخذ خاتماً من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده [رواه البخاري]. (وحل في سيف محلى وكذا في المصحف لا سرج أو لجام أو سكين وغير ذلك من المزين) فعند المالكية يجوز تحلية المصحف بأحد النقدين للتعظيم سواء كان لرجل أو امرأة إن كان من الخارج، أما تحليته بأحدهما من الداخل أو كتابته أو تجزئته بأحدهما فتكره. وما عدا المصحف من الكتب يحرم تحليته بأحدهما، ويجوز تحلية السيف دون السكين وغيرها من آلة الحرب بأحدهما إن كان لرجل، فإن كان لامرأة لا يجوز. ما جاء فيه عن أنس قال: كانت قبضة سيف رسول الله على من فضة، [رواه أبو داود]. وربط سن تخلخل أو سقط بأحدهما. وعند الشافعية تجوز تحلية المصحف بالفضة للرجل دون وأما بالذهب فلا تجوز إلا للمرأة وأما تمويهه بأحدهما فلا يجوز، وتجوز تحلية آلة الحرب للرجل دون المرأة بالفضة ويجوز لمن سقطت أسنانه أن يعملها من أحدهما، وعند الحنابلة تجوز تحلية آلة الحرب للرجل دون كالسيف والدرع والمغفر والخودة بالفضة وتحرم بالذهب، ويجوز ربط سن بذهب أو فضة. وعن الحنفية تجوز تحلية آلة الحرب والسيف ونصل السيكن بالذهب، ويجوز ربط سن بذهب أو فضة. وعن الحنفية تجوز تحلية آلة الحرب والسيف ونصل السيكن بالذهب والفضة وربط سن بذهب أو فضة.

(وخنصر اليسرى محل الخيتم) اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن صاحب الخاتم مخير إن شاء جعله في اليسرى أو في اليمنى. ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن النبي على كان يتختم في يساره، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن أن النبي كي كان يتختم في يمينه [رواهما أبو داود] وعن أنس قال: صنع النبي كي خاتماً قال: «إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد»، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره [رواه البخاري]. (وفي لباس الخز قل والعلم من الحرير الكره والجواز) الخز؛ هو ما سداه حرير ولحمته من غيره، وفيه ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهذه مباحة بلا خلاف، ما جاء فيه عن سعد قال: رأيت رجلاً ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله كي و

(وخَطُه الرقيق قد أجازوا) يجوز العلم في الثوب من الحرير إن كان قدر ثلاثة أصابع. ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن رسول الله على نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله على الوسطى والسبابة وضمهما. [رواه البخاري ومسلم]. (وما لمرأة لباس ما يصف بشرها إلا لزوجها وقف) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم].

(ولا) يجوز لأحد أن (يجر أَحَدُ إزاراً أو ثوبه للخيلا استكبارا فليك للكعبين فهو أنقى له وأبقى وللأعلى أتقى) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا ينظر الله ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» [رواهما مالك والبخاري عمر أن رسول الله على قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء» [رواهما مالك والبخاري ومسلم]. وعن جابر بن سليم قال: رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه قلت: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، قلت: عليك السلام يا رسول الله، قال: «لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليكم»، قال قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أننا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإن كنت بأرض قفر فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك»، قال: قلت: أعهد إلي، قال: «لا تسب أحداً» فما سبيت بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شاة. قال: «ولا تحقرن شيئاً من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف وارفع إزارك الى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن أمراً شتمك وعيرك بما يعلمه فيك فلا تعيّره بما تعلمه فيه، فإنما وبال ذلك عليه» [رواه أبو داود].

(وتمنع الصماء أن تشتملا من غير ستر طرف الثوب على منكب يسراه والأخرى يسدل وكرهها من فوق ثوب أعدل) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء. [رواه البخاري ومسلم]. (وستر عورة المكلف تجب عِزماً وفي الخلوة سترها نُدب) ما جاء في ذلك عن بهز بنِ حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلَّا من زُوجتك أو ما ملكت يمينك "، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها "، قلت: فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يُسْتَحْيَا منه " [رواه البخاري ومسلم]. (وأزرة المؤمن أسترت إلى أنصاف ساقه فَخَلّ الأسفلا) ما جاء في ذلك عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير بها سقطت. قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ أَزَرَةَ الْمُؤْمِنَ إِلَى نَصْفَ السَّاقَ وَلَا حَرْجٍ ، أَوْ قَالَ لَا جَنَاحَ عَلَيْهُ فَيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة» [رواه مالك وأبو داود] (والفخذ عورة) ما جاء فيه عن على قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت ». وعن محمد بن جحش قال: مر رسول اللَّه ﷺ على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: «يا معمر غط فخذيك، فإن الفخذين عورة». [رواه أحمد والبخاري في تاريخه]. وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول اللَّه ﷺ وعلى بردة وقد انكشف فخذي، فقال: «غط فخذك فإن الفخذ عورة» [رواه مالك وأبو داود والترمذي]. (وقد لا ينحظر ولم يلج حمَّاماً إلَّا متَّزر ولم تلجه مرأة إلَّا لدا) ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «ستفتح أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلّا بالأزر وامنعوها النساء إلّا مريضة أو تعساء» [رواه أبو داود]. (ومنعوا تلاصقاً إن وجدا من بالغين في لحاف واحد) ما جاء في ذلك عن أبي سعيد عن النبيّ عَلَيْ قال: ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» [رواه أبو داود].

(ومالها الخروج للمساجد إلّا بالاستتار فيما لا غنى عنه لها كموت من منها دنا واجتنبت نوحاً ولهو اللاهي كالعود والمزمار والملاهي جميعاً) ما جاء في الملاهي عن عائشة عن النبي ﷺ: «صوتان ملعونان في الدنيا والأخرى، مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة» [رواه البيهقي]. وعن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن الغناء والاستماع إلى الغيبة والاستماع إلى النميمة والاستماع إلى النميمة [رواه

الطبراني] (إلا الدف في النكاح) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جوازه فيه. ما جاء فيه عن محمد بن حاطب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح " [رواه النسائي] (واختلفوا في الكبر الصَيَاح وخلوة المرء بغير المحرم منه من المستقبع المحرم) ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يخلون أحدكم بامرأة إلَّا مع ذي محرم " [رواه البخاري ومسلم]. وعن أبي أمامة عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إياكم والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلَّا ودخل الشيطان بينهما ولأن يزحم رجل خنزيراً ملطخاً بطين أو خمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة، لا تحل له ". [رواه الطبراني]. وعن عقبة بن عامر أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت " [رواه مسلم]. وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إن اللَّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه " [رواه البخاري].

(ونهى النساء عن وصل الشعر والوشم والتحريم باللعن ظهر) ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن رسول الله على «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». وعن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله على الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». [رواهما البخاري ومسلم] (والبدء باليمين في لبس النعال والخف مندوب وفي النزع الشمال) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعاً أو ليخعلهما جميعاً» [رواه مسلم] (جاز انتعال قائم وقاعد ويكره المشي بنعل واحد) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا يمش أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً» [رواه مسلم]. وعن جابر قال: قال رسول الله على: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح نعله ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله» [رواه أبو الحوب) ما جاء في الصورة والمصور عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «إن الذين يصنعون هذه الحوب) ما جاء في الصورة والمصور عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم» [رواه البخاري ومسلم]. وعن زيد بن خالد عن الصور يعذبون أي بابه ستر فيه صورة قال: «إن الملائكة لا تدخل بيناً فيه صورة» قال بشير: ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي على: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقماً في ثوب [رواه مسلم].

## باب الطعام والشراب عليه التب

بَسابُ السطِّعَسام وَالسَّسرَابِ وَعَسلَس وَحُدْهُ بِالْدِيرِينِ نَدْبَا وَإِذَا وَيَسْنَبَغِي أَنْ تَسَلَّعَتَ الأَصَابِعَا وَثُلْثُ لِلْمَاءِ وَثُلْثُ لِلطَّعَامُ وَإِنْ أَكِلْتَ مَعَ غَيْرِكَ فَكُلْ بَيْنَ اللُّفَيْمَاتِ وَلَا تَنفُّس وَعَاوِدِ إِنْ شِئْتَ وَلَا تَعُبُّ مَا وَلُكُ طَعَامَكَ وَمَضْعًا أَنْعِمَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنْ غَسَلْتَ مِنْ لَبَنْ وَخَلِّلُ الْأَسْنَانَ خَوْفَ اللَّهُ وَكَسرهُ وا أَكْسِلاً وَشُسرَبَساً بِسالسُسمَ الْ وَالسُّفخُ فِي الطُّعَامِ وَالسُّرَابِ وَالسَّشُوبُ فِي آنِيَةٍ مِنْ ذَهَب وَالسُّرْبُ لِسَلْفَ الْمِسْرَبُ لِسَلْفَ الْمِسْرَبُ لِسَلْمَ اللَّهِ عَسَلًا وَالْسِعُسَدَا إذْ كَرهُ وا كَأَكُ لِهِ مُتَّ كِئَا وَثَسَبَتَ السَّلَهُ يُ عَسِنِ الْسَقِرَانِ مُشْتَرِكِينَ فَمَعَ الأَهْل يَحِلْ وَجَازَ فِي كَتَهُ رِ أَنْ تَهُ وَلَا وَلَيْسَ غَسْلُ الْيَدِ قَبْلَ الْمَأْكِل وَنُدِبَتْ مَضْمَضَةً مِنْ السَّبَنْ وَوَجِبَتْ إِجَابَةُ الْمَدْءُ وَ

آتِيهِ مَا اسْتِنَانَا أَنْ يُبَسُمِ لَا تَـمَّ فَحَمْدَ اللَّهِ سِرًا يُحْتَذَى مِنْ قَبْل مَسْحِهَا فَكُنْتَ تَابِعَا وَثُلِثُ لِنَهُ سِ نَدْبَا يُرَامُ مِـمَّا يَـلِـيكَ وَاتَّـئِـذَ فِـيْـهِ وَحُـل إِذَا شَرِبْتَ فِي الإِنَا وَالْتَمِس عَبًّا وَمُصَّ الْمَاءِ مَصًّا مُحْكَمَا مِنْ قَبْل بَلْعِهِ وَنَظْفِ الْفَمَا وَغَهُ مَهِ يَهِ اللَّهُ وَفَهَاكَ فَهُ حَسَسَنَ مِمًا بِهَا نِيطَ مِنَ الطُّعَام وَمَا عَلَى الْيَصِينِ أَوَّلاً يُسَالُ كُـرة لِـ الأَذَى وَفِي الْـ كِـتَاب أَوْ فِـضَّةٍ كَالأَكُـل مَـمُـنُـوعُ أُبِـي إِذَا أَكَـلْتَ مِـنْـلَ ثَـوْم مَـسْجِـدَا وَالأَكْدُلُ مِنْ رَأْسِ السطُّعَامِ مَسبُدَءَا فِي التَّمْر قِيلَ النَّهِيُ عَنْ إِخْوَانِ أَوْ كَانَ مِنْ مَالِ الْـمُـسِيءِ مَا أُكِلْ يَدُكَ فِينِهِ تَنْتَقِى الْمَأْكُولَا سُنَّةً إلَّا لأذَّى فَلْيَخْسِل وَكُرْهُ غَسْلِ الْيَدِ بِالطَّعَامِ عَنْ إِلَى طَعَام الْعُرْسِ دُونَ لَهُ وِ

مَـشْهُورٍ أَوْ نُـكُرٍ وَذُو الإِفْطَارِ إِذَا أَتَـى فِـي الأَكْلِ بِالْخِـيَارِ وَمَالِكُ رَخْصَ فِـي النَّحَام فَاقْتَفِ

(باب) آداب (الطعام والشراب وعلى آتيهما استناناً أن يبسملا) ما جاء في ذلك عن عائشة أن رسول اللّه على قال: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللّه، فإن نسي أن يذكر اسم اللّه في أوله فليقل بسم اللّه أوله وآخره ارواه أبو داود]. وعن جابر أنه سمع النبي على يقول: "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدرككم المبيت، وإذا لم يذكر الله عن طعامه قال: أدرككم المبيت والعشاء ارواه مسلم]. وعن عائشة قالت: كان رسول الله على يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله على أوله وكان قال بسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاماً في أوله وآخره ارواه ابن ماجه].

(وخذه باليمين ندباً) ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن رسول الله على قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» [رواه مسلم]. وعن أبي هريرة أن النبيّ على قال: "ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله» [رواه ابن ماجه]. (وإذا تم) أكله (فحمد الله سراً يحتذي) ما جاء في ذلك عن معاذ أن رسول الله على قال: "من أكل طعاماً ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» [رواه أبو داود والترمذي]. وعن أنس أن رسول الله على قال: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها» [رواه مسلم]. وعن أبي سعيد قال: كان النبيّ على كان يقول إذا رفع ويشرب الشربة فيحمده عليها» [رواه مسلم]. وعن أبي سعيد قال: كان النبيّ كان يقول إذا رفع طعامه أو ما بين يديه "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا» وعن سهل عن أبيه عن النبيّ على قال: "من أكل طعاماً فقال: الحمد لله أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» [رواها ابن ماجه]. وعن عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله ين إلى فشبع وشرب فروي فقال: الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وسقاني فأرواني رسول الله ينه كيوم ولدته أمه» [رواه أبو يعلي].

(وينبغي أن تلعق الأصابعا من قبل مسحها فكنت تابعا) ما جاء في ذلك عن كعب بن مالك أن رسول اللّه هي كان يأكل بثلاث أصابع وإذا فرغ لعقها. [رواه مسلم]. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه هي: "إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها" [رواه البخاري]. وعن جابر أن رسول اللّه هي يلعق الأصابع والصحفة، وقال: "إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة" وعنه أن رسول الله هي قال: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان عليها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة" [رواه مسلم] (وثلث) من المعدة يترك (للماء وثلث للطعام وثلث لنفس ندباً يرام) ما جاء في ذلك عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله هي يقول: "ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" [رواه الترمذي]. وعنه قال: سمعت رسول الله هي يقول: "ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس" [رواه ابن ماجه].

(وإن أكلت مع غيرك فكل مما يليك) ما جاء في ذلك عن عمرو بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول اللَّه ﷺ وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: ﴿ يَا غَلَامَ سَمِّ اللَّهِ وَكُلَّ بِيمِينَكُ وَكُلَّ مَمَا يليك ﴾ وعنه قال: أكلت مع رسول الله ﷺ فجَعْلت آخذ من لحم حول الصحفة فقال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ كُلُّ مَمَّا يُلِّيكُ ﴾ [رواهما مسلم]. (واتئذ فيه وحل بين اللقيمات ولا تنفس إذا شربت في الإنا والتمس) بميل الإناء عن فيك التنفس، ما جاء في ذلك عن أبي قتادة أن النبيّ ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء. [رواه مسلم]. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تشربوا واحداً ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم» [رواه الترمذي] (وعاود إن شئت ولا تعبّ ما عبا ومُصّ الماء مصاً محكماً) ما جاء في ذلك، عن أنس قال: قال رسول اللَّه عَيْد: "مصوا الماء ولا تعبوه عباً فإن الكباد من العب " [رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس]. (وَلُكْ طعامك ومضغاً أنعما من قبل بلعه ونَظُف الفما من بعده وإن غسلت من لبن وغمر يداً وَفاك فحسن) ما جاء في ذلك عن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما أتي إلَّا بسويق، فأكلنا فقام إلى الصلاة ومضمضنا. [رواه الخباري] وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من نام وفي يده عمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه » [رواه أبو داود]. وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان لَحَّاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلّا نفسه ﴾ [رواه الترمذي] (وخلّل الأسنان خوف الذام مما بها نيط من الطعام) ما جاء في ذلك عن أبي أيوب قال: خرج علينا رسول اللَّه ﷺ فقال: «حبذا المخللون»، قالوا: وما المخللون يا رسول اللَّه؟ قال: «المخللون بالوضوء والمخللون من الطعام، أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام إنه ليس أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاماً وهو يصلي» [رواه الطبراني].

(وكرهوا أكلاً وشرباً بالشمال وما على اليمين أولا ينال) يناول، ما جاء في ذلك عن أنس أن رسول الله على ألى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن» [رواه مسلم والبخاري]. وعن سهل بن سعد أن رسول الله على أتى بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء» قال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحداً قال: فتله رسول الله على في يده[رواه البخاري]. وعن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله على أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب رسول الله في وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال: «إن شاءت آثرت بها خالداً» فقلت: لا أوثر على سؤرك أحداً. ثم قال رسول الله في: «من أطعمه الله فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه ومن سقاه الله لبناً فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه»، وقال رسول الله والسراب غير اللبن» [رواه الترمذي].

(والنفخ في الطعام والشراب كره) ما جاء فيه عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله على عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله على أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. [رواهما أبو داود]. وعنه قال: لم يكن رسول الله على ينفخ في الشراب. [رواه ابن ماجه] (للأذى) ما جاء في ذلك عن أبي سعيد أن النبي على نهى عن النفخ في الشراب فقال: القذاة أراها في الإناء، فقال: «أهرقها» قال: فإني لا أروي من نفس واحدة قال: «فأبِن القدح إذاً عن فيك» [رواه الترمذي] وفي الكتاب لشرفه.

(والشرب في آنية من ذهب أو فضة كالأكل ممنوع أبي) اتفق أهل المذاهب الأربعة على حرمة استعمال إناء الذهب والفضة. ما جاء فيهما عن أم سلمة أن النبي على قال: «إن الذي يأكل ويشرب في آنية

الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " [رواه مسلم]. وعند المالكية في المموه والمغشي بأحدهما خلاف، والمعتمد الحرمة، وفي المضبب وذي الحلقة قولان: بالحرمة والجواز. ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن النبي على قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " [رواه الدارقطني]. وعند الحنابلة يحرم المموه ويكره ذو الحلقة ويجوز المضبب. ما جاء فيه عن أنس «أن قدح النبي على انكسر فكان الشعب سلسلة من فضة " [رواه البخاري]. وعند الحنفية والشافعية يجوز المموه بأحدهما إذا كان لا يحصل منه شيء له قيمة بعد العرض على النار ويجوز المضبب وذو الحلقة.

(والشرب للقائم حل) الأفضل الأكل والشرب جالساً، ما جاء في ذلك عن النزال بن سمرة أن علياً دعا بماء زمزم فشرب منه وهو قائم ثم قال: إن رجالاً أحدهم أن يفعل هكذا وقد رأيت رسول الله على يفعل مثل ما رأيتموني أفعله. [رواه أبو داود] وعن ابن عباس أن النبي على شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وعن قتادة عن النبي على أنه نهى أن يشرب الرجل قائم قال قتادة: فقلنا: الأكل. فقال: «ذاك أشر وأخبث». [رواهما مسلم]. وعن ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله على نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام [رواه ابن ماجه]. (وابعدا إذا أكلت) ماله رائحة كريهة (مثل ثوم مسجداً) وجوباً حتى تزيلها ما جاء في ذلك عن أبي سعد قال: ذكر عن رسول الله على الشوم والبصل، قيل: يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم، فقال النبي على: «كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه». [رواه أبو داود] (إذ كرهوا كأكله متكئاً) ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر قال: ما رئي رسول الله على يأكل متكئاً قط ولا يطأ عقبه رجلان [رواه أبو داود] وعن أبي جحيفة قال: قال رسول الله على: "إنى لا آكل متكئاً ورواه البخاري].

(والأكل من رأس الطعام مبدء آ) ما جاء فيه عن ابن عباس عن النبي على قال: "إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها " وعن عبد الله بن بشر قال: كان للنبي على قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة؛ يعني وقد ترد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله على فقال أعرابي: ما هذه الجلسة ؟ قال النبي الله إن الله جعلني نبياً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً "، ثم قال رسول الله على: "كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها "[رواهما أبو داود]. وعن واثلة قال: أخذ رسول الله على برأس الثريد فقال: "كلوا باسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها " وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على: "باسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها " وصطه "[رواهما ابن ماجه]. (وثبت النهي عن إخوان مشتركين) الاجتماع على الأكل أفضل، وسوء الأدب لا ينبغي، ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: نهى رسول الله على أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. [رواه مسلم]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "طعام الواحد كافي الإثنين وطعام ثلاثة كافي الأربعة " [رواه البخاري] (فمع الأهل يحل أو كان من مال المسىء) الأدب بالقران.

(ما أكل وجاز في كتمر أن تجولا يدك فيه تنتقي المأكولا) ما جاء في ذلك عن عكراش قال: «أتى النبي على بجفنة كثيرة الثريد والودك فأقبلنا نأكل منها فخبطت يدي في نواحيها، فقال: يا عكراش كل في موضع واحد فإنه طعام واحد، ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله على في الطبق وقال: يا عكراش من حيث شئت فإنه غير لون واحد» [رواه ابن ماجه]. (وليس خسل اليد قبل المأكل سنة إلا الأذى فليغسل) ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله على فأتي الخلاء ثم إنه رجع فأتي بالطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: لم أصل فأتوضأ [رواه مسلم وأبو داود]. وعن أنس قال:

سمعت رسول اللّه على يقول: «من أحب أن يكثر اللّه خير بيته فليتوضأ إذا يحضر غداؤه وإذا رفع» [رواه ابن ماجه]. والمراد بالوضوء غسل اليدين، وعن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» [رواه أبو داود]. وعن ابن عباس عن رسول اللّه على: «الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر» [رواه الطبراني] (وندبت مضمضة من اللبن) ما جاء فيها عن ابن عباس أن رسول اللّه على شرب لبناً فمضمض وقال: «إن له دسماً» [رواه البخاري] (وكره غسل اليد بالطعام عن ووجبت إجابة المدعو إلى طعام العرس دون لهو مشهور أو نكر وذو الإفطار إذا أتى في الأكل بالخيار ومالك رخص في التخلف عنها لكثرة الزحام فاقتف) ما جاء في إجابة الدعوة عن ابن عمر قال: قال رسول الله على التخلف عنها لكثرة الزحام فاقتف) ما جاء في وعن جابر قال: قال رسول الله على: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه» وعن جابر قال: قال رسول الله على: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» [رواهما مسلم وأبو داود]. وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله على: «إذا دعاه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن المسلم . من ترك شيئاً منهن فقد ترك حقاً. واجباً يجيبه إذا دعاه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإن استنصحه أن ينصح له» [رواه ابن حبان].

## بيد باب السلام في والاستئذان والتناجي والذكر من

بَسابُ السسَّلَام مَسعَ الاِسْسِيْسُ ذَانْ رَدُّ السَّلَامُ وَاجِبُ كِفَايَهُ وَالإِبْسِدَا وَالرَّدُّ بِالْكَيْفِ السَّلَامُ وَأَكْثَرُ السَّلَامِ يَنْتَهِي إِلَى وَلَا تَعَصل فِي رَدُهِ مُنِستَدِعًا وَإِنْ يُسسَلَم وَاحِدُ وَرَدًا وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ إِذْ عَلَا عَلَى ثُمَّ الْمُصَافَحَةُ نَدْبٌ وَأَحَلْ كَرِهَ فِعْلَهُ وَتَقْبِيلُ الْيَدِ وَالاِبْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ قَدْ قُلِي وَقُلْ لِلْهِمْ يُسَلِّمُ يُسَلِّمُ يُسَلِّمُ يُسَرَى وَاسْتَأْذِنَنْ حَسْماً ثَلَاثًا إِنْ تُرِدْ وَيَحْرُمُ التَّخَاجِي دُونَ وَاحِدِ مُعَاذُ لَا عَمَلَ أَنْحَى لِلْبَشَرْ عَنْ ذِكْرِهِ بِاللَّهْظِ ذِكْرَهُ لَدَى فِي الصُّبْح وَالْمَسَا فِي النَّوْم وَفِي وَنَسائِهم لِسيَدِهِ الْسيُسمُسَنَى وَضَعْ لِشِقَّهِ الأَيْمَنِ وَلْيَجْعَلْ يَدَا وَلْيَ تَعَوَّذُ مِنْ مَحُوفٍ رَامَا وَلَا يَـجُـوزُ عَـمَـلٌ فِـى الْـمَـشـجـدِ وَأَكْسِلُ ذِي تَسلْسِوِيسِثِ أَوْ ذِي دَسَسِم

والتَّنَاجِي مَع ذِكر الرَّحمن وَهَــكَــذَا سُـنَّــتُ بِــهِ الْــبـدَايَــهُ عَلَيْكُمْ أَجْمَعْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامْ وَبَـــرَكَــاتُــهُ وَذُمَّ مَـــنُ عَــــلَا وَسَـلَّـمَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَاتَّبَعَا مِنَ الْجَمَاعَةِ كَفَاهُمْ مَجْدَا مَاش وَذَا الْمَاشِي لِجَالِس عَلَا سُـ فَــيَـانُ الْـعِـنَـاقَ لَا الإمَـامُ بَـلْ وَأَنْكَرَ الْمَرْوِيِّ فِيهِ بِيَدِ لِكَافِرِ وَالنَّاسِي لَمْ يَسْتَفْل عَلَيْكَ أَوْ مَعَ السَّلَامِ كُسِرَا دُخُولَ بَيْتِ فِيهِ عَوْرَةُ أَحَدْ وَقِيلَ دُونَ إِذْنِهِ فَنَاعِلِهِ مِنْ ذِكْرِهِ جَلَّ وَفَضَّلَ عُمَرِهِ أَمْرِ وَنَهُ عِي فَالْتَوْمُ مَا وَرَدَا خُرُوج مَـنْزِلِ وَفِي الْـخَـلَا تَـقِي مِنْ تَحْتِ خَدُهِ الْيَمِينِ وَاضْطَجَعْ يُسْرَى عَلَى الْفَخْذِ الأَيْسَرِ اقْتِدَا مَـنْزلاً أَوْ مَـجْلِساً أَوْ مَـنَامَا مِنْ كَخِيَاطَةٍ وَمِنْ غَسْل يَدِ لَا الْحَفْ مِنْ غَيْرِ وَلَا تُقَلِّم

ظُفْراً وَلَا تَفُصُ شَارِبَا بَلَى

تَفْتُلْ كَفَمْ لِ وَمَبِيتُ الْغُرَبَا
وَغَيْرُ الآيَاتِ الْيَسِيرةِ فَلَا
وَيَفْراً الرَّاكِبُ وَالْمُ ضَطَجِعُ
وَيَفْراً الرَّاكِبُ وَالْمُ ضَطَجِعُ
وَكُرِهَتْ لِللَّهِبِ لِللَّهُ صَلَّوقِ
وَكُرِهَتْ لِللَّهِبِ لِللَّهُ صَلَّةِ فَي سَبْعِ لَيَالِ مُسْتَحَبُ
وَالْخَتْمُ فِي سَبْعِ لَيَالِ مُسْتَحَبُ
وَمَا تَلَا الْهُ رَآنَ فِي اللَّهُ وَالْمُ صَالَةً اللَّهُ وَلَا أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُعَالِيلِ اللَّهُ ا

وَإِنْ حَـمـلْتَهُ إِستَ وِبِالنَبَا وَلِا فِي مَسْجِدِ الْبَدُو أُبِيحَ بِالنَبَا وَأُلِيعَ بِالنَبَا وَأُلِيعَ بِالنَبَا وَأُلِيعَ الْحَمَّامَ كُرْهُهُ الْجَلَى وَالْمَاشِي بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ يَقْمَعُ وَوِقَالِهِ إِلَّا لِللَّهِ اللَّهُ مَعَ التَّهُ اللَّهُ مِ مَسْولُ كَلَّا وَقِلَا وَقِلَا اللَّهُ مَعَ دُعَائِهِ إِذَا رَكِبُ فَى السَّودَانِ فَاحْدُو أَوْ لِلكُهُ مَع دُعَائِهِ إِذَا رَكِبُ وَلَا وَقِلَ اللَّهُ مَعَ دُعَائِهِ إِذَا رَكِبُ وَلَا وَوَلَا اللَّهُ مَعَ دُعَائِهِ إِذَا رَكِبُ وَلَا وَقُلْ وَلَا وَقُلْ وَلَا وَقُعْ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَيَعْ مِنَ الْمُحَرَّمِ مَعَ دُعْمَ وَلَةِ الْمَسَالِ لِلْإِيمَانِ مَعَ وَلَا وَقَعْ مِنَ الْمُحَرَّمِ مَعْ وَلَةً الْمَسَالِ لِكِ مَعْ وَلَةً وَالْمَسَالِ لِكِيمَانِ وَلَا وَقَعْ مِنَ الْمُحَرَّمِ مَعْ وُلَةً وَالْمَسَالِ لِكِ مَعْ وُلَةً وَمَامُ وَلَةً الْمُسَالِ لِكِ مَا مُولَةً وَمَالُولُ وَلَةً وَمَامُ وَلَةً الْمُسَالِ لِكِ مَا الْمُحَرَّمِ مَعْمَ وُلَةً وَمَامُ وَلَةً الْمُسَالِ لِكُومَ مُ الْمُحَالِةِ الْمُسَالِ لِي الْمُعْمَا وَلَا وَقَعْ مَامُ وَلَةً الْمُسَالِ لِي الْمُعَالِقِي الْمُسَالِ لِي الْمُعْمِي وَلَا وَالْمَ وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمَ الْمُعْمِي وَلَا وَالْمُ مَا مُعْمَا وَلَا وَلَالَ مَا الْمُعْمَا وَلَا وَلَا وَالْمُ الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَا الْمُعْمَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا الْمُعْمِي وَالْمُعُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعْمِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُعُولِ وَلَا وَالْمُولِي وَلِي وَالْمُ وَلَا وَالْمُ وَلَا وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُ وَلَا وَالْمُولِي وَلَا وَالْمُولِي وَالْمُ

(باب السسلام) قال الله : ﴿ وَإِذَا حُيِيمُ بِنَحِيّةٍ فَكَيّواً بِأَحْسَنَ مِنها اَوْ رُدُّوها إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلُ مَيْء حَسِيبًا ﴾ قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يُحَيُّونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يُحَيُّونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن» [رواه البخاري]. وعن أبي أمامة قال: قبل: يا رسول الله على الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: "أولاهما بالله»، وعن أنس قال: قال لي رسول الله على: «ليا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك» وعن جابر قال: قال رسول الله على: «السلام قبل الكلام» [رواها الترمذي]. وعن عبد الله بن بشر قال: كان رسول الله عليكم رسول الله عليكم ورحمة الله، فرد النبي على الحلقة إذ جاء رجل فسلم عليكم ورحمة الله، فرد النبي في والقوم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي في والقوم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي في: «وعليكم السلام ورحمة الله وربكة» فلما جلس الرجل، قال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ويرضى أن يحمد وينبغي له، فقال له رسول الله في: «كيف قلت؟» فرد عليه ما قال فقال النبي في: «والذي نفسي بيده وينبغي له، فقال له رسول الله قبل: (رواه أحمداً كيمة على أن يكتبها فما دروا كيف يكتبونها حتى رفعوها إلى ذي العزة، فقال: اكتبوها كما قال عبدى» [رواه أحمد].

(مع الاستئذان والتناجي مع ذكر الرحمٰن رد السلام واجب) ما جاء فيه عن أبي طلحة قال: كنا قعوداً بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله على فقام علينا، فقال: «ما لكم ولمجالس الصَّعُدَاتِ اجتنبوا مجالس الصَّعُدَات»، فقلنا: إنما جلسنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، فقل: «أمالا فأدوا حقها؛ غض البصر ورد السلام وحسن الكلام» وعن أبي سعيد عن النبي على قال: «إياكم والجلوس بالطرقات»، قلنا: يا رسول الله على النا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال رسول الله على: «إذا أبيتم إلا المجلس

فأعطوا الطريق حقه »، قالوا: وما حقه، قال: «غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » [رواهما البخاري ومسلم] (كفايه وهكذا سُنَّتْ به البداية والابتدا والرد بالكيف السَّلامُ عليكم أجمع وعليكم السلام وأكثر السلام ينتهي إلى وبركاته وذم من علا) ما جاء في ذلك عن سلمان قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: السلام عليك يا رسول الله قال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته »، ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، قال: «وعليك السلام ورحمة اللَّه وبركاته "، ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول اللَّه ورحمة اللَّه وبركاته. فقال لهُ رسول اللَّه ﷺ: "وعليك"، فقال الرجل: يا رسول اللَّه أتاك فلان وفلان فَحَيَيْتَهُما بأفضل مما حَيَّيْتَنِي، فقال رسول اللَّه عِين (إنك لم تدع شيئاً ) قال اللَّه: ﴿ وَإِذَا حُبِّينُم بِنَحِيَةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَاً ﴾ [النساء: ٨٦] فرددت عليك التحية » [رواه الطبراني]. وعن محمد بن عمرو قال: كنت جالساً عند عبد اللَّه بن عباس ودخل رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته وزاد شيئاً مع ذلك أيضاً، قال ابن عباس وهو يومئذٍ قد ذهب بصره، من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوه إياه، فقال عبد اللَّه بن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة [رواه مالك].

(ولا تقل في رده مبتدعاً وسلم الله عليك فاتبعا) للسنة (وإن يسلم واحد وَرَدًا من الجماعة) واحد (كفاهم مجدًا) ما جاء في ذلك عن الحسن بن على: قال: ، قيل: يا رسول القوم يأتون فيستأذن واحد منهم أيجزئ عنهم جميعاً؟ قال: نعم فيرد رجل من القوم أيجزئ عن الجميع، قال: نعم. ، قيل: فالقوم يمرون فيسلم واحد منهم أيجزئ عن الجميع؟ ، قال: نعم، قيل: فيرد رجل من القوم أيجزئ عن الجميع؟ قال: نعم [رواه الطبراني] وعنه يرفعه قال: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم " [رواه أبو داود]، وعن زيد بن أسلم أن رسول الله على قال: «يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم» [رواه مالك]. (سلم الراكب إذ علا على ماش وذا الماشي لجالس على)، ما جاء في ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والقليل على الكثير » [رواه البخاري ومسلم].

(ثم المصافحة ندب وأَحَل سفيان العناق لا الإمام بل كره فعله) ما جاء فيهما عن البراء قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا للَّه غفر لهما " [رواه أبو داود]. وعن عطاء أن رسول اللَّه ﷺ قال: «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا وتحابوا يذهب الشحناء» [رواه مالك] وعن ابن مسعود عن النبي ﷺ «من تمام التحية الأخذ باليد» [رواه الترمذي]. وعن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة إلى رسول اللَّه ﷺ في شيء فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول اللَّه ﷺ فاعتنقه وقبَّله. [رواه الترمذي]. (وتقبيل اليد وانكر المروي فيه بيد) بقوة ما جاء فيه عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى أن عبد اللَّه بن عمر حدثه وذكر قصة فدنونا من النبي ﷺ فقبلنا يده، [رواه أبو داود]. عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين، فأتيا رسول اللَّه ﷺ فتساءلاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: « لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَزْنُوا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّهَ إلَّا بالحق ولا تأتوا ببريء إلى سلطان ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة أن لا تعتدوا في السبت » قال: فقبلوا يده ورجله فقالا: نشهد أنك نبى، فقال: «ما يمنعكم أن تتبعوني »، قالوا: إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود[رواه الترمذي].

(والابتداء بالسلام قد قُلِي لكافر والناسي لم يستقل) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن

رسول اللّه على أضيقه "[رواه البخاري ومسلم]. (وقل لذمي يُسلّمُ يُرى عليك أو مع السلام كسرا) ما فاضطروه إلى أضيقه "[رواه البخاري ومسلم]. (وقل لذمي يُسلّمُ يُرى عليك أو مع السلام كسرا) ما جاء في ذلك عن أنس أن رسول اللّه على قال: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم وعن ابن عمر عن النبي على قال: "إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل: وعليك "[رواهما البخاري ومسلم].

(واستأذِنَن حتماً ثلاثاً إن ترد دخول بيت فيه عورة أحد) قال الله: ﴿ يُتَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمْلُواْ لِيَسْتَغْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ وَالَّذِينَ لَرْ يَبْلُغُواْ الْخَلُمُ مِنْكُمْ ثَلَكُ مَرَّتُ مِّنَ مَلُواْ الْفَحْرِ وَمِينَ تَضَعُونَ فِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْمِشَاءُ ثَلَثُ عَرَّاتٍ لَيَمْنُكُمْ وَالْمَالِينَ لَلَهُ لَكُمْ الْفَائِمَ مِنْكُوا الْفَلَمُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْلَايَاتِ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ لَكُمْ لَتَسَلَم عَلَيْكُمْ بَعْشُونَ فِي بَيْتُ اللّهُ لَكُمْ الْفَائِمَ مِن بَعِي قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي على وهو في بيت فقال: ألح؟ فقال النبي على لاستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي على هذا فعلمه الإستئذان، فدخل. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله على الله عليكم أدخل؟ فأذن له وإلا فليرجع » [رواهما أبو داود].

﴿ وَيَحْرُمُ النَّنَاجِي دُونَ وَاحْدً، وَقَيْلُ: دُونَ إِذْنَهُ فَبَاعِدًا قَالَ اللَّهُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَخْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَلَيْسَ بِصَآرَهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الـمجادلة: ١٠] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجَوا بِٱلْإِنْدِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّمُولِ وَتَنْجَوا بِٱلْبِرَ وَٱلنَّقْوَيُّ وَآنَقُوا ٱللّهَ ٱلَّذِيّ إِلَّهِ تُشَرُّونَ ﴾ [المجادلة: ٩] وعن عبد اللّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ إِذَا كُنتُم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه» [رواه البخاري ومسلم]. (معاذ) بن جبل رضي الله عنه يقول (لا عمل أنجى للبشر من ذكره جلًّ) قَـالَ الـلَّـه: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كُشِيرًا وَالنَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحـزاب: ٣٥] وقـال: ﴿ وَأَذْكُر رَّيَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَرْلِ بِٱلْفَدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْلِينَ ﴾ [الأعـــراف: ٢٠٥] وعـــن معاذ قال: قال رسول اللَّه عِيد: ﴿ ما عمل ابن آدم عملاً أنجى من عذاب اللَّه من ذكر اللَّه ﴾ [رواه أحمد]. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ " قالوا: بلي، قال: «ذكر الله "، قال معاذ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر اللَّه [رواه الترمذي والحاكم]. وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد اللَّهُ بن عمر، عن النبيِّ ﷺ أنه كان يقول: "إن لكل شيء صقالة وإن صقالة القلوب ذكر الله، وما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله "، قالوا: ولا الجهاد في سبيل اللَّه؟!، قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع [رواه البيهقي]. وعن سعد بن مالك قال: قال رسول اللَّه عِيد: «خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي» [رواه أحمد]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يقول اللَّه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إليَّ شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلَّى ذراعاً تقربت باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولةً ﴾ [رواه البخاري ومسلم]. وعن عبد اللَّه بن بسر أن رَجلاً قال: يا رسول اللَّه إن شرائع الإسلام قد كثرت فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: " لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله» [رواه الترمذي والحاكم] وعن معاذ قال: آخر كلام فارقت عليه رسول الله على أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله» [رواه الطبراني].

وعن أبي سعيد أن رسول اللَّه ﷺ سئل: أي العبادة أفضل درجة عند اللَّه يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون للَّه كثيراً» قال: قلت: يا رسول اللَّه ومن الغازي في سبيل اللَّه؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون لله كثيراً أفضل منه درجة » [رواه الترمذي]. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر اللَّه ﴾ [رواه الطبراني]. وعن ثوبان قال: لما نزلت ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾ [التوبة: ٣٤] قال: كنا مع رسول اللَّه عَيْجَ في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: لو علمنا أي المال خير فتنجره، فقال: «أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه » [رواه الترمذي]. وعن ابن عباس أن النبق على قال: «أربع من أعطيهن فقد أعطى خيري الدنيا والآخرة؛ قلباً شاكراً ولسانًا ذاكراً وبدناً على البلاء صابراً وزوجة لا تبغيُّه حوباً في نفسها وماله» [رواه الطبراني] وعنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «أكثروا ذكر اللَّه حتى يقولوا مجنون» [رواه أحمد]. وعن أبي هريرة قال: كَان رسول اللَّه ﷺ يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جُمْدَانُ، فقال: سيروا هذا جُمْدَانُ سَبَقَ المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون لله كثيراً» [رواه مسلم، واللفط له وللترمذي]، ولفظه: يا رسول الله وما المفردون؟ قال: «الشيطان بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم، فيأتون اللَّه يوم القيامة خفافاً »، وعن أنس عن النبي ﷺ قال: ﴿ إِن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإن ذكر اللَّه خنس وإن نسى التقم قلبه " [رواه البيهقي]. وعن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لُو أَن رجلاً في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر اللَّه، كان الذاكر للَّه أفضل » وعن أم أنس قالت: يا رسول اللَّه أوصني قال: «اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر اللَّه فإنك لا تأتين إليه بشيء أحب إليه من كثرة ذكره ».

وعن معاذ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ليس يحسر أهل الجنة إلَّا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها" [رواها الطبراني] وعن أبي سعيد أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "يقول اللَّه يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم» فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول اللَّه؟ قال: "أهل مجالس الذكر». وعن عبد اللَّه بن عمر قال: قلت: يا رسول اللَّه، ما غنيمة مجالس أهل الذكر؟ قال: "غنيمة مجالس أهل الذكر الجنة» [رواهما أحمد]. وعن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "لا يقعد قوم يذكرون اللَّه إلَّا حفَّتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اللَّه فِيمَن عنده» [رواه مسلم]، وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: "حلق الذكر» [رواه الترمذي]. وعنه قال: كان عبد اللَّه بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يقول: تعال نؤمن بربنا ساعة، فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ألا ترى إلى ابن رواحة إنه يحب ابن رواحة إنه يابن رواحة إنه يحب المجالس التي يباهي بها الملائكة» [رواه أحمد بإسناد حسن]. وعن جابر عن النبي ﷺ قال: المجالس التي يباهي بها الملائكة» [رواه أحمد بإسناد حسن]. وعن جابر عن النبي ﷺ قال: المجالس الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد للَّه» [رواه النسائي وابن ماجه].

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله على قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» [رواه مالك]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عبد: لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى يقضي إلى العزيز ما اجتنب الكبائر» [رواه الترمذي]. وعنه قال: قال رسول الله على: «جددوا إيمانكم»، قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: «أكثروا من قول: لا إله إلا الله» [رواه أحمد].

وعن أبي أيوب أن رسول الله على قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل» [رواه البخاري ومسلم]. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا يريد بها إلا وجه الله أدخله الله بها الجنة» [رواه الطبراني]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في بالميزان حبيبتان إلى الرحمٰن؛ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» [رواه البخاري ومسلم]. وعنه أن رسول الله على قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» [رواه مسلم ومالك]. وعن سمرة قال: قال رسول الله على: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت» [رواه مسلم] وعن أبي سلمى قال: سمعت رسول الله يخ يقول: «بخ بخ لخمس كلمات ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه» [رواه النسائي].

وعن أبى هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من قال لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، فلم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلَّا أحد عمل أكثر من ذلك " [رواه مالك]. وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على على امرأة وبين يديها نوى أو حصى فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ » فقال: «سبحان اللَّه عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلقه في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، واللَّه أكبر مثل ذلك والحمد للَّه مثل ذلك، ولا إله إلا اللَّه مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلَّا باللَّه مثل ذلك » [رواه أبو داود]. وعنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله على فقال: علمني كلاماً أقوله، قال: «قل لا إِنَّه إلا اللَّه وحده لا شريك له واللَّه أكبر كبيراً والحمد للَّه كثيراً وسبحان اللَّه ربُّ العالمين ولا حول ولا قوة إلَّا باللَّه العزيز الحكيم»، فقال: فهؤلاء لربي فمالي؟ قال: «قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني " [رواه مسلم] وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿ خذُوا جُنَّتَكُم ﴾ قالواً: يا رسولُ اللَّه من عدو حضر؟ قال: ﴿ لا ولكن جُنَّتُّكُم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة بجنات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات » [رواه النسائي]. وعن أنس قال: أخذ رسول اللَّه ﷺ غصناً فنفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفضٌ، فقال رسول اللَّه ﷺ: «إن سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها » [رواه أحمد]. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون في السراء والضراء ﴾ [رواه الطبراني والحاكم]. وعن أبي موسى أن رسول اللَّه ﷺ قال له: ﴿ قُلُ لا حول ولا قوة إلَّا باللَّه فإنها كنز من كنوز الجنة ﴾ [رواه البخاري ومسلم].

(وفَضًلَ عُمْرُ) ابن الخطاب رضي الله عنه (عن ذكره باللفظ ذكره لَدَي أمر ونهي) ما جاء في ذلك عن واقد مولى رسول الله على رسول الله قال: «من أطاع الله فقد ذكره وإن قَلَّتُ صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن» [رواه الطبراني]. وعلاوته للقرآن» [رواه الطبراني]. وعن أبي هريرة عن النبي على «إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه» [رواه البخاري ومسلم]. (فالتزم ما وردا) من الأذكار (في الصبح والمساء)، ما جاء فيها عن معقل بن يسار، عن النبي على قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ

ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وَكُلَ الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإذا مات في ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» [رواه الترمذي]. وعن شداد بن أوس عن النبي ﷺ قال: "سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عَلَيَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، من قالها موقناً بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقناً بها عين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقناً بها فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة فقال: «ما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك» [رواه مالك ومسلم]. وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك اعتق الله ربعه من النار، فمن قالها أربعاً عتق الله شي يقول: «من قالها أربعاً أعتق الله من النار» [رواه أبو داود]. وعن أبي المنذر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قال إذا أصبح رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً فانا زعيم لأخذت بيده حتى أدخله الجنة» [رواه الطبراني] وعن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله ﷺ: «من استفتح أول نهاره بخير، وختمه بخير الطبراني] وعن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله ﷺ: «من استفتح أول نهاره بخير، وختمه بخير قال الله: لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب» [رواه الطبراني].

وعن أبي هريرة عن النبي على أنه كان يقول إذا أصبح: "اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور " وإذا أمسى قال: "اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور " [رواه أبو داود] وعنه أن رسول الله يلي كان يقول إذا أصبح: "اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا ونموت وإليك المصير " [رواه أحمد]. وعن عائشة قالت: كنت أسمع رسول الله يلي يقول إذا أدركه المساء في بيتي: "أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله والحول والقدرة والسلطان في السموات والأرض، وكل شيء لله رب العالمين، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور " [رواه الطبراني]. وعن شريح بن مالك أن رسول الله يلي قال: "إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل: مثل ذلك " [رواه أبو داود] وعن أبي هريرة عن النبي يلي أنه كان إذا أصبح قال: "أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله الأهو إليه النشور " رواه البزار].

(وفي النوم) ما جاء فيه عن حفصة زوج النبي على أن رسول الله على كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات» وعن البراء قال: قال رسول الله على: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول» وعن حذيفة قال: كان النبي على إذا نام قال: «اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»، وعن أنس أن رسول الله على كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» وعن عائشة أن النبي على كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب

الفلق، وقل أعوذ برب الناس يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات [رواها أبو داود]. وعن أنس عن النبي على قال: «من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه فقرأ: قل هو الله أحد مائة مرة فإذا كان يوم القيامة يقول الرب جل جلاله يا عبدي ادخل عن يمينك الجنة » [رواه الترمذي].

(وفي خروج منزل) ودخول فيه، ما جاء في ذلك عن أنس أن رسول الله على قال: "إذا خرج الرجل من بيته فقال: باسم الله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى له الشيطان، ويقول له شيطان آخر: كيف برجل قد هُدِي وكُفِي وَوُقِي ا [رواه أبو داود والترمذي]. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله على: "ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره، فقال حين يخرج: آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج المخرج الرواه أحمد]. وعن أم سلمة قالت: ما خرج النبي من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، فقال: "اللهم إني أعوذ بك أن أضِلُ أو أُضَلُ أو أُزَلُ أو أُزَلُ أو أَظُلِمَ أو أُظُلَمَ أو أُجهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيَ " وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله على الله يَها: "إذا ولج في بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله الرواهما أبو داود]، وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على "داود]، وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على أهله أحد حين يدخل منزله، نفث الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران الرواه الطبراني].

(وفي الخلا) عند قضاء الحاجة (تفي ونائم ليده اليمنى وضع من تحت خده اليمنى واضطجع لشقه الأيمن وليجعل يداً يسرى على الفخذ الأيسر اقتدا) برسول الله على (وليتعوذ من مخوف راما منزلاً) ما جاء في ذلك عن خولة بنت حكيم عن رسول الله على قال: «من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله» [رواه الترمذي] (أو مجلساً) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من جلس مجلساً كثر فيه لغطه فقال: قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك إلا غفر له ما كان في مجلسه» [رواه أبو داود] (أو مناما) ما جاء في ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» وكان عبد الله بن عمرو يُلقّنُها من عقل من ولده ومن لم يعقل، كتبها في صك ثم يعلقها في عنقه [رواه أبو داود].

(ولا يجوز عمل في المسجد من كخياطة) والمشهور أنه يكره (ومن خسل يد وأكل ذي تلويث أو ذي دسم) يحرم فيه خشية تلويثه، ما جاء في ذلك عن أنس أن رسول الله على قال: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن» [رواه مسلم]. (لا المخف من غير ولا تقلم ظفراً ولا تقص شارباً بلى وإن حملته بثوبك) لأن المساجد بنيت للعبادة فيلزم تنزيهها عن الأقذار وتنظيفها وعدم إلقاء شيء من الوسخ فيها، ما جاء في تنظيفها عن أبي قرصافة أنه سمع رسول الله على يقول: "ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها، فمن بنى لله مسجداً بنى الله له بيتا في الجنة»، فقال رجل: يا رسول الله وهذه المساجد تبنى في الطريق؟ قال: "نعم وإخراج القمامة منها مهور الحور العين» [رواه الطبراني]. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: "من أخرج منها مهود الحبد بنى الله له بيتاً في الجنة» [رواه ابن ماجه]. عن أنس عن النبي على قال: "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» [رواه البخاري ومسلم]. وعن أبي أمامة قال: قال

رسول اللّه ﷺ: "النّفلُ في المسجد سيئة ودفنه حَسَنة" [رواه أحمد]. (ولا تقتل كقمل) فيه ما جاء في ذلك عن رجل من الأنصار أن رسول اللّه ﷺ قال: "إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليعصرها ولا يقتلها في المسجد" [رواه أحمد] (ومبيت الغرّبا في مسجد البدو أبيح بالنبا وغير الآيات اليسيرة فلا تقرأ في الحمام كرهة انجلى) ظهر (ويقرأ) القرآن (الراكب) ما جاء في ذلك عن عبد اللّه بن مغفل قال: رأيت رسول اللّه ﷺ يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح [رواه البخاري] (والمضطجع والماشي بين القريتين يقمع) الشيطان ماجاء في قراءته للمحدث ما عدا الجنب عن علي قال: كان رسول اللّه ﷺ يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، [رواه أحمد] وعن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة [رواه مالك] وكان الرجل من أتباع مسيلمة ولست على وضوء فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة [رواه مالك] وكان الرجل من أتباع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة باليمامة، وهي الرياض الآن عاصمة نجد.

(وكرهت لذاهب للسوق إلَّا لذي تعلم مشوق) ما يقال عند دخول السوق عن بريدة قال: كان رسول اللَّه ﷺ إدا دخل السوق قال: «بسم اللَّه اللهم أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يميناً فاجرة أو صفقة خاسرة " وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب اللَّه له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبُني له بيت في الجنة » [رواهما الحاكم]. (والختم) للقرآن (في سبع ليال مستحب) ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنه فيسألها عن بعد فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفأ منذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي عَلَيْ فقال: ألقني به، فلقيته به، فقال: «كيف تصوم؟» قال: «كل يوم» قال: «وكيف تختم القرآن؟» قال: كل ليلة قال: «صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر »، قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك، قال: «صم ثلاثة أيام في الجمعة » قلت: أطيق أكثر من ذلك قال: «أفطر يومين وصم يوماً»، قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك، قال: «صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرة " [رواه البخاري] وعنه أن النبي ﷺ قال له: «اقرأ القرآن في شهر »، قال إني أجد قوة، قال: «اقرأ في عشرين » قال: إني أجد قوة قال: «اقرأ خمس عشرة الله أبن أجد قوة ، قال: «اقرأ في عشر الله قال: إني أجد قوة ، قال: «اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك " [رواه أبو داود]. (وقلة) القراءة (مع التفهم أحب) أفضل (وما تلا القرآن) القرآن العظيم جملة عدد آياته ستة آلاف وخمس مائة نصفها الأول ينتهى عند قوله في سورة الشعراء ﴿ فَٱلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٥]، وعدد حروفه ألف ألف وسبعة وعشرون ألفًا، ونصفه ينتهي بالنون عند قوله: ﴿ لُّقَدُّ جِنَّتَ شَيَّنَا نُكُرًا ﴾ [الكهف: ٧٤] وعدد جلالات القرآن ألفان وست ماثة وأربعة وستون (في أقلا من الثلاثة الرسول كلا) ما جاء في القرآن عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " وعنه قال: قال النبي ﷺ: "إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» [رواهما البخاري ومسلم].

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» [رواه

الترمذي]. وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه على قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّه يتلون كتاب اللَّه ويتدارسونه إلَّا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده الله على الله عن الما القرآن عن الما القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين، وفضل كلام اللَّه على سائر الكلام كفضل اللَّه على خلقه» [رواه الترمذي]. وعن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «الماهر بالقراءة مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتَعْتَعُ فيه وهو عليه شاق له أجران " [رواه البيخاري ومسلم]. وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» [رواه مسلم]. وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: والقرآن شافع مشفع وما حل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار " [رواه الطبراني]. وعن النواس بن سَمَعانَ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الَّذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما " وعن عمر عن النبي علي قال: « إن اللَّه يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين » [رواهما مسلم]. وعن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريَّحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها طعمها مر "، وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسولُ اللَّه ﷺ يقول: ﴿ لا حَسَدَ إِلَّا في اثنتين؟ رجل آتاه اللَّه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه اللَّه مالاً فهو ينفقه أَناء الليل والنهار ﴾ [رواهما البخاري ومسلم]. وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورَتْلُ كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها » [رواه الترمذي] وعنه أن رسول اللَّه عِيد قال: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام اللَّه » [رواه الحاكم] وعن أنس قال: قال رسول الله علي الله الله الله أهلين من الناس القالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل اللَّه وخاصته » [رواه النسائي]. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَ الَّذِي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب» [رواه الحاكم].

(وللمسافر دعاء استحب فاحفظه) ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: كان رسول اللّه على إذا سافر فاقبل الليل، قال: «يا أرض ربي وربك اللّه أعوذ باللّه من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بك من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد» [رواه أبو داود]. والأسود الشخص. وعن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول اللّه على فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التقت رسول اللّه على رآه، قال جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول اللّه على: بلى، فقال جبريل: فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمٰن [رواه مالك]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه على: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده» [رواه أبو داود والترمذي] وعنه قال: قال رسول اللّه على: «ثلاث حتى ينتصر رسول اللّه على: «ثلاث حتى يرجع» [رواه البزار] وعن عقبة بن عامر عن النبي على: «ثلاث مستجاب، دعوتهم: والمسافر حتى يرجع» [رواه البزار] وعن عقبة بن عامر عن النبي على: «ثلاث مستجاب، دعوتهم:

الوالد والمسافر والمظلوم » [رواه الطبراني] من دعائه إذا ركب، ما جاء في ذلك عن ابن عمر أن رسول الله على إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً، ثم قال: «سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هَوِّن علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الحال والأهل »، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» وعن عبد الله بن سيرجس قال: كان رسول الله على الأهل سافر تعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال [رواهما مسلم].

(ويكره التجر إلى بلدان عدو أو لِكُفر السودان والسفر القطع من العذاب ويندب التعجيل للإياب) ما جاء فيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم مهمته من سفر فليعجل إلى أهله» [رواه البخاري ومسلم]. (وسفر الفتاة لا ذو محرم معها ولا زوج من المحرم) ما جاء في ذلك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها» [رواه البخاري ومسلم]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها» [رواه مالك والبخاري ومسلم] (إلا لحج الفرض عندمالك مع رفقة مأمونة المسالك) من رجال أو رجال ونساء أو نساء.

## بالم باب التعالج والرقيا باب التعالج والرقيا والطيرة والنجم والخصاء والوسم والكلب والرفق بالمملوك من المملوك من المملوك

نَـجُـم خِـصاً وَسْـم وَكَـلْبِ أَمَـةِ سِوَىٰ عَنِينِ وَالسَّعَوُدُ حَسَنْ وَالْفَصْدُ وَالْحَجْمُ الْجَمِيلُ وَاكْتِوَا لأنَّــهُ مِــنْ زيــنَــةِ الــنِّــسَـاءِ وَلَا نَـــجَـــاسَـــةٍ وَلَا ذِي حَـــظْـــر أَوْ بِسالْسَكَ لَام السطَّيْبِ الْسُمُ بَسانِ بِالسِّفْرِ وَالْـهُـزْآنُ فِينِهَا مُـطْلَقُ أرْضِ وَفِي الْسُخُسرُوجِ عَسنْسَهَا هَسرَبَسا فِي فَرَسٍ وَمَسْكَنِ وَفِي الْمَرَهُ طَهَ وَكَانَ يُعْجِبُ الْفَالُ الْحَسَنَ وَمِسرُفَ قَساً وَرُخ بَسةً وَمَسا بَسدًا ثُمَّ عَلَى الْمَعِين صُبُّ أَنْ يُضَادُ إِلَّا الَّـــذِي بِـــهِ قَـــدِ اسْـــتَـــدَلُّــوا فِي الْبَرُ وَالْبَحْرِ وَبَلْهُ مَا عَدًا يَحِدلُ أُولِلصَّيْدِ لِلْمَعَاش كالبغل والحماد ذون الخيل وَإِنَّــهُ لَــجَــائِــزُ فِــيــمَــا سِــوَى يُكَلُّفُنُ مَا لَا يُبطِيتُ عَمَلَا

ذِكْرُ السُّعَالُجِ السرُّقَا السُّلِيَسرَةِ وَجَازَ الإِسْتِسرْقَا مِنْ عَيْن وَمِن وَجَسائِسزٌ تَسعَسالُسِجٌ شُسرُبُ السدُّوَا وَالْسَكُسِخُسِلُ لِسِلْسِرَّجُسِلِ لِسِلْسِدُوَاءِ وَلَهُ يَسجُونَ تَسعَالُعِ بِسخَهُ مِ وَجَازَتِ السرُّقْ يَسةُ بِالْفُ رِآنِ وَجَوْزُوا مُعَاذَةً تُعَالَمً عَالَا قُورُ وَكَرِهُ وا قُدُومَ له عَلَى وَبَا وَفِي الْحَدِيثِ السُّوُّمُ إِنْ كَانَ تَرَهُ وَكُورُهُ خَا لِسَيْسىءِ الأَسْمَاءِ سَن وَلْيَ خُسِل الْعَائِنُ وَجُهَا وَيَدَا مِنْ طَرَفِ الرَّجْلَيْنِ أَوْ تَحْتِ الإِزَادْ وَالْعِلْمُ ذُو السَّنْجِيم لَا يَحِلُ لِـقِـبُـلَـةِ أَوْ جُـزْءِ لَـيْـلِ وَالْهَـتِـدَا وَالْسَكَسِلْبُ لِسِلسِزُرْعِ أَوِ الْسَمَسَوَاشِسِي وَجَسَائِسِزٌ خِسَسَاءُ كُسِلُ الْسَفَسِحُسِل وَالْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ بِنَادٍ مُجْتَوَى وَالسرِّفْتُ بِالْمَسَمْ لُوكِ وَاجِبٌ وَلَا

(ذكر التعالج الرقا الطيرة نجم خصا وسم وكلب أمة وجاز الاسترقاء من عين ومن سوى عين) ما جاء في الرقية من العين وغيرها عن أبي هريرة عن رسول اللّه على قال: «العين حق» [رواه أبو داود]، وعن عائشة أن رسول الله على كان يأمرها أن تسترقي من العين [رواه مسلم]. وعن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي لهم؟ قال: «نعم، فلو كان شيء سابق القدر

لسبقته العين " [رواه الترمذي وأحمد]. وعن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل رسول الله على على ابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: "ما لي أراهما ضارعين؟ " فقالت حاضنتهما: يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك في ذلك، فقال رسول الله على: " استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين " [رواه مالك]. وعن عثمان بن أبي العاص: أنه أتى رسول الله على و قل عثمان \_: وبي وجع قد كاد يهلكني \_ قال: فقال رسول الله على الماسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد "، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله تبارك وتعالى ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم [رواه مالك] وعن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال: "اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءاً لا يغادر سقماً " وعن جابر قال: لدغت رجلاً منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله على فقال رجل: يا رسول الله أرقى؟ قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " وعن عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف نرقى في ذلك فقال: "اعرضوا عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف نرقى في ذلك فقال: "اعرضوا عرف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف نرقى في ذلك فقال: "اعرضوا علية وقاكم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك " [رواها مسلم].

(والتعوذ حسن) وهو قراءة الإنسان على نفسه، ما جاء فيه عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول اللَّه ﷺ: «ضع يَجِدُهُ في جسده منذ أسلم فقال رسول اللَّه ﷺ: «ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل: بسم اللَّه ثلاثاً. وقل سبع مرات أعوذ باللَّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » [رواه مسلم]. وعن أبي قال: أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد فجلست فقال: "يا أبا ذر هل صليت؟ " قلت: لا قال: «قم فصل»، قال: فقمت فصليت ثم جلست فقال: «يا أبا ذر تعوذ من شر شياطين الإنس والجن»، قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: «نعم» قلت: يا رسول الله الصلاة، قال: «خير موضوع من شاء أُقَلُّ ومن شاء أكثر »، قال: قلت يا رسولُ اللَّه فالصوم؟ قال: «فرض مجزيء»، قال: قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة»، قلت: يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال: «جهد مقل أو سربال فقير »، قلت: يا رسول اللَّه أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم »، قلت: يا رسول اللَّه ونبي كان؟ قال: «نعم نبي مكلم»، قلت: يا رسول اللَّه كم المرسلون؟ قال: «ثلاث مائة وبضعة عشر جماً غفيراً »، وقال: مُرة حُمسة عشر، قلت: يا رسول اللَّه أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي» ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ ۚ إِلَّا هُوَّ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] [رواه أحمد] والشياطين فيهم الكافر، قال اللَّه: ﴿ وَلَكِئَنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: ١٠٢] والمؤمن قال اللَّه: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلِّيَ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانَا عَجَا يَهْدِيٓ إِلَى ٱلرُّشَدِ فَكَامَنًا بِهِ ۚ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا آَحَدًا ﴾ [الجن: ١، ٢] فكافرهم مع الكافر من بني آدم في النار، قال الله وقال: ﴿ أَدْخُلُواْ فِي أَمْدٍ قَدْ خَلَتَ مِنَ قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَمَنَتْ أُخْلَبًا ﴾ [الأعراف: ٣٨] ومؤمنهم مع المؤمن من نبي آدم في الجنة قال اللَّه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعِلُواْ الصَّالِحَتِ كَانَتْ لَمُمّْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَاحِوَلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧، ١٠٨].

(مسألة في زواجهم ورضاعهم)، فعند المالكية المشهور لا ينشر الحرمة والظاهر أنه يجري على الاختلاف في نكاحهم. وعند الشافعية الراجح عدم صحة نكاح آدمي لجِنِيَّة وبالعكس، وإن أرضعت جنية آدمياً لم ينشر الحرمة بناءاً على عدم صحة مناكحهم، وعند الحنفية الأصح أنه لا يصح نكاح آدمي جنية وبالعكس لاختلاف الجنس وهم المعتمد وإن أرضعت جنية آدمياً لم ينشر الحرمة، وعند الحنابلة لا يصح نكاح آدمي جنية وبالعكس، وإن أرضعت جنية آدمياً لم ينشر الحرمة.

(وجائز تعالج شرب الدوا) ما جاء في ذلك عن جابر عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "لكل داء دواء،

فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن اللّه عز وجل» [رواه مسلم]. وعن حكيم بن حزام قال: قلت؟ يا رسول اللّه أرأيت أدوية تتداوى بها ورقى نسترقي بها أترد من قدر اللّه؟ قال: "إنها من قدر اللّه ي وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ي إن الذي أنزل الداء أنزل الشفاء» وعن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه ي الله عليه الماء عليكم بالشفائين العسل والقرآن» وعن أنس بن مالك أن النبي ي قال: "إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر» [رواهم الحاكم]. وعن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي ق وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول اللّه أنتداوى؟ فقال: "تداووا فإن اللّه لم يضع داء إلّا وضع له دواء غير داء واحد الهرم» [رواه أبو داود والحاكم]. (والفصد والحجم الجميل واكتوا) ما جاء في ذلك عن جابر قال: سمعت رسول اللّه ع ي يقول: "إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار» وعنه قال: رُمِيَ أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول اللّه ع [رواه أبو داود].

(والكحل للرجل للدواء لأنه من زينة النساء) يجوز الكحل للرجل سواء كان لدواء أو غيره، ما جاء فيه عن ابن عباس أن النبي على كانت له مكحلة يكتحل منها كل يوم ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه [رواه ابن ماجه والترمذي] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» [رواه أحمد وأبو داود] وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خيراً كحاكم الأثمد يجلو البصر وينبت الشعر» [رواه أبو داود].

(ولم يجز تعالج بخمر ولا نجاسة ولا ذي حظر) ما جاء في ذلك عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام" [رواه أبو داود] وعن وائل أن طارق بن سويد سأل النبي على عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" [رواه مسلم]. (وجازت الرقية بالقرآن أو بالكلام الطيب المُبَانِ) ما جاء في ذلك عن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا مرض أحَدُ أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي [رواه مسلم] (وجوزوا معاذة تعلق بالستر والقرآن فيها مطلق) اتفق أهل المذاهب الأربعة على جوازها.

(وكرهوا قدومه على وَبَا أَرْضِ وفي المخروج عنها هرباً) ما جاء في ذلك عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال لي عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوته فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله على ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجري الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم رجلان فقالوا: ترى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على الوباء فنادى عمر في الناس أني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة: أفرار من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة خلافه نعم نفر من قدر الله؟ فقال: إن عبدة رعيتها بقدر الله؟ فقال: إن عندي من هذا علماً، سمعت عبد الرحمٰن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علماً، سمعت

رسول الله على يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإن وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه الحمد الله عمر ثم انصرف. وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله على: "الطاعون إنه الرجز ابتلى الله به ناساً من عباده إذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تفروا منه ارواهما البخاري ومسلم]. وعنه قال: قال رسول الله على: "إن هذا رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه وإذا كان بأرض فلا تدخلوها " وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على مرض " [رواهما مسلم].

(وفي الحديث الشؤم إن كان تره في فرس ومسكن وفي المره) ماجاء في ذلك عن أبي قال: قال رسول الله على: «لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» [رواه البخاري ومسلم]. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال: «الشؤم في الدار والمرأة والفرس» [رواه مالك] (وكرهنا لسيء الأسماء سن طه) يسن الإسم الحسن، ويُغيَّر إن كان غير حسن، ما جاء في ذلك عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فَحسننوا أسماءكم» وعن أبي وهب قال: قال رسول الله على: «تسموا بأسماء الانبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمٰن، وأصدقها حَرِث وَهمًام وأقبحها حرب ومرة» وعن أسامة بن أخدري أن رجلاً يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله على ققال رسول الله على: «ما اسمك؟» قال: أصرم، قال: «بل أضرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله على المضطجع والعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاماً وسمًى حرباً سلماً وسمًى المضطجع المنبعث وأرضاً تسمى عفرة سماها خضرة وشعب الضلال سماه شعب الهدى وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة وسمًى بن مغوية بني مرشدة، قال أبو داود: تركت إسناده للاختصار. وعن عائشة أن رسول الله على كان يُغيِّر الاسم القبيح، وعن ابن عمر أن النبي على غيَّر السم عاصية، وقال: «أنت جميلة» [رواهما الترمذي].

(وكان يعجب الفأل الحسن) ما جاء في ذلك عن أنس قال: قال رسول اللّه على: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل القال: وما الفأل قال: "كلمة طيبة" [رواه البخاري ومسلم]. وعن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول اللّه على فقال: "أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم فليقل اللهم لا يأتي بالحسن إلا أنت ولا يدفع سيئا إلا أنت ولا حول وقوة إلا بك" [رواه أبو داود] (وليغسل العائن وجها ويداً ومِرْفقاً وركبة وما بدا من طرف الرجلين أو تحت الإزار ثم على المعين صب) خشية (أن يضار) ما جاء في ذلك عن ابن عباس عن النبي على قال: "العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا" [رواه أحمد ومسلم] وعن سهل بن حنيف أن النبي على خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل وكان رجلاً أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر وهو يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فليط سهل فأتى رسول اللّه على فقيل: عامر بن ربيعة فدعا رسول اللّه على عامراً فتيقظ عليه، وقال: "علام يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعنيك بَرّكُت؟ "ثم قال: "ما الله علم وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطرافه رجليه وداخلة إزاره في يعنيك بَرّكُت؟ "ثم قال: "ها الماء عليه"، يصبه الرجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفيء وراءه ففعل بذلك قراح سهل مع الناس ليس به بأس [رواه أحمد].

(والعلم ذو التنجيم لا يحل) تعلمه (إلا الذي به قد استدلوا لقبلة أو جزء ليل واهتدا في البر والبحر وبَله) اترك (ما عدا) ما ذكر، ما جاء فيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه ﷺ: «من اقتبس علماً من النجوم

اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» [رواه أبو داود] (والكلب للزرع أو المواشي يحل أو للصيد للمعاش) ما جاء في ذلك عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه على يقول: «من اقتنى كلباً إلَّا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» [رواه مالك والبخاري ومسلم]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه على: «من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلَّا كلب حرث أو ماشية» [رواه البخاري ومسلم]. وعن عبد اللَّه بن مغفل قال: سمعت رسول اللَّه على وهو يخطب فقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بَهْم، وما من أهل بيت يربطون كلباً إلَّا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلَّا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم» [رواه الترمذي].

(وجائز خصاء كل الفحل كالبغل والحمار) وغيرهما من الحيوان لأنه يطيب لحم ما يؤكل لحمه (دون الخيل) فيحرم خصاؤها، وقيل: يكره وأما خصاء الآدمي فحرام إجماعاً (والوسم في الوجه بنار مجتوى) مكروه في غير الآدمي، وأما فيه فيحرم (وإنه لجائز فيما سوى) ذلك، ما جاء فيه عن ابن عباس أن النبي على عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه [رواه مسلم].

(والرفق بالمملوك واجب ولا يكلفن ما لا يطيق عملًا) ما جاء في ذلك عن أبي موسى قال: كان آخر كلام رسول اللَّه عِين : «الصلاة الصلاة اتقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم » وعن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه على: "من لائمكم من مملوككم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسوه ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله ﴾ وعنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ﴿ إِخُوانِكُم جعلهم اللَّه تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلُّفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه» [رواها أبو داود]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلَّا ما يطيق» [رواه مالك]. وعن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حُلَّة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال: إني سابَبْت رجلاً فعيرته بأمه فقال النبيِّ ﷺ: ﴿ يَا أَبَا ذر عَيَّرْته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم " [رواه البخاري]. وعن عائشة أن النبيّ ﷺ قال: "إن الرفق لا يكون في شيء إلَّا زانه ولا ينزع من شيء إلَّا شانه " [رواه مسلم]. وعنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه رفيقُ يحب الرفق في الأمر كله" [رواه البخاري]. وعنها أن رسول اللَّه ﷺ قال: «يا عائشة ارفقي فإن اللَّه إذا أراد بأهل بيَّت خيراً أدخل عليهم الرفق» [رواه أحمد]. وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الرفق يُمْنُ والخرق شؤم» [رواه الطبراني] وعن جابر قال رسول الله عليه: «ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف وشفقه على الوالدين وإحسان إلى المملوك ارواه الترمذي]. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ألا أنبتكم بشراركم؟ " قالوا: بلى. إن شئت يا رسول اللَّه، قال: "إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، أنبئكم بشر من ذلك؟ " قالوا: بلي إن شئت يا رسول الله، قال: «من يبغض الناس ويبغضونه»، قال: «أنبئكم بشر من ذلك؟» قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله، قال: «الذين لا يُقِيلُون عثرة ولا يَقْبَلُونَ معذرة ولا يغفرون ذنباً»، قال: «ألا أنبئكم بشَرِّ من ذلك؟» قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: «من لا يُرْجَى خيره ولا يؤمن شره» [رواه الطبراني].

## باب الرؤيا والتثاؤب المرؤيا والتثاؤب والعطاس والنرد والسبق والعطاس وأشياء تقاس والمناؤد

وَالنَّوْدِ وَالسَّبْقِ وَأَشْيَاءَ تُعقَاسُ مِنْ نَفْطٍ مُجَزَّءٍ مِنَ النُّبُوَّهُ عَلَى يَسسَادِكَ تَسلَاثًا وَقُلل فَاهُ كَحَمْدِ عَاطِس وَمَا أَبَا فَرض لِـمُـسْلِم وَرَدَّ هُـو تَـم وَاخْتِيرَ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ إِلَى بَالِكُمُ شَطْرَنْجِهِمْ وَجَازَ تَسْلِيمٌ عَلَى جلاسُهُمْ وَنَظِرٌ إِلَيْهِمُ وَبِالسِّهَامِ جَائِزٌ بِجُعُلِ بَيْنَهُ مَا غَيْرَهُ مَا مُحَلِّلًا يَسْلَمُ ذَا لابُنِ الْمُسَيْبِ بِحَقْ يَـجُـوزُ أَنْ يُـخَـرجَ جُعَلاً عُـلِـمَـا وَإِنْ سَبَقْتَ كَانَ لِلتَّالِي كَفَذْ مُسَابِقًا غَيْرُكُمَا لِتَسْلُكُوا ثَـ لَاثَـةً فِـ الْخَيْسِ هَـ بُ تَحْسِينَهُ بالنَّارِ وَالْحَوَاذُ إِنْ شَاءَ الْإِلْـة تَقْدِز عَلَى التَّزكِ الأَحَبُ لِلسَّلَمُ وَكَرهُوا قَتْلَ الضَّفادِع اقْتِدَا وَالْفَخْرَ بِالآبَاءِ رَأْسُ الأَصْلِ نَـفْعاً وَمَا الْبَحِهُ لُ بِهِ مُنْضِرًا

بَابٌ فِي الرُّؤْيَا الرَّفَاؤُبِ العُطَاسُ وَرُوْيَهُ الصَّالِحِ جُرْءٌ هُوهُ وَإِنْ تَسرَ الْسَمَـ خُسرُوهَ نَسوْمَسا فَساتُسفُسل وَيُستَحَبُ سَدُ مَن تَــــُاءَيَــا سَامِعُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ نَعَمْ بيَخْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ وَلَا يَسجُوزُ السلعِبُ بسالسَّرْدِ وَلَا مَنْ يَـلْعَبُونَ بِهِمَا وَيَـحُرُمُ وَالسَّبْقُ بِالْخَيْلِ أَتَى وَالابِل وَإِنْ بِـجُعُلِ أَخْسرَجَا وَجَعَلَا يَــأُخُــذُهُ بِـسَـنِـقِــهِ فَــإِنْ سَــبَــقَ وَمَالَ مَالِكٌ وَقَالَ إِنَّا مَالِكٌ وَقَالَ إِنَّا مَا فَإِنْ يَكُنْ سَبَقَ غَيْرُكَ أَخَذْ وَلِـلَّـذِيْنِ حَـضَـرُوا إِنْ لَـمْ يَـكُ وَتُؤذَنُ الْحَيَّةُ فِي الْمَدِينَة فِي قَتْل كَالنَّمْل إِذَا آذَتْ وَلَهُ يُصِفَّ تَسلُ السوززعُ حَسيْثُ وُجِدَا وَتَرْكُهُ عُبَيَّةً أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْعِلْمُ بِالْأَنْسَابِ مَا إِنْ جَرًّا

بع وصَلَتَ الْقُرَبَا وَالرَّحْمَا نَسَبِهِ مَا قَبْلَ الإِسْلَامِ اكْتُهِي عِلْمٌ بِهَا وَلَا يُعَبِّرُ مُنجهَلَة شَاءَ الإله أَوْ لِيَصْمُتْ عَنْ إِذَا أَحْسَنُ وَالْمُكُثِرُ بِنُسَ مَا اقْتَرَفْ وَالسَشَرْع مِسنُ أَوَامِسِ الْسَمَسِيسِنِ لَـهُ وَيَـغـمَـلُ بِـمَـا قَـذ يَـغـلَـمُ أَقْرَبُ أَهْلِهِ لِلَّذِي الْمَجَلَالِ وَفِي اللَّذِي عِنْدَ الْكَرِيم رَغْبَهُ وَقَائِدٌ لَهَا وَلِلهِ جَلَاتِ إلَى كِتَاب اللَّهِ بِاللَّهِ عِلَا جَاءِ سَلَفِنَا الصَّالِح بِالإِجْمَاعِ تَــأَوُّلُــوا وَفِــي قِــيَــاًسِ سَــلِــمَــاً لَمْ يُخْرِجْ إِجْمَاعَ الصَّحَابِ الْمَرْعِي بمما شررط نا وب وقينا مَنْ جَدَّ فِيهِ مِنْ صَغِيبٍ أَوْ كَبِيرُ وَمِـن أُصُـولِ الْـفِـفْـهِ مَـا بِـهِ الْأَمَـلُ نَـحْـنُ وَإِنَّاكَ بِـمَـا عَـلَّـمَـنَـا مَعَ صَلَاتِه عَـلَى أَبُـهَـى خِـتَـامُ

وَالْبَغَرَضُ مِنْ تَبَعَلُم الْأَنْسَابِ مَيا وَمَالِكٌ كَرِهُ أَنْ يَصِلُ فِي وَلَا يُسعَبِّرُ الرُّؤيَا مَن لَيْسَ لَهُ بِالْحَبَرِ وَلْيَهُلْ لَهُ خَيْراً إِذَا وَجَائِزٌ إِنْسَادُ شِعْر وَالأَخَفْ وَأَوْجَبُ الْعُلُومِ عِلْمُ الدِّينِ الْفِقْهُ فِي ذَلِكَ وَالتَّفَهُمُ وَالْعِلْمُ هُو أَفْضَلُ الأَغْمَالِ أَكْثُ رُهُ مُ لِلَّهِ جَلَّ رَهْبَهُ وَالْحِلْمُ مُسرُشِدٌ إِلَى الْحَدِيْرَاتِ وَإِنَّهُ النَّبَهَاةُ فِي اللَّهَاءُ وَسُنَّةِ النَّبِيِّ وَاتَّبَاع فَهُمْ هُمُهُ الْقُدُوة فِي تَأْويل مَا وَفِي اختِلَافِ الْفُقَها فِي النَّورع وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَاً قَالَ أَبُومُ حَمَّدٍ أَتَدُنَا مِمَّا بِهِ انْتَفَعَ إِنْ شَاءَ الْقَدِيرُ وَفِينِهِ مِنْ عِلْم اعْتِقَادِ وَعَمَلْ وَنَسسأَلُ السوَهَابَ أَنْ يَسنْفَعَنا وَأَنْ يُسعِبِنَنَا وَإِيَّاكَ عَلَى قُــوَّةً إِلَّا بِـالإلْــةِ وَالــسَّلَامُ

(باب في الرؤيا التثاؤب العطاس والنرد والسبق وأشياء تقاس ورؤية الصالح جزء هو من نَقْطِ مُجَزّءِ من النبوة وإن تر المكروه نوماً فانفل على يسارك ثلاثاً وقل) ما جاء في الحديث في الرؤيا عن أنس أَن رسول الله على قال: "الرؤيا الحسنة مِنَ الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة " وعن عبادة عن النبي على قال: "الرؤيا من الله والحلم من الشيطان " وعن أبي سعيد أنه سمع النبي على يقول: "إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره " وعن أبي قتادة عن النبي على قال: "الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره " وعنه قال: سمعت النبي على يقول: "الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها أحداً

فإنها لن تضره » وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لم يبق من النبوة إلَّا المبشرات » قال: «الرؤيا الصالحة» [رواها البخاري] وعن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً، والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الحسنة بشرى من الله، والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحداً وليقم وليصل، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة " وعن أبي رزين عن النبي ﷺ: ﴿ رَوْيَا الْمَوْمَنَ جَزَّ مِن سَتَّةً وأُربِعِينَ جَزَّا مِن النَّبُوةَ وَهِي عَلَى رَجِل طاهر ما لم يُحَدِّثُ بها فإذا حدث بها وقعت » وعن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ إِنَ الرَّوْيَا تَقَعَ عَلَى مَا تَعْبَرُ وَمثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يُحَدِّث بُّهَا إلَّا ناصحاً أو عالماً ﴾ وعن عبد اللَّه بن عمر قال: لقي عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب فقال: يا أبا الحسن الرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب، قال: نعم سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ما من عبد ولا أمة ينام فيمتليء نوماً إلَّا خرج روحه إلى العرش فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق، والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذب» وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قَال: «أصدق الرؤيا بالأسحار» [رواها الحاكم]. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: «رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه» وعن حذيفة بن أسيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ذهبت النبوة لا نبوة بعدي إلَّا المبشرات»، قيل: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرَى له» وعن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قال: «لا تقص الرؤيا إلَّا على عالم أو ناصح ﴾ [رواها الطبراني]. وعن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قال: ﴿ إِذَا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً، ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة والرؤيا ثلاثة؛ فرؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس ارواها مسلم].

(ويستحب سد من تثاءبا فاه) ما جاء في ذلك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فمه فإن الشيطان يدخل" [رواه أبو داود] (كحمد عاطس وما أبا سامعه يرحمك الله نعم فرض لمسلم ورد هو ثم بيغفر الله لنا ولكم واختير يهديكم الله إلى بالكم) (ما جاء في تشميت العاطس) عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك "قال عبد الله: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. [رواه مالك]. وعن عمر بن إسحاق عن أمه عن أبيها قال: قال رسول الله ﷺ: "شمت العاطس ثلاثاً فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا "[رواه الترمذي] (ولا يجوز اللعب بالنزد ولا شطرنجهم) ما جاء في النرد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "من لعب بالنزدشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه " [رواه مسلم].

(وجاز تسليم على من يلعبون بهما ويحرم جلاسهم ونظر إليهم والسبق بالخيل أتى) جوازه (والإبل بالسهام) ما جاء في ذلك عن نافع عن ابن عمر قال: سابق رسول الله على بين الخيل التي أضمرت من الخيف وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق [رواه البخاري ومسلم]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» [رواه أبو داود والترمذي] (جائز بِجُغلِ) إن كان من غير المتسابقين (وإن بِجُغلِ) من أحدهما (أخرجا وجعلا بينهما غيرهما محللا يأخذه بسبقه فإن سبق يسلم ذا لابن المسيب بحق) فعند سعيد بن المسيب وهو من عظماء التابعين ومن العلماء الأجلاء ومن العباد الورعين، قال: إنه صلى في مسجد النبي على أربعين سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، وكان صهراً لأبي هريرة إذا أخرج المتسابقان جعلاً

جاز إن جعلا محللاً بينهما يأخذه ذلك المحلل وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء، ويأخذ الجعل السابق. ما جاء في ذلك عن أبي هريرة أن النبي على قال: «إن أدخل فرساً بين فرسين لا يأمن أن يسبق فلا بأس ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو آمن أن يسبقه فهو قمار» [رواه أحمد وأبو داود]. (ومال مالك وقال إنما يجوز أن تخرج جعلاً علما فإن يكن سبق غيرك أخذ وإن سبقت كان للتالي كفذ وللذين حضروا إن لم يك مسابقاً غيركما لتسلكوا) فعند مالك يجوز أن يخرج رجل جعلاً فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين، وإن لم يكن غير المتسابقين أخذ الجعل من حضر من غيرهم وأما إذا كان الجعل يأخذه أحد المتسابقين، ولم يجعلا محللاً فهو قمار وهو حرام، وإن أخرجه غيرهما للسابق منهما فجائز، ما جاء فيه عن ابن عمر أن النبي على سبق بين الخيل وأعطى السابقة [رواه أحمد].

(وتؤذن الحية في المدينة ثلاثة في الغير هب تحسينه) ما جاء في ذلك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: "إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئاً من العوامر فليؤذنه ثلاثاً، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان »، وعنه قال: قال رسول الله على: "إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها فخرجوا عليه ثلاثاً فإن ذهب إلا فاقتلوه فإنه كافر » [رواهما مسلم]، وقيل: ما ظهر في الصحراء بلا أذان وجب للرائي، ما جاء في ذلك عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله على يقول: "من قتل حية كأنما قتل مشركاً قد حل دمه » [رواه أحمد والبزار] وزاد أو عقرباً. ومنه قال: قال رسول الله على: "من ترك الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني ». وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على: "من ترك الحيات مخافة ظلمهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن » [رواهما أبو داود].

(وقتل قمل كرهوا وما خلاه بالنار والجواز إن شاء الإله) إن آذت (في قتل كالنمل إذا آذت ولم تقدر على الترك لأحَبُ السَّلَم) ما جاء في ذلك عن أبي هريرة عن رسول اللَّه ﷺ "إن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقريّة النّمل فأحرقت فأوحى اللَّه إليه أفي أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبع " [رواه البخاري ومسلم]. وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلَّا رب النار " [رواه أبو داود] (ويقتل الوزغ حيث وجدا) ما جاء فيه عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبيّ ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً. وعن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ: "من قتل وزغاً في ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك " [رواهما مسلم]. وعن أم شريك أن رسول اللَّه ﷺ أمر بقتل الأوزاغ وقال: "كان ينفخ على إبراهيم " [رواه البخاري] (وكرهوا قتل الضفادع اقتدا) ما جاء في ذلك عن عبد الرحمٰن بن عثمان أن طبيباً سأل النبيّ ﷺ عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبيّ عن قتلها [رواه أبو داود] (وتركه عُبيّة) تكبر وتجبر (أهل الجهل) ما جاء في التواضع والكبر عن عياض بن حماد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد» [رواه مسلم وأبو داود].

وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بِعَفُو إلّا عزاً، وما تواضع أحد لله إلّا رفعه الله ارواه مسلم والترمذي]. وعن ركب المصري قال: قال رسول الله على: «طوبى لمن تواضع في غير معصية وذل في نفسه في غير مسألة، وأنفق ما لا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ارواه الطبراني]. وعن ثوبان قال: قال رسول الله على: «من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة ارواه الترمذي]. وعن أبي سعيد عن رسول الله على قال: «من تواضع لله درجة يضعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين ومن تكبر على الله درجة يضعه الله درجة حتى يجعله

في أسفل سافلين ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس عليها باب ولا كوة لخرج ما غيبه للناس كائناً ما كان» [رواه ابن حبان وابن ماجه]. وليس عند ابن ماجه: ولو أن أحدكم إلى آخره. وعن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: «من تواضع لله رفعه الله، وقال: انتعش نعشك الله فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير، ومن تكبر وضعه الله وقال: اخسأ فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير» وعن جابر أن رسول الله على قال: «إنَّ مِنْ أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون»، قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون» [رواه الترمذي].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "قال اللَّه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار ﴾ [رواه أبو داود وابن ماجه]. وعن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يقول اللَّه العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته» [رواه مسلم]، وعن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ألا أخبركم بأهل النَّار كل عتل جواظ مستكبر » [رواه البخاري ومسلم]. وعنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ لا يدخلُ الجنة الجواظ ولا الجعظري قال: والجواظ الغليظ اللفظ ﴾. [رواه أبو داود] وعن سراقة بن مالك أن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿ أَلا أَخْبَرُكُ بِأَهِلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ﴾ قلت: بلى يا رسول اللَّه، قال: «أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر، وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون » [رواه الطبراني والحاكم]. وعن حذيفة قال: كنا مع النبي ﷺ في جنازة، قال: «ألا أخبركم بشَرٌ عباد اللَّه: الفَظُّ المستكبر، ألا أخبركم بخير عباد الله الضعيف المستضعف ذو الطُّرِّين لا يؤبه له لو أُقسم على اللَّه لأبره ﴾ [رواه أحمد] وعن أبي سعيد عن النبيِّ ﷺ قال: «احتجَّتِ الجنة والنار، فقالت النار: فِيَّ الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة فِيَّ ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى اللَّه بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما عَلَيَّ ملؤها " [رواه مسلم]. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله علي يقول: «مَنْ كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كَبُّهُ اللَّه لوجهه في النار ﴾ [رواه أحمد]. وعن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس» [رواه مسلم والترمذي] وعن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ: ﴿ إِن في جهنم وادياً يقال له هبهب حق على اللَّه أن يسكنه كل جبار عنيد» [رواه الطبراني والحاكم]. وعن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لَّقي اللَّه وهو عليه غضبان ﴾ [رواه الطبراني].

(والفخر بالآباء رأس الأصل) ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن اللّه قَذ أَذْهَبَ عَنْكُم عُبّيّة الجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيَّ وَفَاجِرٌ شَقِيً، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لَيَدَعَنَّ رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليَكُونَنَّ أهون على الله من الجِعْلان التي تدفع بأنفها النّتنَ ارواه أبو داود] (والعلم بالأنساب ما إن جَرًا نفعاً وما الجهل به مضراً والغرض من تعلم الأنساب ما به وَصَلْت القربا والرُحما) ما جاء في ذلك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا قرب لرحم إذا قطعت، وإن كانت قريبة، ولا بعد لها إذا وصلت وإن كانت بعيدة ارواه الحاكم]. (ومالك كره أن يصل في نسبه ما قبل الإسلام اكتفى، ولا يعبر الرؤيا من ليس له علم بها ولا يُعبر الحاكم]. المنظل له خيراً إذا شاء الإله أو الصمت عن إذا وجائز إنشاء شعر والأخف وأحسن والمكثر بئس ما اقترف) الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، والإكثار منه شغل عن ذكر وهو مذموم، ما جاء فيه عن

عائشة قالت: سئل رسول الله على عن الشعر فقال: «هو كلام حسن وقبيحه قبيح» [رواه أبو يعلى] وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على: «الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام» وعن أنس عن النبي على: «إن من البيان لسحراً وإن من الشعر حكمة» [رواهما الطبراني]. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «إن من الشعر حكماً» وعن عبد الله قال: قال رسول الله على: «إن من الشعر حكمة» وعن عائشة قالت: كان رسول الله على يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله على: «إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينفاح عن رسول الله على» وعن أبي هريرة عن النبي على قال: وأشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وعجز البيت وكل نعيم لا محالة زائل. وعن جابر بن سمرة قال: جالست النبي على أكثر من مائة مرة فكان أصحابه يناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم معهم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتليء شعراً» [رواها الترمذي].

(وأوجب العلوم علم الدين والشرع من أوامر المتين والفقه في ذلك والتفهم له ويعمل بما قد يعلم والعلم هو أفضل الأعمال أقرب أهله لذي الجلال أكثرهم لله جل رهبه وفي الذي عند الكريم رغبه والعلم مرشد إلى الخيرات وقائد لها وللجنات) ما جاء في العلم وطلبه والعلماء، عن معاوية قال: سمعت رسول الله على يقول: «يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإنما يخشى الله من عباده العلماء» وعن حذيفة قال: قال رسول الله على: «فضل العلم خير من فضل المال وخير دينكم الورع» وعن ابن عباس أن رسول الله على قال: «من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة» وعن عمر قال: قال رسول الله على: «ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدي أو يرده عن ردي، وما استقام دينه حتى يستقيم عمله» [رواها الطبراني]. وعن صفوان بن عسال قال: أتيت النبي على هو في المسجد متكيء على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال: «مرحباً إنَّ طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب» [رواه أحمد].

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي ألف أن تصلي مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً ومتعلماً وعنه أن النبي ﷺ قال: "أفضل الصدقة أن يعلم المرء المسلم كلمة ثم يعلمها أخاه المسلم وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: "عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال: "العالم والمتعلم شريكان في الخير، ولا خير في سائر الناس ارواها ابن ماجه]. وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "علماء هذه الأمة رجلان: رجل آتاه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعاً ولم يشتر به ثمناً فذلك تستغفر له حيتان واشترى به ثمناً فذلك تستغفر له عباد الله وأخذ عليه طمعاً واشترى به ثمناً وكذلك حتى يفرغ من الحساب" [رواه الطبراني] وعن سهل بن عباد الله وأخذ عليه طمعاً واشترى به ثمناً وكذلك حتى يفرغ من الحساب" [رواه الطبراني] وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبتي ﷺ قال: "من علم الخير فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء" [رواه ابن ماجه]. وعن أبي أمامة قال: ذكر لرسول الله ﷺ رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلاً" ثم قال فقال عليه أفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلاً" ثم قال

رسول الله ﷺ: "إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير " [رواه الترمذي] وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "يبعث الله العباديوم القيامة ثم يميز العلماء، فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا قد غفر لكم " [رواه الطبراني] وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " [رواه الترمذي وابن ماجه] وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه " [رواه الدارقطني والبيهقي] وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: "من غدا إلى المسجد لا يريد إلّا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تام الحج " [رواه الطبراني]، وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "ما انتعل عبد قط، ولا تخفف ولا لبس ثوباً في طلب علم إلّا غفر الله له ذنوبه حيث يخطو عتبة داره " [رواه الطبراني].

وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله علي يقول: «من غدا يريد العلم يتعلمه لِلَّه فتح اللَّه له باباً إلى الجنة وفرشت له الملائكة أكنافها وصَلَّتْ عليه ملائكة السماء، وحيتان البحر وللعالم من الفضل على العباد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يُوَرِّثُوا ديناراً ولا درهماً ولكنهم وَرَثُوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه، وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم " [رواه أبو داود والترمذي]. وليس عندهم موت العالم إلى آخره. [رواه البيهقي] واللفظ له، وعند ابن عباس قال: قال رسول الله على: ﴿ إِذَا مررتُم برياض الجنَّة فارتعوا » قالوا: يا رسول اللَّه وما رياض الجنة قال: «مجالس العلم »، وعن سمرة قال: قال رسول الله على: «ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر » [رواهما الطبراني] وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم عن الأجود الأجود، الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودكم من بعدي رجل علم علماً فنشر علمه يُبْعث يوم القيامة أمة وحده ورجل جاد بنفسه للَّه عز وجل حتى قتل ﴾ [رواه البيهقي] وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من نَفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نَفَّسَ اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، واللَّه في عون العبد ما كان في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سَهَّلَ اللَّه له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلَّا حَفَّتُهُم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم اللَّه فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » [رواه مسلم وأبو داود والترمذي]. وعنه قال: قال رسول الله على: «من تعلم علماً مما يبغي به وجه اللَّه لا يتعلمهُ إلَّا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرَفَ الجنة يوم القيامة ـ يعني ريحها ـ " [رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم]. وعن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول اللَّه ﷺ فأمسَك القوم ثم إن رجلاً أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول اللَّه ﷺ: «من سَنَّ خيراً فاستن به كان له أجره، ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئاً، ومن سن شراً فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً » [رواه أحمد والحاكم]. وعن واثلة عن النبي ﷺ قال: «من سن سنة حسنة فله أجرها، ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطاً جرى عليه عمل المرابط. حتى يبعث يوم القيامة ﴾ [رواه الطبراني]. وعن سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال: ﴿ إِن لَهَذَا الْخَير خزائن ولتلك الخزائن مفاتح، فطوبي لعبد جعله اللَّه مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، وويل لعبد جعله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير ﴾ [رواه ابن ماجه].

وعن أبي موسى قال: قال رسول اللّه ﷺ: «مثل ما بعثني اللّه به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجاديب امسكت

الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به الرواه البخاري ومسلم]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون به الرواه الطبراني].

(وإنما النّجاة في اللجاء إلى كتاب الله باللجاء وسنة النبي) ما جاء في العمل بالكتاب والسنة عن زيد بن أرقم أن رسول الله على قال: "إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا» به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم، قال: "وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيته»، فقال له حصين: مَنْ أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته، قال: من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرمت عليهم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل عقيل وآل عباس أن رسول الله على خطب في حجة الوداع فقال: "قد يش الشيطان بأن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، احذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمت به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه على، إن كل مسلم أخو المسلم المسلمون إخوة ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلاً ما أعطاه عن طيب نفس، ولا عهد إلينا رسول الله على أنه قال: "هم بكتاب الله وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث \_ أو كلمة عبد إلينا رسول الله على أنه قال: "هم أكم أقل في سُنّة وأمن الناس بَوَائِقَهُ دخل الجنة»، قالوا: قال: رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير، قال: "وصيكون في قوم بعدي».

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي على قال: "إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله والنور المتين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونَجَاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، أتلو فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألم حرف ولكن ألف ولام حرف وميم حرف وعن أبي ذر قال: قال رسول الله على: "لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه \_ يعني القرآن \_ "[رواها الحاكم]. وعن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله على فقال: "أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله »، قالوا: بلى قال: "إن هذا القرآن طَرَفه بيد الله، وطَرَفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً "[رواه الطبراني]. وعن علي بن أبي طالب بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً "[رواه الطبراني]. وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله على: "من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحَرَّم حرامه أدخله الله به الجنة وشعَه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار "[رواه ابن ماجه].

(واتباع سلفنا الصالح بالإجماع فهم هم القدوة في تأويل ما تَأوّلوا وفي قياس سلما وفي اختلاف الفقهاء في الفرع لم يخرج إجماع الصحاب المرعى) ما جاء في الاقتداء بالعلماء عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم» [رواه البيهقي] وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن يضل الهداة» [رواه أحمد]، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يحدى الذين يأتون من بعدي، يروون أحاديثي ويُعَلّمُون الناس» [رواه الطبراني] وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا

رسول الله على موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع الطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» [رواه أبو داود والترمذي].

(والحمد لله الذي هدانا لذا) وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله (ولولا هديه عدانا) يقول الله في وَالْولا فَضَلُ الله عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَى مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبدًا وَلَكِنَ الله يُزكّي مَن يَشَآهُ وَالله سَعِيم عَلِيم السَعور: ٢١] (قال أبو محمد أتينا بما شرطنا وبه وفينا مما به انتفع إن شاء القدير من جد فيه من صغير أو كبير، وفيه من علم اعتقاد وعمل ومن أصول الفقه ما به الأمل ونسأل الوهاب أن ينفعنان نحن وإياك بما علمنا وأن يعيننا وإياك على تكليفه لنا ولا حول) عن معصية الله إلا بالله والسلام مع صلاته على أبهى ختام المرسلين وشفيع المذنبين، اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وشفيع المذنبين، اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بآياتك الحسان الستر في الدنيا والآخرة واليسر والعافية والهداية والتوفيق ورضوانك والنظر إلى جلالك والدرجات العلى من جنة الفردوس بلا حساب مع أبنائنا وآبائنا ومشايخنا وقرابتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأبنائنا ومشايخنا ومن تعلم هذا الكتاب أو سعى في شيء منه وعامة المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

> تم بحمد الله طبع الجزء الثالث من الفتح الرباني وبه تم الكتاب

## فهرس المحتويات الجزء الأول

| ۹   | ترجمة النظم                                      | باب     |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
|     | ما يجب منه الوضوء والغسلما يجب منه الوضوء والغسل |         |
|     | الطهارة والستر للصلاة                            |         |
|     | الغسلا                                           |         |
|     | التيمم                                           |         |
|     | المسح على الخفين                                 |         |
| 19. | في أوقات الصلاة وأسمائها                         | باب     |
|     | الأَذان والإِقامة                                |         |
|     | الصلاة                                           |         |
|     | الإمامة                                          |         |
|     | جامع                                             |         |
|     | سجود الذكر                                       |         |
| 111 | صلاة المسافر                                     | باب     |
| ۱۱٤ | صلاة الجمعة                                      | باب     |
| 119 | صلاة الخوف                                       | باب     |
| ۱۲۱ | صلاة العيدين                                     | باب     |
| 771 | في صلاة الكسوف والخسوف                           |         |
| ۸۲۸ | -<br>صلاة الاستسقاء                              |         |
| ۱۳۰ | الجنائز                                          |         |
| 144 | الدفن والدعاء والصلاة                            | باب     |
| ۱٤٣ | الدعاء                                           |         |
| ١٤٤ | الصوم                                            |         |
| ۱٥٧ | الاعتكاف                                         |         |
| ١٦٠ | الزكاة                                           |         |
| 177 | زكاة الماشية                                     |         |
| ۱۷۳ | ركاة الفطر                                       | <br>ىاب |
|     |                                                  |         |

باب الطعام والشراب ....... ٣٨٥

باب السلام والاستئذان والتناجي والذكر ......





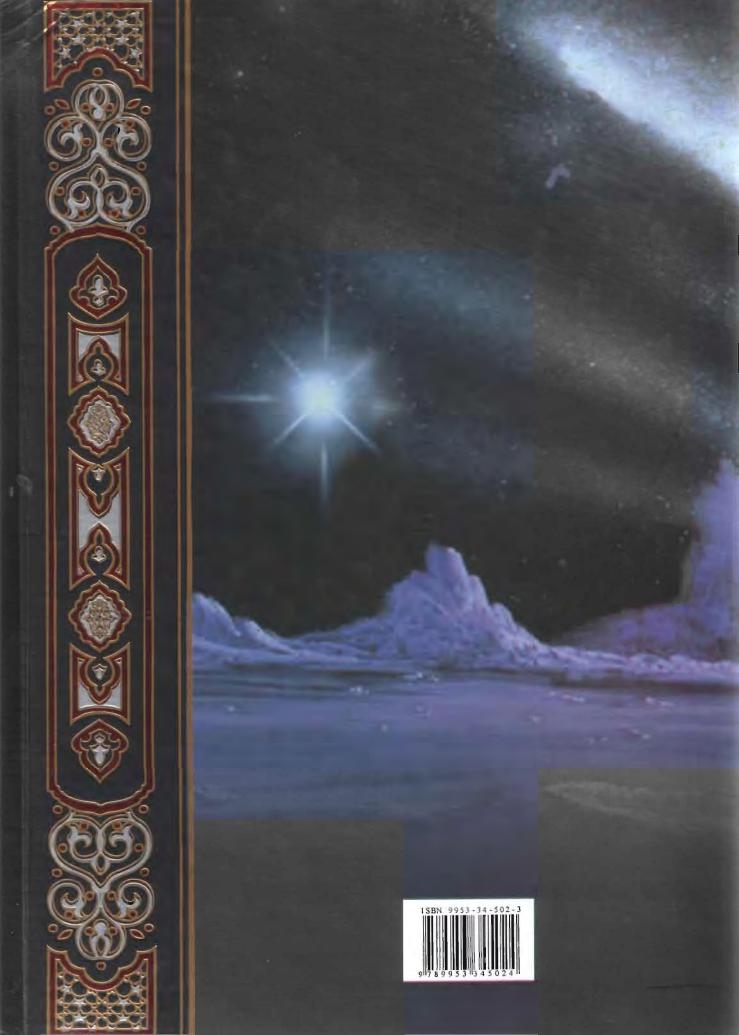